

# بطاقة فهرسة فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ادارة الشئون الفنية

زكريا الأنصاري، زكريا بن محمد بن أحمد، ١٤٢٠ - ١٥٢٠هـ إعراب القرآن العظيم للشيخ/ زكريا الأنصاري؛ تحقيق وتعليق د. موسى علي موسى مسعود - ط٢ - القاهرة. دار النشر للجامعات، ٢٠١١م.

۲۷ ٔ ۵ ص ، ۲۶ سم .

تدمك ۱ ۳۱۱ ۲ ۳۱۳ ۹۷۸ ۹۷۸

١- القرآن - إعراب ٢ - القرآن - ألفاظ

أ- مسعود، موسى على موسى (محقق ومعلق)

ب- العنوان ٢٢٤,٢

تاريخ الإصدار: ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

حقوق الطبع: محفوظة للناشر

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/١٠٧٠٠م

الترقيم الدولي: 1 - 311 - 316 - 977 - 978

الكـــود: ۲/۲۸

تحسندر: لا يجوز نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة من الوسائل (المعروفة منها حتى الآن أو ما يستجد مستقبلاً) سواء بالتصوير أو بالتسجيل على أشرطة أو أقراص أو حفظ المعلومات واسترجاعها دون إذن كتابي من الناشر.

# دار النشر للجامعات

ص.ب (۱۳۰ محمد فرید) القاهرة ۱۱۵۱۸ ت: ۲۱۳۶۷۹۷۱ – ۲۱۳۶۱۷۵۳ ف: ۲۱۳۶۷۹۷۱ E-mail: darannshr@yahoo.com

# المجالة المجال

لِلشَّنْخِ /زَكِرَيًا الأَيْصَارِيّ (ت:٩٢٦ هـ)

تحقيق وَتَعَلِيق ﴿ لَا لَكُنُّ الْحُوسَى الْحَلِي تُوسَى ﴿ مَنْسَحُولُا دكتوراه في النّحووالصّرف والعروض كليّة دارالعلوم جامعة العَاهِرة



# بِسْسِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ





#### تههيد

# إعراب القرآن الكريم والمصنفات فيه

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، أحمده سبحانه على توفيقه لي في تحقيق هذا الكتاب الذي يتصل بكتابه الكريم، وأشكره على فضله وتيسيره لكثير مما واجهني من صعوبات.

والصلاة والسلام على خير خلقه، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد، معلم الناس الخير، وأفصح الناطقين بالضاد قاطبة، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم، وسار على دربهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين.

#### وبعد..

فإن القرآن العظيم هو كتاب الله المعجز، ودستوره القويم، وهو المعين الذي لا ينضب من كثرة الناهلين منه، والبحر المحيط الزاخر الذي لا ينفد مع كثرة الواردين عليه.

وما زال الباحثون والدارسون – منذ نزل هذا الكتاب الخالد – ولا يزالون – يجتهدون في الكشف عن مكنون جواهره، ومصون درره، ولن يزالوا إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها، وحتى يعود هذا الكتاب الخالد إلى ربه الذي أنزله أول مرة.

وقامت العلوم على مختلف مجالاتها لدراسة هذا الكتاب من جوانبه المتعددة؛ لتكشف عن ذخائره، وتبين للناس إعجازه وفوائده، وتثبت أنه كتاب الله وكلامه الذي منه بدأ، وإليه ينتهي، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله كما أخبر القسر آن: ﴿ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨].

ومن هذه العلوم: علمُ الإعراب، الذي خصَّ الله – تعالى – به أمتناكما يقول أبو علي الجبائيُّ: «خصَّ الله – تعالى – هذه الأمة بثلاثة أشياء، لم يُعْطِهَا مَنْ قَبْلَهَا: الإسنادُ والأنسابُ والإعرابُ ».

وروي أن النبيَّ عَلَيْ قال: «أَعْرِبُوا الْقُرْآنَ » (١).

ولا يخفى على أحد أهمية علم الإعراب في توضيح المعنى الذي تنشده الآيات

<sup>(</sup>١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (٣/ ٢٤٦): رواه أبو يعلى والطبراني وفيه راو ضعيف.

القرآنية، وبيان ما تقصده من دلالات، فقد نشأ هذا العلم وازدهرت مباحثه في كنف الحاجة إلى تفسير القرآن، وتوضيح معانيه وغريبه، ومن هنا تعدَّدت المصنفات قديماً وحديثاً لتحقيق هذا الغرض، وبعضها يكمل بعضها الآخر، ولا غنى لأحد عن أحد؛ لأن كلَّا منها يُعنى بجانب، أو يحلُّ مشكلًا، أو يثير مسائل علمية قد لا يثيرها غيره، وقد اتفقت جميعها على العناية بإجلاء معاني كتاب الله.

وها هو الإمام مكي بن أبي طالب المتوفى سنة ٤٣٧ هـ يقول في مقدمة «مشكله»: «ورأيت من أعظم ما يجب على طالب علوم القرآن، الراغب في تجويد ألفاظه وفهم معانيه، ومعرفة قراءاته ولغاته، وأفضل ما القارئ إليه محتاج - معرفة إعرابه والوقوف على تصرُّف حركاته وسواكنه؛ ليكون بذلك سالمًا من اللحن فيه، مستعينًا على إحكام اللفظ به، مطلعًا على المعاني التي قد تختلف باختلاف الحركات، متفهمًا لما أراد الله تبارك وتعالى به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب تُعرف أكثر المعاني وينجلي الإشكال، وتظهر الفوائد ويُفْهَم الخطاب، وتصحُّ معرفة حقيقة المراد».

# وقد دفعنى لتحقيق هذا المخطوط بعض الأمور منها:

١ – رغبتي في الإسهام في تحقيق التراث الإسلامي العظيم، هذا الرافد الرئيس من روافد ثقافتنا العربية والإسلامية والذي يحتاج لجهود مخلصة، ولكفاءات متخصصة، وإمكانيّات مادية وبشرية كبيرة، وازدادت الرغبة في التحقيق عندما كان متصلًا بأعظم الكتب وأشْرَفِها، وهو القرآنُ الكريمُ، كتابُ العربيةِ الخالدُ.

٢- هذا المخطوط من كتب إعراب القرآن التي تنسب إلى فترة زمنية متأخرة، وهو القرن العاشر الهجري، الذي شهد نهضة علمية واسعة ومزدهرة، فيعدُّ مِنْ آخر ما وقفت عليه من التراث في إعراب القرآن، إن لم يكن آخرها.

٣- وهذا الكتاب أيضًا يعتبر إعرابًا مختصرًا للقرآن العظيم، خاليًا من التطويل والإسهاب ويركز على إعراب بعض الآيات، وذكر الوجه المختار فيها، دون تعرض لكل الأوجه، أو ذكر كثير منها إلا قليلًا ولا تكرار ما تقدم إعرابه، إلى جانب ما تضمنه من معاني وتفسيرات ونكت بلاغية للمتشابه على طريق السؤال والجواب، فيُعَدُّ بذلك قيمة علمية جديدة، تضاف إلى المكتبة العربية والإسلامية.

٤- صاحب الكتاب: الشيخ زكريا الأنصاري ﴿ لَهُ يُعَدُّ مِن العلماء الموسوعيين،

والأئمة البارزين، وله جهوده المعروفة في شتَّى العلوم، وله مكانته الراسخة في حقل الدراسات اللغوية والنحوية، وهذا الكتاب -موضوع التحقيق- يؤكد على رسوخ قدمه في هذا المجال.

وقد واجهتنى أثناء التحقيق بعض الصعوبات التي يمكن الإشارة إلى أهمها في النقاط التالية:

1 – المخطوط له نسخة واحدة، وهي المحفوظة بدار الكتب المصرية برقم ( ٣٠٠ – تفسير تيمور )، ونسخة مصورة عنها بمعهد المخطوطات العربية رقم (٢٠ – تفسير)، وأخرى مصورة عنها بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي – بالسعودية، رقم ( ٧٦٤ )، وهي نسخة بها بعض السقط، وبعض النقص من أسفل جوانب الصفحات الأولى حتى (ص: ٢٢)، وفي آخرها كذلك (ص: ٢٧٧)، وبها بعض الشطب، وبعض الحواشي غير الواضحة.

٢ عدم ذكر اسم المؤلف على المخطوط صراحة، وإنها كُتِبَ في العنوان: «للعلامة شيخ الإسلام»، مما أدى إلى صعوبة التثبت من نسبة الكتاب للشيخ زكريا على وكذلك عدم وجود مقدمة ولا خاتمة للمخطوط.

٣- عدم نسبة المصنف للقراءات القرآنية، ولأكثر الأبيات والشواهد الشعرية، وأكثر النقو لات لأصحابها.

وقد استعنت بالله - سبحانه - في التغلب على هذه الصعوبات ثم استعنت بكتب الإعراب الأخرى في سد النقص الموجود بالكتاب، وتوضيح ما لم يكن واضحًا، وضبط النص وتقويمه.

وكذا استعنت ببعض مصنفات الشيخ زكريا الأنصاري في التعرف على أسلوبه، ومذهبه، وآرائه النحوية، وبكتب النحو والمراجع اللغوية في كشف الغامض في المخطوط وتحرير المسائل الخلافية، والتعليق على بعضها، وتوثيق النقولات.

وقد تعددت كتب إعراب القرآن الكريم وتنوعت في أحجامها فمنها المطول ومنها المختصر ومنها المتوسط. كما كانت بعض المصنفات تقتصر على إعراب سور من القرآن الكريم. وهذه نظرة في هذه المصنفات نرتبها ترتببًا زمنيًّا تاريخيًّا حسب تاريخ وفاة المصنفين، ثم نذكر بعض المصنفات الحديثة في إعراب القرآن الكريم:

| المراجع                                                | اسم الكتاب                                           | تاريخ الوفاة | المصنف                                      | ٩  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|----|
| معجم الأدباء:<br>٥٣/١٩، بغية الوعاة<br>٢٤٣/١           | إعراب القرآن                                         | ۲۰۲هـ        | أبو علي محمد بن المستنير قطرب               | 1  |
| الفهرست ص٢٠                                            | إعراب القرآن                                         | ۲۱۰هـ        | معمر بن المثنى أبو عبيدة                    | ۲  |
| بغية الوعاة ٢/ ١٠٩،<br>كشف الظنون<br>١٢٣/١             | إعراب القرآن                                         | ۲۳۸ هـ       | عبد الملك بن حبيب السلمي                    | ٣  |
| بغية الوعاة ١/٦٠٦،<br>كشف الظنون ١٢٣                   | إعراب القرآن                                         | ۲۵۰ هـ       | سهل بن محمد بن القاسم أبو حاتم<br>السجستاني | ٤  |
| إنباه الرواة ٢/ ١٤٦،<br>بغية الوعاة ٢/ ٦٣              | إعراب القرآن،<br>وبعضهم يذكر<br>له إعراب<br>القراءات | ۲۷۲ هـ       | أبو محمد عبـد الله بـن مـسلم بـن<br>قتيبة   | ٥  |
| شــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                  | إعراب القرآن                                         | ۲۸۲ هـ       | إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل<br>ابن حماد     | ٦  |
| إنباه الرواة ٣/ ٢٥١،<br>بغية الوعاة ١/ ٢٧٠             | إعراب القرآن                                         | ۲۸٥ هـ       | محمد بن يزيد المبرد                         | ٧  |
| إنباه الرواة ١/ ١٥١،<br>كشف الظنون<br>١٢٣/١            | إعراب القرآن                                         | ۲۹۱هـ        | أحمد بن يحيى ثعلب                           | ٨  |
| وهو مطبوع                                              | معاني القرآن<br>وإعرابه وهو<br>منسوب إليه            | ۱۱۳هـ        | إبراهيم بن محمد السري الزجاج                | ٩  |
| بغية الوعاة ١/ ٤٢٩،<br>طبقات المفسرين<br>للداودي ١/ ١٢ | إعراب القرآن                                         | ٣٢٣ هـ       | إبراهيم بن محمد بن عرفة بن<br>سليمان نفطويه | ١٠ |

| المراجع                                                       | اسم الكتاب                                  | تاريخ الوفاة    | المصنف                                        | ٩  |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----|
| إنباه الرواة ١/ ١٠١،<br>بغية الوعاة ١/ ٣٦٢،<br>وهو مطبوع      | إعراب القرآن                                | ۳۳۷ هـ          | أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو<br>جعفر النحاس    | 11 |
| الفهرست ٥٦، طبقات<br>المفسرين للداودي<br>٢/ ١٥٧               | رياضة الألسنة<br>في إعراب<br>القرآن ومعانيه | ۰ ۳۲ هـ         | محمد بن عبد الله بن أشتة<br>الأصبهاني         | ١٢ |
| إنباه الرواة ١/ ٣٢٥،<br>بغية الوعاة ١/ ٥٣٠<br>وهو مطبوع       | إعراب ثلاثين<br>سورة من<br>القرآن           | ۰۷۳ هـ          | الحسين بن أحمد بن خالويه                      | ١٣ |
| البغية ١٩٣/١،<br>معجم الأدباء ٤/ ٨٤،<br>نزهة الألباء ٣٢١      | غريب إعراب<br>القرآن                        | ۵ <b>۵</b> ۳ هـ | أحمد بن فارس أبو الحسين القزويني              | ١٤ |
| إنباه الرواة ٢/ ٢٨٤،<br>بغية الوعاة ٢/ ١٧٠                    | إعراب القرآن                                | ٤٢٤ هـ          | علي بن طلحة بن كردان                          | 10 |
| طبقات المفسرين<br>للداودي ٧٨/١                                | البيان في<br>إعراب القرآن                   | ٤٢٩ هـ          | أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي<br>الأندلسي | ١٦ |
| إنباه الرواة ٢/ ٢٢٠،<br>البغية ٢/ ١٤٠، كشف<br>الظنون ١/ ١٢٢   | إعراب القرآن                                | .٣٤ هـ          | علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي                 | 17 |
| بغية الوعاة ٢/ ٢٩٨،<br>كشف الظنون<br>١/ ١٢١-١٢٢، وهو<br>مطبوع | مشكل إعراب<br>القرآن                        | ٣٧٤ هــ         | مكي بن أبي طالب القيسي                        | ١٨ |
| بغية الوعاة ١/ ٤٤٨،<br>كشف الظنون<br>١٢٣/١                    | إعراب القرآن                                | ٥٥٤ هـ          | أبـو طـاهر إسـاعيل بـن خلـف<br>الصقلي         | ١٩ |

| المراجع                                                                              | اسم الكتاب                          | تاريخ الوفاة | المصنف                                    | ٩   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-----|
| إنباه الرواة ٤/ ٢٤،<br>بغية الوعاة ٢/ ٣٣٨                                            | إعراب القرآن                        | ۰۰۲هـ        | يحيى بن علي بن محمد الخطيب<br>التبريزي    | ۲.  |
| طبقات المفسرين<br>للداودي ١/٤،<br>كشف الظنون<br>١٢٣/١                                | إعراب القرآن                        | ٥٣٥ هـ       | إسماعيل بن محمد أبو القاسم الأصبهاني      | ۲۱  |
| بغية الوعاة ٢/ ٨٧،<br>كشف الظنون<br>١/٣٢١ وهو مطبوع                                  | البيان في غريب<br>إعراب القرآن      | ۷۷۷ هـ       | عبد الرحمن بن أبي سعيد محمد<br>الأنباري   | **  |
| إنباه الرواة ٢/ ١١٧،<br>بغية الوعاة ٢/ ٣٩،<br>وهو مطبوع                              | التبيان في<br>إعراب القرآن          | ٢ / ٢ هـ     | عبد الله بن الحسين أبو البقاء<br>العكبري  | 77  |
| كشف الظنون<br>١٢٣/١                                                                  | إعراب القرآن                        | ۲۲۹ هـ       | موفق الدين عبد اللطيف بن<br>يوسف البغدادي | 7 £ |
| بغية الوعاة ٢/ ٣٠٠،<br>كشف الظنون<br>١٢٣/١ وقد طبع في<br>دار الزمان في ستة<br>مجلدات | الفريد في<br>إعراب القرآن<br>المجيد | ٣٤٢ هـ       | المنتجب بن أبي العز الهمداني              | 70  |
| تاريخ الأدب العربي<br>لبروكلمان ٥ / ٢٧٥                                              | إعراب القرآن                        | ٦٤٣ هـ       | ابن يعيش                                  | 77  |
| تاريخ الأدب العربي<br>لبروكلمان ٥ / ٣٤١                                              | بعض الآيات                          | ۲٤٦ هـ       | عثمان بن عمرو ابن الحاجب                  | ۲۷  |
| الأعلام ٧/ ٣١                                                                        | الفاتحة                             | ۱۸۶ هـ       | محمد بن محمد الإسفراييني                  | ۲۸  |
| فهرس السعودية                                                                        | إعراب القرآن                        | ۲۸۸ هـ       | ابن أبي الربيع                            | 44  |
| فهرس السعودية                                                                        | إعراب القرآن                        | ۲۹۱ هـ       | ابن أبي الهيثم                            | ٣.  |

| المراجع                                                                   | اسم الكتاب                          | تاريخ الوفاة | المصنف                                          | ٩  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|----|
| بغية الوعاة ١/ ٤٢٥،<br>كشف الظنون<br>١/ ١٢٢ وهو مطبوع                     | المجيد في<br>إعراب القرآن<br>المجيد | ۲٤٧ هـ       | أبــو إســحاق إبــراهيم بــن محمــد<br>السفاقسي | ٣١ |
| غاية النهاية في طبقات<br>القراء ٢٢٧٧،<br>طبقات المفسرين<br>للداودي ١/ ١٣٩ | إعراب القرآن                        | ٩٤٧ هـ       | الحسين بن قاسم بن عبد الله بن علي<br>المرادي    | ٣٢ |
| وهو الذي بين أيدينا<br>نحققه                                              | إعراب القرآن<br>العظيم              | ۹۲٦ هـ       | زكريا الأنصاري                                  | ٣٣ |

## ومن كتب الإعراب الحديثة:

۱ - إعراب القرآن وبيانه -محيي الدين درويش - ط. دار الإرشاد - دمشق ١٩٨٨م.

٢- الإعراب المفصل لكتاب الله المرتل -بهجت عبد الواحد صالح - ط. دار
 الفكر - الأردن ١٩٩٣م.

٣- الجدول في الإعراب وصرفه وبيانه - محمود صافي - ط. دار الرشيد -دمشق - سوريا.

- ٤ تفسير القرآن إعراب وبيان محمد على الدرة منشورات دار الحكمة مصر.
- ٥- الإعراب الكامل -عبد الجواد الطيب جودة بركات-ط. مكتبة الآداب ١٩٨٨ م.
  - ٦- معجم إعراب ألفاظ القران الكريم، للشيخ محمد فهيم أبو عبية.
    - ٧- المجتبى في إعراب القرآن للدكتور،أحمد الخراط.
    - ٨- إعرابُ القرآنِ الكريم ( المُيسَّر )، لمحمد الطيب إبراهيم.

# كما أن مجموعة من كتب التفاسير ومعاني القرآن الكريم اهتمت بإعرابه ومنها:

- ١ معانى القرآن للفراء.
- ٢- تفسير الكشاف للزمخشري.
- ٣- تفسير أبي حيان الأندلسي.
- ٤- تفسير الدر المصون للسمين الحلبي.
  - ٥- تفسير روح المعاني للألوسي.
  - ٦- تفسير فتح القدير للشوكاني.

وغير ذلك من المصنفات في تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيان بيانه وبلاغته وأسراره.

وختامًا أدعو الله أن يكون تحقيق هذا المصنف من مصنفات إعراب القرآن الكريم إضافة جديدة ومفيدة للمكتبة العربية والإسلامية، وأن يكون إسهامًا في تحقيق تراثنا المجيد وفي خدمة القرآن العظيم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب كان أطروحة لنيل درجة الماجستير في النحو من كلية دار العلوم جامعة القاهرة، وقد أجيزت بتقدير ممتاز والحمد لله رب العالمين.

#### د. موسى على موسى

الكويت في شهر رمضان المبارك ١٤٢٩ هـ - سبتمبر ٢٠٠٨ م

#### مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مُعَلِّمِ الناسِ الخيرَ، سيدنا محمدٍ، وعلى آله وصحبهِ، وَمَنْ اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### وبعد..

فإنَّ القرآنَ العظيم منذُ نزوله، والدراساتُ حولَه تنمو وتتشعب، والعلومُ التي قامت عليه تزيد وتتسع؛ تهدف من ذلك إلى الحفاظ عليه من اللحن والخطأ، وتسعى لبيان أوجه إعجازه، وشرح مراده.

ومن العلوم التي نشأت لخدمة كتاب الله -تعالى- «علم الإعراب»، وقد كثرت المصنفات في إعراب القرآن العظيم. وتفاوتت طولًا وقصرًا على مختلف مراحل عصور أمتنا العربية والإسلامية.

وعندما هممت بتسجيل موضوع الماجستير في قسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة - بعد أن اجتزت السنة التمهيدية للهاجستير كانت لي رغبة في تسجيل موضوع له صلةٌ بالقرآنِ العظيم، وفي نفس الوقت -أيضًا- كنتُ ممن يجب ويرغب في تحقيق تراثنا العظيم، والإسهام في إخراج ما يمكن إخراجه من هذا التراث من ظلهات المخازن والمكتبات إلى الوجود ودنيا الناس.

وقد أحسن بي ربي -سبحانه -؛ إذ جمع لي -بفضله- بين تِلْكُمُ الحُسْنَيْنِ، ووقفتُ أثناء بحثي في الفهارس والمخطوطات على مخطوط «إعراب القرآن العظيم» للعلامة شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري (ت ٩٢٦هـ).

وقُدِّرَ لِي أَنْ أَسجِّلَ فِي هذا الموضوع وفي دراسة هذا المخطوط وتحقيقه - لعلي أقدِّمُ بذلك إضافةً جديدةً للمكتبةِ العربيةِ والإسلاميةِ، وأُسْهِمُ في تحقيق تراثنا العظيم، لا سيَّا ما يتصل بكتاب العربية الخالد «القرآن العظيم» الذي ما قامت العلومُ والدراساتُ العربية والإسلامية في مختلف النواحي إلا لخدمته، وإبراز جوانب عظمته.

وفي هذه المقدمة أتناول -في إيجاز وتركيز ما استطعت- أهمَّ ما يتصل بهذا المخطوط، وتحقيقه، ومصنِّفِهِ الشيخ زكريا عِشِم في النقاط التالية:

أولًا: نسبة الكتاب المحقق للشيخ زكريا الأنصاري، وأدلة ذلك.

ثانيًا: منهج تحقيق مخطوط «إعراب القرآن العظيم» الذي اعتمدته، وما قمت به في تحقيقه.

ثالثًا: ترجمة المصنّف الشيخ زكريا الأنصاري عِلْكُ.

رابعًا: وصف النسخة المخطوطة، وذكر أماكن وجودها، وإيراد بعض الصور والنهاذج عنها.

\* \* \*

# أولاً: نسبة كتاب إعراب القرآن العظيم للشيخ زكريا الأنصاري

إن من أهم ما يهتم به من يبحث ويدرس تحقيق مخطوط ما، هو التثبت من صحة نسبة المخطوط لصاحبه المنسوب إليه.

ولإثبات ذلك طرق ودلائل يعرفها أهل التحقيق والقائمون به.

ومن هذه الطرق فيها أعلم: ذكر اسم المصنف على المخطوط صراحة - الإشارة في مقدمة الكتاب أو خاتمته إلى صاحبه ومصنفه - ذكر كتب التراجم والأعلام للمخطوط ونسبته لصاحبه - عزو الفهارس المتخصصة في جمع المخطوطات والمصنفات، ونسبتها لمخطوط ما لمؤلف معين - دراسة المخطوط وما يحويه في داخله والوقوف على مصادر المصنف ومعرفة أسلوبه، ومقارنته بكتب أخرى له وإيجاد تشابه أو تطابق بين المخطوط والمصنفات الأخرى المنسوبة لصاحب المخطوط... وغير ذلك من الأدلة.

وفي مخطوط «إعراب القرآن العظيم» الذي أتناوله بالتحقيق والتعليق مَثَّلَتْ نقطةً نسبة هذا المخطوط لمؤلفه الشيخ زكريا الأنصاري عِشَّ صعوبة كبيرة.

#### وذلك للأسباب الآتية:

- ١ عدم ذكر اسم المصنف صراحة على المخطوط، وإنها كتب في عنوانه: «إعراب القرآن العظيم للعلامة شيخ الإسلام على رحمة واسعة، آمين، بمحمد وآله».
  - ٢- عدم وجود مقدمة للمخطوط، أو خاتمة له.
  - ٣- عدم وجود نسخة مخطوطة أخرى للكتاب.
- ٤ عدم ذكر كتب التراجم التي ترجمت للشيخ زكريا ﴿ الكتاب في جملة مصنفاته و آثاره.
- وبعد تحقيقي للمخطوط، ودراسته بنوع تركيز وتدقيق- وقد بذلت من الجهد والبحث والوقت في إثبات نسبة هذا المخطوط للشيخ زكريا الأنصاري ما لا يعلمه إلا

الله- يمكن لي أن أقول بصحة نسبة مخطوط «إعراب القرآن العظيم» للعلامة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على.

وقد توصلت - حسب جهدي وبها تيسر لي - إلى ذلك بناءً على الأدلة التي سأذكر أهمها فيها يلي:

# يمكن تقسيم أدلة نسبة الكتاب لمصنفه إلى قسمين:

١- أدلة خارجية: وتتمثل في: عنوان الكتاب - إشارة فهارس المخطوطات - إشارة الدراسات السابقة - موسوعية المصنف العلمية.

٢- أدلة داخلية: وتتمثل في: شخصية المصنف العلمية في الكتاب ومقارنتها في مصنفاته الأخرى - مقارنة بعض ما جاء في الكتاب من النصوص بكتبه الأخرى، وإثبات تشابه وتطابق بينها وإيراد شواهد على ذلك - أسلوب المصنف في هذا الكتاب مقارنًا بأسلوبه في كتبه الأخرى القريبة من هذا الموضوع.

# ١ - الأدلة الخارجية:

أ- عنوان الكتاب: جاء في عنوان المخطوط ما يلي:

"إعراب القرآن العظيم للعلامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة» ويفهم من العنوان أن صاحب هذا الكتاب علامة وشيخ للإسلام وقد أجمعت كتب التراجم التي ترجمت للشيخ زكريا الأنصاري على على وصف بهذين الوصفين، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأول من قسم الدراسة عن الشيخ زكريا (حياته وآثاره).

وقد اشتهر عنه على أنه شيخ الإسلام في عصره وبعد عصره ولم يقتصر هذا الوصف له عند على الفقه والأصول وغيرهما من العلوم الشرعية، بل عرف ذلك عنه عند النحاة والقراء وغيرهم، ومن الأدلة والشواهد التي تثبت هذه الحقيقة شهادة عَلَم من الأعلام الذين جاؤوا بعد الشيخ زكريا على ونقل عنه في أحد كتبه، وكان ينقل عنه قائلًا: قال شيخ الإسلام، أو: وعند شيخ الإسلام، ولم يصرح في موضع واحد من الكتاب بذكر اسمه، مكتفيًا بلقبه، وفي هذا دليل قاطع على شهرة هذا اللقب (شيخ الإسلام) عن الشيخ زكريا على هذا العَلَم هو العلامة أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني صاحب كتاب «منار الهدى في الوقف والابتدا» وقد أورد الأشموني في مواضع كثيرة نقولًا عن

الشيخ زكريا الأنصاري من كتابه: «المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء».

# ومن هذه المواضع:

قال الأشموني في «منار الهدى» عند قوله -تعالى-: ﴿وَأُمِّرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٧١]: «( العالمين ): جائز. قال شيخ الإسلام: وليس بحسن، وإن كان رأس آية لتعلق ما بعده بها قبله؛ لأن التقدير: وأمرنا بأن نسلم، وأن أقيموا الصلاة» (١).

ومن ذلك أيضًا عند قوله - تعالى -: ﴿ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآأَمَرَ اللَّهُ رِهِ - الرعد]. اللَّهُ رِهِ - أَن يُوصَلَ وَ كَنْ شَوْنَ - رَجُهُمْ وَ كَنَافُونَ شُوٓ ءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ [الرعد].

قال الأشموني: «(الميثاق): كاف، عند أبي حاتم، ومثله: «سوء الحساب». قال شيخ الإسلام: وجاز الوقف عليهما، وإن كان ما بعدهما معطوفًا على ما قبلهما؛ لطول الكلام»(٢).

وقال الأشموني في موضع آخر من كتابه: « منار الهدى » عند قوله - تعالى -: ﴿ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الصافات]: «في (العالمين، والمحسنين): ورسمها العماني (٣) بالتام، وفيه نظر؛ لأن ما بعد كل واحد منها يغلب على الظن أنه تعليل لما قبله ولعود الضمير في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: الظن أنه تعليل لما قبله ولعود الضمير في قوله: ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الصافات: ١٨] والأجود ما أشار إليه شيخ الإسلام من أنها كافيان (٤).

وهكذا يصرح الأشموني في كتابه «منار الهدى» في غير موضع بأن شيخ الإسلام كان ينصرف إلى الشيخ زكريا الأنصاري عند المتأخرين مع وجود قرائن أخرى تحدد وتؤكد ذلك (٥).

وكذلك فعل العلامة، والمحقق الكبير والخبير بالمخطوطات الأستاذ أحمد تيمور باشا

<sup>(</sup>١) منار الهدي في الوقف والابتداء (ص: ١٣٢)، وانظر كلام الشيخ زكريا بحاشية «منار الهدي» نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) منار الهدى (ص: ٢٠٢) وكلام شيخ الإسلام زكريا بحاشيته نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) هو العلامة أبو محمد الحسن بن علي بن سعيد العماني صاحب كتاب «المرشد في الوقف والابتداء»، الذي لخصه الشيخ زكريا على في كتاب «المقصد» الذي ينقل عنه الأشموني هذه النقلات.

<sup>(</sup>٤) منار الهدى (ص: ٣٢٤)، وكلام الشيخ زكريا بحاشيته نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٥) وانظر من ذلك أيضًا في «منار الهدى» (ص: ٩، ١٠٩، ٢٩١، ٣٠٣، ٩٣٩، ٤٠٠).

الذي جمع خزانة من المخطوطات والكتب الشهيرة، ونفائس المخطوطات النادرة، لا سيما المكتوبة بخطوط مؤلفيها وهي (الخزانة التيمورية ).

عندما تعرض العلامه أحمد تيمور في فهرس الخزانة التيمورية لهذا المخطوط «إعراب القرآن العظيم» قال أحمد تيمور بالنص: «إعراب القرآن، مكتوب عليه للعلامة شيخ الإسلام، ويظهر أنه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ت ٩٢٦هـ، وبخطه»(١).

فلم يكن هذا الكلام من هذا العلامة المحقق الكبير جزافًا، بل نتيجة دراسة طويلة لمختلف المخطوطات التي جمعها في خزانته، ومعرفة ودراية كبيرة بالمصنفين والمؤلفين الذين تركوا مصنفات كثيرة ومخطوطات متعددة، ولاسيها هؤلاء العلهاء الموسوعيين الذين صنفوا في مجالات كثيرة، وكان منهم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على المناهم شيخ الإسلام وكريا الأنصاري المنهم شيخ الإسلام وكريا الأنها وكريا المنهم شيخ المنهم شيخ الإسلام وكريا الأنها وكريا المنهم شيخ المنهم

#### ب - إشارة فهارس المخطوطات:

ومن الأدلة التي بنيتُ عليها صحة نسبة هذا المخطوط للشيخ زكريا إشارة كثير من فهارس المخطوطات إلى ذلك، وقد وقفت على ستة فهارس للمخطوطات العربية وهي:

١ - فهارس مخطوطات دار الكتب المصرية.

وقد جاء فيها: إعراب القرآن العظيم، تأليف: شيخ الإسلام زكريا الأنصاري(٢).

٢- فهارس مخطوطات معهد المخطوطات العربية بالقاهرة (٣).

٣- الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط - بالأردن (٤).

٤ - فهرس النحو، بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - بمكة المكرمة (٥).

٥ - الخزانة التيمورية ( مخطوطات أحمد تيمور باشا ) بالقاهرة (٢٠).

<sup>(</sup>١) فهرس الخزانة التيمورية، لأحمد تيمور باشا (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٢) فهارس مخطوطات دار الكتب المصريه حرف (أ).

<sup>(</sup>٣) القسم الأول، علوم القرآن والتفسير، تحت رقم (٢٠).

<sup>(</sup>٤) طبعة المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - مؤسسة آل البيت بالأردن سنة ١٩٨٩م، (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٥) فهرس النحو (ص:٤)، تحت رقم (٦٦).

<sup>(</sup>٦) ذكر في الخزانة التيمورية في ثلاثة مواضع: (١/ ١٣٥)، (١/ ١٥٨)، (٣/ ١٢٢).

٦- معجم مصنفات القرآن الكريم، بمركز المخطوطات والتراث والوثائق- بالكويت (١).

#### جـ - إشارة الدراسات السابقة عن الشيخ زكريا ومصنفاته:

المراد بالدراسات السابقة: الرسائل الجامعية التي تناولت تحقيق بعض مصنفات الشيخ زكريا، أو تحقيق بعض مصنفات الشيخ زكريا، خارج نطاق الرسائل الجامعية.

وقد أشارت هذه الأعمال إلى كتاب إعراب القرآن العظيم، وعدته من آثار ومصنفات الشيخ زكريا وهني هذه الدراسات:

- ١- بلوغ الأرب شرح شذور الذهب، للشيخ زكريا الأنصاري (٢).
  - ٢- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للشيخ زكريا (٣).
    - ٣- زكريا الأنصاري وجهوده البلاغية (٤).
  - ٤- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، للشيخ زكريا (٥٠).
    - ٥ المناهج الكافية في شرح الكافية، للشيخ زكريا (١٠).

# د - موسوعية المصنف:

كان الشيخ زكريا الأنصاري وهش من العلماء الموسوعيين، الذين صنفوا في علوم

<sup>(</sup>۱) أعده د/علي شوخ الشعيبي، منشورات المركز ط٢ سنة ١٩٩٥م، وذكر إعراب القرآن للشيخ زكريا (ص:١٦٧).

<sup>(</sup>٢) رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية – الأزهر سنة ١٩٨٣م، للباحث/ محمد أحمد على عبد العاطي وأشار إلى إعراب القرآن في قسم الدراسة، مصنفات الشيخ زكريا.

<sup>(</sup>٣) طبعة دار الفكر المعاصر. تحقيق د/ مازن المبارك سنة ١٩٩١م. وأشار للإعراب ( ص:٣٣).

<sup>(</sup>٤) رسالة دكتوراه، بكلية البنات الإسلامية - الأزهر سنة ١٩٩٤م، للباحثة/ نادية خميس علي الحناوي، وأشارت إلى الإعراب في المقدمة، مصنفات الشيخ زكريا.

<sup>(</sup>٥) رسالة ماجستير، بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر سنة ١٩٧٩م، للباحث/ عبد السميع محمد حسنين، وأشار إلى الإعراب في قسم الدراسة، مصنفات الشيخ زكريا.

<sup>(</sup>٦) دكتوراه، بكلية اللغة العربية - الأزهر سنة ١٩٨٤، للباحث/ محمد إبراهيم محمد عبد الله، وأشار إلى إعراب القرآن في قسم الدراسة، مصنفات الشيخ زكريا.

كثيرة، وقد تقدم الحديث عن هذه النقطة في الفصل الأول، من قسم الدراسة، عن حياة الشيخ زكريا وآثاره، ومصنفاته خير شاهد وأوضح دليل على ذلك. فصنف الشيخ زكريا على معلوم القرآن المختلفة (التفسير، والقراءات، والتجويد)، وفي علوم اللغة (النحو، والصرف، والعروض)، وفي علم الفقه، وأصوله، وفي علم الحديث، وفي العقائد، والبلاغة، والمنطق، والفلك والتصوف، والحساب.

وهكذا يتضح لمن يطالع ترجمة الشيخ زكريا ومصنفاته، أنه كان رجلًا موسوعيًّا له باع طويل في علوم شتى متنوعة.

والذي يهمنا هنا أن الشيخ زكريا الأنصاري وهنه قد ضرب بسهم وافر في علم النحو واللغة وشرح أمهات كتب النحو والصرف، وهذا يدل على رسوخ قدمه في هذه العلوم، وتمكنه منها.

ومن أجل هذا كله فلا يبعد أبدًا أن يكون مصنف «إعراب القرآن العظيم» ثابت النسبة لهذا العلامة؛ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على المناب

#### ٢ - الأدلة الداخلية:

وهي أدلة من داخل كتاب «إعراب القرآن العظيم» الذي بين أيدينا، وألخص هذه الأدلة في نقطتين:

أ- شخصية المصنف العلمية في هذا الكتاب ومقارنة ذلك بشخصيته في كتبه الأخرى ثابتة النسبة له.

ب- تشابه كثير من النصوص الواردة في «إعراب القرآن العظيم» مع كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للشيخ زكريا الأنصاري.

واخترت هذا المصنف -خاصة- لأنه -في نظري- أقرب مصنفاته في موضوعه لإعراب القرآن، وتناوله لسور القرآن العظيم كلها. ثم أورد كذلك بعض النصوص النحوية المتشابهة في ( الإعراب ) مع كتاب «بلوغ الأرب شرح شذور الذهب» للشيخ زكريا.

## أ - شخصية المصنف العلمية:

الشيخ زكريا الأنصاري عِشْ كان من أعلام المذهب الشافعي في الفقه والأصول،

وقد جاء في كتاب "إعراب القرآن العظيم" ما يدل على أن مصنفه شافعي المذهب، وذلك عندما ذكر إمام المذهب الشافعي عند أي يقول: رضي الله عنه)، وذكر تفسيرًا معضدًا ما ذهب إليه الشافعي عند مع أن هناك بعض المعترضين على تفسير الشافعي هذا، وأذكر هنا النص الذي يدل على هذا من "إعراب القرآن العظيم"، وهو في أول سورة النساء عند قوله -تعالى-: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُواْ ﴾ [الآية: ٣].

قال الشيخ زكريا عِلْمَ: «ذلك؛ أي: اختيار الواحدة، أقرب إلى أن لا تميلوا، من عال الميزان: إذا مال، وعال الحاكم في حكمه: إذا جار ومال.

وقيل: من أعال الرجل يعيل إعالة: إذا كثر عياله، والمرأة معيلة، وهذه تعضد [قول] الشافعي وهيئنه : ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم»(١).

وكان الشيخ زكريا على من رجال التصوف المشهورين، وكان له تذوق وفهم لكلامهم، وكان يدافع عنهم.

وقد جاء في كتاب «إعراب القرآن العظيم» بعض التفسيرات التي يفهم منها أن صاحب هذا الكلام صوفي، ويختار تفسيرات أهل التصوف وذلك عندما فسر قوله -تعالى-: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١]. قال: «وقيل: المراد بالنجم: رسول الله (٢).

وكان الشيخ زكريا أزهريًّا، درس في الجامع الأزهر، وكان يقول في العقيدة وفي صفات الله - تعالى - المشابهة - في ظاهرها - لصفات البشر - بقول شيوخ الأزهر الذين يذهبون في ذلك مذهب الأشاعرة وهو تأويل هذه الصفات وصرفها عن ظاهرها لمعنى يليق بجلال الله - تعالى - وتنزيه عن مشابهة الخلق.

ومن شواهد ذلك من «إعراب القرآن العظيم»، وكتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للشيخ زكريا ما يلي:

عند قوله - تعالى -: ﴿ وَجَآءَرَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢].

قال في «الإعراب»: «أي: أمر ربك» (٣).

<sup>(</sup>١) انظر التحقيق (سورة النساء) وقد ذكرت هناك قول الشافعي ومن رد عليه.

<sup>(</sup>٢) التحقيق (سورة النجم). (٣) التحقيق (سورة الفجر).

وقال في «فتح الرحمن»: « أي: أمره» (١).

وسيأتي جانب من هذا عند ذكر ترجمة الشيخ زكريا رحمه الله (٢).

ومن مظاهر شخصية المصنف العلمية في التصنيف في ضوء كتاب «إعراب القرآن العظيم»، ومصنفات الشيخ زكريا الأخرى - خاصة في علم النحو -: التشابه في المذهب النحوي للمصنف الذي نهجه في كتبه النحوية، فقد وافق المدرسة البصرية في بعض القضايا، وخالفها في البعض الآخر، وكذلك فعل مع المدرسة الكوفية، وإن كان ميله في أكثر المسائل واضحًا إلى المدرسة البصرية.

وهذا هو بعينه الذي توصل إليه محقق «بلوغ الأرب شرح شذور الذهب» عندما تحدث عن مذهب الشيخ زكريا النحوي فقال: «ليس للشارح اتجاه نحوي محدد، بل إنه كغيره من متأخري النحاة، قرؤوا لجميع المدارس النحوية، واستوعبوا ما فيها، فكانت لديهم فرصة أكبر لاختيار ما يرونه مناسبًا من هذه الآراء.... وإن كان ميله للبصريين أكثر، وله بعض الاختيارات الكوفية وتارة لا يعين الاتجاه»(٣).

- ومن الموافقات في كتاب «إعراب القرآن العظيم» ومصنفات الشيخ زكريا؛ اعتهاده قرآنية خاصة غير القراءة المشهورة حفص عن عاصم. ومن شواهد ذلك على سبيل التمثيل: عند قوله -تعالى-: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ بَجِّعَلُ رِسَالَتَهُۥ﴾ [الأنعام:١٢٤].

جاء في «إعراب القرآن العظيم»: ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) بالجمع، وهي قراءة العشرة غير ابن كثير وحفص عن عاصم فقرأا بالإفراد ( رسالته ) (٤).

وفي «بلوغ الأرب شرح شذور الذهب» للشيخ زكريا جاء كذلك: (الله أعلم حيث يجعل رسالاته) بالجمع كذلك.

ولذلك قال محققه في الحاشية: «كذا بالأصل؛ ذكرها على قراءة العشرة غير ابن كثير

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص: ٤٦٠). ط. دار الصابوني، تحقيق محمد على الصابوني سنة ١٩٨٥م.

<sup>(</sup>٢) في الحديث عن مذهبه العقدي والفقهي (ص: ٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>٣) مقدمة بلوغ الأرب، رسالة ماجستير بكلية لغة عربية -الأزهر. محمد أحمد عبد العاطي.

<sup>(</sup>٤) التحقيق (سورة الأنعام) وقد خرجت القراءة هناك.

وحفص عن عاصم فقر أا بالإفراد »(١).

وعند قوله - تعالى -: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّتَاتِهِمَّ أُغْرِقُواْ ﴾ [نوح: ٢٥].

جاء في «إعراب القرآن العظيم»: (مما خطاياهم أغرقوا)(٢<sup>٢)</sup> وهي قراءة أبي عمرو البصري، وسيأتي تخريحها في قسم التحقيق إن شاء الله وقد جاءت كذلك في «بلوغ الأرب» (۳).

ومن مظاهر التشابه بين كتاب «إعراب القرآن العظيم» ومصنفات الشيخ زكريا الأنصاري: أسلوب التصنيف ومنهج التصنيف ومن ذلك طبيعة التأليف في عصر الشيخ زكريا التي كانت إما شرحًا لمتن، أو اختصارًا لتصنيف سابق، أو وضع حاشية على شرح سابق، وكان للشيخ زكريا حظ من هذه الطرق في التصنيف. وكانت مصنفاته تتميز بالاختصار والإيجاز.

ولذلك كان هذا الإعراب مختصرًا قاصرًا على إعراب بعض الآيات فقط، ولا يكرر ما سبق إعرابه إن جاء في آية أخرى، وقد أشار المصنف إلى ذلك في كتابه فذكر أن كتابه هذا مختصر.

وكان من سمات التصنيف عند الشيخ زكريا في تصانيفه بعض الأمور التي تحققت في هذا الإعراب، ومن ذلك:

- النقل عن الغير دون عزو، ودون نسبة الأقوال لأصحابها.
  - عدم نسبة الشواهد الشعرية في الغالب.
  - تعليل كثير من الأحكام والقواعد النحوية.
- اعتماد طريقة السؤال والجواب في عرض بعض المسائل، وفي ذلك تشويق للقارئ، وإثارة لانتباهه وقد تبع في ذلك المسلك الزمخشري.

ب- تشابه بعض النصوص في كتاب «إعراب القرآن العظيم» بنصوص أخرى في كتاب «فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» للشيخ زكريا، وكتاب «بلوغ الأرب

<sup>(</sup>٣) بلوغ الأرب (٢/ ٢٠٨). (١) بلوغ الأرب (١/ ٤٩٢). (٢) التحقيق (سورة نوح).

شرح شذور الذهب» للشيخ زكريا أيضًا.

- ومن خلال تحقيقي لكتاب «إعراب القرآن» وقفت على نصوص كثيرة متشابهة مع نصوص من كتب الشيخ زكريا الأخرى وسأقتصر هنا على ذكر بعض الشواهد من كتاب «فتح الرحمن» وكتاب «بلوغ الأرب»، وخاصة النصوص التي تكون خاصة بالشيخ زكريا، لم تذكر عند غيره من المصنفين - فيها أعلم - ومن هذه الشواهد ما يلى:

قال الشيخ زكريا في «إعراب القرآن العظيم» عند قوله - تعالى -: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [آل عمران: ١٨٢]:

«هنا سؤال، وهو أن يقال: إن «ظلام» صيغة مبالغة من الظلم، وقد نفى المبالغة، ولا يلزم منه نفي الظلم؟!».

# والجواب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: أن (فعالًا) قد جاء لا يراد به الكثرة، كقول طرفة:

ولست بحالًال الستلاع مخافة ولكن متى يسترفد القوم أرفد

والثاني: أن (ظلامًا) هنا للكثرة؛ لأنه مقابل للعباد، وفي العباد كثرة، إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا.

والثالث: أنه إذا نفى الظلم الكثير انتفى القليل ضرورة.

الرابع: أن يكون على النسب، فيكون من باب عطار وبزاز »(١).

وقال الشيخ زكريا في كتابه «فتح الرحمن» عن هذه الآية:

«فإن قلت: ( ظلام ): صيغة مبالغة من الظلم، ولا يلزم من نفيها نفيه، مع أنه منفي عنه قال - تعالى -: ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٩].

قلت: «صيغة المبالغة هنا؛ لكثره العبيد، لا لكثرة الظلم؛ كما في قوله - تعالى-: ﴿ مُحِلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ ﴾ [الفتح: ٢٧]؛ إذ التشديد فيه لكثرة الفاعلين، لا لتكرار الفعل. أو الصيغة هنا؛ للنسبة أي: لا ينسب إليه ظلم، فالمعنى: ليس بذي ظلم» (٢).

- Y £ -

<sup>(</sup>١) انظر التحقيق سورة آل عمران، الآية (١٨٢). (٢) فتح الرحمن (ص:٧٤).

- وعند قوله تعالى -: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدِّركَ حَرَجٌ مِّنْهُ ﴾ [الأعراف: ٢].
- قال في «الإعراب»: «النهي في اللفظ للحرج، وفي المعنى للمخاطب، كقولهم: لا أرينك ههنا»(١).

وقال في «فتح الرحمن»: «والنهي في اللفظ للحرج، والمراد المخاطب، وهو من بات: لا أرينك ههنا» (٢).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَــمَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢].

قال في «الإعراب»: «وفي الكلام حذف، أي: قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم؛ لأن المشركين شاركوهم، خالصة لهم يوم القيامة، لايشاركهم فيها أحد»(٣).

وقال في «فتح الرحمن»: «في الآية إضهار؛ تقديره: قل هي للذين آمنوا غير خالصة في الحياة الدنيا، خالصة للمؤمنين يوم القيامة»(٤).

- وعند قوله - تعالى -: ﴿ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ مَ أَرْبَعِيرَ لَيْلَةً ﴾ [الأعراف: ١٤٢]. قال في «الإعراب»: (إنها أعاد (ليلة)؛ لئلا يتوهم أنها عشر ساعات» (٥٠).

وقال في «فتح الرحمن»: «فائدته التوكيد، والعلم بأن العشر ليال، لا ساعات» (٦).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيدِ أَن تَبَوَءَا لِقَوْمِكُمُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةً وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴾ [يونس: ٨٧].

قال في «الإعراب»: «فإن قيل: ما الحكمة في أنه أولًا ثنى فقال ﴿تَبَوَّءَا﴾ ثم جمع فقال: ﴿وَاَجْعَلُوا﴾، ﴿وأقيموا﴾ ثم وحَد فقال: ﴿وبشر المؤمنين﴾؟».

قيل: لأنه خاطب موسى وهارون فقال: ﴿أَن تَبَوَّءَالِقَوْمِكُمَابِمِصْرَبُيُوتًا﴾ ويختار لهما

<sup>(</sup>٢) فتح الرحمن (ص:١٣٥).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص:١٣٩).

<sup>(</sup>٦) فتح الرحمن (ص:١٥٠).

<sup>(</sup>١) انظر التحقيق (سورة الأعراف).

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن سورة الأعراف، الآية (٣٢).

<sup>(</sup>٥) الإعراب سورة الأعراف، الآية ١٤٢.

العبادة وذلك مما يفوض إلى الأنبياء، ثم سبق الخطاب عامًّا لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهور ثم خص موسى -عليه السلام- بالبشارة»(١).

وقال في «فتح الرحمن»: «ثنى ضمير المأمور فيها؛ لعوده إلى موسى وأخيه للتصريح بهما، وجمعه ثانيًا؛ لعوده إليهما مع قومهما؛ لأن كلًّا منهم مأمور بجعل بيته قبلة يصلي إليها؛ خوفًا من ظهورها لفرعون، وأفرده ثالثًا؛ لعوده إلى موسى لأنه الأصل المناسب تخصيصه بالبشارة؛ لشرفها»(٢).

- وعند قوله تعالى: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ مَن اللَّهُ السَّمَ وَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [المَّرْمُونَ يُحِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْامَهُونَ فَكَ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عَمْلُونَ ﴾ [المؤمنون].

ذكرها هكذا (سيقولون الله) في الموضعين الأخيرين، وهذا على قراءة أبي عمرو البصري ويعقوب من العشرة، وقرأ باقي العشرة: ﴿سَيَقُولُونَ لِللهِ في المواضع الثلاثة (٣).

قال المصنف في «الإعراب»: «قرئ الأول باللام، والآخران بغير لام؛ لأن الأول جواب ما فيه اللام وهو: ﴿ قُل لِمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا ﴾ بخلاف الآخرين».

وقال في «فتح الرحمن»: «قاله هنا بلفظ (لله)، وبعد بلفظ (الله) مرتين؛ لأنه في الأول وقع في جواب مجرور باللام في قوله: ﴿ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ ﴾ فطابقه بجره باللام بخلاف ذلك في الأخيرين فإنها إنها وقعا في جواب مجرد عن اللام»(٤).

فهنا وقع التشابه بين النصين في اختيار القراءة وتوجيهها.

- ومن ذلك التشابه عند قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَاۤ إِنَّا رَسُولُ رَبِّٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٦].

<sup>(</sup>١) إعراب سورة يونس الآية ٨٧. (٢) فتح الرحمن (ص:١٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر تخريج القراءة في التحقيق (سورة المؤمنون، الآية ٨٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص:٢٨٣، ٢٨٤).

قال في «الإعراب»: «إنها أفراد (رسول) لأنه يجوز أن يكون الرسول مصدرًا كالرسالة، يقال: أرسلت فلانًا إرسالًا ورسالةً ورسولًا بمعنى، ويجوز أن يكون مثل العدو، يكون للواحد فأكثر، ويجوز أن يكون التقدير: إن كل واحد منا رسول، ويجوز أن يكون لل كان موسى هو الأصل في ذلك، وهارون تبعًا، وحَد بينها على ذلك، وقال في طه: ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ [الآية: ٤٧] لأن الرسول - أيضًا - بمعنى المرْسَل، فثنى لذلك» (١).

وقال في «فتح الرحمن»: «إن قلت: كيف أفرد (رسول) مع أنه خبر متعدد، والقياس: (رسولا) كما في طه؟!

قلت: الرسول بمعنى الرسالة وهي مصدر يطلق على المتعدد وغيره، أو تقديره: كل واحد منا رسول رب العالمين، أو أفرده؛ نظرًا إلى موسى؛ لأنه الأصل، وهارون تبع له»(٢).

- ومــن ذلك عند قوله - تعالى -: ﴿فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أُمْرِقَدُ قُدِرَ﴾ [القمر:١٢].

قال في «الإعراب»: «أى الماءان؛ ماء السماء من فوقهم، وماء الأرض من تحتهم، وإنما أفرد لأن الماء اسم جنس »(٣).

وقال في «فتح الرحمن»: «إن قلت: القياس: ( فالتقى الماءان )، كما قرئ به شاذًا أي: ماء السماء وماء الأرض؟ قلت: أراد به جنس الماء»(٤).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿عَسَىٰ رَبُّهُۥ ٓ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ ۚ أَزُوا جًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتٍ مُّؤُمِنتٍ قَننِتَتٍ تَتَهِبَتٍ عَنبِدَاتٍ سَتَهِحَتٍ ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: ٥].

قال في «الإعراب»: «هذه الصفات كلها جاءت بلا واو، و(ثيبات وأبكارًا) بواو؛ لأنها صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيها اجتماعهن في سائر الصفات»(٥).

وقال في «فتح الرحمن»: «فإن قلت: لم ذكر الواو في (وأبكارًا) وحذفها في بقية

(٢) فتح الرحمن (ص:٢٩٧).

<sup>(</sup>١) الإعراب سورة الشعراء الآية ١٦.

<sup>(</sup>٣) الإعراب سورة القمر.

<sup>(</sup>٤) فتح الرحمن (ص:٤٠٤).

<sup>(</sup>٥) إعراب القرآن العظيم سورة التحريم.

<sup>-</sup> YV -

الصفات؟ قلت: لأن (أبكارًا) مباين للثيبات فذكر بالواو؛ لامتناع اجتماعهما في ذات واحدة، بخلاف بقية الصفات، لا تباين فيها فذكر بلا واو» (١١).

وعند قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ خُلقَ هَلُوعًا﴾ [المعارج: ١٩] قال في «الإعراب»: «هلوعًا: حال مقدرة؛ لأن الهلع إنها يكون فيها بعد» (٢).

وقال في «فتح الرحمن»: «هلوعًا: حال مقدرة؛ أي مقدر في خلقه الهلع» (٣).

- وعــند قــوله -تعــالى-: ﴿تَنَزَّلُ ٱلْمَلَتِهِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ [القدر: ٤].

قال في «الإعراب»: من بمعنى الباء مثل: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر اللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١]. أى: بأمر الله (3).

وقال في «فتح الرحمن»: «و «من» بمعنى الباء كما في قوله -تعالى-: ﴿ كُمُّ فَظُونَهُۥ مِنْ أُمِّر ٱللَّهِ ﴾ (٥).

- وعند قوله -تعالى -: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴾ [التكاثر: ٥].

قال في «الإعراب»: «جواب ( لو ) محذوف، والتقدير: لو تعلمون أنكم ترون علم الأمر اليقين لتركتم التفاخر والتكاثر»(٦).

وقال في «فتح الرحمن»: «جواب (لو) محذوف، تقديره: لو تعلمون الأمر يقينًا، لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر »(٧).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسُرٍ ﴾ [العصر: ٢].

قال في «الإعراب»: «قيل: الإنسان - هنا - عام -المراد به: جميع الناس فهو متصل على هذا، وقيل: المراد به -هنا -: الكافر، فالاستثناء على هذا منقطع»(^^).

> (٢) إعراب القرآن سورة المعارج. (١) فتح الرحمن (ص:٤٢٩).

(٣) فتح الرحمن (ص:٤٣٥). (٤) إعراب القرآن سورة الرعد.

(٦) إعراب القرآن سورة التكاثر. (٥) فتح الرحمن (ص:٤٦٧).

(٨) إعراب القرآن سورة العصر. (٧) فتح الرحمن (ص:٤٧٢).

- Y A -

وقال في «فتح الرحمن»: «المراد بالإنسان: الجنس، فالاستثناء بعده متصل، وقيل: المراد به: أبو جهل، فالاستثناء منقطع»(١).

ومن النصوص المتشابهة بين «إعراب القرآن العظيم» و «بلوغ الأرب شرح شذور الذهب» للشيخ زكريا الشواهد التالية:

- عند قوله -تعالى-: ﴿ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ سَجَعَلُ رسالاته ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

قال في «الإعراب»: «حيث - هنا-: مفعول به، وعامله محذوف، والتقدير يعلم موضع رسالاته، وليس ظرفًا»(٢).

وقال في «بلوغ الأرب»: «ناصب (حيث): (يعلم) محذوف؛ لأن اسم التفضيل لا ينصب المفعول به إجماعًا» (٣٠).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَئَا أَوْ هُمْ قَآيَةٍ أَهْلَكْنَنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَئَا أَوْ هُمْ قَآيِلُونَ﴾ [الأعراف: ٤].

قال في «الإعراب»: «تقديره: وكم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا»(١٤).

وقال في «بلوغ الأرب»: «الفاء للترتيب، وأجيب بأن المعنى: أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا» (٥).

- وعند قوله -تعالى-: ﴿ فَلَهُ عَشْرُ أُمَّتَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

قال في «الإعراب»: «أي: عشر حسنات أمثالها»(٦).

وقال في «بلوغ الأرب»: «أي: عشر حسنات أمثالها» (٧).

- وبعد فهذه بعض النصوص والشواهد التي أثبتت اتفاقًا بين كتاب «إعراب القرآن العظيم» وبعض مصنفات الشيخ زكريا الأخرى، وما أثبتُه هو ما وقفت عليه،

<sup>(</sup>١) فتح الرحمن (ص:٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) بلوغ الأرب (١/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٥) بلوغ الأرب (ص:٨١٩، ٨٢٠).

<sup>(</sup>٧) بلوغ الأرب (٢/ ٨٧٤، ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن سورة الأنعام (الآية:١٢٤).

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن سورة الأعراف (الآية:٤).

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن سورة الأنعام (الآية: ١٦٠).

وذكرت بعضها كدلائل وأمثلة فقط ولم أحصر هذه المواضع المتفقة -يمكن بعد هذا الدليل الذي وقفت عنده طويلًا أن تترجح نسبة الكتاب للشيخ زكريا على ويعضده ما سبقت الإشارة إليه من أدلة، وأختم هذه الأدلة على صحة نسبة الكتاب المحقق للشيخ زكريا الأنصاري على بدليل يمكن أن أسميه الدليل السلبي، وهو عدم قيام أي دليل أو أي شاهد خارج الكتاب أو داخله يثبت عكس هذه النسبة أو ينسب الكتاب لمصنف آخر، ولم أقف في أي جزء من الكتاب بعد دراسته وتمحيصه بدقة على أي إشارة من قريب ولا من بعيد تثبت أن هذا الكتاب لمصنف آخر غير الشيخ زكريا على المناه وتمحيصه بدقة على أي إشارة من قريب

- وختامًا: هذا ما توصل إليه جهدي، وما وقف عليه دليلي وفكري، فإن وفّقتُ فمن الله، وهو ما طلبته وقصدت إليه، وإن كان غير ذلك فقد بذلت الجهد؛ محتسبًا ذلك للبحث العلمي وعسى الأيام أن تفصل في هذا. والله أعلم.

\* \* \*

# ثانيًا: منهج التحقيق

قمت في تحقيق كتاب «إعراب القرآن العظيم» للشيخ زكريا على بالخطوات التالية:

- ١ نَسْخُ المخطوط.
- ٢ مقابلة النَّسْخ بالمخطوط.
- ٣- المقابلة ببعض كتب الإعراب الأخرى؛ لتقويم النص، واستكمال النقص،
   وتوضيح ما لم يكن واضحًا بالنسخة المخطوطة.
- وكان على رأس هذه الكتب: التبيان للعكبري، الكشاف للزمخشري، البحر المحيط لأبي حيان، الدر المصون للسمين الحلبي.
- ٤ ضبط النص، وتشكيل الآيات، والكلمات المشكلة والأشعار الواردة، ووضع علامات الترقيم المناسبة وتفقير الكتاب وتنظيمه.
- ٥- إثبات بعض الفروق من كتب الإعراب التي قابلت عليها ومن توثيق المنقولات التي كان يشير إليها وما لم يُشر إليها.
- ٦- تخريج الآيات القرآنية، ووضعت رقم الآية المعربة بعدها مباشرة بين معقوفين صغيرين هكذا [].
  - ٧- تخريج القراءات القرآنية من كتب القراءات.
- ٨- تخريج الأشعار من دواوين أصحابها وكتب الأدب واللغة والنحو، وقد استعنت في التخريج بكتابي: «المعجم المفصل في شواهد النحو»، «والمعجم المفصل في شواهد اللغة» لإميل بديع يعقوب.
  - ٩ تخريج الأمثال، وبعض اللهجات، والأقوال المأثورة.
    - ١٠ تخريج الأحاديث والآثار.
    - ١١ ترجمة للأعلام الواردين في الكتاب.
- ١٢ توثيق النقولات وعزوها لأصحابها من كتبهم، سواء أشار المصنف إلى ذلك أم لم يُـشر، إلا ما لم أستطع توثيقه وهي ثلاثة مواضع، منها موضعان في «الكتاب»

لسيبويه، وموضع للمبرد، وقد أشرت إليهم في التحقيق بقولي: لم أجده، أو: لم أقف عليه.

17- توثيق المسائل النحوية الخلافية من كتب النحو والمصنفات في الخلاف النحوى.

15- بعض التعليقات النحوية والصرفية بصورة مختصرة وموجزة، مع الإشارة للتفصيل إلى الكتب والمراجع التي كنت أحيل عليها، وتفسير بعض الكلمات الغامضة.

10 عمل فهارس عامة للكتاب واشتملت على: فهارس الآيات المستشهد بها - فهارس القراءات القرآنية - فهارس الأحاديث والآثار - فهارس الأشعار - فهارس الأمثال وأقوال العرب - فهارس الأعلام - فهارس المحتويات.

١٦ - وضع بعض علامات الترقيم المناسبة ومنها:

أ- ﴿ ﴾ القوسان الزهراوان، للآيات القرآنية.

ب- [] معقوفان صغيران، لرقم الآية المعرب بعدها.

جـ- [] معقوفان كبيران، لكل ما زدته على النص أو أثبته من الكتب الأخرى.

د- « » علامتا تنصيص للكلمة المعربة، وللمراجع والكتب والنصوص المنقولة.

هـ- /خط مائل، علامة انتهاء صفحة المخطوط، و[] معقوفان صغيران بعدها، لرقم الصفحة المخطوطة. وكنت أكتفي بذكر رقم الآية المعربة في أول جزء منها ولا أكرره في كل كلمة من الآية.

و- ( ) القوسان الهلاليان للكلام المعترض وما أتدخل به للتفسير أحيانًا.

ز- - - الشرطتان الأفقيتان للجمل الاعتراضية.

\* \* \*

# ثالثًا: ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري(١)

– اسمه:

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا بن رداد بن حميد بن أسامة بن عبد الولي.

- لقبه:

زين الدين، ويقال له: شيخ الإسلام، وقاضي القضاة.

- كنيته:

أبو يحيى، ويحيى هو ابن الشيخ زكريا، ومات في حياة والده سنة ١٩٧هـ.

- نسبه:

الأنصاري، نسبة إلى الأنصار، أهل المدينة؛ وكان أصل الشيخ زكريا على من خزرجها.

(١) تنظر ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري في المراجع الآتية:

الأعلام للزركلي ((7,73)) ط دار العلم للملايين – بيروت – ط(7,73) من بدائع الزهور لابن إياس ((7,70)) – ط. الهيئة المصرية للكتاب سنة (7,70) – عقيق: محمد مصطفى، البدر الطالع للشوكاني ((7,70)) – ط ابن تيمية – القاهرة تاريخ الأدب العربي لبروكلهان (القسم السادس ص(7,70)) – ط دار الكتب العلمية الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة (7,70) من بدروت الإسلام لابن العاد الحنبلي ((7,70)) – ط دار الكتب العلمية المقدمي – القاهرة سنة (7,70) من المنصوء اللامع للسخاوي ((7,70)) – ط دار الحياة بيروت د.ت، المقبقات الكبرى للشعراني ((7,70)) – ط. مكتبة مصر سنة (7,70) من خدار الحياة بيروت د.ت، الطبقات الكبرى للشعراني ((7,70)) – ط. مكتبة مصر سنة (7,70) من خطوط بدار الكتب المصرية برقم ((7,70)) تفسير – طلعت، الشيخ زكريا الأنصاري لمراد يوسف جاويش مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ((7,70)) تفسير – طلعت، الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ((7,70)) – ط. دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة (7,70) من خيرائيل سليان، المجددون في الإسلام لعبد للكتاني ((7,70)) – ط. دار الغرب الإسلامي – بيروت سنة (7,70) معجم المؤلفين لكحالة ((7,70)) – المتعال الصعيدي ((7,70)) – ط. مكتبة الآداب بالجهاميز سنة (7,70) معجم المؤلفين لكحالة ((7,70)) مطبعة الترقي – دمشق سنة (7,70) منظم العقيان للسيوطي ((7,70)) – ط. دار الكتب العلمية اليويورك سنة (7,70) – ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة (7,70) – ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة (7,70) منظم العقيان للسيوطي ((7,70)) – ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة (7,70) منظم العقيان للميوروس (من (7,70)) – ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة (7,70) منظم العقيان السيوري المؤلفين لكحالة ((7,70)) منظم العقيان السيوروت سنة (7,70) منظم العقيان السيوروس (من (7,70)) – ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة (7,70)

كما يقال في نسبه هِ السُّنَيْكيُّ (١) نسبة إلى بلدة سنيكة بالشرقية وهي مكان ولادته.

كما يقال له: القاهري؛ نسبة إلى القاهرة التي رحل إليها وتلقى علمه فيها.

وعاش حياته حتى توفي بها ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ويقال له: الشافعي؛ نسبة إلى الإمام الشافعي في الفقه.

#### مولده:

ولد الشيخ زكريا بقرية «سنيكة» من قرى محافظة الشرقية (٢) سنة أربع وعشرين وثمانهائة ( ٨٢٤هـ) على الراجح من الأقوال (٣).

#### - نشأته:

نشأ الشيخ زكريا على نشأة فقيرة بين أبوين فقيرين في قريته «سنيكة» ثم حفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية على يد الشيخ محمد بن ربيع، وكذلك حفظ بعض المختصرات في الفقه والأصول، منها: عمدة الأحكام، وبعض مختصر التبريزي.

# -رحلته لطلب العلم:

بدأت رحلة الشيخ زكريا بعد أن بلغ سن الشباب، وقد مات أبوه، ولم يخلف له ما يعينه على الحياة وطلب العلم من المال، فعانى الفقر والحرمان حتى هيأ الله له رجلًا صالحًا وهو الشيخ ربيع بن الشيخ عبد الله السلمي، فأخذه معه إلى القاهرة سنة ٨٤١هـ(١٤) فالتحق بالأزهر، وبدأ مشواره في طلب العلم بجد وصبر وتحمل وكفاح، ولنترك الشيخ

<sup>(</sup>١) القياس في النسبة إلى «سنيكة»: سُنكِيّ؛ وذلك لأن «فُعَيْلة» عند النسب إليها تحذف الياء منها كما في جهينة النسب إليها: جهني بحذف الياء. يقول ابن مالك في الكافية الشافية:

و (فَعَلِيّ) في (فعيلة) التزم و (فُعَلِيّ) في (فُعَيْلَة) حتم

وشذ من ذلك عميري ورديني في عميرة وردينة، وقياسه: عمري، وردني. راجع: شرح الكافية لابن مالك (٤/ ١٩٤٤)- ط. دار المأمون للتراث - السعودية- تحقيق: د/ عبد المنعم أحمد هريدي.

<sup>(</sup>٢) تسمى هذه القرية الآن «الحلمية» بمركز بلبيس وبها مسجد كبير باسم الشيخ ومعهد أزهري باسمه، ومقام له مشهور هناك.

<sup>(</sup>٣) قيل في سنة ميلاده أقوال منها: سنة ٨٢٣هـ، ٨٢٤هـ، ٨٢٥هـ، ٨٢٦هـ، والمختار هو قول ابن إياس في بدائع الزهور (٥/ ٣٧٠) لمعاصرته الشيخ زكريا على الله الشيخ الكريا

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة للغزى (١/ ١٩٦).

زكريا على المستغال بشيء من أمور الدنيا، ولم أعلق قلبي بأحد من الجلاد وأنا شاب، فلم أعكف على الاشتغال بشيء من أمور الدنيا، ولم أعلق قلبي بأحد من الخلق، وكنت أجوع في الجامع كثيرًا، فأخرج في الليل إلى الميضأة وغيرها فأغسل ما أجده من قشيرات البطيخ حوالي الميضأة وآكلها، وأقنع بها عن الخبز، فأقمت على ذلك سنين، ثم إن الله -تعالى - قيض في شخصًا من أولياء الله - تعالى - كان يعمل في الطواحين في غربلة القمح، فكان يتفقدني، ويشتري في ما أحتاج إليه من الأكل والشرب والكسوة والكتب» (١).

ولما التحق بالأزهر بدأ في حفظ الأمهات من الكتب والفنون في الفقه والأصول واللغة والنحو والقراءات والتجويد... وغيرها (٢). ثم رجع الشيخ زكريا إلى بلده وداوم الاشتغال بالعلم، ولم يمكث طويلًا ببلده، فرجع إلى القاهرة مرة أخرى؛ ليواصل طلبه للعلم. وفي سنة ٥٨٠ هـ قصد الحجاز لأداء مناسك الحج، واستغل هذه الرحلة في أخذ العلم من علماء الحجاز، فأخذ عن بعضهم، ومنهم الشيخ أبو الفتح المراغي، والقاضي أبو اليمن النويري، وابن فهد، وأبو السعادات بن ظهيرة، وغيرهم (٣).

ثم رجع إلى القاهرة، وسافر إلى المحلة الكبرى، وتعلم طريقة الصوفية وعلومهم حتى صار صاحب طريقة، وله مكانة عالية عند القوم، وله ذوق خاص وفهم لكلامهم وأمورهم (3).

ورحل مرة أخرى سنة ٨٥٨ هـ إلى الحجاز وأخذ عن كبار علماء مكة. ومازال يتدرج ويرحل لطلب العلم حتى وصل إلى ما وصل إليه، ونال من الألقاب ما يدل على مكانته؛ كشيخ الإسلام، ومحيي الدين وقاضى القضاة، وعلامة المحققين والحافظ....وغيرها (٥).

## - شيوخه:

أخذ الشيخ زكريا عِشِ العلم عن شيوخ كثيرين، وقرأ على الكثيرين في علوم مختلفة، وأجازه كثير من شيوخه وقد بلغ شيوخه حدًّا كبيرًا حتى قيل: إنهم أكثر من أن يحصوا،

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى للشعراني (٢/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) راجع قراءاته في: الضوء اللامع للسخاوي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) راجع السابق (٢/ ٢٣٥) النور السافر (ص١١٢ - ١١٤).

<sup>(</sup>٤) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨). (٥) راجع: مصادر ترجمته السابقة.

وقد ذكر صاحب «الكواكب السائرة» أن الشيخ زكريا وضع ثبتًا ذكر فيه أولئك الشيوخ، فكانوا يزيدون على مائة وخمسين (١).

وسأكتفي في هذا المقام بذكر بعض شيوخه كها دلت عليها كتب التراجم، ومرتبًا لهم ترتيبًا هجائيًّا، وأذكر سنة وفاة الشيخ - إن وجدت ذلك في كتب التراجم - مع الإشارة إلى مصدر ترجمته في الحاشية وهم:

۱- إبراهيم بن صدقة الحنبلي، أبو إسحاق (1). قرأ عليه الشيخ زكريا صحيح البخارى(7).

٢- أحمد بن رجب شهاب الدين بن المجدي (ت: ٨٥٠ هـ) (٤). أخذ عنه الشيخ زكريا الفقه والفرائض والهيئة والحساب والجبر والمقابلة والميقات (٥).

٣- أحمد بن شهاب الدين الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) (٢). أخذ عنه الشيخ زكريا الفقه والحديث والأصول والسيرة وسمع منه أكثر صحيح البخاري، وسنن ابن ماجه، ومات ابن حجر على قبل أن يتمه (٧).

٤- أحمد بن محمد بن علي، الشهاب الحجازي (ت: ٨٧٥ هـ) أخذ عنه الأدب والشعر والعروض والقافية والبديع والمعاني (٩).

٥- أحمد بن محمد بن محمد، التقي الشمني (ت: ٨٧٢هـ) (١٠٠). أخذ عنه الشيخ زكريا الأصول والنحو (١١١).

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨)، ولم يصل إلينا ثبت الشيخ زكريا. وقد أشار إليه صاحب الكواكب السائرة في موضعين: (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في الضوء اللامع (١/ ٣١٦). (٣) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) راجع ترجمته في الضوء اللامع (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨)، النور السافر (ص١١٢).

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في الضوء اللامع (٢/ ٣٦- ٤٢).

<sup>(</sup>٧) راجع: شذرات الذهب (٤/ ١٣٥)، النور السافر (ص١١٢).

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في الضوء اللامع (٢/ ١٤٧). (٩) شذرات الذهب (٤/ ١٣٤).

<sup>(</sup>١٠) راجع ترجمته في نظم العقيان للسيوطي (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>١١) الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤).

٦- أحمد بن نصر الله بن أحمد عز الدين أبو البركات (ت: ٨٧٦ هـ) أخذ عنه الشيخ زكريا العقائد والفقه والأصول وغيرها (7).

V- تقي الدين الحصكفي (ت: ٨٩٤ هـ) $^{(7)}$ . أخذ عنه العربية والأصول والمعقولات $^{(2)}$ .

٨- رضوان بن محمد العقبي (ت: ٨٥٢ هـ) (٥). أخذ عنه القراءات والحديث، وقرأ عليه كثيرًا من كتب القراءات والحديث (٦).

٩ - صالح بن سراج الدين البلقيني علم الدين (ت: ٨٦٨هـ) (٧). أخذ عنه الشيخ زكريا التفسير والفقه وغيره (٨).

• ١ - طاهر بن محمد بن محمد بن القاسم النويري (ت: ٨٥٧ هـ) (٩). قرأ عليه الشيخ زكريا القراءات (١٠).

۱۱- العز بن عبد السلام البغدادي (ت: ۸٦٧هـ) (۱۱). قرأ عليه الشيخ زكريا الأصول والعربية والصرف وغيرها (۱۲).

 $^{(17)}$  عمر بن علي النبتيتي (ت:  $^{(17)}$ هـ) $^{(17)}$ . أخذ عنه الشيخ زكريا علوم التصوف  $^{(18)}$ .

۱۳ - محمد بن إبراهيم شمس الدين الشرواني (ت: ۸۷۳هـ) وأها. قرأ عليه الشيخ زكريا شرح المواقف، والفصول الحكمية (۱۲).

(١) راجع ترجمته في الضوء اللامع (١/ ٥٣). (٢) شذرات الذهب (٧/ ٣٢١).

(٣) راجع ترجمته في: الأعلام للزركلي (١/ ٢٧٥). (٤) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨).

(٥) راجع ترجمته في: شذرات الذهب (٧/ ٢٧٤) الضوء اللامع (٣/ ٢٢٦).

(٦) الكواكب السائرة (١/ ١٩٧). (٧) راجع ترجمته في: الضوء اللامع (٣/ ٣١٢).

(٨) الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤). (٩) ترجمته في الضوء اللامع (٩/ ٢٤٦).

(١٠) النور السافر (ص١١٣). (١١) ترجمته في شذرات الذهب (٧/ ٣٠٦).

(١٢) الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤)، النور السافر (ص١١٢).

(١٣) راجع ترجمته في الضوء اللامع (١/ ١١٨). (١٤) الكواكب السائرة (١/ ١٩٧).

(١٥) راجع ترجمته في نظم العقيان (ص١٣٥). (١٦) النور السافر (ص١١٣).

- ١٤ محمد بن أحمد الكيلاني (ت: ٨٥٠ هـ) (١). قرأ عليه الشيخ زكريا تصريف العزي للتفتازاني (٢).
- ١٥ محمد بن أحمد بن محمد جلال الدين المحلي (ت: ١٩٨هـ) أخذ عنه الشيخ زكريا الفقه والأصول (٤).
- ١٦ الشيخ محمد بن ربيع، وهو الذي حفظ عليه الشيخ زكريا القرآن في كتَّاب قريته، وكذا حفظ على الشيخ البرهان الفاقوسي البلبيسي (٥).
- ١٧ محمد بن سليمان بن سعد الكافيجي (ت: ٨٧٩) (٦). أخذ عنه العربية والأدب والأصول والمعقو لات (٧).
- ۱۸ محمد بن عبد الواحد كهال الدين ابن الههام (ت: ۷٦١ هـ) أخذ عنه الفقه والأصول (٩).
  - $^{(11)}$ . ممن أخذ عنهم الفقه  $^{(11)}$ . ممن أخذ عنهم الفقه  $^{(11)}$ .
- ٢- محمد بن علي القاياتي (ت: ٨٥هـ) (١٢) قرأ عليه أول شرح البهجة والمطول وعلوم البلاغة، وصحيح البخاري (١٣).

#### - تلاميذه:

لما ذاع صيت الشيخ في أرجاء البلاد العربية والإسلامية، ورفع ذكره بين طلبة العلم، وأتاه الطلبة من الحجاز والشام وغيرهما، وتخرج عليه كثير من الشيوخ الذين صار لهم شأن كبير، وأصبحوا من عداد العلماء وشيوخ الإسلام، وقد بلغ تلاميذه عددًا كبيرًا أيضًا.

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في: الضوء اللامع (٧/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في الضوء اللامع (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٥) راجع: الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٧) الكواكب السائرة (١ / ١٩٨).

<sup>(</sup>٩) الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١١) السابق (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١٣) الكواكب السائرة (١/ ١٩٨)، النور السافر (ص١١٢).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب (٧/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٦) راجع ترجمته في الضوء اللامع (٧/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٨) راجع ترجمته في شذرات الذهب (٧/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>١٠) راجع ترجمته في الضوء اللامع (١١/ ١٨٩)

<sup>(</sup>۱۲) راجع: السابق(۸/۲۱۲).

وأكتفي هنا بذكر بعضهم مرتبين - كذلك - ترتيبًا هجائيًّا كما فعلت عند شيوخه ومن أولئك التلاميذ:

- ١- أحمد بن حمزة الرملي (ت: ٩٥٧ هـ) (١).
- $(1)^{(1)}$  عبد الله بن الفرفور الدمشقي  $(2)^{(1)}$  هـ  $(2)^{(1)}$ 
  - $^{(7)}$  بدر الدين العلائي (ت: ٩٤٢هـ)
- ٤- زكريا بن أحمد الأنصاري (ت: ٩٢٢هـ) وهو حفيد الشيخ (٤).
  - ٥- عبد الوهاب بن أحمد الشعراني (ت: ٩٧٣ هـ) (٥).
    - ٦- على بن أحمد القرافي (ت: ٩٤٠هـ) (٦).
    - V محمد بن سالم الطبلاوي (ت:  $9V7 = ^{(v)}$ .
  - $\Lambda$  محمد بن علي بن حجر الهيتمي (ت: ۹۷۳هـ) $^{(\Lambda)}$ .
- ٩- محمد بن محمد شمس الدين الخطيب الشربيني (ت: ٩٧٧هـ) (٩).
  - ١ محمد بن محمد بن علي بهاء الدين العقبي (ت: ٩٤١هـ) (١٠٠).

إلى غير هؤلاء من الشيوخ والعلماء، الذين أصبحوا خير دليل على جلالة الشيخ زكريا عِشْم وقد عمر الشيخ حتى رأى تلاميذه وتلاميذ تلاميذه شيوخ الإسلام، وقرت عينه بهم في محافل العلم، ومجالس القضاء والأحكام، وصار أمثل أهل زمانه، وأرأس العلماء من أقرانه، ورزق البركة في عمره وعلمه وعمله وأعطي الحظ في مصنفاته وتلاميذه، حتى لم يبق بمصر إلا طلبته وطلبة طلبته (١١١).

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في: الكواكب السائرة (٢/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) راجع: السابق(٨/ ٢٥٠)

<sup>(</sup>٦) راجع: السابق (٣/ ١٤٠). (٥) راجع: السابق (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٧) راجع: السابق (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٩) راجع: السابق (٣/ ٧٩).

<sup>(</sup>١١) راجع: السابق (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) راجع: السابق(٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) راجع: السابق (١/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٨) راجع: السابق (٣/ ١١٣).

<sup>(</sup>١٠) راجع: السابق (٢/ ١١).

#### - مناصبه:

تولى الشيخ زكريا على الأوقاف ومشيخة الصوفية، وقد تصدى على الله الله على الأوقاف ومشيخة الصوفية، وقد تصدى على الأوقاف ومشيخة الصوفية، وقد تصدى على للتدريس في حياة غير واحد من شيوخه، وانتفع به الفضلاء طبقة بعد طبقة، وهذا الدليل على جلالته وعلو منزلته وقبوله عند الولاة والرعية، ومن هذه المناصب التي تولاها الشيخ على المنافقة وهذه وهذه وللمنافقة وللمنافقة

- ١- إمامة المدرسة الزيدية.
- ٢ التدريس بالمدرسة السابقية.
- ٣- التدريس بالمدرسة الصالحية بجوار المسجد الشافعي.
- ٤ التدريس في مقام الإمام الشافعي على ولم يكن بمصر أرفع من هذا المنصب.
  - ٥- تولى مشيخة الصوفية بجامع العلم بن الجيعان (ت: ٨٨٢هـ)(١).
    - ٦ التدريس بالمدرسة الجمالية في القاهرة.
      - ٧- باشر نظر الأوقاف، ونظر القرافة.
  - $\Lambda$  تولى منصب قاضي القضاة سنة  $\Lambda$  هـ في عهد السلطان قايتباي.
- ٩ تولى الخطابة بمسجد السلطان قايتباي الذي كان يصلي فيه السلطان، وكان يصارحه في خطبته بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
- ١ تولى الإفتاء وكان يزاحم كثيرًا من شيوخه في الفتاوى حتى قيل: إن أكبر المفتين في مصر كان يصير بين يديه كالطفل، وكذا الأمراء والأكابر.
  - هذه أهم المناصب التي حاولت استقصائها وجمعها من كتب التراجم (٢).
    - أخلاقه وعبادته:

كان الشيخ زكريا عِشْ مثالًا للأخلاق النبيلة، والصفات الحميدة، فكان متواضعًا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في شذرات الذهب (٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) راجع: البدر الطالع للشوكاني (١/ ٢٥٢)، شذرات الذهب لابن العماد (٤/ ١٣٥) الكواكب السائرة (١/ ١٣٥) النور السافر (ص١١٥).

حسن العشرة والأدب والعفة وشرف النفس وسعة العقل والصبر والاحتهال، ومداراة الناس، والزهد في الدنيا.... وغيرها.

كما كان عِشْ مهابًا لدى أصحابه، حتى كانوا يتهيبون عند سؤاله، وكان كثير الصدقة في السر، وكان وقورًا ملاطفًا، محبًّا للمساكين، متوددًا إليهم.

وكان عابدًا ناسكًا، يصلي النوافل قائمًا على رجليه مع كبر سنه ويقول: لا أعوِّد نفسي الكسل، وكان يداوم على ذلك حتى في حال مرضه، وله مقامات وأحوال وتصوف، وكان له ذوق في فهم كلام الصوفية وأشعارهم وكان يقول: «الفقه إذا لم يكن له معرفة بمصطلح ألفاظ القوم فهو كالخبز الجاف بغير أدم» وله مناقب وكرامات ذكرها تلميذه عبد الوهاب الشعراني في الطبقات الكبرى(۱).

# - ثناء العلماء عليه:

لما كان لشيخنا زكريا على السيرة المحمودة، والأخلاق العالية فقد ألقى الله محبته في قلوب معاصريه من الشيوخ والتلاميذ والمحبين والمريدين، فأثنى عليه كل من عرفه وتقرب منه، ولم نجد في سيرته قالة سوء أو كلمة فاحشة قيلت في حقه؛ لأنه كان بعيدًا عن التنازع على الدنيا، وكان شريف النفس، وإليك بعض ما قيل عنه من كلام من كتبوا عنه وكان بعضهم قريبًا له من العلماء كالسخاوي، وكان بعضهم تلميذًا له كابن حجر الهيتمي، والشعراني، وبدر الدين العلائي وغيرهم.

قال العلائي - فيها نقله عنه صاحب «الكواكب السائرة»-:

«لقد عاش عزيزًا مكرمًا ومحفوظًا في جميع أموره دنيا ودينًا وكان رجَّاعًا إلى الخير منقادًا للمعروف، ضابطًا لأوقاته، غير مضيع لعمره، سليًا من العوارض والعواطل...» حتى قال: «وقد جمع من أنواع العلوم والمعارف والمؤلفات المقبولة ومكارم الأخلاق وحسن السمت، والتؤدة والأخذعن الأكابر ما لم يجمعه غيره..».

قال: «وكان قلمه أجود من تقريره ولكنه رزق حظًّا وافرًا وتكاثر عليه صغار الطلبة، والمشايخ الكمل، ووسع الناس واستجابهم بقبول ما يأتون، والتوجه إلى ما يريدون، قال:

<sup>(</sup>١) راجع: الطبقات الكبرى (٢/ ١٢٢)، وما بعدها، والكواكب السائرة (١/ ١٩٨).

وسبب ذلك: كثرة اطلاعه، وتحصيل الكتب الواسعة، ولقط نكت المتأخرين، ونوابغهم، وغفلة الناس عما أخذه، لقصور هممهم، وعدم اطلاعهم»(١).

ويقول عنه تلميذه الشعراني: «لقد خدمته عشرين سنة، فها رأيته في غفلة، ولا اشتغال بها لا يعنيه لا ليلًا ولا نهارًا، وقورًا مهيبًا، مؤانسًا ملاطفًا...»(٢).

ويقول ابن حجر الهيثمي في «معجم شيوخه»: «وقدمت شيخنا زكريا؛ لأنه أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين، وأعلى من عنه رويت ودريت من الفقهاء والحكماء المهندسين، فهو عمدة العلماء الأعلام وحجة الله على الأنام، حامل لواء المذهب الشافعي على كاهله، ومحرر مشكلاته، وكاشف عويصاته، ملحق الأحفاد بالأجداد، المتفرد في زمانه بعلو الإسناد، كيف لم يوجد في عصره إلا من أخذ عنه مشافهة أو بواسطة، أو بواسائط متعددة.. حتى قال: «إن روايته أحسن من بديهته، وكتابته أمتن من عبارته» ".

وقال معاصره السخاوي: «ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع، وحسن العشرة والأدب والعفة والانجاع عن بني الدنيا، مع التقلل وشرف النفس، ومزيد العقل، وسعة الباطن، والاحتمال والمداراة، إلى أن أذن له غير واحد من شيوخه في الإفتاء والإقراء»(٤). ووصفه في موضع آخر بأنه قاضى الشافعية ومحقق الوقت (٥).

وقال صاحب «بدائع الزهور»: «شيخ الإسلام والمسلمين، مفتي الأنام في العالمين بقية السلف، وعمدة الخلف، وعالم الوجود على الإطلاق وذكره قد شاع في الآفاق فهو آخر علماء الشافعية بالديار المصرية، انتهت إليه رئاسة الشافعية»(٦).

وقال الشيخ مراد يوسف الحنفي في رسالة خاصة عن الشيخ زكريا: «الشيخ الإمام المفيد، المفلق (٧)، العالم العلامة القدوة الفهامة، المحقق المدقق، الكنز المفيد المطلق، الورع

<sup>(</sup>۱) الكواكب السائرة (۱/ ۲۰۰). (۲) الطبقات الكبرى (۲/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) معجم ابن حجر (ص٢٨، ٢٩) مخطوط بدار الكتب المصرية (رقم ١٣٤) مصطلح تيمور، ونقله صاحب شذرات الذهب (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع (٣/ ٢٣٦). (٥) السابق (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٦) بدائع الزهور لابن إياس (٥/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٧) المفلق: الذي يأتي بالروائع والعجائب في كلامه أو شعره. المعجم الوسيط (فلق).

الزاهد العابد، الذي صرف سائر عمره في اشتغال بالعلم والعمل، الفقيه الحافظ، المحدث المفسر، الولي الصالح الصوفي، الحبر النحرير، البحر الزاخر، الراسخ العارف بالله تعالى الكبير، قاضى القضاة...»(١).

وسيأتي ذكر من رثاه بشعره في الحديث عن وفاته ومراثيه إن شاء الله.

## - جانب من شعره:

ذكر البغدادي في «هدية العارفين» في جملة آثار الشيخ زكريا أن له ديوان شعر (٢) وكذلك ذكر الغزي في « الكواكب السائرة » ووصف شعره بأنه كان متوسطًا (٣).

# ومما يروى من شعره [من الطويل]:

إله ي ذنوبي قد تعاظم خطرها اله ي ذنوبي قد تعاظم خطرها العبد المسيء وليس لي اله ي أقلني عثرتي وخطيئتي اله ي ذنوبي مثل سبعة أبحر ولولا رجائي أن عفوك واسع اله ي بحق الهاشمي محمد وباللطف والعفو الجميل تولني

وليس على غير المسامح مُتَّكَلْ سواك ولا علم لديَّ ولا عملْ لأني يا مولاي في غاية الخجلْ ولكنها في جَنْبِ عفوك كالبللْ وأنت كريم ما صبرت على ذللْ أجرني من النيران إني في وجلْ وبالخير فامنن عند خاتمة الأجلْ

# ومنه أيضًا في مواضع إباحة الغيبة [من الكامل]:

وتباح غيبة لمستفت ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومعن ومعن ومعنا وم

رام إغاثة لدفع منكر و في معلن فسقًا مع المُحَاثَر (٤)

#### – مصنفاته:

يعد الشيخ زكريا على من العلماء الموسوعيين الذين رزقوا ملكة التصنيف والتأليف،

<sup>(</sup>۱) فتح الباري فيها اختص الله به الشيخ زكريا الأنصاري،الورقة ٣، مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٢٨٤) تفسر -طلعت.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين (١/ ٣٧٤). (٣) الكواكب السائرة (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) راجع الشعر في الكواكب السائرة (١/ ٢٠٥).

فكان هش بارعًا في سائر العلوم الشرعية وآلاتها، في الحديث والتفسير والفقه والأصول والعربية والأدب والمنطق والتجويد والقراءات، وعلوم المعقول والمنقول والتصوف وغيرها(١).

ومن قراءة كتب التراجم التي ترجمت للشيخ زكريا، ظهر أن له كتبًا ومصنفات ورسائل كثيرة لم يستقص أحد ممن ترجموا له أسهاءها، ولم يحص أحد عدَّها، وقد ذكر بعضهم ما لم يذكر البعض الآخر، ومن العسير الجزم بعدد كتبه وأسهائها؛ لأن كثيرًا من المؤلفين والمترجمين كانوا يشيرون إلى بعض كتبه دون ذكر أسهائها التي وضعها لها مما جعل للكتاب الواحد اسمين أو أكثر، بالإضافة إلى أن الشيخ زكريا - نفسه - كان يضع على الكتاب الواحد شرحًا أو شرحين، أو شرحًا وحاشية، فالتبست الإشارة إلى تلك الكتب، واختلطت على أقلام المترجمين.

وسأذكر - هنا - ما وقف عليه بحثي وجهدي وجمعته من كتب التراجم، ومن الدراسات التي كتبت عن مصنفات الشيخ زكريا على وسأوردها مرتبة ترتيبًا هجائيًّا، مشيرًا إلى أماكنها، وما طبع منها، ومازال مخطوطًا منها، أو إلى المراجع التي أشارت إلى هذه المصنفات، فجاءت على النحو التالي:

١ - إحكام الدلالة على تحرير شرح الرسالة.

وهو شرح الرسالة القشيرية، للإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري. في التصوف (٢).

Y - 1 الأدب في تعريف الأرب(T).

 $^{(2)}$ . أدب القاضى (على مذهب الشافعى)

٤- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (٥).

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ٢٠١ تصوف- تيمور.

<sup>(</sup>٣) ذكره بروكهان في القسم السادس ص٩٦، من تاريخ الأدب العربي.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون (١/ ١٤) ولعله هو: «عماد الرضا ببيان أدب القضا» وسيأتي.

<sup>(</sup>٥) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٧) فقه شافعي، ومطبوع ط. مصر سنة ١٣١٣هـ.

- ٥ أسئلة حول آيات من القرآن (١).
- ٦- الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة (٢).

والمنفرجة قصيدة مشهورة لابن النحـوي يوسف بن محمد التَّوزرِيِّ (ت:١٣٥هـ).

- V 1 إعراب القرآن العظيم
- $\Lambda$  الإعلام بأحاديث الأحكام  $^{(3)}$ .
- وقد شرحه الشيخ زكريا وسمى الشرح «فتح العلام» وسيأتي.
  - ٩ الإعلام والاهتمام لجمع فتاوى شيخ الإسلام (٥).
  - ١٠- أقصى الأماني في علوم البيان والبديع والمعاني (٦).
  - وهو مختصر تلخيص المفتاح للقزويني (ت: ٧٣٩هـ).

والمفتاح هو مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي (ت: ٦٢٦ هـ).

١١- بلوغ الأرب بشرح شذور الذهب (٧).

والشذور كتاب نحو مشهور لابن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١ هـ).

۱۲ - بهجة الحاوي <sup>(۸)</sup>.

وهو شرح للحاوي الصغير في الفروع لنجم الدين القزويني(ت:٦٦٥هـ). من كتب

<sup>(</sup>١) مخطوط في ١٢ صفحة بالمكتبة التيمورية.

<sup>(</sup>٢) طبع حديثًا بدار الفضيلة - القاهرة سنة ١٩٩٩م وتحقيق د/ عبد المجيد دياب.

<sup>(</sup>٣) مخطوط بدار الكتب رقم (٣٠٠) تفسير- تيمور، وهو الذي بين أيدينا، سبق عنه حديث مستقل في مقدمة التحقيق.

<sup>(</sup>٤) ذكره صاحب الكواكب السائرة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) مطبوع بالمكتبة العربية (الترقى) بدمشق- سوريا سنة ١٣٥٥هـ، تحقيق: أحمد عبيد.

<sup>(</sup>٦) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (١/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٧) حققه الباحث محمد أحمد علي عبد العاطي، ونال به درجة الماجستير بكلية اللغة العربية- جامعة الأزهر سنة ١٩٨٣م، تحت رقم ١٠٥٨ بالمكتبة المركزية لجامعة الأزهر.

<sup>(</sup>٨) كشف الظنون (١/ ٦٢٦)، هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

الشافعية في الفقه.

١٣ - تحرير تنقيح اللباب<sup>(١)</sup>.

و «اللباب» كتاب في الفقه الشافعي لأبي الحسن المحاملي (ت: ٤١٥ هـ) واختصره الحافظ العراقي (ت: ٨٢٦ هـ) وسهاه: «تنقيح اللباب»، واختصره الشيخ زكريا وسهاه: «تحرير تنقيح اللباب».

١٤ - التحفة الأنسية لغلق التحفة القدسية لابن الهائم (٢).

في الفرائض.

١٥ - تحفة الباري بشرح صحيح البخاري (٣).

وهو شرح لصحيح البخاري جمع فيه الشيخ زكريا عشرة شروح، وهو شرح نفيس كثير الفوائد؛ كما يقول مترجمو الشيخ.

١٦ - تحفة الراغبين في بيان أمر الطواعين (٤).

١٧ - تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب (٥).

وهو شرح على كتابه «تحرير تنقيح اللباب» المتقدم.

١٨ - التحفة العلية في الخطب المنبرية (٦).

١٩ - تحفة نجباء العصر في أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر (٧).

 $\cdot$  ٢- تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية $^{(\wedge)}$ .

والأزهية لبدر الدين الزركشي (ت: ٧٩٤ هـ).

<sup>(</sup>١) طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٠هـ. (٢) هدية العارفين للبغدادي (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (١٣٧، ١٣٧) حديث، وطبع مع إرشاد الساري للقسطلاني سنة ١٣٢٦هـ. وحققه د. سليمان دريع العازمي باسم «منحة الباري» ط. مكتبة الرشد بالرياض.

<sup>(</sup>٤) ذكره بروكلمان في آثار الشيخ زكريا، القسم السادس من تاريخ الأدب العربي (ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٥) طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٣٤٠هـ مع التحرير المتقدم.

<sup>(</sup>٦) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (١٠٢٥ - تصوف).

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٨) هدية العارفين للبغدادي (١/ ٣٧٤)، وبروكلهان (قسم٦/ ٣٩٧).

۲۱ - تلخيص تقريب النشر (۱).

وتقريب النشر للإمام شمس الدين الجزري (ت: ٨٣٣ هـ).

٢٢- ثبت شيوخ الشيخ زكريا الأنصاري<sup>(٢)</sup>.

۲۳- حاشية على التلويح <sup>(۳)</sup>.

و «التلويح في كشف حقائق التنقيح» لسعد الدين التفتازاني (ت:٩٣هـ).

٢٤ - حاشية على شرح جمع الجوامع في أصول الفقه (٤).

و «جمع الجوامع» في أصول الفقه للسبكي تاج الدين (ت: ٧٧١ هـ)، وشرحه للجلال المحلي (ت: ٨٩٤ هـ)، وسياه: «البدر الطالع في حل جمع الجوامع» ووضع الشيخ زكريا حاشية على هذا الشرح.

٢٥ - الحدود الأنيقة - والتعريفات الدقيقة (٥).

وهي رسالة جمع فيها الشيخ زكريا طائفة من الألفاظ المتداولة في أصول الفقه والدين، وأورد معانيها اللغوية والاصطلاحية، والتزم فيها مذهبه الشافعي.

٢٦- الحواشي المفهمة في شرح المقدمة (٦).

وهو حواش على مقدمة ابن الجزري التي وضع عليها شرحًا أيضًا، وسيأتي، وهو غير هذه الحواشي كما ذكر البغدادي في «هدية العارفين».

 $^{(v)}$  خلاصة الفوائد المحمدية في شرح البهجة الوردية

و «البهجة الوردية منظومة»، وضعها صاحبها زين الدين عمر بن مظفر الوردي الشافعي (ت: ٧٤٩هـ)، نظم بها كتاب الحاوي الصغير في الفقه الشافعي.

<sup>(</sup>١) مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٤٧٥ -قراءات).

<sup>(</sup>٢) ذكره الغزى في الكواكب السائرة (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) مطبوع في الهند عام١٢٩٢ هـ، كما في معجم المطبوعات ليوسف سركيس (٢/ ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٤) مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٧٢ - أصول فقه).

<sup>(</sup>٥) مطبوع بدار الفكر المعاصر - بيروت- لبنان سنة ١٩٩١م، ط أولى، تحقيق د/ مازن المبارك.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) الكواكب السائرة (١/ ٢٠١)، هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

وللشيخ زكريا عليها شرحان، هذا، وسيأتي الآخر، وهو «الغرر البهية».

٢٨ - الدر الثمين في تقاوم الأشهر والسنين (١١).

٢٩ - الدرر السنية على شرح الألفية لابن الناظم (٢).

وهي تعليقات على شرح ابن الناظم بدر الدين بن مالك (ت: ٦٨٦ هـ). على شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف المشهورة.

 $^{(9)}$  الدقائق المحكمة في شرح المقدمة  $^{(9)}$ .

وهو شرح للمقدمة الجزرية في التجويد لابن الجزري (ت: ٨٣٣ هـ).

۳۱ – دیوان شعر <sup>(۱)</sup>.

٣٢- رسالة في اصطلاحات الصوفية (٥).

 $^{(7)}$  الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة  $^{(7)}$ .

وهي شرح لقصيدة: «الكواكب الدرية في مدح خير البرية» الشهيرة بالبردة للبوصيري (ت: ١٩٦٦هـ).

٣٤- شرح الأربعين النووية (٧).

للإمام محيي الدين النووي (ت: ٦٧٦هـ).

 $^{(\Lambda)}$  شرح أم القرى في مدح خير الورى للبوصيري  $^{(\Lambda)}$ .

٣٦- شرح إيساغوجي في المنطق (٩).

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٥٣١ - فلك وميقات).

<sup>(</sup>٢) مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٣٢٦٤- نحو)، وذكره بروكلهان في تاريخ الأدب (٥/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) طبع بمطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٩٨٤م، وطبعته حديثًا دار الجنان- بيروت- لبنان سنة ١٩٩٠م تحقيق/عبد الله عمر البارودي.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٥) ذكرها بروكلمان في القسم السادس من تاريخ الأدب العربي (ص٣٩٩).

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون (٢/ ١٣٣٦). (٧) مخطوط بالأزهرية (٢٥٧٦).

<sup>(</sup>٨) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٨١٥٩-أدب وبلاغة).

<sup>(</sup>٩) طبع في بولاق ١٢٨٢هـ كما في معجم المطبوعات لسركيس (٢/ ١٩٨٣).

ويسمي: المطلع - أيضًا - وهو شرح على مختصر أثير الدين الأبهري، المسمى إيساغوجي.

٣٧- شرح البسملة والحمدلة (١).

 $^{(7)}$  شرح الشمسية

والشمسية: مختصر في المنطق، لنجم الدين علي بن عمر القزويني.

۳۹ - شرح صحیح مسلم <sup>(۳)</sup>.

وهو صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: ٢٦١هـ). في الحديث، وهو الصحيح المشهور، الذي يعد مع صحيح البخاري أصح الكتب في الحديث الشريف.

· ٤ - شرح ضابطة الأشكال الأربعة (<sup>٤)</sup>.

١٤ - شرح مختصر قرة العين في الفتح والإمالة بين اللفظين (٥٠).

و «قرة العين» رسالة في التجويد لأبي البقاء علي بن عثمان، المعروف بابن القاصح (ت: ٨٠١ هـ).

٤٢ – شرح مختصر المزني <sup>(٦)</sup>.

و «مختصر المزني» في الفقه السافعي لأبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني (ت: ٢٦٤ هـ) صاحب الإمام الشافعي، رحمها الله.

-87 m, a night of -87 m, and -87 m, a

و «منهاج الوصول» للبيضاوي (ت: ٦٨٥ هـ) في أصول الفقه.

٤٤ - عقد الدرر البهية في شرح الرسالة السمر قندية (^).

(٢) هدية العارفين (١/ ٣٧٤). (٣) هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٣٤٧٣ - حديث).

<sup>(</sup>٤) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم (٨٦- منطق)، وطبع بالهند سنة ١٢٩٢هـ.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع (٣/ ٢٣٦)، الكواكب السائرة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) كشف الظنون (٢/ ١٦٣٦)، هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٧) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٨٦- أصول فقه)، وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٢/ ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٨) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٩٧٨ - تصوف).

٥٥ – عماد الرضا ببيان آداب القضا (١).

27- غاية الوصول إلى علم الفصول، وهو شرح الفصول في الفرائض لابن الهائم (٢).

 $^{(7)}$  عاية الوصول شرح لب الأصول  $^{(7)}$ .

و «لب الأصول» كتاب في أصول الفقه وهو للشيخ زكريا أيضًا.

٤٨ - الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (٤).

وهو شرح كبير على منظومة الحاوي في الفقه الشافعي لابن الوردي.

۹۶ – الفتاوي <sup>(ه)</sup>.

وهي مجموع فتاوي في الفقه الشافعي، وشامل لأبواب الفقه.

• ٥ - فتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد (٦).

و «العقائد» للنسفي (ت: ٥٣٧ هـ) من أعلام الحنفية، غير النسفي المفسر المشهور (ت: ٧١٠هـ).

٥١ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (٧).

وهـ قصيدة منظومة في علم الحديث للحافظ العراقي المتوفى سنة (٦٠٨هـ).

٥٢ – فتح الجليل ببيان خفى أنوار التنزيل (^).

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٨٩٦، ١٧٦٠ - فقه)، (٢٠٠ - فقه تيمور).

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٢٣٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) مطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٤١م.

<sup>(</sup>٤) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٢٦٢٦٥ - فقه شافعي) وطبع بالمطبعة الميمنية بمصر سنة ١٣١٥هـ، كما في معجم المطبوعات لسركيس (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٥٢١ - فقه تيمور).

<sup>(</sup>٦) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٠٠٧ - عقائد - تيمور) وذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (٦) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٠٤٧ /١).

<sup>(</sup>٧) مطبوع بدار الكتب العلمية- بيروت- لبنان- سنة ١٣٥٤ هـ، تحقيق/ محمد الحسين العراقي.

<sup>(</sup>٨) مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٨٨ - تفسير - تيمور).

و «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وهو تفسير البيضاوي (ت: ٦٨٥ هـ)، و «فتح الجليل» حاشية للشيخ زكريا عليه.

٥٣ - فتح رب البرية شرح القصيدة الخزرجية (١).

وهي قصيدة في العروض والقافية، لضياء الدين الخزرجي العروضي الأندلسي، المتوفى سنة (٦٢٦هـ).

٥٤ - فتح الرحمن بشرح رسالة المولى أرسلان (٢).

وهي رسالة في التوحيد، لرسلان بن يعقوب الدمشقي.

٥٥ - فتح الرحمن بشرح لقطة العجلان <sup>(٣)</sup>.

و «لقطة العجلان وبلة الظمآن» للزركشي (ت: ٧٩٤هـ) في الأصول.

٥٦ - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن (٤).

وهو مصنف في تأويل الآيات المتشابهة في القرآن.

0 - 0 فتح العلام بشرح أحاديث الأحكام 0.

وهو شرح فقهي لما جمعه الشيخ زكريا من أحاديث في كتابه «الإعلام بأحاديث الأحكام» وقد تقدمت الإشارة إليه.

٥٨- فتح المبدع في شرح المقنع (٦).

<sup>(</sup>١) ذكره بروكهان في تاريخ الأدب العربي (٥/ ٣٦٢)، وهو مطبوع بالمطبعة الميمنية سنة ١٣٢٤هـ.

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٦٧٦، ٧٨٥- تيمورية- توحيد) وطبع بمطبعة مصر سنة ١٣١٧هـ، كما في معجم المطبوعات لسركيس (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) طبع بمطبعة النيل سنة ١٣٢٨م، كما في معجم المطبوعات لسركيس (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٤) طبع بدار الصابوني بمكة المكرمة سنة ١٩٨٥م تحقيق محمد علي الصابوني، وله مخطوطات كثيرة بدار الكتب المصرية بأرقام (١٤١ - تفسير - تيمور) و(١٨٠ - تيمورية)، (١٨٠ - تيمورية) وحصل به د/عبد السميع محمد أحمد حسنين على الماجستير بكلية أصول الدين - الأزهر - القاهرة سنة ١٩٧٩م، رقم (٢٧٤٧) بالمكتبة المركزية بالأزهر.

<sup>(</sup>٥) مطبوع بدار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٠م- تحقيق/ على معوض، وعادل أحمد.

<sup>(</sup>٦) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٦٦ - جبر ومقابلة).

و «المقنع» كتاب في الحساب والرياضيات والجبر والمقابلة لابن الهائم.

٥٩ - فتح مفرج الكرب، مختصر شرح الأضواء البهجة (١١).

• ٦ - فتح منزل المثاني بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع والمعاني (٢).

و «أقصى الأماني» هو مختصر تلخيص المفتاح وتقدمت الإشارة إليه.

٦١- فتح الوهاب بشرح الآداب للسمر قندي ٣٠).

٦٢ - فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (٤).

و «منهج الطلاب» مختصر في الفقه اختصره الشيخ زكريا من كتاب «منهاج الطالبين» للإمام النووي (ت: ٦٧٦هـ) في فقه الشافعية.

٦٣ - فتح الوهاب بها يجب تعلمه على ذوي الألباب (٥).

٦٤ - الفتحة الأنسية لغلق التحفة القدسية (٦).

وهو شرح على «التحفة القدسية في اختصار الرحبية» وهي منظومة في علم الفرائض لابن الهائم (ت: ٨١٥هـ) والرحبية: منظومة في الفرائض والمواريث مشهورة للشيخ محمد بن على محمد الرحبي (ت: ٥٧٧هـ).

٦٥- الفتوحات الإلهية في نفع أرواح الذوات الإنسانية (V).

وهي رسالة صغيرة في علم التصوف يتحدث فيه الشيخ زكريا عن أصول التصوف،

<sup>(</sup>١) الكواكب السائرة (١/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٤٢١ - بلاغة)، ومطبوع بمطبعة الجالية سنة ١٩١٤م بتصحيح الشيخ على المنيء والشيخ سالم رضوان، كما في معجم المطبوعات لسركيس (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٣) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٣٩٩، ٣٤١- منطق).

<sup>(</sup>٤) مخطوط بالمكتبة الأزهرية رقم (٤٢٣- فقه شافعي) وطبع بالمطبعة الميمنية سنة ١٣٣٢هـ، كما في معجم المطبوعات (١/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٥) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٤٤٣ - علم الكلام- تيمور).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع (٣/ ٢٣٦)، كشف الظنون (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٧) مخطوط بدار الكتب المصرية بأرقام (٦٩٠، ٧٨٢، ٧٨٣- تصوف). وطبع بمكتبة الآداب بالقاهرة سنة ١٩٩٢م. بتحقيق أ/ بدوى طه علام.

وتعريفه، وأركانه، والطريق إلى الله.... إلخ.

٦٦ - القول الصواب على تحفة الطلاب (١). فقه.

٦٧ - لب الأصول <sup>(٢)</sup>.

مختصر في أصول الفقه، من «جمع الجوامع» لتاج الدين السبكي (ت: ٥٧٧هـ).

٦٨ - لوامع الأفكار في شرح طوالع الأنوار (٣).

و «طوالع الأنوار» كتاب مختصر في التوحيد للقاضي البيضاوي (ت: ١٨٥هـ) وشرحه الشيخ زكريا في «اللوامع».

٦٩ - اللؤلؤ النظيم في روم التعلم والتعليم (٤).

· ٧- مختصر الآداب للبيهقي (٥).

و «الآداب» كتاب حديث للإمام البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ).

٧١- مختصر أدب القضاء للغزي (٦).

و «أدب القضاء» له اسم آخر وهو: «أدب الحكام في سلوك طرق الأحكام» للغزي الشافعي (ت: ٧٩٩هـ).

٧٢- مختصر بذل الماعون (٧).

و «بذل الماعون في فضل الطاعون» لابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) وهو شيخ الشيخ زكريا الأنصاري.

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٥٠٢ - فقه شافعي).

<sup>(</sup>٢) مطبوع مع غاية الوصول شرح لب الأصول بمطبعة مصطفى الحلبي سنة ١٩٤١م.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون (٢/ ١١١٧)، الكواكب السائرة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٤) مطبوع بمطبعة الموسوعات بمصر سنة ١٣١٩هـ، كما في معجم المطبوعات ليوسف سركيس (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة (١/ ٢٠١)، وبروكلهان (القسم السادس ص ٤٠٠).

<sup>(</sup>٦) الكواكب السائرة (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٧) كشف الظنون (١/ ٢٣٧)، الكواكب السائرة (١/ ٢٠٢).

٧٧- مقدمة في الكلام على البسملة والحمدلة (١).

٧٤- المقصد لتلخيص ما في المرشد (٢).

لخص فيه كتاب «المرشد في الوقف والابتداء» للحافظ العماني المتوفى في حدود سنة الحرف في حدود سنة (٠٠٤هـ).

٧٥- ملخص تلخيص المفتاح (٣).

٧٦- المناهج الكافية في شرح الشافية (٤).

وهو شرح لشافية ابن الحاجب (ت: ٦٤٦هـ) في علم الصرف.

٧٧- منهج الطلاب في الفقه الشافعي (٥).

وهو مختصر لكتاب «منهاج الطالبين» للنووي.

٧٨- منهج الوصول إلى تخريج الفصول (٦).

٧٩- منهج الوصول إلى علم الفصول (٧).

وهما شرحان على كتاب «الفصول المهمة في علم ميراث الأمة» لابن الهائم (ت:٨١٥هـ).

• ٨- نبذة في بيان الألفاظ المصطلح عليها عند الأصوليين (^).

 $- \Lambda 1 - 1$  نهاية الهداية إلى تحرير الكفاية

<sup>(</sup>١) مخطوط بدار الكتب المصرية رقم (٣٤٧٣-حديث).

<sup>(</sup>٢) مخطوط بمطبعة بولاق سنة ١٢٨٠هـ، ومطبعة مصرسنة ١٣٠٥هـ ومطبعة مصطفى الحلبي ١٩٧٣م. مع منار الهدى للأشموني.

<sup>(</sup>٣) مطبوع ببولاق سنة ١٣٠٥هـ، كما في معجم المطبوعات (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) مطبوع في الأستانة سنة ١٣١٠هـ، كما في معجم المطبوعات (٢/ ١٩٧٨) وهو رسالة دكتوراه باللغة العربية-الأزهر سنة ١٩٨٤م، محمد إبراهيم محمد عبد الله.

<sup>(</sup>٥) مطبوع ببولاق ١٢٨٥، ١٢٩٤هـ، كما في معجم المطبوعات لسركيس (١/٤٨٧).

<sup>(</sup>٦) الضوء اللامع (٣/ ٢٣٦)، النور السافر (ص١١٤). (٧) السابق.

<sup>(</sup>٨) مخطوط بدار الكتب رقم (١٤ - مجاميع - تيمور).

<sup>(</sup>٩) الكواكب السائرة (١/ ٢٠١)، هدية العارفين (١/ ٣٧٤).

و «الكفاية» أرجوزة كبيرة في الفرائض لابن الهائم.

 $^{(1)}$  نهج الطالب  $^{(1)}$ .

 $^{(7)}$  هداية المتنسك وكفاية المتمسك  $^{(7)}$ .

وهذا آخر ما وقفت عليه من مصنفات وآثار للشيخ زكريا الأنصاري الله وهو دليل ظاهر على جلالته وموسوعيته (٣).

# - مذهبه العقدي والفقهي:

في ضوء ما سبق من نشأة الشيخ زكريا والبيئة التي تعلم فيها والعلوم التي نهل منها وخاض فيها؛ بحثًا ودراسة وتصنيفًا وتعليًا ويظهر لنا مذهبه العقدي الذي كان يلتزمه الشيخ ويدافع عنه ويتعبد الله به. ومن أبرز ما يدلنا على مذهبه العقدي: التزامه طريقة الصوفية فقد كان عن صوفيًا يغشى مجالس الذكر من حين لآخر، ويداوم على حلقاته ويكثر من مطالعة كتب القوم ورسائلهم، وتعلم الصوفية على يد كبار مشايخها في عصره، الشيخ أبي العباس الأنكاري، والشيخ عمر النبتيتي، والشيخ على الدمياطي، وغيرهم (١٤).

وكان للشيخ عَنِي تهجد وصبر واحتهال، وأوراد وأدعية، وكان يعتقد في ابن العربي (ت: ٦٣٨هـ)، وابن الفارض (ت: ٦٣٨هـ)، وكان يتأول كلامهها ويدافع عنهها ضد القائلين بتكفيرهما، ومن أقواله: « إذا لم يكن للإنسان معرفة بمصطلح ألفاظ القوم فليس بفقيه» (٥٠). وله مصنفاته المشهورة في التصوف (٢٠).

وقد ظهر جانب من هذا في كتاب: « إعراب القرآن العظيم»، من خلال ورود بعض التفسيرات التي يمكن أن تكون من التفسيرات الصوفية، ومن ذلك قوله عن تفسير معنى النجم في قوله تعالى: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [النجم: ١] قال: «وقيل: المراد بالنجم:

<sup>(</sup>١) ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي (القسم السادس،ص٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره بروكلهان في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٣) استعنت في ذكر هذه المصنفات بكتب التراجم والدراسات السابقة، ومقدمة د/ مازن مبارك، على كتاب: الحدود الأنيقة للشيخ زكريا.

<sup>(</sup>٤) راجع الكواكب السائرة للغزي (١/ ١٩٨) وتقدم الكلام عن شيوخه.

<sup>(</sup>٥) الكواكب السائرة (١/ ٢٠٤). (٦) تقدم في الحديث عن آثاره ومصنفاته.

رسول الله ﷺ » (١).

ومن خلال رجوعي لكتب التفاسير لتوثيق هذا القول وجدت قائله: جعفر الصادق وهو الإمام الكبير من أئمة آل البيت الذين يتردد ذكرهم، ويؤخذ من أقوالهم عند الصوفية.

وظهر أيضًا جانب من عقيدته في «إعراب القرآن»، من خلال بيان موقفه من آيات الصفات التي ظاهرها مشابهة الله – تعالى – بخلقه، وهي ما تعرف في كتب العقيدة والتوحيد بالصفات الخبرية، وكان موقف الشيخ من هذه الآيات هو تأويل هذه الصفات بها يتناسب مع تنزيه الله – سبحانه – وهو مذهب الأشاعرة ومن ذلك عند قوله تعالى: ﴿فَأَتَنهُمُ اللهُ ﴾ [الحشر: ٢] قال: «أي: أمر الله» (٢). وعند قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [الطور: ٤٨] قال: «بأعيننا» في محل رفع خبر «إن» كها تقول: «إني بمرأى منك» (٣).

وعند قوله - تعالى -: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [الفجر: ٢٢] قال: « أي: أمر ربك» (١٠).

# – وأما مذهبه الفقهى:

فإن الشيخ زكريا عِشَى يعتبر حامل لواء مذهب الشافعي في عصره، وأحد أعمدته وقد ساهم عِشَى بجهوده ومصنفاته في إثراء المذهب الشافعي في الفقه وأصوله، وله مؤلفاته وشروحه ومختصراته الكثيرة التي تشهد بذلك، حتى عُدَّ الشيخ مجددًا للقرن التاسع الهجري، وقد مر ذكر تصانيفه في هذا (٥).

#### - وفاته ومراثيه:

وبعد هذا الطريق الطويل، والحياة المثمرة الحافلة بالطلب والدرس والتأليف والقضاء والفتوى والعطاء المستمر لقي الشيخ على ربه في يوم الأربعاء، الثالث من شهر ذى الحجة سنة ست وعشرين وتسعائة ( ٩٢٦هـ) (٢).

<sup>(</sup>١) انظر قسم التحقيق سورة النجم. (٢) انظر قسم التحقيق سورة الحشر.

<sup>(</sup>٣) انظر قسم التحقيق سورة الطور. (٤) انظر قسم التحقيق سورة الفجر.

<sup>(</sup>٥) المجددون في الإسلام لعبد المتعال الصعيدي (ص ٢٣٥)، النور السافر (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٦) المذكور في رواية ابن إياس في بدائع الزهور (٥/ ٣٧١)، والبدر الطالع للشوكاني (١/ ٢٣٥)، والكواكب السائرة (١/ ٢٠٦)، وفي النور السافر (ص ١٤٠)، وشذرات الذهب (٨/ ١٣٤): أنه توفي سنة ٩٦٥هــ

وقد تبع جنازته وصلى عليه خلق كثير، وصُلِّي عليه صلاة الغائب بالجامع الأموي بدمشق، ودفن علم بالقرافة الصغرى في تربة الشيخ نجم الدين الخويشاني، بقرب قبر الإمام الشافعي - رحمهم الله جميعًا (١).

وقد رثاه جمع من تلاميذه ومعاصريه من الشعراء والأعيان، ومما قيل في رثائه – شعرًا-[من بحر الطويل]:

> قضى زكريا نحبه فتفجرت لـــيعلم أن الـــدهر راح إمامُـــهُ سقى الله قبرًا ضمه غوث صيب

ورثاه آخر فقال [من بحر الوافر]:

لقد درست دروس العلم حزنا ودق الناس أبواب الفتاوي بكاك العلم حتى النحو أضحى بكت أوراقه بيض المواضى وعين دواته عمشت وآلت تنكرت المحارف في عياني وما عُوِّضت من بدل وعطف فیا قبرا ثوی فیه تهنی

سقاه الله غيثًا سلسبيلًا

ويوَّأُه من الفردوس فضلًا

عليه عيون النيل يوم جماميه وما الدهريبقي بعد فقد إماميه عليه مدى الأيام صُبْح غمامهِ (٢)

وقد ضل الجواب عن السؤال وقد وصلوا لأبواب الصيال مع التصريف بعدك في جدال دمًا ويراعه سُمرَ العوالي يمينًا لا تداوى باكتحالِ وتمييزي غدا في سوء حال سوى توكيد سَفْمى واعتلالي فقد حُزْتَ الجميلَ مع الجهالِ وأصبغ ما عليه من الظلال ورقَّاه إلى الغُررَ فِ العروالي (٣)

<sup>(</sup>١) راجع الطبقات الكبرى للشعراني (٢/ ١١٣) والمراجع السابقة.

<sup>(</sup>٢) البدر الطالع (١/ ٢٥٣)، النور السافر (ص ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: بدائع الزهور (٥/ ٣٧١) ولها بقية.

وقال آخر [من بحر الخفيف]:

فعسى ذكر رحمة من إلهي شافعي الزمان قاضي قضاة وهو شيخ الإسلام وهو إمامٌ والما عالمًا عالمًا علمًا علمًا المامًا علمًا علمًا المامًا علمًا المامًا كبيرًا عابدًا زاهدًا إمامًا كبيرًا أمسة قانتًا حنيفًا منيبًا مملأ الخافقين في العلم حتى ملأ الخافقين في العلم حتى هو ممن يُستلى الكتابُ عليهم ولهذا قد حلَّ من كل حالًا ولهذا قد حلَّ من كل حالًا

لي في حب عبده زكريًا قد تلقَّى الحكم العزيز وليًا كان من يقتدي به مهديًا خاشعًا ناسكًا عزيزًا أبييًا محسنًا مخلصًا كريًا سريًا سريًا خاضعًا مخبتًا وفييًّا صفييًّا مسارعنه معنعنًا مرويًا مرويًا مرويًا فيخ فيخ رون شجدًا وبُكييًّا ومقام سام مكاناً عليًا (۱)

هذه بعض مراثيه كها ذكرتها كتب التراجم.

وقد رحل الشيخ زكريا على عن الدنيا بجسده، ولكن بقي بعلمه ومصنفاته وآثاره، يذكره أهل العلم فيترحمون عليه عند ذكره، ويعرف له أهل الفضل فضله، وهذه سنة الله في خلقه، وصدق العلي الكبير:

﴿ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ ﴾ [المجادلة:١١].

رحمةُ الله تعالى الواسعة على الشيخ زكريا الأنصاري، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وحشرنا معه ومع الصالحين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحَسُن أولئك رفيقا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من قصيدة طويلة، تنظر في: الكواكب السائرة (١/ ٢٠٦).

# رابعًا: وصف المخطوط، وأماكن وجوده، وصور ونماذج له

- يقع مخطوط «إعراب القرآن العظيم» في مائتين وسبع وسبعين صفحة مخطوطة مسطرتها ١٣× ١٨ سم وله نسخة واحدة، محفوظة بدار الكتب المصرية، رقم (٣٠٠ تفسير تيمور) ومصور عنها نسخة بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة، رقم (٢٠-تفسير وعلوم قرآن)، وكذلك يوجد نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - بمكة المكرمة -جامعة أم القرى، برقم (٧٦٤).

مكتوب على النسخة: بخط المؤلف.

وعلى العنوان: إعراب القرآن العظيم للعلامة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة آمين، بمحمد وآله.

وعليها خاتم أحمد تيمور باشا ١٠٠٠.

وتبدأ بإعراب الفاتحة وبدايتها: «لم حذفت الألف هنا وأثبتت في: ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسۡمِـ رَبِّكَ ﴾؟....».

ويوجد بالصفحات الأولى حتى صفحة (٢٢) نقص من أطرافها السفلى، وبعض الكلام غير الواضح، وكذا في آخرها (ص: ٢٧٧) غير واضحة.

وكتبت المخطوطة بخط واضح إلى حد ما، وهناك بعض الشطب أو الضرب في بعض الصفحات، وبعض اللحق والتصحيحات في حاشية المخطوط.

وهذه بعض النهاذج والصور للمخطوط.



صورة الغلاف للمخطوط

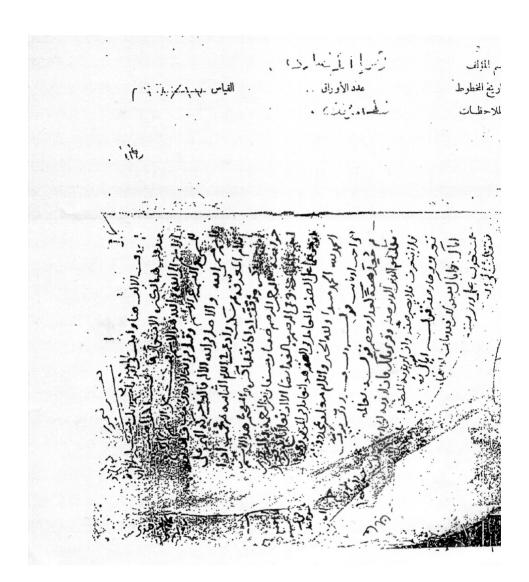

الصفحة الأولى من المخطوط



الصفحتان الثانية والثالثة من المخطوط

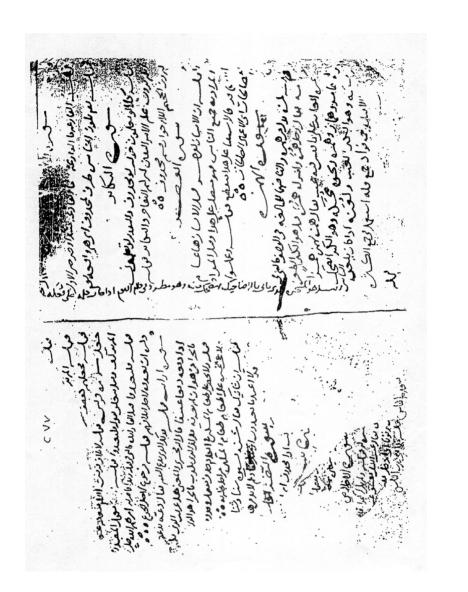

الصفحتان قبل الأخيرتين من المخطوط

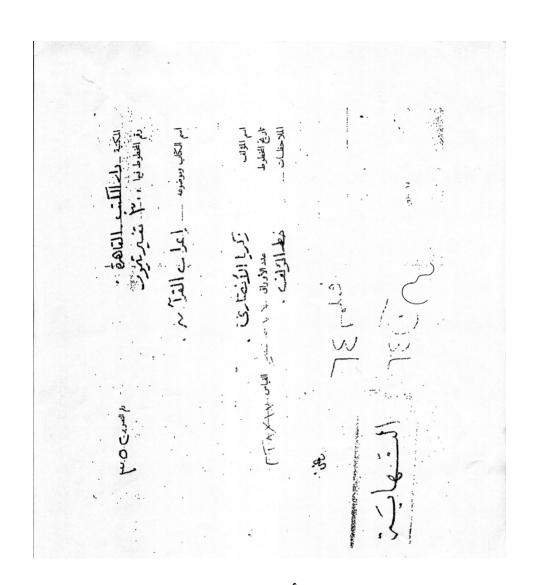

الصفحة الأخيرة من المخطوط

# إعراب القرآن العظيم

للشيخ نركريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ)

تحقيق وتعليق

الدكتوس موسى علي موسى مسعود دكتوراه في النحو والصرف والعروض كلية دار العلوم – جامعة القاهرة

النص المحقق إعراب القرآن العظيم المنسوب للشيخ زكريا الأنصاري (ت: ٩٢٦هـ)

#### سورة الفاتحة

[ قوله: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ ﴾ [١] إن قيل:](١) لم حذفت الألف هنا، وأثبتت في: ﴿ٱقۡرَأَ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ﴾ (٢٠)؟

قيل: حذفت هنا؛ لكثرة الاستعمال (٣).

فإن قيل: كيف أضيف الاسم إلى الله، والله هو الاسم؟

قيل: الاسم لازم للمسمى، والتسمية غير الاسم.

وقيل: في الكلام حذف مضاف، تقديره: باسم مسمى الله (٤).

(١) هذه بداية المخطوط والمقدمة غير موجودة. (٢) سورة العلق: الآية (١).

(٣) وقيل في حذف الألف من «بسم الله» أقوال أخرى منها:

قيل:ليوافق الخط اللفظ

وقيل: لا حذف فيها؛ لأن الأصل "سِم" أو "سُم" فلما دخلت الباء سكنت الغين تخفيفًا؛ لأنه وقع بعد الكسرة كسرة أو ضمة وهذا قول النحاس؛ وحسنه السمين الحلبي في «الدر المصون».

وقال أبو حيان-معترضًا-: والأحسن جعل اللفظ على اللغة الفصيحة؛ إذ لو كان حذف الألف لتلك اللغة لجاز إسقاط الألف في جميع المواضع، وليس كذالك.

وقيل: سبب حذفها: كون الباء لا يوقف عليها فكأنها والاسم شيء واحد. وهذا قول الأخفش.

وقيل: تحذف الألف من التسمية فقط، ولا تحذف في غير البسملة، وجوز بعضهم حذفهامن (بسم الله) وإن لم ينو معها «الرحمن الرحيم» بشرط ألا تكون الإضافة إلى الله، وألا يكون للباء تعلق به في اللفظ وألا يكون قبلها كلام، فإن فقد شرط لم يجز الحذف، نحو: اسم ربك، تبركت باسم الله، أبدأ باسم الله.

وجوز الكسائي والأخفش حذفها ولو أضيفت إلى غير الجلالة.

وقال الفراء: هذا باطل، لا يجوز أن يحذف إلا مع الله؛ لأنها كثرت معه فإذا عدوت ذلك أثبت الألف، وهو الصواب.

وتنظر المسألة في: إعراب القرآن للنحاس (١/ ١٦٧)، البيان لابن الأنباري (١/ ٣١)، التبيان للعكبري (١/ ٤١)، البحر المحيط لأبي حيان (١/ ١٦٧)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٥٥)، الكشاف للزمخشري (١/ ٣٥)، معاني القرآن للأخفش (١/ ١٤٧)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٢٦).

(٤) زاد أبو البقاء العكبري في التبيان (١/٤) وجهًا ثالثًا: أن «اسم» زيادة، ومن ذلك قوله:

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما

قال السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٥٣)- بعد نقله عن العكبري هذا الوجه-: وإليه ذهب أبو عبيدة والأخفش وقطرب. وتنظر هذا المسألة بتوسع في «نتائج الفكر في النحو» للسهيلي (ص٣٠-٤).

والأصل في الله: الإله، فألقيت حركة الهمزة على اللام المعرفة، ثم سكنت وأدغمت في اللام الثانية، ثم فخمت إذا لم يكن قبلها كسرة ورققت إذا كان قبلها كسرة.

والتفخيم في هذا الاسم من خواصه (١).

قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾: صفتان مشتقتان من الرحمـــــة. و «الرحمن» من أبنية المبالغة. و في «الرحيم» مبالغة أيضًا، إلا أن «فعلانًا» أبلغ من «فعيل».

وجرهما على الصفة، والعامل في الصفة هو العامل في الموصوف.

قوله: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ [7]: «الحمد»: مبتدأ. و «لله»: الخبر، واللام متعلقة بمحذوف، أي: واجب أو ثابت.

قوله: ﴿ رَسِبِ ﴾: مصدر رَبَّ يَرُبُّ، ثم جعل صفة، كـ «عدل وخصم».

قوله: ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾: [واحده: عالم] (٢).

قوله: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [٤]: صفة، وقرئ: مالك (٣).

فإن أريد به الحال أو الاستقبال فلا يتعرف فلا يصير صفة، وإن أريد به المضي تعرَّف وصار صفة (٤).

قوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيرِ ثُ ﴾ [٥]: ﴿إِياكَ» و ﴿إِياكَ»: مفعولان مقدمان؟ للاهتهام. وأصل «نستعين» نَسْتَعُونُ، على وزن نستفعل، [فاستثقلت الكسرة على

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري بالنص في التبيان (١/ ٥٣).

وقيل في اشتقاقه أقوال أخرى، تنظر في: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (١/ ٣٢، ٣٣)، والدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٥٦، ٥٨).

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عاصم والكسائي وخلف ويعقوب من العشرة. وأما قراءة «ملك» فقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو جعفر؛ بقية العشرة.

وتنظر القراءة في: إتحاف فضلاء البشر للبنا (١/٣٦٣)، البحر المحيط لأبي حيان (١٣٣/١)، التبيان للعكبري (١/٥، ٦)، الحجة لابن خالويه (ص٦٢)، الحجة لأبي علي الفارسي (١/٧)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/٨٦، ٦٩)، السبعة لابن مجاهد (ص٩٤)، الكشاف للزمخشري (١/٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: التبيان للعكبرى (١/٦)، الدر المصون (١/ ٧٠، ٧١).

الواو](١)، فنقلت إلى العين، [ ثم قلبت ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها]. / [١]

قوله: ﴿ آهْدِنَا آلصِّرَاطَ ﴾ [٦]، «اهدنا»: أمر، وهو مبني عند البصريين، ومعرب ومجزوم بلام (٢) محذوفة عند الكوفيين (٣).

و «اهد»: يتعدى إلى مفعولين.

قوله: ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧]. «غير» هنا: بدل من «الذين» أو من: الهاء والميم في: «عليهم».

وقيل: هو صفة.

فإن قيل: كيف يكون صفة وهو نكرة؛ لأن «غيرًا» لا يتعرف بالإضافة؟

فالجواب على ذلك من وجهين:

أحدهما: أن «غيرًا» إذا وقعت بين متضادين تعرفت، وهنا وقعت كذلك.

والثاني: أن «الذين» قريب من النكرة؛ لأنه لم يقصد بهم ناس بأعيانهم (٤).

«وعليهم»: في محل رفع بـ « المغضوب»؛ لأنه اسم مفعول.

قوله: ﴿ وَلَا ٱلصَّالِّينَ ﴾ [٧]: «لا»: زائدة؛ للتأكيد عند البصريين.

وبمعنى: «غير» عند الكوفيين <sup>(ه)</sup>.

وأما «آمين»: فهي اسم فعل ومعناه: استجب اللهم، والله أعلم.

\* \* \*

(١) غير واضح بالأصل، والمثبت من التبيان (١/٧).

<sup>(</sup>٢) أي: مجزوم بلام محذوفة، وهي لام الأمر، والتقدير: «لتهدنا».

<sup>(</sup>٣) تنظر المسألة في «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري (٢/ ٥٩ - ٨٠)، المسألة (٧٢)، شرح المفصل لابن يعيش (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>٤) تنظر المسألة في: التبيان (١/ ٨)، الدر المصون (١/ ٨٣)، الكشاف (١/ ٧١)، معاني الفراء (١/ ٧).

<sup>(</sup>٥) هذا قول أبي جعفر النحاس في إعراب القرآن (١٧٦/١)، وقرأ "وغير الضالين" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب – رضي الله عنهم – تنظر القراءة في: البحر المحيط (١/ ١٥٠)، الدر المصون (١/ ٨٥٠)، الكشاف (١/ ٧٣).

#### سورة البقرة

قوله: ﴿ الْمَ ﴾ [١]: موضعها جر؛ على القسم، وحرف القسم محذوف، [وبقي عمله] (١) بعد الحذف؛ لأنه مراد، فهو كالملفوظ [به] (٢)، كما قالوا: «الله [لتفعلن في لغة] (١) من جر) (٤).

وقيل: موضعها نصب، على تقدير حذف القسم، كما تقول: «اللهَ لأفعلن».

أو الناصب فعل محذوف تقديره: [التزمت اللهُ، أي: اليمين] (٥) بالله.

وقيل: على أنه مفعول به تقديره: [«اتلُ ألم»](٦).

قوله: ﴿ ذَالِكَ ﴾ [٢]: اسم إشارة؛ «ذا»: الاسم، والألف من جملة الاسم.

وقال الكوفيون: الذال وحدها هي الاسم/ [٢] والألف زائدة؛ لتكثير الكلمة(٧).

و يجوز أن يكون «الآم » مبتدأ. و «ذلك»: خبره (^).

و «الكتاب»: صفة اسم الإشارة، أو عطف بيان.

قوله: ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: الجملة حالية، أي: ذلك الكتاب حقًّا و «فيه»: خبر « لا ».

قوله: ﴿هُدًى ﴾: مصدر في موضع الحال، أي: في حال كونه هاديًا، وألف «هدى» منقلبة عن ياء؛ لقولهم: [هديت، والهدى] (٩).

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل وأثبته من التبيان (١/ ١٠). (٢) غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، ومثبت من التبيان للعكبري (١/ ١٠).

<sup>(</sup>٤) هذا على مذهب الكوفيين، وأجازه العكبري والزمخشري وضعفه السمين الحلبي والبصريون، وتراجع مسألة: «هل يعمل حرف القسم محذوفًا بغير عوض؟» في: الإنصاف لابن الأنباري (٣٦٨/١) المسألة (٥٧)، التبيان للعكبري (١٠/١)، الدر المصون (١٩/١)، الكشاف (١٠/١).

<sup>(</sup>٥، ٦) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وثبت من التبيان للعكبري (١/ ١٠).

<sup>(</sup>۷) تنظر المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري (۲/ ۱۸۱ – ۱۸۸)، المسألة (۹۰)، البيان له (۱/  $\xi$ 7)، شرح المفصل (۲ $\xi$ 7).

<sup>(</sup>٨) نسبه ابن الأنباري في «البيان» ( ١/ ٤٣) للفراء، وقال: وأنكره أبو إسحاق الزجاج. وينظر: معانى القرآن للفراء (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٩) غير واضح بالأصل ، وأثبته من التبيان للعكبري (١/ ١١).

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ﴾ [٣]: صفة للمتقين.

وأصل «يؤمنون »: يأأمنون - بهمزتين - والماضي منه: آمن، وأصله: أأَمَنَ، ووزنه: «أفعل» فالأولى مزيدة، والثانية أصلية؛ لأنه من الأمن، ثم قلبت الأصلية ألفًا، وإنها انقلبت ألفًا؛ لوقوعها ساكنة بعد حرف مفتوح.

قوله: ﴿وَيُقِيمُونَ ﴾: أصله: «يُقُومُون» (١)، استثقلت الكسرة على الواو، فنقلت إلى القاف قبلها، وقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها.

قوله: ﴿وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أصله: «رزقناهموه».

قلت: وهنا سؤال: لأن الضمير المحذوف لا يخلو: إما أن يكون متصلًا، أو منفصلًا؛ فإن كان منفصلًا، فلا يجوز حذفه، وإن كان متصلًا، اجتمع ضميرا غيبة (٢).

قوله: ﴿سَوَآةُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ ﴾ [٦]: [الجملة خبر (إن»] (٣).

[ قوله ]: ﴿ اَشۡتَرُوا۟ ﴾ [١٦] أصله: اشتريوا، فقلبت الياء واوًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت؛ لالتقاء الساكنين.

قوله: ﴿ٱسْتَوْقَدَ ﴾ [١٧] بمعنى: أوقد - كاستجاب، بمعنى: أجاب.

## كها قال:

(١) هناك خطوة سابقة ، وهي أن «يقيمون» أصلها : «يؤقومون»، حذفت همزة «أفعل»؛ لوقوعها بعد حرف المضارعة فصار : «يُقْوِمون».

(٢) يعنى: اتحدا في الرتبة، فيجب عندئذ الانفصال. كما يقول ابن مالك في «ألفيته»:

وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يسيح الغيب فيه وصلا

وامتنع حذفه إن كان منفصلًا؛ لأن العائد متى كان منفصلًا، امتنع حذفه؛ لأنه لم يفصل إلا لغرض، فإذا حذف، فأتت الدلالة على ذلك الغرض.

قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (١/ ٩٧) - مجيبًا على هذا السؤال: «ويمكن أن يجاب عن اتحاد الرتبة بأنه لما اختلف الضميران جمعًا وإفرادًا - وإن اتحدا رتبة - جاز اتصاله، ويكون كقوله [ من الطويل]:

وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة ليضمهاها يقرع العظم نابها

وأيضًا فإنه لا يلزم من منع ذلك ملفوظًا به، منعه مقدرًا؛ لزوال القبح اللفظي. ويجاب عن الثاني ( وهو منع الحذف للمنفصل ): بأنه إنها يمنع؛ لأجل اللبس الحاصل، ولا لبس هنا». من الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٩٧) بتصرف يسير.

وانظر المسألة في: شرح الأشموني لألفية ابن مالك (١/ ١٤٠ - ١٤٣).

(٣) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٤)، والدر المصون (١/٣١).

وداع دعايا من يُجيبُ إلى النَّدَى

وكذا استقر، بمعنى: أقر.

وقيل: استوقد لا يكون بمعنى أوقد، كما لا يكون استعلم بمعنى: أعلم.

قوله: ﴿ أَضَآءَتُ مَا حَوْلَهُ ﴿ ﴾: يجوز في «أضاءت» أن يكون الفعل متعديًا، وأن يكون قاصرًا.

تقول في تعديته: أضاءت الشمس البقعة، وأضاء القمر الدار.

ومنه قول الفرزدق <sup>(۲)</sup>:

أضاءتْ لك النارُ الحِيَارَ المقيَّدَا (٣)

أَعِـدُ نظرًا يا عبد شمس لعلَّما

(١) البيت من بحر الطويل ، لكعب بن سعد الغنوي .

ينظر في الأصمعيات ص (٩٦) ، تاج العروس ( جوب ) ، جمهرة أشعار العرب ص (١٣٤) ، خزانة الأدب (١٠/ ٤٣٦) ، لسان العرب ( جوب ) . ويروى الشطر الثاني منه :

..... فلم يستجب عند النداء مجيب

قال البغدادي في «خزانة الأدب»: والمعنى: رب داع دعا: هل من أحد يمنح المستمنحين ؟ فلم يجبه أحد. ومعنى الندى: الغاية، وبعد ذهاب الصوت، والجود. كما في «الصحاح».

والشاهد فيه: أنه أجرى «استفعل» ( يستجبه )، مجرى «أفعل» ( يجبه ) كما يقال: استخلف لأهله بمعنى: أخلف واستوقد بمعنى: أوقد.

(٢) همام بن غالب بن صعصعة التميمي، أبو فراس الشهير بالفرزدق، شاعر من النبلاء، من أهل البصرة، له آثاره المشهورة في اللغة، حتى قيل: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب، ولولا شعره لذهب نصف أخبار الناس. وأخباره ونقائضه مع جرير والأخطل مشهورة، وكان شريفًا في قومه، عزيز الجانب، مهابًا عند الخلفاء والأمراء، له ديوان شعر، توفي سنة عشر ومائة (١٠١هـ).

تنظر ترجمته في: الأعلام (٨/ ٩٣)، الأغاني (٩/ ٣٢٤)، جمهرة أشعار العرب ص(١٦٣)، خزانة الأدب (١/ ٥٠)، وفيات الأعيان (٢/ ٩٦).

(٣) البيت من بحر الطويل.

وينظر في : ديوان الفرزدق (١/ ١٦١)، الأزهية ص (٨٨)، الدرر اللوامع (٢١/ ٢٠٨)، رصف المباني ص (٣١٩) شرح الأشموني (١/ ٤٢٩)، شرح شذور الذهب ص (٧٦)، قطر الندى ص (١٥١)، همع الهوامع (١/ ١٤٣).

ويروى الشطر الأول في جميع المراجع: أعدد نظرًا يسا عبد قسيس لعلسا

.....

والشاهد فيه : ورود الفعل «أضاءت» متعديًا.

وفيه شاهد آخر وهو : دخول «ما» على «لعل» فكفتها عن العمل.

ويجوز أن تكون «ما» في محل رفع على الفاعلية، فتكون «ما» [موصولة، ويجوز أن تكون «ما» [موصولة، ويعضده] (١) قراءة من قرأ: (فلم ضاءت ما حوله) (١)، وأتى بالتاء؛ حملًا على المعنى؛ لأن ما حول المستوقد بقاع وأماكن.

قوله: ﴿ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾: جواب (الما) وقيل: هو محذوف؛ كما حذف في قوله: ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ع ﴾ ("") ، أي: فلما أضاءت ما حوله خمدت (١٠).

قوله: ﴿ صُمُّ ﴾ [١٨]: جمع أصم.

يقال: أصم وصم وصمان.

وقياس «أفعل» إذا كان صفة أن يجمع على «فُعْل» و «أفاعل»؛ كـ «أحمر [يجمع على: حمر] وأحامر».

قوله: ﴿كَصَيِّبٍ ﴾ [19] أصلها: صَيْوب، [على «فيعل»، فأبدلت الواو ياء؟] (٥) / [٣] لاجتهاعها، وأحد الحرفين ساكن وهو قياس مطرد تقدمت الواو أو تأخرت. نحو: لويت عنقه ليًّا، وأصله لويًا (٦).

<sup>(</sup>١) غير واضح بالأصل ، وأثبته من الكشاف (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها محمد بن السميقع وابن أبي عبلة .

تنظر القراءة في : البحر المحيط (١/ ٢١٢) ، الدر المصون (١/ ١٣٢) ، الكشاف (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، الآية (١٥).

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الزمخشري في الكشاف (١/ ١٩٨) وجعل حذف الجواب أبلغ من ذكره ، وعلل ذلك فقال : «لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي تحصل للمستوقد بها هو أبلغ من اللفظ في أداء المعنى ....».

ورد عليه أبو حيان في «البحر المحيط» (١/ ٧٩) هذا الكلام بوجهين:

أحدهما : أن هذا التقدير مع وجود ما يغني عنه ، فلا حاجة إليه ؛ إذ التقديرات إنها تكون عند الضروريات . والثاني : أنه لا تبدل الجملة الفعلية من الجملة الاسمية .

راجع: البحر المحيط (١/ ٧٩) ، الدر المصون (١/ ١٣٢) ، الكشاف (١/ ١٩٨ ، ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل ، وأثبته من التبيان (١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٦) وهذا على مذهب البصريين.

وقال الكوفيون: وزنه «فعيل»، والأصل «صَوِيب» وخطأهم النحاس، وأبو البقاء؛ لأنه لو كان كذلك، لصحت الواو؛ كما صحت في «طويل، وعويل».

وانظر تفصيل ذلك في : الإنصاف لابن الأنباري (٢/ ٢٨٤) ، المسألة (١١٥).

قوله: ﴿ كُلُّمَاۤ أَضَآ ا ﴾ [٧٠]: ظرف والعامل فيه الجواب.

قوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ ﴾، مفعول «شاء» محذوف، وحسُن حذفه؛ لأن الجواب يدل عليه، والتقدير: ولو شاء الله أن يذهب لذهب.

قوله: ﴿وَقُودُهَا ﴾ [٢٤] -بالفتح -: هو الحطب، وبالضم (١): الإيقاد، كالوَضُوءِ والوُضُوءُ فالوَضُوءُ - بالفتح -: الماء الذي يُتَوَضَّأُ به.

والوُّضُوءُ - بالضم - المصدر، وهو فعل المتوضئ.

قوله ﴿يَسْتَحْيَ ﴾ [٢٦] - بيائين - (٢): لغة أهل الحجاز، ووزنه: «يستفعل»، ويتعدى بنفسه وبالحرف؛ يقال: استحييت منه، واستحييته، بمعنى. وعينه ولامه: ياءان، من الحياء، وبياء واحدة: لغة تميم، ووزنه: «يستفع»، والمحذوفة هي الواو؛ لتطرفها.

قوله: ﴿لِلْمَلَيْكَةِ ﴾ [٣٠]: جمع: مَلَك، والتاء فيه لتأنيث الجمع.

وقيل: للمبالغة، كعلَّامة وفهَّامة.

واختلف في الملائكة في واحدها، وأصلها.

فقيل: واحدهم في الأصل: «مَأْلَك» على «مَفْعَل»؛ لأنه مشتق من «الألوكة»، فالهمزة فاء الكلمة، ثم أخرت فجعلت اللام، فقالوا: «مَلْأَك»، فوزنه الآن: «مَعْفَل» والجمع: ملائكة على «مَعَافِلة».

وقيل: أصله: «لأك»، فعين الكلمة همزة، وعلى كلا القولين: ألقيت حركة الهمزة على اللام، وحذفت، فلم جمعت ردت فوزنه الآن «مفاعلة» (٣).

<sup>(</sup>١) وقرئ به شاذًا، قرأ به الحسن البصري ومجاهد وطلحة بن مصرف وأبو حيوة وعيسى بن عمر. تنظر القراءة في: البحر المحيط (٢٤٩/١)، التبيان للعكبري (١/ ٢٥) الدر المصون (١/ ١٥٥)، الكشاف (١/ ٢٥٠)، المحتسب لابن جني (١/ ٦٣)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص١١).

<sup>(</sup>٢) وقرأ بها جمهور القراء، وقرأ: (يستحي) – بياء واحدة – ابن كثير في رواية عنه، ويعقوب من العشرة. وتنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٣٨٢)، البحر المحيط (١/ ٢٦٤)، التبيان للعكبري (١/ ٢٦٢)، الدر المصون (١/ ١٦٢)، الكشاف (١/ ٢٦٤)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص١٢)، معاني القرآن للأخفش (١/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) راجع في ذلك : البحر المحيط (١/ ٢٨٤) ، التبيان (١/ ٢٧ ، ٢٨) ، الدر المصون (١/ ١٧٥).

قوله: ﴿يَسَنِيٓ ﴾ [٤٠] أصله: «بنو» على «فَعَلُّ» والذاهب منه واو عند قوم، وياء عند آخرين (١).

والألف [عوض عن] (٢) الذاهب.

قوله: ﴿وَأُوفُواْ بِعَهَدِى ﴾ أصله: «أوفيوا»، استثقلت [الضمة على الياء، فأعلت] (٣) إما بالنقل إلى الفاء، وإما بالحذف، وحذفت؛ لسكونها، وسكون [ما بعدها] (٤).

يقال: وَفَى وَفَيٌ بكذا، وأَوْفَ، وَوَفَى، بمعنى، فإن قلت: أين «وَفَى» في [القرآن؟ قيل: أُخِذَ من قوله: ﴿وَمَنَ ] (٥) أَوْفَ بِعَهْدِهِ ﴾ (٢)؛ لأن أفعل التفضيل لا يستعمل إلا من الثلاثي (٧).

[ قوله: ﴿أُوِّلَ ﴾ [٤١]: ]<sup>(^)</sup> وزنه «أفعل»، وفاؤه وعينه واوان عند سيبويه (٩٠). ولم ينطق منه بـ (فعل»؛ [لاعتلال الفاء] (١٠) والعين (١١).

وتأنيثه: أُوْلَى، والأصل: وولى، فأبدلت [الواو همزة؛ لانضمامها ضمًّا لازمًا (١٢).

راجع: الدر المصون (١/ ٢٠٢).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من كتب الإعراب.

(٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من كتب الإعراب.

(٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من كتب الإعراب.

(٥) غير واضح بالأصل، وأثبته من الدر المصون (١/ ٢٠٣). (٦) سورة التوبة، الآية (١١١).

(٧) ينظر في هذا: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع (٣/ ٢٧٧).

(٨) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل ، وأثبته من التبيان (١/ ٢٣).

(٩) هو عمرو بن عثمان بن قنبر، أبو بشر، ولقب بسيبويه، هو إمام النحاة الأول، وأول من بسط النحو، ولزم الخليل بن أحمد، وأخذ عنه، ونبغ بعده حتى فاقه، ومما اشتهر عنه: أنه كان نظيفًا جميلًا، في لسانه حُبْسَة، وقلمه أبلغ من لسانه، ألف «الكتاب» في النحو، قالوا عنه: لم يصنع مثله قبله ولا بعده، ولم يُصنَف غيره، واشتهر «الكتاب» وتناوله الأئمة شرحًا، ودراسات ومناقشات. مات سيبويه سنة ثمانين ومائة (١٨٠هـ). تنظر ترجمته في: الأعلام (٥/ ٨١)، البداية والنهاية (١٧٦/ ١٧١)، بغية الوعاة (٢٢٩/ ٢٣٠)، البلغة للفيروزابادي (ص٣٤١)، سير أعلام النبلاء (٨/ ٣٥٤).

(١٠) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل وأثبته من التبيان (١/ ٢٣). (١١) الكتاب (٣/ ٢٨٨).

(١٢) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل وأثبته من التبيان (١/ ٢٣).

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي: والصحيح أنه «ياء»؛ لأنه مشتق من البناء؛ لأن الابن من فرع الأب، ومبني عليه. ورجح الأخفش أنه «واو»؛ لأن حذف الواو أكثر.

وقال الكوفيون: أصله / [٤] من: وأل يأل: إذا نجا.

فأصلها. أَوْأَل، ثم خففت الهمزة بأن أبدلت واوًا، ثم أدغمت الأولى فيها.

وهذا ليس بقياس بل القياس في مثل هذه الهمزة: أن تُلْقَى حركتُها على السَّاكِن قبلها، وتُحْذَفَ.

وقال بعضهم: هي من آل يئول، فأصل الكلمة «أَأُول»، ثم أخِّرت الهمزة الثانية فجعلت بعد الواو، ثم عمل فيها ما عمل في الوجه الذي قبلها، فوزنه الآن «أَعْفَل» (١).

قوله: ﴿وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ ﴾ [٤٢]: تخلطوا.

يقال: لَبَس - بفتح العين في الماضي، وكسرها في المضارع -، ولَبِستُ الثوب ألبَسُه - بالكسر في الماضي والفتح في المضارع.

قوله: ﴿وَتَكْتُمُوا﴾: يجوز أن يكون مجزومًا داخلًا في حكم النهي، ويجوز أن يكون منصوبًا بإضهار «أَنْ»، و «الواو» للجمع؛ كالتي في قولك: ﴿ لَا تَأْكُلِ السَّمَكَ وتَشْرَبَ اللَّبنَ ».

|     | وقوله:                  |
|-----|-------------------------|
| (٢) | لا تَنْهَ عَـنْ خُلُـقٍ |

(١) راجع في ذلك: البيان لابن الأنباري (١/ ٧٨)، التبيان للعكبري (١/ ٣٣، ٣٤)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٣٥٠)، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ١٣٤).

(٢) هذا جزء من صدر بيت وتكملته :

عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ

والبيت من بحر الكامل ، وهو لأبي الأسود الدؤلي.

......قَتَــــــــأَتَى مِثْلَــــــــهُ

ينظر: ديوانه ص (٤٠٤)، الأزهية ( ص ٢٣٤)، شرح شذور الذهب ( ص ٦٨)، شرح قطر الندى (ص ٧٧)، لسان العرب ( عظم )، همع الهوامع (١٣/٢).

والشاهد فيه قوله: "وتأي"؛ حيث نصب الفعل "تأتي" بـ "أن" مضمرة وجوبًا، بعد الواو التي تدل على المعية. ويكون على الوجه الثاني (النصب) في تأويل مصدر، ولا بد من تأويل الفعل الذي قبلها بمصدر أيضًا؛ ليصح عطف الاسم على مثله ويكون التقدير: لا يكن منكم لبس الحق بالباطل، وكتهانه.

قال الصفاقسي في «المجيد في إعراب القرآن المجيد» (١/ ٢٣٠): وفيها جوزوه من النصب نظر؛ لأنه يعطي النهي عن الجمع بين الفعلين، والجزم يقتضي النهي عن كل منهها، فكان أولى.

وكذا استحسنه السمين الحلبي في «الدر المصون» (١/ ٢٠٨).

قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ ﴾ [٤٣].

أصل «أقيموا» و «آتوا»: «أقِوْمُوا»؛ فأعل بالقلب بعد النقل، كما أعل الماضي بالقلب.

و «أَأْتِيُوا»: استثقلت الضمة على الياء فألقيت على التاء، بعد حذف حركتها، أو حذفت وضمت؛ لتصح الواو.

قوله: ﴿مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [٤٩]. أصله «أهل»؛ فقلبت هاؤه همزة، ثم قلبت الهمزة ألفًا؛ كراهة اجتماع المثلين، كما فعل بـ «أأدم» (١).

وقيل: أصله «أوْل» (٢).

قوله: ﴿وَإِذْ وَ عَدْنَا مُوسَى ٓ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [٥١] لم يقل «يومًا»؛ لأن الشهور عدتها بالليالي.

قوله: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ﴾، أصله: «اوتخذ» من «وخذ» كـ «وعد»، فأدغم الواو بعد قلبها تاءً في تاء الافتعال أي: ثم اتخذتم العجل إلهًا.

قوله: ﴿نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [٥٥] أصل «نرى»: نَرْأَى، فحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى الراء.

و «جهرة»: مصدر في موضع الحال، إما من الضمير في «نَرَى»، أي: معاينين، أو من الضمير في «قُلتُم»، أي: قلتم ذلك مجاهرين.

وقيل: انتصابه على المصدر؛ لأنه نوع من الرؤية؛ كما تنتصب القرفصاء بفعل الجلوس (٣).

قوله: ﴿فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّعِقَةُ ﴾(٤): الصاعقة: فاعلة، بمعنى: مفعلة، وهي ما صعق.

قيل: نار وقعت من السهاء.

وقيل: صيحة.

<sup>(</sup>١) هذا رأي سيبويه وأتباعه. كما في الدر المصون (١/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يعزى هذا للكسائي. كما في الدر المصون (١/ ٢١٧). (٣) في قولهم: قعد القرفصاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «فأخذتهم الصاعقة»، وهو خطأ، والصواب المثبت.

قوله: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ ﴾ (١) [٧٥]: [أي: بالغمام] (٢).

والغمام، قيل: جمع غمامة، والصحيح: أنه اسم جنس.

قوله: ﴿وَقُولُواْ حِطَّةٌ ﴾ [٥٨]: وحط عنا حطة (٣).

قوله: ﴿خَطَيَكُمْ ﴾ أصله: خطائئ، والهمزة الأولى هي المنقلبة عن الياء في «خطيئة»، [فأبدلت الهمزة الثانية ياء؛ لانكسار ما قبلها] (٤) [٥] وكراهة اجتهاع همزتين، ثم أبدلت من الكسرة فتحة، فانقلبت الياء ألفًا؛ لئلا يشبه الإضافة، ثم أبدلت من الهمزة ياء فصار: خطايا، هذا مذهب سيبويه (٥). ومذهب الخليل (٢) التحويل. نقلوا الهمزة الأولى إلى [موضع] (٧) الثانية؛ وإنها فعلوا ذلك لتصير المكسورة طرفًا، فتنقلب ياء، ثم أبدلوا من كسرة الهمزة الأولى فتحة، فأنقلبت الياء بعدها ألفًا، فصارت الهمزة بين ألفين، فأبدلت منها ياء فاستكرهوا اجتهاع ثلاث ألفات ففيها على هذا خمس تغييرات.

تقديم اللام عن موضعها، وإبدال الكسرة فتحة، وإبدال الهمزة الأخيرة ياء، ثم

<sup>(</sup>١) في الأصل: «وظللنا عليهم الغمام»، وهو خطأ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان للعكبري (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) هذا على الأصل كما قال الزمخشري في الكشاف حيث قال: والأصل النصب بمعنى: حط عنا ذنوبنا حطةً؛ وإنها رفعت لتعطى معنى الثبات. الكشاف (١/ ٢٨٣).

وقراءة الرفع هي قراءة العامة من القراء، وقرأ ابن أبي عبلة وطاوس اليمني بالنصب «حطةً».

وتنظر هذه القراءة في: التبيان (٨/١)، الدر المصون (١/ ٢٣٢)، الكشاف (١/ ٢٨٣)، مختصر الشواذ (ص١٣)، معانى القرآن للفراء (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٣٨). (٥) الكتاب (٣/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٦) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، البصري أبو عبد الرحمن، إمام اللغة والأدب والنحو، وواضع علم النحو، ومخترع علم العروض، وأستاذ سيبويه ، كان من الزهاد، المنقطعين للعلم، وكان آية في الذكاء، قيل : هو أول من جمع حروف المعجم في بيت شعر واحد، وهو:

صِفْ خَلْقَ خَوْدٍ كَمِثْلِ الشَّمْسِ إِذْ بَزَغَتْ يَعْطَ ارُ كَعِظَ مِ الصَّحِيعُ مِ انَجْ لَاءُ مِعْطَ ارُ

من تصانيفه: الجمل، العروض، العين (ينسب إليه) وغيرها.

مات سنة سبعين ومائة ( ١٧٠هـ) ، وقيل: خمس وسبعين ومائة (١٧٥هـ).

تنظر ترجمته في: الأعلام (٢/ ١٣٤)، إنباه الرواة (١/ ٣٤١)، بغية الوعاة (١/ ٥٥٧) ، البلغة (ص٧٧)، وفيات الأعيان ( ١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٧) غير موجودة بالأصل، وأثبتها من التبيان (١/ ٣٨).

إبدالها ألفًا، ثم إبدال الهمزة التي هي لام ياء (١١).

قوله: ﴿فَٱنفَجَرَتُ ﴾ [٦٠] وقال في الأعراف: ﴿فَٱلْبَجَسَتُ ﴾ (١) والانبجاس: خروجه قليلًا، والانفجار: خروجه كثيرًا.

والجواب أن ذاك الابتداء، ثم تفجر في الثانية.

قوله: ﴿ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ ﴾: هو على إرادة القول.

قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ عَامَتُهُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ ﴾ [٦٥] عرفتم.

قوله: ﴿خَسِئِينَ ﴾: الفعل منه ( خسأ )، وهو مطاوع «خسأته».

قوله: ﴿أَتَتَخِذُنَا هُزُوًا ﴾ [٦٧]: يجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا على حذف مضاف (٣)، ويجوز أن يكون مصدرًا، أي: مهزوءًا به.

قوله: ﴿وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [٧٠]: مفعول «شاء» محذوف أي: شاء هدايتنا.

قوله: ﴿لَا شِيَةَ فِيهَا ﴾ [٧١]: مثل عدة، فلما حذفوا الواو من الفعل؛ لوقوعها بين واو وكسرة حذفوها من المصدر، فوزنه: «عِلة»، والمعنى: الخلط، يقال: وشيت الثوب، إذا خلطت بعضه ببعض.

قوله: ﴿فَادَّارَأَتُمْ ﴾ [٧٦] أصله: تدارأتم، ووزنه: «تفاعلتم»، ثم أرادوا التخفيف، فقلبوا التاء دالًا؛ لتصير من جنس الدال، التي هي فاء الكلمة، ليمكن الإدغام، فسكنت الأولى؛ لأجل الإدغام، فصار أول الكلمة ساكنًا، [فاجتلبت له همزة] (٤) الوصل.

قوله: ﴿أُوۡ أَشَدُ قَسۡوَةً ﴾ [٧٤]: [إن قيل: لم قيل: أشد قسوة وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب؟] (٥).

<sup>(</sup>۱) تنظر المسألة بتفصيل وتوسع في: الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري (٢/ ٢٩١ – ٢٩٤)، المسألة (١/ ١٩٤)، البيان له (١/ ٨٥)، التبيان للعكبري (١/ ٣٨)، الدر المصون (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) تقديره: ذوي هزؤ. من التبيان للعكبري (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الكشاف للزمخشري (١/ ٢٩٠).

فيه جوابان: أحدهما: أنه أبين وأدل على فرط القسوة. الثاني: أن (١) لا يقصد معنى الأقسى، ولكن قصد وصف القسوة بالشدة، كأنه قيل: اشتدت قسوة الحجارة، وقلوبهم أشد قسوة (٢).

ولم يقل: هي أشد قسوة؛ لأن معناه [واضح] (٣).

وقوله: ﴿أَوۡ أَشَدُ ﴾: هي كـ «أو» في قوله تعالى: ﴿ أَوۡ كُصَيِّبٍ ﴾ (١٠)، وقد قالوا فيها: هناك أربعة أوجه:

أحدها: أنها للشك، وهو راجع إلى الناظر في حال المنافقين، فلا يدري أيشبههم بالمستوقد أو بأصحاب الصيب، كقوله: ﴿إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾(٥) أي: يشك الرائي لهم في مقدار عددهم.

والثاني: أنها للتخيير، أي: شبهوهم بأي القبيلتين شئتم.

والثالث: أنها للإباحة.

والرابع: أنها للإبهام، أي: بعض الناس يشبههم بالمستوقد، وبعضهم بأصحاب الصيب (٦).

<sup>(</sup>١) في الأصل وفي الكشاف: أن، وفي الدر المصون (١/ ٢٦٣): أنه، ولعله أصوب.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام الزنخشري في الكشاف (١/ ٢٩٠).

وقال السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٢٦٣) معقبًا: «وهذا كلام حسن جدًّا، إلا أن كون القسوة يجوز بناء التعجب منها – فيه نظر؛ من حيث إنها من الأمور الخلقية أو من العيوب، وكلاهما ممنوع منه بناء الباين».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل. (٣) الآية (١٩) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) سورة الصافات، الآية (١٤٧).

<sup>(</sup>٦) زاد السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ١٣٥) وجهًا خامسًا وقال: إنه أظهرها، وهي أنها للتفصيل، بمعنى أن الناظرين في حال هؤلاء؛ منهم من يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته، ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته.

والذي اختاره المصنف هناكم في التبيان للعكبري (١/ ٢١).

وفي آية ﴿ أَوْ أَشُدُ ..... ﴾ رد الزجاج أن تكون «أو» بمعنى الشك، واختار أنها للإباحة.

انظر : معاني القرآن وإعرابه (١/١٥٦).

قوله: ﴿يَشَّقُّونُ ﴾ [٧٤]: [أصله: «يتشقق»، فقلبت التاء شينًا وأدغمت](١) في الشين.

قوله: ﴿إِلَّا أَمَانِيَ ﴾ [٧٨]: استثناء منقطع؛ / [٦] لأنه ليس من جنس العلم. وواحد الأماني: أمنية، وأصلها: أمنُويَة، على وزن ( أُفْعُولَة )، وما كان على هذا الوزن فإنه يجمع على أفاعيل، وأفاعل.

قوله: ﴿مَن كَسَبَ سَيَّئَةً ﴾ [٨١]: السيئة: وزنها فعيلة (٢) مثل سيد وهين.

قوله: ﴿لَا تَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [٨٣]. أي: قلنا لهم: لا تعبدون. ويقرأ بالياء <sup>(٣)</sup> وفيه أربعة أوجه:

أحدها: أنه جواب قسم، دل عليه المعنى.

والثاني: أن «أن» مرادة، تقديره: أخذنا ميثاق بني إسرائيل على أن لا يعبدوا إلا الله، ونظيره: أَلاَ أَيُّهَذاَ الزَّاجِـرِي أَحْـضرُ الـوَغَى

(١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل ، وأثبته من التبيان للعكبري (١/ ٥٥).

(٢) كذا وقع بالأصل والذي في التبيان (٢/١)، والدر المصون (٢/٤٦) أن وزنها «فيعلة»؛ لأن أصلها «سيوئة» وعينها واو وما في التبيان والدر هو مذهب البصريين.

والذي هنا يوافق مذهب الكوفيين ؛ ولعله سبق قلم أو وهم من المصنف؛ لأنه سيأتي في الآية (٢٧١) من سورة البقرة أنه اختار أن وزنها «فيعلة» وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف (٢/ ٢٨٤)، المسألة (١١٥).

(٣) قرأ بها ابن كثير وحمزة والكسائي، وقرأ باقي العشرة بالتاء «لا تعبدون». تنظر القراءة في: الإتحاف (٢٠٠١)، البحر المحيط (١/ ٤٥٠)، التبيان للعكبري (٢/ ٤٦)، حجة ابن خالويه (٨٣)، حجة الفارسي (٢/ ١٢١)، الدر المصون (٢/ ٢٧٥)، السبعة لابن مجاهد (ص١٦٢)، الكشاف (٢/ ٢٩٢)، النشر (٢/ ٢١٨).

(٤) هذا صدر بيت وعجزه:

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي

والبيت من بحر الطويل ، لطرفة بن العبد.

ينظر في: ديوان طرفة (ص٣٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٩١)، خزانة الأدب (١١٩/١)، الكتاب (٨/ ٥٧٩)، الدرر اللوامع (١/ ٧٤) سر صناعة الإعراب (١/ ٢٨٥)، شرح الشذور (ص٤٨)، الكتاب (٣/ ٩٩)، المان العرب (أنن)، المقتضب (٢/ ٨٣)، همع الهوامع (٢/ ١٧).

والشاهد فيه: رفع الفعل «أَحْضُرُ» بعد حذف «أن»، وهذا على الرواية الصحيحة عند البصريين ، ويروى: أحضرَ على النصب بأن بعد حذفها. وهو قول الكوفيين. وانظر تفصيل ذلك في الإنصاف مسألة (٧٧).

بالرفع، والتقدير: عن أنْ أحضرَ الوَغَي.

والثالث: أنه في موضع نصب على الحال.

الرابع: أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه النهي(١).

قوله: ﴿وَذِى ٱلْقُرْبَىٰ ﴾ [٨٣]: معطوف على اليتامى، وأفرد (ذي)؛ لإرادة الجنس، وأصله «ذَوَيُّ» بدليل قولهم: «ذويان».

قوله: ﴿وَٱلْيَتَامَىٰ ﴾ جمع يتيم، كنديم وندامي.

ولكن جمع «فعيل» على «فعالى» قليل.

قوله: ﴿وَٱلْمَسَكِينِ ﴾ جمع مسكين، والميم في مسكين زائدة؛ لأنه من السكون.

قوله: ﴿ لَا تَسْفِكُونَ ﴾ [ ٨٤]: الكلام فيه مثل: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ ﴾ (٢).

قوله: ﴿مِّن دِيَارِكُمْ ﴾: الياء منقلبة عن واو؛ لأنه جمع «دار»، والألف في دار «واو» في الأصل؛ لأنه من: دار، يدور، وإنها قلبت ياء في الجمع؛ لانكسار ما قبلها.

فإن قيل: كيف صحت في ﴿لِوَاذًا ﴾ (٣)؟

قيل: لأنها صحت في الفعل، فصحت في المصدر (١٠).

قوله: ﴿إِلَّا خِزْيٌ ﴾ [٨٥]: بدل من جزاء.

قوله: ﴿وَقَفَيْنَا ﴾ [٨٧]: يقال: قفوتُ أثرَهُ قفوًا؛ إذا اتبعته، وقفيت على أثره بفلان؛ إذا أتبعته إياه وقلبت الواو ياء؛ لوقوعها رابعة (٥٠).

قوله: ﴿عِيسَى آبِّنَ مَرْيَمَ ﴾ [٨٧]: قيل: عيسى: اسم أعجمي، فلا اشتقاق.

وقيل: مشتق من العَيْس، وهو بياض الإبل يخالطها شيء من الشقرة (٦).

<sup>(</sup>١) كذا في البيان لابن الأنباري (١/ ١٠٠)، والتبيان للعكبري (١/ ٤٧)، وزاد السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٢٧٥ ، ٢٧٦) أربعة أوجه أخرى، فلتنظر هناك بتوسع.

<sup>(</sup>٢) هي الآية السابقة (٨٣). (٣) الآية (٦٣) من سورة النور.

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ٤٨).

<sup>(</sup>٥) وهذه قاعدة صرفية: تنظر في: التبيان (١/ ٤٩)، الدر المصون (١/ ٢٩٢)، المجيد للصفاقسي (١/ ٣٣١)، المقتضب للمرد (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٦) وهذا قول أبي البقاء العكبري في التبيان (١/ ٤٩).

وقيل: من العِوْس، وهو السياسة، فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها (١).

واختلف في وزنه؛ فقال الكوفيون: وزنه «فعْلَى»، وألفه للتأنيث، ولم يحكوا صرفه في النكرة (٢٠).

وقال البصريون: وزنه «فعلى»، وألفه للإلحاق <sup>(٣)</sup>. ولا تكون أصلًا؛ لأنها من أحرف لا تكون الواو والياء أصلًا فيها <sup>(٤)</sup>. وقالوا: لو كانت أصلًا لكان ينبغي أن لا ينصرف في النكرة، وقد سمع فيه الصرف <sup>(٥)</sup>. و «مريم»: علم [ ٧] أعجمي لا اشتقاق له، وليس بمشتق؛ لأنه لو كان مشتقًا لكان مشتقًا من رام يريم، فيكون «مَرِيم» بإسكان الياء، وقد جاء في الأعلام بفتح الياء، نحو: مزيد، وهو على خلاف القياس <sup>(١)</sup>.

قوله: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾: الهمزة للاستفهام جيء بها؛ للتوبيخ والتعجب من حالهم، كأنه قيل: آتيناهم، ففعلتم ما فعلتم، ودخلت الفاء للعطف على هذا المقدر.

و «كلما»: ظرف وقد تقدم (<sup>٧)</sup>.

قوله: ﴿ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ﴾ [٨٨]: جمع: أغلف؛ كأحمر وحمر، ونظائره كثيرة.

قوله: ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾. «قليلًا»: صفة لمصدر محذوف أي «فإيهانًا قليلًا»، و«ما»: زائدة.

وقيل: صفة لظرف، أي: فزمانًا قليلًا يؤمنون.

و لا يجوز أن تكون «ما» مصدرية؛ لأن «قليلًا» لا يبقى له ناصب (^).

<sup>=</sup> وتعقبه أبو حيان في البحر المحيط (١/ ٤٦٥) بأنه اسم أعجمي لا يدخله اشتقاق ولا تصريف. وتابع أبا حيان السمين في الدر المصون (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>١) راجع لسان العرب (عوس). (٢) راجع المجيد في إعراب القرآن المجيد للصفاقسي (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه (٣/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٤) وهذه الأحرف تسمى بنات الأربعة. راجع الدر المصون ( ١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) وهذا قول أبي علي الفارسي، كما في البحر المحيط (١/ ٢٦٤)، والدر المصون (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٦) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٤٩). قلتُ: فائدة: من المعلوم في قواعد الإملاء أن كلمة (ابن) إذا وقعت بين علمين وكانت صفة، فتحذف ألفها وتكتب (بن) بدون ألف، وقد استثنيت القاعدة هنا في (عيسى ابن مريم)؛ فلعلها لتناسب ما لعيسى عليه السلام من استثناء في مولده، وكلامه في المهد، ورفعه حيا، وعودته ونزوله آخر الزمان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) عند قوله - تعالى -: ﴿ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم ....... ﴾ الآية (٢٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٥٠)، ونقله أبو حيان في البحر المحيط (١/ ٤٧١)، وزاد بعده: لأنه كان=

وقيل: «ما»: نافية، أي: فما يؤمنون قليلًا ولا كثيرًا.

ومثله: ﴿ قَالِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ (١)، ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ (١).

قوله: ﴿جَآءَهُمۡ كِتَنبُ ﴾ [٨٩] جاء: يتعدى بنفسه وبحرف الجر، تقول: جئته، وجئت إليه.

قوله: ﴿ أَن يَكُفُرُواْ ﴾ [٩٠]، خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر أن يكفروا، وفيه أقوال أخرى (٣).

قوله: ﴿ بَغْيًا ﴾: مفعول له، وقيل: مصدر.

ومعنى بغيًا: حسدًا، أي: حسدًا لأن ينزل الله، أو: على أن ينزل الله من فضله الذي هو الوحى.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِيرَ لَ أَشْرَكُواْ ﴾ [٩٦]: معطوف على «الناس».

قوله: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ ﴾: صفة لموصوف محذوف (٤٠).

قوله: ﴿ أَن يُعَمَّرُ ﴾: فاعل (بمزحزحه).

قوله: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ ﴾ [٩٧]: جواب الشرط محذوف، أي: فليمت غيظًا.

قوله: ﴿أَوَكُلُّمَا عَنِهَدُواْ عَهْدًا ﴾ [١٠٠]: الواو للعطف(٥)، وهو عطف على معنى

<sup>=</sup> يلزم رفع «قليل»؛ حتى ينعقد منهم امبتدأ وخبر.

وزاد السمين في الدر المصون (١/ ٢٩٧): يعني أنك لو جعلتها مصدرية، كان ما بعدها صلتها، ويكون المصدر مرفوعًا بـ «قليل»، على أنه فاعل به، فأين الناصب له؟!

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية (١٠). (٢) سورة الأعراف، الآية (٣).

<sup>(</sup>٣) تنظر هذه الأقوال في البحر المحيط (١/ ٤٧٣)، الدر المصون (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) هذا قول البصريين، والتقدير: «قوم يود أحدهم لو يعمر....». وقال الكوفيون: صفة لموصول محذوف، والتقدير: «ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر.....»، ورجح ابن هشام رأي البصريين. راجع البحر المحيط (١/ ٢٨٦)، الدر المصون (١/ ٣٠٩)، معاني القرآن للفراء (١/ ٣٦)، المغنى لابن هشام (٢/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٥) هذا قول البصريين، وقال أبو حيان في البحر المحيط (١/ ٤٩٢): «وهو الصحيح، والأصل تقديم الواو والفاء وثم على همزة الاستفهام، وهذا مذهب الجمهور فهي على نية التأخير عن الواو؛ لأنها حرف عطف». وانظر: الدر المصون (١/ ٢١١)، عند قوله: ﴿أَفَلا يعقلونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

الكلام المتقدم في قوله: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾ (١)، وما بعده.

وقيل: هي «أو» [التي لأحد الشيئين]<sup>(٢)</sup>.

و «عهدًا»: قال أبو البقاء (٣): «مصدر من غير لفظ الفعل [ويجوز أن يكون مفعولًا به] (٤)، أي: أعطوا عهدًا، وهنا مفعول آخر محذوف أي: كلما عاهدوكم (٥٠). ﴿بَنَدَ ﴾ عامل [في ﴿كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾] (٢).

﴿وَآتَّبَعُوا﴾: معطوف على « نبذ » (٧).

قوله: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمۡ ﴾ [١٠٢]: باعوا به، واللام جواب قسم محذوف.

﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾: جواب «لو» محذوف أي: لو كانوا ينتفعون بعلمهم، لامتنعوا من شراء السحر.

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَثُوبَةٌ ﴾ [١٠٣]: اللام / [٨] جواب «لو»، ومثوبة: مبتدأ، ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾: صفة «خير»: خبر.

قوله: ﴿ مَا نَنسَخُ ﴾ [١٠٦]: «ما»: مفعول «ننسخ»، على حد ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ﴾ (^^)، و ﴿ مِنءَايَةٍ ﴾ (٩٠): في موضع نصب على التمييز.

<sup>(</sup>١) الآية (٨٧) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/٥٤).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله، محب الدين، أبو البقاء العكبري، النحوي، صاحب الإعراب، من رؤساء المتقدمين قرأ على عظهاء الشيوخ حتى حاز قصب السبق وقصده الناس من الأقطار، من تصانيفه: التبيان في إعراب القرآن، إعراب الحديث، إعراب القراءات الشواذ، وغيرها. توفي سنة ٢١٦هـ.

تنظر ترجمته في: بغية الوعاة (٢/ ٣٩، ٣٨)، البلغة للفيروزابادي (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان. (٥) ينظر كلامه في التبيان (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٧) هذا قول ابن الأنباري في «البيان» (١/ ١١٣)، وأحد قولي العكبري في «التبيان» (١/ ٤٥).

ورد ذلك أبو حيان في «البحر المحيط» ( ١/ ٤٩٤) فقال: لأن الاتباع ليس مترتبًا على مجيء الرسول؛ لأنهم كانوا متبعين ذلك قبل مجيء الرسول، فالأولى أن تكون معطوفة على جملة ﴿وَلَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ كلها، وتابع أبا حيان السمين في «الدر المصون» (١/ ٣١٨).

<sup>(</sup>A) سورة الإسراء، الآية (١١٠).(٩) سورة الأنعام، آية (٤).

قوله: ﴿ أُمْ تُرِيدُونَ ﴾ [١٠٨]: أصل تريدون: تُرْوِدُون فنقلت حركة الواو إلى الراء، فسكنت الواو، وانكسر ما قبلها فقلبت ياءً.

قوله: ﴿كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ ﴾: نعت لمصدر محذوف، أي: سؤالًا مثل سؤال.

قوله: ﴿ سُوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: ظرف.

قوله: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّر آ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم ﴾ [١٠٩]: «لو»: مصدرية (١٠).

قوله: ﴿وَمَا تُقَدِّمُواْ ﴾ [١١٠]، «ما»: شرطية في موضع نصب بـ «تقدموا» و «من خير» مثل قوله: ﴿مِنءَايَةٍ ﴾ في ﴿ مَا نَنسَخْ ﴾.

«تجدوه»: أي تجدوا ثوابه، جواب الشرط.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا ﴾ [١١١] «من» في موضع رفع بـ «يدخل»؛ لأن الفعل مفرغ لما بعد «إلا».

قوله: ﴿ هُودًا ﴾: جمع: هائد.

قوله: ﴿ قُلِّ هَاتُواْ ﴾: فعل معتل اللام.

تقول في الماضي: هاتي يهاتي مهاتاة.

كــ: رامى يرامي مراماة، وأصله: هاتيوا وتقول للرجل: هات، مثل: رام، وللمرأة: هاتي (٢٠).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ﴾ [١١٣]؛ أي: مثل ذلك.

قوله: ﴿أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ﴾ [١١٤]: يجوز أن يكون في موضع نصب بدلًا من «مساجد» بدل اشتهال، أو مفعول له. أي: كراهية أن يذكر (٣).

<sup>(</sup>١) هذا على مذهب الكوفيين وأبي على الفارسي وأبي البقاء العكبري وابن مالك، وقد منع البصريون وكثير من النحاة ورود «لو» مصدرية.

راجع تفصيل ذلك في: التبيان للعكبري (١/ ٥٣، ٥٧)، الدر المصون (١/ ٣٠٩)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (١/ ١٢٨)، مغنى اللبيب لابن هشام (١/ ٢٦٥، ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي البقاء في التبيان(١/ ٥٨)، وفي الدر المصون (١/ ٣٤٤): فيها ثلاثة أقوال، وقال السمين: إن هذا القول هو أصحها.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان في «البحر المحيط» (١/ ٥٢٧) في هذا الوجه: ويتعين حذف مضاف، أي: دخول مساجد الله، =

قوله: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلَّغْرِبُ ﴾ [١١٥]: هما موضع الشروق والغروب.

قوله: ﴿ تُولُواْ ﴾: مجزوم بـ «أين»، و «أين» منصوب بهذا الفعل.

**قوله:** ﴿ بَدِيعُ ﴾ [١١٧] بمعنى: مبدع <sup>(١)</sup>.

قوله: ﴿كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم﴾ [١١٨]: قد ذكر ذلك عند قوله: ﴿كَذَالِكَ ....) الأولى (٢).

قوله: ﴿ يَتَلُونَهُ ، ﴾ [١٢١]: حال مقدرة؛ لأنهم لم يكونوا وقت إتيانه تالين له.

قوله: ﴿ حَقَّ تِلَا وَتِهِ ۦ ﴾: «حق»: منصوب على المصدر؛ لأنها صفة للتلاوة في الأصل؛ لأن التقدير: تلاوة حقًّا، وإذا قدم وصف المصدر، وأضيف إلى المصدر، انتصب نصب المصدر (٣).

قوله: ﴿وَمِن ذُرِّيِّتِي ﴾ [١٢٤]: يتعلق بمحذوف أي: [واجعل إمامًا] (١) من ذريتي.

قوله: ﴿ مَثَابَةً ﴾ [١٢٥]: أصلها: مثوبة، قيل: من ثاب يثوب: إذا رجع، فنقلت حركة الواو إلى الثاء، فسكنت الواو، وانفتح ما قبلها، فقلبت ألفًا.

ثم قيل: الهاء للمبالغة كعلامة ونسابة؛ لكثرة من يثوب إليه، أي: يرجع، وقيل: للتأنيث.

أما إن أردت الموضع، فمثابة ومثابًا راجعان إلى هذا. / [٩].

<sup>=</sup> وذكر السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٣٤٨) وجهين آخرين: أنه مفعول ثان لـ «منع»، أو أنه على إسقاط حرف الجر أي: من أن يذكر.

<sup>(</sup>۱) هذا أحد قولي الزمخشري في الكشاف (۱/ ۱۸۱)، ولم يذكر كل من: ابن عطية في «المحرر الوجيز» (۱/ ۲۰۱)، والعكبري في «التبيان» (۱/ ۲۰) غيره.

قال الزمخشري: وفيه نظر.

وفسر أبو حيان هذا النظر في «البحر المحيط » (١/ ٥٣٤) فقال: والنظر الذي ذكره الزنخشري - والله أعلم - أن «فعيلًا» بمعنى «مفعل» لا ينقاس، وعلى هذا الوجه يكون من باب إضافة اسم الفاعل لمفعوله.

<sup>(</sup>٢) في الآية (١١٣) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ٦١) وزاد وجهًا ثانيًا: أنه نعت لمصدر محذوف. وزاد السمين في الدر ( ١/ ٣٥٨) وجهًا ثالثًا: أنه حال من فاعل «يتلونه»، أي: يتلونه محقين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، ومثبت من التبيان (١/ ٦١).

قوله: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ ﴾: يقرأ بلفظ الخبر، وبلفظ الأمر<sup>(۱)</sup>؛ فعلى لفظ الخبر: المعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا، واتخذوا.

وبلفظ الأمر: يجوز أن يكون مستأنفًا، ويجوز أن يكون معطوفًا على ناصب ﴿وَإِذَّ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ ﴾؛ كأنه قال: ثوبوا، واتخذوا.

قوله: ﴿مُصَلَّى ﴾: هو مفعول «اتخذوا»، ووزنه: «مُفعَّل»، «مُصلَّي» (٢). وهو مكان، ويجوز أن يكون مصدرًا، وفيه حذف مضاف، تقديره: مكان مصلى أي: مكان صلاة و «المقام»: موضع القيام.

قوله: ﴿ وَعَهِدُنَآ ...﴾ إلى ﴿ أَن طَهِرَا ﴾: «عهدنا»: معطوف على جعلنا، و( أن ) يجوز أن تكون تفسيرية، ويجوز: بأن طهرا.

قوله: ﴿قَالَ وَمَن كَفَرَ ﴾ [١٢٦]: يحتمل أن تكون «من» شرطية في موضع رفع بالابتداء، وخبره وجوابه: ﴿ فَأُمَتِعُهُ ﴿ أَي: ومن كفر فأنا أمتعه.

وقيل: الجواب محذوف تقديره: ومن كفر أرزقه، و «من» على هذا رفع بالابتداء.

وقال أبو البقاء: «ولا يجوز أن تكون منصوبة؛ لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها» (٣).

وقيل: «من» بمعنى الذي، أو نكرة موصوفة، والتقدير: وأرزق من كفر، وحذف الفعل لدلالة الكلام عليه.

و«فأمتعه»<sup>(٤)</sup> عطف على الفعل المحذوف. ولا يجوز على هذا أن يكون [من]<sup>(ه)</sup>

وقرأ بلفظ الأمر ﴿وَٱتَّخِذُوا﴾ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وبقية العشرة.

<sup>(</sup>١) قرأ بلفظ الخبر (واتَّخَذوا) نافع وابن عامر.

تنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٤١٧)، البحر المحيط (١/ ٥٥٢)، التبيان (١/ ٣٦)، الحجة لابن خالويه (ص٨٧)، حجة الفارسي (٢/ ٢٢٢)، الدر المصون (١/ ٣٦٤)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعله أراد «مصلو» على أن أصل ألفه واو، كما في الدر المصون (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر كلامه في: التبيان (١/ ٦٢). (٤) في الأصل: أفمتعه، وهو خطأ، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وزدته من التبيان (١/ ٦٢)؛ ليتضح المراد.

مبتدأ، و «فأمتعه» الخبر؛ لأن «الذي» لا تدخل الفاء خبرها إلا بمعنى الشرط، والكفر لا يستحق به التمتع (١).

قوله: ﴿قَلِيلًا ﴾: نعت لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾: المخصوص محذوف أي: النار.

قوله: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَ اهِمُ ٱلْقَوَاعِدَ ﴾ [١٢٧]: حكاية حال ماضية.

﴿ وَإِسۡمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ ﴾: أي يقول: ربنا تقبل منا، ومفعول «تقبل» محذوف، أي: تقبل ما يقربنا إليك.

و «القواعد»: جمع: قاعدة، و ﴿ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ (٢) جمع: قاعد.

قوله: ﴿وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ ﴾ [١٢٨] أي: واجعل من ذريتنا.

قوله: ﴿ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾: أصله: أرئنا، فحذفت الهمزة التي هي عين الكلمة، وصارت الراء متحركة بحركة الهمزة.

والجمهور / [١٠] على كسر الراء، وقرئ بإسكانها (٣).

قوله: ﴿ ٱصْطَفَىٰ ﴾ [١٣٢]: الألف منقلبة عن واو، والواو إذا وقعت رابعة فصاعدًا تقلب ياء.

<sup>(</sup>۱) هذا كلام العكبري في التبيان (۱/ ٦٢) مع تقديم وتأخير في بعض الفقرات. قال السمين الحلبي في الدر المصون (۱/ ٣٦٧): أما قوله: «لأن الكفر لا يستحق به التمتع» فليس بمسلم، بل التمتع القليل والمصير إلى النار مستحقان، وأيضًا فإن التمتع وإن سلمنا أنه ليس مستحقًا بالكفر، ولكن قد عطف عليه ما هو مستحق به، وهو المصير إلى النار فناسب ذلك أن يقعا جميعًا خبرًا.

وأيضًا فقد ناقض كلامه؛ لأنه جوز أن تكون شرطية، وهل الجزاء إلا مستحق بالشرط ومترتب عليه؟!» اهـ. من الدر.

<sup>(</sup>٢) سورة النور الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) قرأ بإسكان الراء (أرنا) ابن كثير وأبو عمرو في رواية عنه، ويعقوب، من العشرة، وقرأ باقي العشرة وجمهورهم بالكسر ﴿ أَرِنَا﴾.

تنظر القراءة في: إتحاف الفضلاء (١/٤١٨)، البحر المحيط (١/٥٦١)، التبيان (١/٦٣)، حجة ابن خالويه (ص٧٨)، حجة الفارسي (٢/٣٢)، الدر المصون (١/٣٧٢)، السبعة لابن مجاهد (ص١٧٠)، النشر (٢/٢٢).

قوله: ﴿إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ [١٣٣]: إذ: بدل من «إذ» الأولى.

قوله: ﴿ إِلَنهًا وَ حِدًا ﴾: بدل من «إله» الأول.

قوله: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ ﴾ [١٣٨]: أي: دين الله، وانتصابه بفعل محذوف، أي: اتبعوا دين الله.

قوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً ﴾ [١٤٨]: جاء على الأصل، والقياس: جهة، مثل: عدة.

قوله: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ ﴾ [١٥٠]: اللام متعلقة بمحذوف تقديره: «فعلنا».

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾: استثناء منقطع.

قوله: ﴿كَمَآ أُرْسَلْنَا﴾ [١٥١]: الكاف صفة لمصدر محذوف كأنه قال: ولعلكم تهتدون هداية كها أرسلنا.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [١٥٨]: الألف مبدلة من واو؛ لأنه يقال في تثنيته: صفوان، وفي الكلام حذف، أي: إن طواف الصفا أو سعى الصفا.

والشعائر: جمع شعيرة، كـ: صحيفة وصحائف.

قوله: ﴿ أَن يَطَّوُّفَ ﴾: أدغمت التاء في الطاء.

قوله: ﴿ وَمَن (١) تَطَوَّعَ خَيِّرًا ﴾: «خيرًا»: مفعول به؛ لأنه لما حذف الحرف وصل الفعل، فأفصله: فمن تطوع بخير، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: تطوعًا خيرًا (٢).

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [١٦٠]: استثناء من الضمير في «يلعنهم».

قوله: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ ﴾ [١٦٤]: هذا المصدر مضاف إلى المفعول، ويجوز أن يكون مضافًا إلى الفاعل والمفعول محذوف، وتقديره: وتصريف الرياح السحاب، وياء «الريح» منقلبة عن واو؛ لأنه من راح، يروح والجمع: أرواح.

<sup>(</sup>١) في الأصل «فمن»، ولعله خلط بينها وبين الآية (١٨٤) «آية الصيام»، أو سبق قلم، والصواب المثبت.

<sup>&</sup>quot; (٢) هذا قول العكبري في التبيان(١/ ٧١)، وزاد السمين في «الدر المصون» (١٦/١١) وجهًا ثالثًا: وهو أن يكون حالًا من ذلك المصدر المحذوف المقدر معرفة، قال: وهذا مذهب سيبويه، أو على تضمين «تطوع» فعلًا يتعدى، أي: «من فعل خبرًا متطوعًا به».

قوله: ﴿ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾ [١٦٥] أي: حبًّا كحب الله.

قوله: ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾: قيل: يتعدى إلى مفعولين، و «الذين ظلموا»: فاعل.

وجواب « لو » محذوف، أي: لرأوا مضرة اتخاذهم الأنداد، أو: لرأوا أمرًا عظيمًا. ويقرأ بالتاء (١)، وجواب «لو » محذوف أيضًا.

«يرى» وَلِيَ «لو»، والقاعدة: [ أن «لو» يليها الماضي ] (٢) فهو هنا على حكاية الحال، أو لأن خبر الله تعالى صدق.

و ﴿ إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ ﴾ «إذ»: وقعت هنا بمعنى المستقبل [ووضعها أن تدل على الماضي، وجاز ذلك لما (٣)/[١١] ذكر أن خبر الله عن المستقبل كالماضي، أو على حكاية الحال و ( أن القوة ) معمول جواب «لو»، أي: لعلموا أن القوة.

قوله: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ ﴾ [١٦٦]: «إذ » هذه: بدل من الأولى.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يُرِيهِمُ آللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [١٦٧]: الكاف في محل الخبر، أي: الأمر كذلك، ويجوز أن يكون نعتا لمصدر محذوف، أي: يريهم رؤية كذلك، أو: يحشرهم كذلك.

قوله: ﴿ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىلاً ﴾ [١٦٨]: أصل (كل): (أأكل) بهمزتين الأولى همزة الوصل، والثانية فاء الكلمة، إلا أنهم حذفوا فاء الكلمة، فاستغنوا عن همزة الوصل؛ لتحرك ما بعدها. والحذف هنا ليس بقياس، ولم يأت إلا في: (خذ) و (مر) و(كل). «حلالًا»: يجوز أن تكون حالًا من «ما» وهي موصولة، ويجوز أن تكون صفة لصدر محذوف.

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن عامر ونافع، وقراءة الغيبة «يرى» هي قراءة عاصم وابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي. وفيها قراءات أخرى.

تنظر في: الإتحاف ( ١/ ٤٢٥)، البحر المحيط (١/ ٤٧١)، التبيان (١/ ٧٣)، حجة ابن خالويه (ص٩١)، حجة الفارسي (٢/ ٢٥٨)، الدر المصون (١/ ٤٢٨)، السبعة لابن مجاهد (ص١٧٣)، الكشاف (١/ ٣٢٦)، النشر (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين من التبيان، وغير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/٧٣).

قوله: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ ﴾ [١٦٩]: معطوف على «بالسوء»، فيكون في موضع جر.

قوله: ﴿مَاۤ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولَوۡ كَانَ ءَابَاۤوُهُمۡ ﴾ [١٧٠]: ألف «ألفينا» منقلبة عن واو؛ لأن الألف مجهولة، وذلك قاعدتها (١)، والهمزة للإنكار وجواب «لو» محذوف، دل عليه «نتبع»، والمعنى: أفكانوا يتبعونهم.

قوله: ﴿ دُعَآءً ﴾ [١٧١]، منصوب بـ «يسمع»، وفرغ له العامل قبل «إلا».

قوله: ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ ﴾ [١٧٣]: النون في «خنزير» أصل.

وقيل: زائدة، فيكو مأخوذًا من «الخزر» (٢).

قوله: ﴿ بَاغ ﴾: حال. ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾: معطوف عليه.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ [١٧٤]: النار: مفعول يأكلون.

قوله: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَنِ ﴾ [١٧٦]: «ذلك»: مبتدأ، و «بأن الله»: الخبر، أي: ذلك العذاب [ مستحق ] (٣) بأن الله نزل...

قوله: ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا ﴾ [١٧٧]: يقرأ بالرفع.

ف «أن تولوا»: خبر، وبالنصب (٤)، على أن «البر» خبر مقدم، و «أن تولوا»: اسمها، و قوى ذلك عند من قرأ به؛ لأنه أعرف من البر؛ إذ كان كالمضمر في أنه لا يوصف، والبر يوصف، ومن هنا قويت القراءة بالنصب في قوله تعالى: ﴿فَمَا كَاكَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ (٥).

قوله: ﴿عَلَىٰ حُبِهِ ﴾: الهاء ضمير «المال»، أو ضمير اسم الله وعلى هذا يكون المصدر [ مضافًا إلى المفعول ] (٦).

<sup>(</sup>١) قال العكبري في التبيان (١/ ٧٥): لأن الأصل فيها لو جهل من اللامات أن يكون واوًا. زاد السمين الحلبي في «الدر المصون» (١/ ٤٣٦): يعني: فإنه أوسع، وأكثر، فالرد إليه أولى.

<sup>(</sup>٢) الخَزْر: النظر بلحظ العين، والخَزَر: ضيق العين وصغرها، راجع: القاموس المحيط ( خزر).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/٧٧).

<sup>(</sup>٤) قرأ بالرفع « لَيْسَ البرُّ» نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي، وقرأ بالنصب ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ ﴾ حفص عن عاصم وحمزة.

تنظر في: الإتحاف (١/ ٢٢٩)، البحر المحيط (٢/ ٢)، التبيان (١/ ٧٧)، حجة ابن خالويه (ص٩٢)، حجة الفارسي (٢/ ٢٦٩)، الدر المصون (١/ ٤٤٦)، النشر (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النمل، الآية (٥٦)، وراجع: الدر المصون (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، ومثبت من التبيان (١/ ٧٧).

و ﴿ ذَوِى ٱلْقُرِيْ ﴾: منصوب بـ «آتى» ولا يجوز أن يكون منصوبًا / [١٢] بالمصدر؛ لأنه يتعدى إلى مفعول واحد، وقد استوفاه، ويجوز أن تكون (الهاء) ضمير «من» فعلى هذا يكون المصدر مضافًا إلى الفاعل.

قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوْلِدَيْنِ ﴾ [١٨٠]: العامل في «إذا» «كتب» ولا يجوز أن يكون العامل فيها لفظ الوصية؛ لأنها مصدر، ولا يتقدم عليه معموله (١).

وقيل: ما تقدم من معنى الكلام؛ كما تقول: أنت ظالم إن فعلت.

قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ ﴾ [١٨٣]: أي: كَتْبًا كها كتب.

وقيل: صومًا كها كتب.

وقيل: حال من الصيام.

قوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِ ﴾ [١٨٤]: منصوب بفعل مقدر، أي: صوموا أيامًا، فتكون لل فًا.

(٢) هذا صدر بيت وعجزه:

وهو من بحر البسيط للحطيئة.

ينظر: ديوانه (ص٩٠١)، والخصائص لابن جني (٢/ ٤٨٩)، شرح الأشموني (٣/ ٥٨٧).

وفي المقتضب للمبرد (٢/ ٧٠)، عزا البيت لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت وروايته:

من يفعل الحسنات الله يكرها والشر بالشر عند الله مثلان ونسبه سيبويه في الكتاب (١/ ٤٣٥) لحسان بن ثابت.

ويروى أيضًا:

مــن يفعــل الخــير لا يعــدم جوازيــه

والشاهد فيه: حذف الفاء من أول الجملة الاسمية ( الله يشكرها )؛ الواقعة جوابًا لشرط جازم، وفسر النحاة ذلك بأنه ضرورة قال المبرد في المقتضب (٢/ ٧٠): فلا اختلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء؛ لأن التقديم فيه لا يصلح. اهـ.

<sup>(</sup>۱) هذا قـــول جمهــور النحــاة كما نقله ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٢٤٧)، والعكبري في التبيان (١/ ٧٩/١). ويجوز ذلك على مذهب الأخفش. وراجع: الدر المصون (١/ ٤٥٤، ٤٥٥)، المحرر الوجيز (١/ ٢٤٧).

و يجوز أن ينتصب بـ «كُتِبَ».

قوله: ﴿ مِّنْ أَيَّامِ أُخَرَ ﴾: «أخر»: لا ينصرف للصفة والعدل.

وقيل: لأن الأصل في «فُعْلَى» وصفًا أن تستعمل في الجمع بالألف واللام؛ كالكبرى والكبر، والصغرى والصغر.

قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ، أي: وعلى الذين لهم بالصيام طاقة إذا أفطروا فدية.

وقيل: معناه: وعلى الذين لا يطيقون لكبرهم، وحذف الباقي.

قوله: ﴿طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾: بدل، وطعام، بمعنى: الإطعام؛ كالعطاء بمعنى: الإعطاء.

قوله: ﴿شَهَرُ رَمَضَانَ ﴾ [١٨٥]، أي شهر رمضان فهو خبر مبتدأ، وقيل: هو مبتدأ، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: ﴿ ٱلَّذِي أُنزِلَ ﴾.

والثاني: ﴿ فَمَن شَهِدَ ﴾.

إن قيل: إذا كان خبرًا، فكيف تدخل فيه الفاء؟!

قيل: دخلت؛ لأنك وصفت الشهر بـ «الذي»، فدخلت كما تدخل في نفس «الذي»؛ كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ﴾ (١).

فإن قيل: فأين الضمير العائد على المبتدأ من الجملة؟

قيل: وضع الظاهر موضعه تفخيمًا كقوله: / [١٣]

لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ ........لا أرى الموتَ يسبقُ الموتَ شيءٌ ......

(١) سورة الجمعة، الآية (٨).

(٢) هذا صدر بيت وعجزه:

نَغَّ صَ الموتُ ذَا الغِنَدي والفقيرَا

وهو من بحر الخفيف، لعدي بن زيد.

ينظر: ديوانه (ص٦٥)، الأشباه والنظائر (٨/ ٣٠)، خزانة الأدب (١/ ٣٧٨، ٣٧٩)، وبلا نسبة في: الخزانة (٦/ ٩٠)، الخصائص (٣/ ٥٠)، مغنى اللبيب (٢/ ٥٠٠).

ونسبه سيبويه في الكتاب (١/ ٦٢) لسواد بن عدي.

والشاهد فيه: إعادة الاسم الظاهر «الموت» الثاني، مكان الضمير في قوله: «يسبق»، وكان القياس أن يقول: «يسبقه». وقد علل ذلك التكرار للاسم الظاهر هنا بأنه: للتفخيم.

قوله: ﴿ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ ﴾: معطوف على «اليسر».

قوله: ﴿ فَلِّيَسْتَجِيبُواْ ﴾ [١٨٦]؛ بمعنى: فليجيبوا؛ كما تقول: قر واستقر بمعنى (١١).

قوله: ﴿ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ﴾ [١٨٧]: ظرف لـ«أحل»(٢)، ولا يجوز أن يكون ظرفًا للرفث؛ لأنه مصدر فلا يتقدم عليه معموله (٣).

قوله: ﴿ ٱلرَّفَتُ إِلَىٰ نِسَآبِكُمْ ﴾: ﴿ رفث ﴾ يتعدى بالباء وإنها عدي بـ ﴿ إِلَى ﴾؛ لأنه بمعنى الإفضاء، والهمزة في ﴿ نسائكم ﴾ مبدلة من واو، و ﴿نساء »: جمع لا واحد له من لفظه، فواحده: امرأة.

قوله: ﴿ تَخْتَانُونَ ﴾، ألفه منقلبة عن واو؛ لأنه من: خان – يخون، وتقول في الجمع: خونة.

قوله: ﴿ فَٱلْئِنَ بَسِْرُوهُنَّ ﴾: (الآن): ظرف لـ (باشروهن).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ ﴾: الكاف: صفة لمصدر محذوف، أي: بيانًا مثل هذا البيان.

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ [١٩١]: الكاف: مبتدأ. وجزاء: الخبر. والجزاء: مصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: ﴿ فَمَا ٱسۡتَيْسَرَ ﴾ [١٩٦] بمعنى: تيسر.

قوله: ﴿ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ ، ﴾: المحل: يجوز أن يكون زمانًا ومكانًا.

قوله: ﴿ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾، ﴿فَإِذَآ أَمِنتُمْ ﴾: أي: الإحصار.

<sup>(</sup>١) هذه عبارة العكبري في «التبيان» (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) قال السمين في «الدر المصون» (١/ ٤٧٣): وهو المشهور عند المعربين، وليس بشيء؛ لأن الإحلال ثابت قبل ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (١/ ٨٣)، الدر المصون (١/ ٤٧٣)، قال السمين الحلبي: «وذلك على رأي من يرى الاتساع في الظروف والمجرورات».

﴿ فَمَن ﴾: شرطية في موضع رفع بالابتداء.

﴿ فَمَا آَسَتَيْسَرَ ﴾: الفاء: جواب «من»، و «من» وجوابها: جواب «إذا». و «ما»: في موضع رفع بالابتداء.

أي: فعليه ما استيسر. والعامل في «إذا» معنى الاستقرار؛ لأن التقدير: فعليه ما استيسر (١)، أي: يستقر عليه الهدي في ذلك الوقت.

قوله: ﴿ ٱلْحَبُّ أَشْهُرٌ ﴾ [١٩٧]: الحج حج أشهر.

قوله: ﴿ أَن تَبْتَغُوا ﴾ [١٩٨]، أي: في أن تبتغوا.

قوله: ﴿ كَمَا هَدَاكُمْ ﴾: صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ أُو أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ [٢٠٠]: يجوز في «أشد» أن يكون مجرورًا؛ عطفًا على «ذكركم»، أي: كذكر أو أشد، ولا ينصرف للوزن والوصف.

و يجوز أن يكون منصوبًا؛ عطفًا على «آباءكم» و «ذكرًا»: تمييز.

قال بعض النحويين (٢): وهو مشكل؛ لأن «أفعل» إذا أضيف إلى ما بعده من النكرات كان من جنس ما قبله / [١٤]، تقول: ذكرك أشد ذكر، ووجهك أحسن وجه وإذا نُصب ما بعده كان ذلك غير الأول كقولك: زيد أفره عبدًا؛ فالفراهة للعبد لا لزيد، وفي الآية وقع هو الأول مع النصب (٣).

قوله: ﴿ فِي َ أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ ﴾ [٢٠٣]: إن قيل: الأيام: واحدها: يوم، والمعدودات: واحدها معدودة واليوم لا يوصف بمعدودة؛ لأن الصفة هنا مؤنثة والموصوف مذكر؟

فالجواب: أنه أجرى معدودات على لفظ أيام وقابل الجمع بالجمع مجازًا، والأصل

<sup>(</sup>١) راجع الدر المصون (١/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (١/ ٨٧، ٨٨)، الدر المصون (١/ ٤٩٩، ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) قال أبو البقاء العكبري في الجواب عن هذا الإشكال:

والذي قاله أبو علي وابن جني وغيرهما: أنه جعل الذكر ذاكرًا على المجاز، كما تقول: زيد أشد ذاكرًا من عمرو، قال العكبري: وعندي أن الكلام محمول على المعنى، والتقدير: أو كونوا أشد ذاكرًا لله منكم لآبائكم، ودل على هذا المعنى قوله - تعالى -: ﴿فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ﴾ أي: كونوا ذاكريه، وهذا أسهل من حمله على المجاز. اهـ من التبيان (١/ ٨٨) وراجع: الدر المصون (١/ ٤٩٩).

معدودة؛ كما قال تعالى: ﴿ لَن تَمَسَّنَا آلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً ﴾ (١).

قوله: ﴿ لِمَن ٱتَّقَىٰ ﴾: خبر مبتدأ، أي: جواز التعجيل والتأخير لمن اتقى.

قوله: ﴿ ٱلْخِصَامِ ﴾ [٢٠٤]: جمع «خصم»؛ نحو كعب وكعاب ويجوز أن يكون مصدرًا، وفي الكلام حذف مضاف، أي: أشد ذوي الخصام.

ويجوز أن يكون «الخصام» هنا مصدرًا، بمعنى: اسم الفاعل؛ كما يوصف بالمصدر في قولك: رجل عدل، وخصم (٢).

قوله: ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا ﴾ [٢٠٥]: اللام متعلقة بـ (سعى ).

قوله: ﴿ بِٱلْإِثْمِ ﴾ [٢٠٦]: حال من العزة.

قوله: ﴿ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾: المخصوص محذوف أي: جهنم.

قوله: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ ﴾ [٢١٠]: لفظ استفهام، ومعناه: النفي.

قوله: ﴿ فِي ظُلَلِ ﴾: جمع ظلة.

قوله: ﴿ سَلَّ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم ﴾ [٢١١]: الجملة مفعول ثانٍ لـ «سَلْ»، وفي موضوع «كم» وجهان:

أحدهما: نصب؛ لأنها المفعول الثاني لـ«آتيناهم».

والثاني: أنها مبتدأ و «آتيناهم»: الخبر، والعائد محذوف، أي: آتيناهموها.

قوله: ﴿بَغَيًّا ﴾ [٢١٣]: مفعول له.

قوله: ﴿ قِتَالِ فِيهِ ﴾ [٢١٧]: بدل اشتمال، وقيل: عن قتالٍ فيه (٣).

قوله: ﴿وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾: قيل: معطوف على «الشهر الحرام»، وهو ضعيف؛ [إذ

<sup>(</sup>١) الآية (٨٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الفراء في «المعاني» (١/ ١٤١).

وتعقبه العكبري في التبيان فقال: «وهذا ضعيف جدًّا؛ لأن حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه في الاختيار». من التبيان (١/ ٢٧). قال السمين في الدر (١/ ٢٧): إن أراد في غير البدل فمُسَلَّم، وإن أراد في البدل فممنوع.

لم](١) يشكوا في تعظيمه (٢).

وقيل: معطوف على الهاء في «به»، وهو ضعيفٌ [ إلا أن يعاد ] (٢) حرف الجر (٤).

وقيل: معطوف على «السبيل» (٥)، وهو ضعيف؛ لأنه معمول المصدر / [١٥]، والعطف بقوله: ﴿وَكُفُرُ بِهِ ﴾ يفرق بين الصلة والموصول، فالجيد أن يكون التقدير: ويصدون عن المسجد الحرام.

كقوله تعالى: ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ (٦).

قوله: ﴿ فَيَمُتُ ﴾: معطوف على ( يرتدد ).

قوله: ﴿ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ﴾ [٢٢٣]: إنها أفرد الخبر الذي هو «حرث»؛ لأنه مصدر، وهو في معنى المفعول أي: محروثات (٧٠).

قوله: ﴿ أَنَّىٰ شِئَّتُمْ ﴾ أي: شئتم الإتيان.

قوله: ﴿ وَقَدِّمُواْ ﴾ أي: فيه الولد، أو: الإعفاف.

قوله: ﴿ أَنِ تَبُّرُواْ ﴾ [٢٢٤]: مخافة أن تبروا.

قوله: ﴿ فَإِن فَآءُو ﴾ [٢٢٦]: عينه منقلبة عن ياء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، ومثبت من التبيان (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (١/ ٩٣)، وقال السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٥٣١): عطفه على «الشهر الحرام» متكلف جدًّا، يبعد عنه نظم القرآن، والتركيب الفصيح.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مثبت من التبيان (١/ ٩٣)، وهو غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٤) وهذا عند البصريين، وأجازه الكوفيون، وهي مسألة خلافية وهي: العطف على الضمير المجرور. والصواب هو مذهب الكوفيين، لكثرة السياع الوارد فيه وصحة القياس.

وتنظر هذه المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري (٣/٢ – ١٢)، المسألة (٦٥)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٣/ ٣٩٢)، وشرح التصريح على التوضيح (٢/ ١٩٠)، الدر المصون (١/ ٢٩٥) - ٥٣١).

<sup>(</sup>٥) قاله ابن عطية وقال: وهو الصحيح. من المحرر الوجيز (١/ ٢٩٠). وفي الدر المصون (١/ ٥٢٩): هو قول المبرد والزمخشري.

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح، الآية (٢٥). وهذا الكلام بطوله كلام العكبري في التبيان (١/ ٩٣)، وعبارته الأخيرة قال: «والجيد أن يكون متعلقًا بفعل محذوف، دل عليه الصد، تقديره:..... » وذكر ما هنا.

<sup>(</sup>٧) راجع التبيان (١/ ٩٤).

قوله: ﴿ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَان ﴾ [٢٢٩]: أي: عدد الطلاق.

قوله: ﴿ فَإِمْسَاكُ ﴾: فعليكم إمساك.

قوله: ﴿إِلَّا أَن يَخَافَا ﴾ «أن يخافا»: حال.

قوله: ﴿ أَن يَتَرَاجَعَآ ﴾ [٢٣٠]: أي في أن يتراجعا.

قوله: ﴿ ضِرَارًا ﴾ [٢٣١]: مفعول له.

قوله: ﴿ أَن يَنكِحْنَ ﴾ [٢٣٢]: أي: من أن ينكحن.

قوله: ﴿ وُسْعَهَا ﴾ [٢٣٣] مفعول ثان.

قوله: ﴿ لَا تُضارُ ﴾: بالضم (١) مبنيًّا للفاعل، كأنه يقول: لا تضارر والدة والدًا، فالمفعول محذوف.

والثاني (٢): أن تكون الراء الأولى مفتوحة على البناء للمفعول (٣).

قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أُزْوَاجًا ﴾ [٢٣٤]: «الذين»: مبتدأ، والخبر: محذوف أي: فيها يتلى عليكم حكم الذين، ومثله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (١٠)، و ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلسَّارِقَ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ (١٠)، و ﴿ٱلزَّانِيَةُ وَٱلسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) قرأ بضم الراء ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ بفتح الراء، باقي القراء العشرة.

تنظر في: الإتحاف (١/ ٤٤٠)، التبيان (١/ ٩٧)، حجة ابن خالويه (٩٧)، حجة الفارسي (٢/ ٣٣٣)، الدر المصون (١/ ٥٧١)، النشر (٢/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولم يمر ذكر الأول لفظًا، وإن ذكره بالشرح، وفي التبيان (١/ ٩٧): يقرأ بضم الراء وتشديدها، وفيها وجهان: أحدهما: أنه على تسمية الفاعل وتقديره: لا تضارر، بكسر الراء الأولى.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: للفاعل، وهو خطأ ظاهر، والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآية (٣٨). (٥) سورة النور، الآية (٢).

<sup>(</sup>٦) وكذلك عزا العكبري في التبيان هذا القول لسيبويه. التبيان (١/ ٩٨). وفي المحرر الوجيز (١/ ٣٤): «وحكى المهدوي عن سيبويه....».

قال ابن عطية: ولا أعرف هذا الذي حكاه؛ لأن ذلك إنها يتجه إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد المبتدأ، مثل ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقَطَعُوا ﴾. وهذه الآية فيها معنى الأمر، لا لفظه، فيحتاج مع هذا التقدير إلى تقدير آخر يُستغنى عنه إذا حضر لفظ الأمر، وراجع: الدر المصون (١/ ٥٧٧).

والثاني (۱): أن المبتدأ محذوف، و «الذين» قام مقامه، وتقديره: وأزواج الذين، والخبر: «يتربصن».

والثالث: أن «الذين»: مبتدأ، و «يتربصن»: الخبر.

وقيل غير ذلك (٢).

قوله: ﴿ أَرْبَعَهَ أَشَهُرٍ وَعَشَرًا ﴾: إنها حذف التاء؛ لأن التاريخ يكون بالليلة إذا كانت هي أول الشهر واليوم تابع لها، ويعضده قراءة من قرأ:

( وعشر ليالِ ) <sup>(۳)</sup>.

قوله: ﴿ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [٢٣٥] [ العقدة : بمعنى العقد ] (١٠)، فيكون المصدر مضافًا إلى المفعول.

قوله: ﴿ مَتَنَّا ﴾ [٢٣٦]: اسم للمصدر، والمصدر: التمتع.

قوله: ﴿ حَقًّا ﴾: مصدر: حق ذلك حقًّا.

قوله: ﴿ وَأَن تَعْفُوا ﴾ [٧٣٧]: مبتدأ، و «أقرب»: خبره.

قوله: ﴿ لِلتَّقْوَكُ ﴾ تاء التقوى مبدلة من واو، وواوها مبدلة من ياء؛ لأنه من «وقيت».

قوله: ﴿ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ ﴾: في واو «تنسوا» مثل ما في ﴿ أَشْتَرُوا ٱلظَّلَالَةَ ﴾ (٥).

قوله: ﴿ فَرجَالاً ﴾ [٢٣٩]: أي صلوا رجالًا.

قوله: ﴿ كَمَا عَلَّمَكُم ﴾ أي: ذكرًا كما علمكم. /[١٦].

<sup>(</sup>١) كذا هنا، ولم يمر ذكر الوجه الأول، وفي التبيان (١/ ٩٨): في هذه الآية أقوال: أحدها: أن «الذين» مبتدأ... ثم ذكر ما هنا.

<sup>(</sup>٢) تنظر الأوجه الأخرى في: التبيان (١/ ٩٨)، الدر المصون (١/ ٥٧٦، ٥٧٧)، المحرر الوجيز لابن عطية (٢) ٣١٤، ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها ابن عباس. تنظر في: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) الآية (١٦)، من سورة البقرة.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوْ جًا وَصِيَّةً ﴾ [٢٤٠]: «وصية» بالنصب، أي: يوصون وصية، وبالرفع (١٠): فعليهم وصية.

قوله: ﴿ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ﴾: قيل: انتصبت هنا «غير » نصب المصدر (٢).

وقيل: حال، وقيل: صفة متاع (٣)، وقيل: من غير إخراج (١٠).

قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ ﴾ [٢٤٣]: أصل «ترى»: «ترأى»، مثل «ترعى»، إلا أن العرب اتفقوا على حذف الهمزة من المستقبل تخفيفًا، ولا يقاس عليه، فلما حذف الهمزة بقي آخر الفعل ألفًا، والألف منقلبة عن ياء، ولا تحذف في الماضي، وعدي بـ «إلى»؛ لأن معناه: ألم ينته علمك إلى كذا، فالرؤية هنا بمعنى العلم.

قوله: ﴿ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾: معطوف على فعل محذوف أي: فهاتوا فأحياهم، وألف «أحيا» منقلبة عن ياء.

قوله: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [ ٢٤٤]: معطوف على محذوف، أي: فأطيعوا وقاتلوا.

قوله: ﴿ قَرْضًا ﴾ [٧٤٥]: اسم مصدر، والمصدر: ( الإقراض ).

قوله: ﴿ إِذْ قَالُواْ لِنَبِي هُّمُ ﴾ [٢٤٦] «إذا»: بدل من «بعد».

قوله: ﴿ سَعَةً مِّرَ ﴾ [٢٤٧]: هو مثل «عدة»، وإنها فتح؛ لأجل حرف الحلق.

<sup>(</sup>١) قرأ بالنصب حفص عن عاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة، وقرأ بالرفع ابن كثير ونافع والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وأبو جعفر وخلف ويعقوب.

تنظر في: الإتحاف (١/ ٢٤٢)، البحر المحيط (٢/ ٣٤٣)، التبيان (١/ ١٠١)، حجة ابن خالويه (ص٩٨)، حجة الفارسي (٢/ ٣٤١)، الدر المصون (١/ ٥٩٠)، النشر (٢/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٣٢٦)، والعكبري في التبيان (١/ ١٠١)، والسمين في الدر المصون (١/ ٥٩٢)، للأخفش.

<sup>(</sup>٣) تنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) قاله الفراء في «معاني القرآن» (١/ ١٥٦)، ونسبه السمين في الدر(١/ ٥٩٢) للعكبري، وقال السمين: وفيه نظر.

قوله: ﴿ ٱلتَّابُوتُ ﴾ [٢٤٨]: التاء فيه أصل، ووزنه: «فاعول» ولا يعرف له اشتقاق (١).

قوله: ﴿وَبَقِيَّةٌ ﴾: أصله ( بقيية )، ولام الكلمة ياء.

قوله: ﴿طَالُوتُ ﴾ [٢٤٩]: اسم أعجمي معرفة؛ فلذلك لم ينصرف، وليس بمشتق من الطول؛ كما أن إسحاق ليس بمشتق من السحق، وإنها هي ألفاظ تقارب ألفاظ العربية. (٢).

[ وجالوت مثل طالوت ] <sup>(۳)</sup>.

قوله: ﴿ يَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُوا ﴾ [٢٥٤]: مفعول «أنفقوا» أي: شيئًا.

قوله: ﴿ الله لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ ﴾ [٢٥٥]، «الله»: مبتدأ. «لا إله إلا هو»: مبتدأ ثان، وخبره محذوف أي: لا إله لنا، أو: في الوجود إلا هو. والجملة خبر عن الأول.

و «إلا هو»: بدل من موضع: «لا إله إلا هو».

و «الحي»: يجوز أن يكون صفة لله، وأن يكون خبر بعد خبر، وأن يكون بدلًا من «هو»، وأن يكون خبر مبتدأ محذوف.

وأصل «قيوم»: «قيووم»، قلبت الواو ياء وأدغمت الياء فيها، وهو الدائم القائم بتدبير الخلق.

قوله: ﴿ سِنَةٌ ﴾ أصله: « وَسْنَةٌ »، والفعل منه: وسن، يسن، مثل: وعد يعد.

قوله: ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾: [لا] زائدة للتأكيد، وفائدتها: أنها لو حذفت [لاحتمل الكلام أن

<sup>(</sup>۱) هذا قول العكبري في التبيان (۱/ ۱۰٤)، ومنع أن يكون وزنه «فعلوتًا» من: تاب يتوب؛ لأن المعنى لا يساعده، وإنها يشتق إذا صح المعنى.

قال الزنخشري في الكشاف: «لا يكون «فاعولًا»؛ لقلة نحو سلس، وقلق» (أي: اتحاد الفاء واللام في اللفظ)، ولأنه تركيب غير معروف، فلا يجوز ترك المعروف إليه، فهو إذن «فعلوت» من التوب، وهو الرجوع؛ لأنه ظرف توضع فيه الأشياء، وتودعه، فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه، وصاحبه يرجع إليه فيما يحتاج إليه من مودعاته». من الكشاف (١/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/٣٠١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين مكرر بالأصل، وراجع الكشاف (١/ ٣٧٩).

يكون: لا تأخذه سنة ولا نوم في حال واحدة](١). / [١٧].

قوله: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾: حال، والتقدير: لا أحد يشفع عنده إلا مأذونًا له، ويجوز أن يكون مفعولًا، أي: بإذنه يشفع، كما تقول: ضرب بسيفه.

قوله: ﴿ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾: بدل من «شيء»، كما تقول: ما مررت بأحد إلا بزيد.

قوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ﴾: «كرسي»؛ وزنه: «فُعْلِيَّ» من الكرسي، وهو الجمع (٢).

قوله: ﴿ وَلَا يَعُودُهُ ﴿: الجمهور على تحقيق الهمزة على الأصل، وتقرأ بحذف الهمزة (٣)؛ كما حذفت في «أناس». يقال: آدنى الحمل يعودني إيادًا وأودًا، والألف [منقلبة عن أصل](٤).

قوله: ﴿مِنَ ٱلْغَيِّ ﴾ [٢٥٦]: مفعول، و «غي» أصله: «غَوْي»، فقلبت الواو ياء؛ لسكونها، وسبقها ثم أدغمت.

قوله: ﴿ ٱلطَّنغُوتُ ﴾ [٢٥٦]، تذكر وتؤنث، ويستعمل بلفظ واحد في الجمع والتوحيد، والتذكير والتأنيث، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا ﴾ (٥)، وأصله: طغيوت؛ لأنه من طغيت تطغى، ويجوز أن يكون من الواو؛ لأنه يقال فيه: يطغو (٦)؛ والياء أكثر، وعليه جاء الطغيان، ثم قدمت اللام، فجعلت قبل (٧) الغين، فصار: طيغوتًا أو طوغوتًا، فلما (٨) تحرك الحرف وانفتح ما قبله، قلبت ألفًا، فوزنه الآن: فلعوت، وهو مصدر في الأصل مثل: ملكوت ورهبوت (٩).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته التبيان (١/٦٠١).

<sup>(</sup>٢) راجع التبيان (١/ ١٠٧)، والدر المصون (١/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بُحذف الهمزة - شاذًا - الأعرج وأبو جعفر والزهري بخلاف عنهم.

تنظر في: البحر المحيط (٢/ ٢٨٠)، التبيان (١/ ١٠٧)، الدر المصون (١/ ٦١٥)، المحتسب لابن جني (١/ ١٣٠)، المحرر الوجيز (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٤) غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان. (٥) سورة الزمر، الآية (١٧).

<sup>(</sup>٦) عزاه ابن جني في المحتسب (١/ ١٣٢) لقطرب.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: بعد، والصواب ما أثبته من التبيان (١/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فلم، والمثبت من التبيان، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٩) راجع: التبيان (١/ ١٠٧)، الدر المصون (١/ ٦١٧)، المحتسب (١/ ١٣٢).

قوله: ﴿ ٱلْوُثْقَىٰ ﴾: تأنيث أوثق، مثل وسطى وأوسط.

قوله: ﴿ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ ﴾ [٧٥٨]: أي: لأن آتاه الله، فعلى هذا هو مفعول له.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِمَ ﴾ «إذ » ظرف لـ «حاج» أو لـ «آتاه».

قوله: ﴿ وَهِيَ خَاوِيَةً ﴾ [٢٥٩]: في محل صفة لقرية.

قوله: ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾: الهاء زائدة في الوقف.

قوله: ﴿ لَمۡ يَتَسَنَّهُ ﴾: فاعله: الطعام والشراب أو أحدهما، فجعلهما بمنزلة شيء واحد؛ لاحتياج كل منهما إلى الآخر، ويحتمل أن يكون الشراب؛ لأنه أقرب، ويجوز أن يكون أفرد في موضع التثنية كقوله:

وَكَاًنَّ فِي الْعَيْنَا يُنِ حَبَّ قَرَنْفُل اللَّهِ الْعَيْنَا يُنِ حَبَّ قَرَنْفُل اللَّهِ الْعَيْنَا يَنْ إِلَى اللَّهِ الْعَيْنَا عَنْ إِلَى اللَّهِ الْعَيْنَا عَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ الْعَيْنَا عَنْ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قوله: ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ ﴾: معطوف على محذوف تقديره: أريناك ذلك لتعلم [قدر قدرتنا] (٢٠ ولنجعلك.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِعُمُ ﴾ [٢٦٠]: العامل فيه: اذكر؛ لأنه مفعول به.

قوله: ﴿ لِّيَطْمَبِنَّ ﴾: الهمزة فيه أصل، فوزنه: يَفْعَلِلُّ وقد جاء: ﴿ أَطُمَأْنَنتُم ﴾ (٣).

(١)هذا صدر بيت وعجزه:

أَوْ سُنْبَلٍ كَحلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ

وهو من بحر الكامل، لسلمي بن ربيعة.

ينظر في: خزانة الأدب (٧/ ٥٥٥، ٥٥٥)، سمط اللآلي (ص ١٧٣، ٢٦٧)، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ٤٤٥)، ونوادر أبي زيد (ص ١٢١).

وبلا نسبة في: تذكرة النحاة (ص ٣٥٨)، خزانة الأدب (٥/ ١٩٧)، الصاحبي في فقه اللغة (ص ٢٥٣)، لسان العرب (هلل).

وفي هذه المراجع: فكأن في العينين ( بالفاء )، وفي المخطوط هنا: ( وكأن ) بالواو. والشاهد فيه:

قوله: (كحلت)، و(فانهلت)؛ حيث أعاد الضمير فيهما مفردًا، وهو يعود إلى مثنى (العينين). والقياس: كحلتا، وفانهلتا.

(٢) ما بين المعقوفين غير واضح، وأثبته من التبيان (١/ ١١٠). ﴿ ٣) سورة النساء، الآية (١٠٣).

قوله: [﴿مِنَ ٱلطَّيْرِ﴾](١): مصدر طار يطير طيرًا؛ مثل: باع يبيع بيعًا، ثم سمي الجنس بالمصدر. / [١٨].

قوله: ﴿ يَأْتِينَكَ سَعْياً ﴾: يجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا؛ لأن الإتيان والسعي متقاربان (٢٠).

قوله: ﴿مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾ [٢٦١] أي: مثل إنفاق الذين.

قوله: ﴿ كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ﴾ [٢٦٤]: نعت لمصدر محذوف، تقديره: إبطالًا كإبطال الذي ينفق، ويجوز أن يكون حالًا، أي: مشبهين.

و «رئاء»: مفعول له، والهمزة الأولى في «رَئَاءَ» عين الكلمة؛ لأنه من راءى. والآخرة بدل من الياء؛ لوقوعها طرفًا بعد ألف زائدة، وهو مضاف إلى المفعول.

قوله: ﴿ كُمَثَلِ صَفُّوانٍ ﴾: جمع صفوانة.

قوله: ﴿فَتَرَكَهُ مَلَّا ﴾: هي المتعدية إلى مفعولين.

قوله: ﴿ آبْتِغَآ ء مَرْضَاتِ ﴾ [٢٥٦]: مفعول له، ﴿ وَتَثْبِيتًا ﴾: معطوف عليه (٣).

قوله: ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ ﴾: أي: ومثل نفقة الذين.

قوله: ﴿بِرَبُوَةٍ ﴾: فيه ثلاث لغات (١٤). وفيه: رُباوة.

قوله: ﴿وَابِلُّ﴾: من وبل، ويقال: أوبل، وهي صفة غالبة، لا يحتاج معها إلى ذكر الموصوف (٥٠).

قوله: ﴿فَاتَتْ أُكُلُّهَا﴾: متعد إلى مفعولين، وقد حذف أحدهما، أي:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) كذا قال العكبري في التبيان (١/ ١١١)، وتعقبه السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٦٣٣) فقال: «وهذا فيه نظر؛ لأن المصدر المؤكد لا يزيد معناه على معنى عامله، إلا أنه تساهل في العبارة ».

<sup>(</sup>٣) كذا في التبيان للعكبري (١/ ١١٢)، وزاد العكبري: ويجوز أن يكونا حالين، أي مبتغين ومتثبتين. تنبيه: وقع هنا في الأصل تقديم وتأخير في هذه الآية والتي بعدها، وكان حق هذا الجزء من الآية أن يأتي بعد الجزء الآتي من نفس الآية؛ بحسب ترتيب الآية في المصحف، ولعل هذا وهم، تبع فيه العكبري، حيث أوردهما في التبيان بهذا الترتيب، لكنه لم يفصل بكلمة: «قوله» كها هنا.

<sup>(</sup>٤) أي: بضم الراء وفتحها وكسرها. من التبيان (١/ ١١٣). (٥) راجع: الدر المصون (١/ ٦٣٨).

صاحبها (١). ويجوز أن يكون متعديًا إلى واحد؛ لأن معنى آتت: أخرجت (٢).

قوله: ﴿فَطَلُّ ﴾أي: فالمخرج طل.

قوله: ﴿ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ﴾ [٢٦٦]: أصلها: ذُرُّوءَة. فعولة؛ من: ذرأ الله الخلق، يذرؤهم، ذرءًا، ثم أبدلت الهمزة ياءً ثم أبدلت (٣) الواوياء، فأدغمت فيه ثم كسرت الراء لتصح الياء. وفيها أقوال أخر (٤).

قوله: ﴿فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ ﴾: معطوف على: ﴿أَن تَكُونَ لَهُ مَنَّةٌ ﴾.

قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ ﴾ [٢٦٧]: مفعول «أنفقوا»: شيئًا.

قوله: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا﴾: هو مضارع حذف أحد تائيه، وماضيه: تيمم، والأصل: تتيمموا، فحذفت التاء الثانية كما ذكر في قوله: ﴿تَظَهَرُونَ ﴾ (٥).

قوله: ﴿ ٱلْخَبِيثَ ﴾: صفة غالبة؛ فلذلك لم يذكر معها الموصوف (١٠).

قوله: ﴿إِلَّا أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ ﴾: بضم التاء، وهو متعد، وهو من أغمض، وحذف مفعوله، أي: تغمضوا أبصاركم.

قوله: ﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ ﴾ [٢٧٠]: «ما»: شرطية منصوبة المحل بـ «أنفقتم»، وهو في محل جزم بها؛ كقوله – تعالى –: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ (^^).

قوله: ﴿ فَنِعِمًا هِيَ ﴾ [٢٧١]، «ما»: تمييز، و «هي»: هو المخصوص، كأنَّ قائلًا قال: ما الشيء الممدوح؟، فيقال: هي، أي: الممدوح الصدقة.

قوله: ﴿ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾: أي: شيئًا من سيئاتكم. والسيئة: فيعلة،

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في الدر (١/ ٦٤١): وهو الأصح.

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (١/ ١١٣)، وقال أبو حيان في البحر (١/ ٣١٢): لا نعلم ذلك في لسان العرب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أدغمت، والصواب المثبت من التبيان (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٤) تنظر في: التبيان (١/ ١١٤)، الدر المصون (١/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٥) الآية (٨٥) من سورة البقرة. (٦) راجع: التبيان (١/ ١١٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الإسراء، الآية (١١٠). (٨) سورة البقرة، الآية (١٠٦).

وعينها واو وعُمل فيها ما عُمل في «صيب» (١٠).

قوله: ﴿ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ ﴾ [٢٧٣]: يجوز أن يتعلق بـ «يحسبهم» أي: من أجل التعفف.

قوله: ﴿ إِلْحَافًا ﴾: مفعول له.

قوله: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا ﴾ [٢٧٦]: و «الربا» لامه واو، وحكى أبو زيد الأنصاري (٢) أن بعضهم قرأ بكسر الراء وضم الباء، وواو ساكنة (٣) . ولكن هذا بعيد؛ إذ ليس في الكلام اسم في آخره واو قبلها ضمة، لاسيها وقبل الضمة كسرة (٤) .

قوله: ﴿ مَا يَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا ﴾[٢٧٨]: الجمهور على فتح الياء، وقد قرئ شاذًا بسكونها (٥٠). وقد قال المبرد (٦٠): تسكين ياء المنقوص في النصب من أحسن الضرورات (١٠).

(١) الآية (١٩) من سورة البقرة، وهذا على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين وزنه: «فعيلة» وقد مر عند قوله: ﴿ بَلَيٰ مَن كَسَبَ سَيَّفَةً ﴾ [الآية: ٨١].

<sup>(</sup>٢) هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير، أبو زيد الأنصاري، إمام مشهور من أثمة النحو واللغة، صاحب تصانيف أدبية ولغوية، وهو من ثقات اللغويين، كان سيبويه حين يحدث عنه يقول: سمعت الثقة. من تصانيفه: لغات القرآن، اللامات، الجمع والتثنية، النوادر، غريب الأسهاء، الأمثال، وغيرها. توفي سنة خمس عشم ة و مائتن (٢١٥هـ).

<sup>(</sup>٣) تنظر القراءة في: البحر المحيط (٢/ ٣٤٠)، التبيان (١/ ١١٧)، الدر المصون (١/ ٦٦٠)، المحتسب (١/ ١٤٢).

 <sup>(</sup>٤) وقال ابن جني في «المحتسب»: في هذا الحرف ضربان من الشذوذ:
 أحدهما: الخروج من الكسر إلى الضم، بناءً لازمًا.

والآخر: وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم، وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل نحو: يغزو، ويدعو، ويخلو. المحتسب (١/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) قرأ (بَقِيُّ) الحسن البصري، وتنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٤٥٨)، البحر (٢/ ٣٤٠)، التبيان (١/ ١١٧)، الدر المصون (١/ ٦٦٥)، المحتسب (١/ ١٤١)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص٢٤).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر، الأزدي البصري، أبو العباس المبرد. إمام العربية ببغداد في زمانه، كان فصيحًا، بليغًا، مفوهًا، ثقة، علَّامة، كثير الأخبار، صاحب نوادر وطرافة. قيل: كان الناس بالبصرة يقولون: ما رأى المبرد مثل نفسه. له تصانيف كثيرة منها: معاني القرآن، الكامل، المقتضب، إعراب القرآن، الرد على سيبويه، القوافي....، وغيرها. توفي سنة ست وثهانين ومائتين (٢٨٦هـ). تنظر ترجمته في: الأعلام سيبويه، القوافي....، وغيرها. توفي سنة ست وثهانين ومائتين (٢٨٦هـ). تنظر ترجمته في الأعلام النبلاء (٧٦/١٣)، بغية الوعاة (٢/ ٢٦٩ – ٢٧١)، البلغة (ص٢١٦)، تاريخ بغداد (٣/ ٣٨٠)، سير أعلام النبلاء (٥٧٦/١٣).

الضرورات (١).

قوله: ﴿ فَنَظِرَةً ﴾ [٢٨٠]: بكسر الظاء (٢) مصدر بمعنى: التأخير.

قوله: ﴿إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾: الجمهور على فتح السين والتأنيث، وقرئ بضم السين، وجعل الهاء ضميرًا<sup>(٣)</sup>، وهذه الكلمة أحد كلمات قيلت في «مَفْعُل». جاء: (ميسر ومهلك ومعوُن).

كقوله:

عَلَى كَثرةَ الوَاشِينَ أَيُّ مَعْوُنِ (١٤)

بُشَيْنُ الزَمِي (لا) إِنَّ (لا) إِنْ لَزِمْتِهِ

«ومَكْرُم»؛ كقوله:

ليَومْ رَوْعِ أو فَعَال مَكْرُمِ (٥)

(١) نقله عنه العكبري في التبيان (١/ ١١٧)، والسمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٦٦٥)، ولم أقف عليه في المقتضب ولا في الكامل للمبرد مع كثرة البحث.

(٢) في الأصل: بكسر الراء، وهو خطأ، والصواب ما أثبت؛ كما في التبيان (١/١١٧).

(٣) قرأ بفتح السين جمهور القراء ﴿مَيْسَرَوِ﴾ وقرأ نافع (مَيْسُرَة)، وقرأ بضم السين وجعل الهاء ضميرًا «مَيْسُرَهُ» كل من: عطاء ومجاهد وابن يعقوب.

تنظر القراءات في: البحر المحيط (٢/ ٣٤٠)، التبيان (١/ ١١٧)، حجة الفارسي (٢/ ١١٤)، الدر المصون (١/ ٦٠٤)، الدر المصون (١/ ٦٠٠)، مختصر الشواذ (ص٢٤) لابن خالويه.

قال أبو البقاء العكبري عن القراءة الثانية «مَيْسُرِةِ»: وهو بناء شاذ، لم يأت منه إلا «مكرم ومعون»، على أن ذلك قد يؤوَّل على أنه جمع «مكرمة ومعونة» وتحتمل القراءة بعد ذلك أمرين:

أحدهما: أن يكون جمع «ميسرة» كما في البناءين.

والثاني: أن يكون أراد «ميسورة» فحذف الواو؛ اكتفاءً بدلالة الضمة عليها.

ونقل السمين الحلبي في الدر المصون أن النحاة خطأوا هذه القراءة؛ على أنه ليس في الآحاد «مَفْعُل».

ثم قال السمين: ولا ينبغي أن يكون هذا خطأ؛ لأنه على تقدير تسليم أن «مفعلًا» ليس في الآحاد، فميسر هنا ليس واحدًا؛ إنها هو جمع «ميسرة». وانظر تفصيل ذلك في: التبيان (١/ ١١٧)، الدر المصون (١/ ٦٧٠).

(٤) البيت من بحر الطويل، لجميل بثينة.

ينظر في: ديوانه (ص ٢٠٨)، أدب الكاتب (ص ٥٨٨)، إصلاح المنطق (ص ٢٤٩)، لسان العرب (عون)، وبلا نسبة في: الخصائص (٣/ ٢١٢)، شرح الشافية للأستراباذي (١ / ١٦٨)، المحتسب (١/ ١٤٤).

والشاهد فيه: أن كلمة «معون» بمعنى: معونة، فحذف التاء ضرورة أو هي: جمع «معونة».

(٥) هذا بيت من الرجز المشطور، لأبي الأخزر الحماني، يمدح فيها مروان بن الحكم، ويروى البيت قبله:

قلت: وهذا كله فيه نظر؛ فإن سيبويه قال: لم يأت في الكلام «مَفْعُل» (٢)، وعلى هذا نُؤوِّل ما ورد موهمًا لإتيانه على حذف التاء ضرورة، إن كان مسموعًا في الشعر، أو للإضافة إن سمع في غيره (٣).

قوله: ﴿ مُّسَمَّى ﴾ [٢٨٢]: «ألفه »منقلبة عن «ياء».

قوله: ﴿بِٱلْعَدْلِ ﴾: حال، أو مفعول.

قوله: ﴿ كَمَا عَلَّمَهُ آللَّهُ ﴾: الكاف: صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ وَلَيُمَلِلِ ﴾: ماضيه: «أملَّ».

قوله: ﴿أَن يُمِلُّ هُوَ ﴾: «هو»: توكيد، والفاعل مستتر.

نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي

ينظر في: الخصائص (٣/ ٢١٢)، شرح الشافية للإستراباذي (١/ ١٦٩)، الكتاب (٢/ ٣٧٩)، لسان العرب

ليوم مجد أو فعال مكرم

(كرم). ويروى:

ويروى: ليوم هيجا أو فعال مكرم

= والشاهد فيه: مجيء «مكرم» على وزن «مفعل» في المذكر، وهو نادر لا يقاس عليه كها نقل ابن منظور في اللسان (عون) عن الكسائي.

(١) هذا صدر بيت وعجزه:

أنه قد طال حبسي وانتظاري

وهو من بحر الرمل، لعدي بن زيد.

ينظر في: ديوانه (ص ٩٣)، الاشتقاق (ص٢٦)، الأغاني (٣/ ٩٤)، خزانة الأدب (٨/ ١٥٥)، الشعر والشعراء (١/ ٢٣٥)، لسان العرب (ألك). والشاهد فيه: أن «مألكًا» جمع «مألكة» وهي الرسالة.

(٢) الكتاب (٤/ ٩١). قال أبو علي الفارسي: يريد في الآحاد. نقله ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٣٧٧)، والسمين الحلبي في الدر المصون (١/ ٦٦٩).

(٣) ومن حذف تاء التأنيث للإضافة قول الشاعر:

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلف وك عِدَ الأمر الذي وعدوا أي: عدة الأمر. من الدر المصون (١/ ٦٧٠).

قوله: ﴿ فَرَجُلٌ ﴾ أي: فالمستشهد رجل.

قوله: ﴿مِمَّن تَرْضَوْنَ ﴾: صفة لمحذوف ، أي: ترضونه، ويجوز أن يكون بدلًا من «من رجالكم».

قوله: ﴿ أَن تَضِلَّ إِحۡدَنٰهُمَا ﴾: بفتح أن (١) وهي المصدرية وهو مفعول له / [٢٠] أي: لأن تضل.

قوله: ﴿ فَتُذَكِّرَ ﴾: معطوف عليه.

فإن قيل: ليس الغرض من استشهاد المرأتين مع الرجل إضلال إحداهما.

فالجواب: ما قاله سيبويه (٢): أن هذا الكلام محمول على المعنى؛ كما تقول: أعددت هذه الخشبة أن تميل الحائط فأدعمه بها.

ومعلوم أنك لم تقصد بإعداد الخشبة ميل الحائط، وإنها المعنى: لأدعم بها الحائط إذا مال، فكذلك الآية، تقدير ها: لأن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت.

فإن قلت: هل يجوز أن يكون التقدير: مخافة أن تضل؟

قلت: لا يجوز؛ لأنه عطف عليه «فتذكر» فيصير المعنى: مخافة أن تذكر إحداهما الأخرى إذا ضلت، وهذا عكس المراد.

فإن قيل: فَلِمَ لا قيل: فتذكرها الأخرى؟

قيل: فيه وجهان:

أحدهما: أنه أعاد الظاهر ليدل على الإبهام في الذكر والنسيان، ولو أضمر لعاد على المذكور، وليس لنا هنا غيره يعود عليه الضمير.

<sup>(</sup>١) وقرأ حمزة والأعمش: (إن تضل) بكسر همزة «إن».

تنظر في: الإتحاف (١/ ٤٥٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٦٥)، التبيان (١/ ١١٩)، حجة ابن خالويه (ص١٠)، حجة الفارسي (١/ ٤٠٣)، الدر المصون (١/ ٢٧٦)، السبعة لابن مجاهد (ص١٩٤)، الكشاف (١/ ٤٠٣)، النشر (٢/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>۲) الکتاب (۳/ ۱۵۲، ۱۵۶).

والثاني: أنه وضع الظاهر موضع المضمر، [فتقديره] (١): فتذكرها، وهذا يدل على أن «إحداهما»: مفعول مقدم، ولا يجوز أن تكون فاعلًا؛ لأن الضمير ليس هو الظاهر بعينه، والمظهر الأول فاعل «تضل»، فلو جعل الضمير لذلك المظهر لكانت الناسية هي المذكِّرة وذا محال.

ومفعول «تذكِّر» الثاني محذوف، أي: الشهادة (٢٠).

قوله: ﴿ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ ﴾: مفعوله محذوف، أي: إقامة الشهادة.

قوله: ﴿ وَلاَ تَسْعَمُواْ ﴾: يجوز أن يتعدى بنفسه، وبحرف الجر.

قوله: ﴿ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ ﴾: صحت الواو في «أفعل» كما صحت في التعجب؛ وذلك لجموه [وإجرائه مجرى الأسماء الجامدة] (٣).

و «للشهادة»: متعلق بـ «أقوم».

قوله: ﴿ فَإِنَّهُ مُسُوقٌ بِكُمْ ﴾: الهاء تعود على الإباء.

قوله: ﴿ وَيُعَلِّمُكُم اللَّهُ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿فَرُهنُ ﴾ [٢٨٣] أي: فالوثيقة رهن، أي: التوثيق، وهو بضم الهاء وسكونها<sup>(٤)</sup>، مثل: سَقْفٌ و سُقُفٌ، وأَسْد وأُسُدٌ، وقيل: رُهُنٌ جمع رِهَان، ورِهَان: جمع رَهُن.

قوله: ﴿ أَوَّتُمِنَ أَمَننَتَهُ ، ﴾: إذا وقفت على «الذي» [ابتدأت: «اوْتُمِنَ»] (٥٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: كلمة «فتقديره» مكررة.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام بطوله مختصر من التبيان للعكبري (١/ ١١٩، ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) قرأ بضم الهاء (فرُهُن) ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ بسكون الهاء ابن كثير وأبو عمرو في رواية عنهما وعاصم في رواية. وقرأ الباقون «فرِهَانٌ »وهم نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه. تنظر في الإتحاف (١/ ٢٠١)، البحر (٢/ ٣٧)، التبيان (١/ ١٢١)، الحجة لابن خالويه (ص١٠٤)، حجة أبي علي الفارسي (٢/ ٤٤١)، الدر المصون (١/ ٢٨٦)، السبعة لابن مجاهد (ص١٩٤)، الكشاف (١/ ٢٠٠)

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٢١)، والدر المصون (١/ ٦٨٨). قال السمين الحلبي: «وذلك لأن أصله «أُأتَّمِن» مثل «اقْتُدِر» بهمزتين: الأولى للوصل، والثانية فاء الكلمة،

قوله: ﴿ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ و ﴾: معمول للصفة ، وفيها إعراب غير ذلك (١٠).

قوله: ﴿ لَا نُفَرِّقُ ﴾ [٢٨٥]/ [٢١] أي: يقولون: لا نفرق، و «يقولون»: حال.

قوله: ﴿غُفْرَانَكَ ﴾: أي: اغفر غفرانك، فهو منصوب على المصدر، وقيل: التقدير: نسألك غفرانك (٢٠).

قوله: ﴿ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [٢٨٦]: مفعول ثان لـ «يكلف».

قوله: ﴿مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾: إنها خصَّ الخير بالكسب، والشر بالاكتساب؛ لأن في الكسب (٣) اعتهالًا، فلها كان الشر مما تشتهيه النفس، وهي منجذبة إليه، وأمارة به؛ جعلت لذلك مكتسبة، ولما لم تكن كذلك في باب الخير، وصفت بها لا دلالة فيه على العمل (١٤).

قوله: ﴿ إِصْراً ﴾: يقال: أصر يأصره إصراً ؛ إذا حبسه.

\* \* \*

ووقعت الثانية ساكنة بعد أخرى مثلها مضمومة، فوجب قلب الثانية؛ لتجانس حركة الأولى».

<sup>(</sup>١) قيل: «قلبه» مبتدأ، و«آثم» لا على نية طرح الأول. وقيل: بدل من الضمير في «آثم». وقيل: فاعل سد مسد الخبر. راجع: التبيان (١/ ١٢١)، الدر المصون (١/ ٦٨٩)، الكشاف (١/ ٤٠٦)، المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) عبارة العكبري في التبيان (١/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي الكشاف والدر المصون: الاكتساب، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) هذا كلام الزمخشري في الكشاف (١/ ٤٨٠)، ونقله عنه السمين في الدر المصون (١/ ٦٩٦).

## سورة آل عمران

قوله: ﴿ نَزُّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ [٣]: «بالحق»: حال من الكتاب.

قوله: ﴿وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ ﴾: «التوراة»: «فوعلة» من: ورى الزند يرى: إذا ظهر منه النار، فكأن التوراة ضياء من الضلال، وأصله: «وورية»، فأبدلت الواو الأولى تاء كها قالوا: تولج، وأصله: وولج، ثم أبدلت الياء؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها.

قوله: ﴿ وَٱلْإِنْجِيلَ ﴾: "إفعيل"، من النجل، وهو الأصل الذي يتفرع عنه غيره، ومنه سمى الولد: نجلًا.

واستنجل الوادي: إذا نز ماؤه. وقيل: هو من السعة، ومنه: عين نجلاء، أي: واسعة الشق، فالإنجيل تضمن سعة لم تكن لليهود.

وقرأ الحسن (١): ( الأنجيل ) (٢) ( بالفتح للهمزة )، ولا يعرف له نظير؛ إذ ليس في الكلام «أفعيل»، إلا أن الحسن ثقة فيجوز أن يكون سمعها (٣).

<sup>(</sup>۱) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، هو أحد العلماء الفقهاء الشجعان النساك الزهاد، وكان حبر الأمة في زمنه. وكان له هيبة في القلوب، فيدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم، لا يخاف في الحق لومة لائم. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلامًا بكلام الأنبياء وأقربهم هديًا من الصحابة، توفي سنة ٢١هـ.

تنظر ترجمته في: الأعلام (٢/ ٢٢٦ – ٢٢٧)، تقريب التهذيب لابن حجر (ت: ١٢٣٧)، تهذيب الكهال للمزي (ت: ١٢٣٠)، طبقات القراء (١/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) تنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٦٩٩)، البحر المحيط (٢/ ٣٧٨)، التبيان (١/ ١٢٣)، الدر المصون (١/ ١١)، الكشاف ( ١/ ٤١٠)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص٢٥).

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ١٢٣).

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (١/ ٣٩٩): «وذلك لا يتجه في كلام العرب، ولكن يحميه مكان الحسن من الفصاحة، وأنه لا يقرأ إلا بها روى، وأراه نحا به نحو الأسهاء الأعجمية».

قوله: ﴿ هُدًى ﴾ [٤]: حال من التوراة والإنجيل، ولم يثن؛ لأنه مصدر.

قوله: ﴿ كَينَ فَيَشَآءُ ﴾ [٦]: أي يشاء تصويركم.

قوله: ﴿وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ ﴾ [٧]: إن قيل: واحدة «متشابهات»: «متشابهة»، وواحدة «أخر»: «أخرى»، فكيف صح وصف الجمع بهذا الجمع، ولم يوصف مفرده بمفرده؟ قيل: التشابه لا يكون إلا بين اثنين، فصاعدًا، فإذا اجتمعت الأشياء المتشابهة، كان كل منهما (۱) مشابهًا للآخر، فلما لم يصح / [٢٢] التشابه إلا في حالة الاجتماع، وصف الجمع بالجمع؛ لأن كل واحد من مفرداته يشابه باقيها، فأما الواحد فلا يصح فيه هذا المعنى (٢).

قوله: ﴿ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ ﴾ [٧]: ابتغاء: مفعول به.

قوله: ﴿ وَٱلرَّا سِخُونَ ﴾: معطوف على اسم الله.

قوله: ﴿ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴾ [٨] «إذ»: ليست ظرفًا؛ لأن «بعد» أضيف إليها<sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ﴾ [٩]: أعاد الظاهر، تفخيرًا لاسم الله.

قوله: ﴿ ٱلَّمِيعَادَ ﴾: مفعال من الوعد، قلبت واوه ياء؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.

قوله: ﴿وَقُودُ آلنَّارِ ﴾ [١٠]: الوقود: الحطب، وبالضم: التوقد.

قوله: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [١١]: صفة لمصدر محذوف، أي: كفروا كفرًا كعادة آل فرعون.

وقيل: عذبوا عذابًا كدأب آل فرعون.

قوله: ﴿ رَأْكَ ٱلْعَيْنِ ﴾ [١٣]: مصدر مؤكد.

قوله: ﴿ وَٱلْقَنَطِيرِ ﴾ [١٤]: مفرده: قنطار: فعلله، مثل: حملاق<sup>(٤)</sup>، والنون أصل.

<sup>(</sup>١) في الأصل، والتبيان «منهما»، وفي الدر المصون (٢/ ١٤): منها.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام العكبري بالنص في التبيان (١/ ١٢٤). (٣) عبارة العكبري في التبيان (١/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) الجِملاق والحُملاق – بالكسر والضم – والحُملُوق: باطن أجفان العين الذي يَسْوَدُّ بالكَحْلَة. والجمع: حماليق. وحملق: فتح عينه ونظر شديدًا. القاموس المحيط (حملق). وفي لسان العرب ( الحملق): هو ما غطَّت الجفون من بياض المقلة.

وقيل: هي زائدة واشتقاقه من: قطر يقطر: إذا جرى.

قوله: ﴿ وَٱلْخَيْلِ ﴾: واحده: خائل، وهو مشتق من الخيلاء؛ مثل: طائر وطير.

وقيل: هو اسم جمع، لا واحد له من لفظه، ولم يجمع الحرث؛ لأنه مصدر.

قوله: ﴿حُسِّنُ ٱلْمَعَابِ ﴾: مآب: مفعل، من: آب يئوب، فلما تحركت الواو، وانفتح ما قبلها قلبت ألفًا.

قوله: ﴿ خَلِدِينَ ﴾ [١٥]: حال مقدرة.

قوله: ﴿ وَأُزُواجُ ﴾: معطوف على جنات.

قوله: ﴿ وَمَنِ ٱتَبَعَنِ ﴾ [٢٠]: معطوف على التاء في (أسلمت)، أي: أسلمت، وأسلم من اتبعني وجوههم لله.

قوله: ﴿ ءَأَسَلَمْتُمْ ﴾: هو في معنى الأمر، أي: أسلموا؛ كقوله: ﴿ فَهَلَ أَنَّهُمْ مُنَّهُونَ ﴾ (١)، أي: انتهوا.

قوله: ﴿ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴾ [٢٣]: في محل [ رفع ] صفة لـ «فَرِيتٌ».

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ ﴾[٢٤] [«ذلك»: خبر لمبتدأ محذوف] (٢) أي: الأمر ذلك، والأحسن أن يكون «ذلك»: مبتدأ، و «بأنهم»: الخبر (٣).

قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَنَهُمْ ﴾ [٢٥]: معطوف على ما قبله، و «كيف»: حال، والعامل فيه محذوف/ [٢٣].

قوله: ﴿إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَدَةً ﴾ [٢٨]: هذا رجوع من الغيبة إلى الخطاب، و «أن تتقوا»: مفعول من أجله.

قوله: ﴿ تُقَنةً ﴾: أصلها: وقية، فأبدلت الواو تاءً؛ لانضمامها ضمًّا لازمًا، وأبدلت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، الآية (٩١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان ( ١/ ١٢٩)، وهو رأي الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (١/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٣) هذا كلام العكبري، وضعف الوجه الأول، وهو أن يكون «ذلك» خبر لمبتدأ محذوف، وهو رأي الزجاج كها سبق، وجوزه السمين الحلبي في الدر المصون (٢/٢٥).

الياء ألفًا؛ لتحركها، وانفتاح ما قبلها، وانتصابها على المصدر.

قوله: ﴿ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ ﴾: أي: عذاب نفسه.

قوله: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ [٢٩]: مستأنف.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ [٣٠] أي: اذكر يوم.

وقيل: ظرف والعامل فيه: «قدير».

وقيل: «ويحذركم».

قوله: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا ﴾ [٣٤]: بدل من نوح وما عطف عليه، ولا يجوز أن تكون حالًا من آدم؛ لأنه ليس بذرية.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَتِ آمْرَأَتُ عِمْرَانَ ﴾ [٣٥]: اذكر يوم، وقيل: هو ظرف لـ «عليم».

قوله: ﴿ زَكَرِيًّا ﴾ [٣٧]: همزة زكريا للتأنيث.

قوله: ﴿ هُنَالِكَ (١) دَعَا زَكَريًا ﴾ [٣٨]: «هنالك» معناها للزمان.

قوله: ﴿ عَاقِرٌ ﴾ [٤٠]: أي: ذات عقر على النسب (٢).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ٱللَّهُ ﴾: في موضع نصب، أي: يفعل ما يشاء فعلًا كذلك.

قوله: ﴿ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ﴾ [٤١]: آية: مفعول أول، و (لي »: مفعول ثان.

قوله: ﴿ وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا ﴾: أي: ذكرًا كثيرًا.

قوله: ﴿ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكار: مصدر، وقيل: جمع (عشية) والإبكار: مصدر، والتقدير: ووقت الإبكار.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ ﴾ [٤٢]: التقدير: واذكر إذ قالت، وإن شئت كان معطوفًا على: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمۡرَأَتُ عِمۡرَانَ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) في الأصل: هناك، وهو خطأ واضح، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) زاد في التبيان (١/ ١٣٣): وهو في المعنى مفعول، أي: معقورة ولذلك لم تلحق تاء التأنيث.

<sup>(</sup>٣) الآية (٣٥) من سورة آل عمران.

قوله: ﴿ ٱصْطَفَىكِ ﴾ أصله: اصتفى، ثم أبدلت التاء طاء؛ لتوافق الصاد في الإطباق وكرر «اصطفى» إما تأكيدًا، وإما: ليبين من اصطفاها عليهم.

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٤٤]: الأمر ذلك.

قوله: ﴿ إِذْ يُلْقُونَ ﴾: ظرف لـ «كان».

قوله: ﴿ أَقَلَامَهُمْ ﴾: جمع قلم، والقلم، بمعنى: المقلوم؛ كالقبض بمعنى: المقبوض.

قوله: ﴿ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾: مبتدأ، وخبر، في محل نصب، أي: يقترعون أيهم يكفل مريم / [٢٤]، ﴿ إِذْ يُلْقُونَ ﴾. ويختصمون: بمعنى: اختصموا، وكذلك: يلقون، ويجوز أن يكون حكى الحال.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكِةُ ﴾ [٥٤]: بدل من «إذ» التي قبلها، ويجوز أن تكون ظرفًا لـ «يختصمون».

قوله: ﴿وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقرَّبِينَ ﴿ وَيُكِلِّمُ ﴾ [83، 33]: أحوال مقدرة، وصاحبها: معنى الكلمة وهو مخلوق أو مكون، ولا يجوز أن تكون أحوالًا من المسيح ولا من عيسى ولا من ابن مريم؛ لأنها أخبار، والعامل فيها الابتداء أو المبتدأ (١٠). ولا يعملان في الحال، ولا يجوز أن تكون أحوالًا من الهاء في «اسمه»؛ للفصل الواقع بينها (٢٠).

قوله: ﴿كَذَٰ لِكِ ٱللَّهُ يَخَلُّقُ ﴾ [٤٧]: مثل: كذلك الله يفعل.

قوله: ﴿ وَرَسُولاً ﴾ [٩٤] أي: ويجعله رسولًا، وهو فعول، بمعنى: مفعل.

قوله: ﴿ وَمُصَدِّقًا ﴾ [٥٠]: حال معطوفة على «بآية»، أي: جئتكم بآية ومصدقًا.

قوله: ﴿ وَلِأُحِلَّ ﴾: معطوف على محذوف، تقديره: لأخفف عنكم.

قوله: ﴿ مَنْ أَنصَارِي ﴾ [٥٢]: الأنصار: جمع: نصير؛ كـ «شريف وأشراف».

<sup>(</sup>١) زاد العكبري في التبيان (١/ ١٣٤): أو هما، وقال: وليس شيء من ذلك يعمل في الحال.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام العكبري في التبيان (١/ ١٣٤)، وجوز الفراء في «معاني القرآن» (١/ ٢١٣) أن يكون «وجيهًا» قطعًا من عيسى. أي يكون: عيسى ابن مريم الوجيه، قطع منه التعريف. وظاهر هذا أن «وجيهًا» من صفة عيسى في الأصل، فقطع عنه، والحال وصف المعنى. وراجع: الدر المصون (٢/ ٩٦).

قوله: ﴿ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَـٰكِرِينَ ﴾ [٥٤]: والأصل: وهو خير الماكرين، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ تفخيرًا.

قوله: ﴿ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ ﴾ [٥٥]: الرفع قبل التوفية، لكن الواو لا ترتيب فيها (١٠). وقيل: ورافعك إلى السماء، فلا تقديم ولا تأخير.

قوله: ﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ ﴾: قيل: هذا الخطاب لنبينا عَلَيْ (٢).

قوله: ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ ﴾ [٥٦]: يجوز أن يكون «الذين»: مبتدأ، والخبر: «فأعذبهم»، وأن يكون مفعولًا منصوبًا بفعل، يفسره: «فأعذبهم»، ويقدر بعد الصلة؛ لأن «أما» لا يليها فعل؛ لكونها شرطًا، والشرط يُضمِّن معنى الفعل، فيصير فعلًا يلى فعله.

قلت: وفي ذلك نظر <sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ ذَالِكَ نَتْلُوهُ ﴾ [٥٨] أي: الأمر ذلك.

قوله: ﴿ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ﴾ [٥٩]: جملة مفسرة؛ لا محل لها.

قوله: ﴿ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن ﴾ «ثم» هنا للترتيب؛ لأن قوله: «كن» لم يتأخر عن خلقه (١٤).

قوله: ﴿فَقُلَ تَعَالَوْا ﴾ [71]: الأصل: «تعاليوا»؛ [لأن الأصل في الماضي «تعالى»، والياء منقلبة عن واو،] (٥) لأنه من العلو، فأبدلت الواو ياء؛ لوقوعها رابعة، ثم أبدلت الياء ألفًا، فإذا جاءت / [70] واو الجمع حذفت؛ لالتقاء الساكنين، وبقيت الفتحة تدل عليها.

<sup>(</sup>۱) هذا على قول جمهور النحاة، وقال جماعة: إنها للترتيب. ونقل السيرافي الإجماع على ذلك، ورد ذلك ابن هشام في «القطر» وانظر تفصيل ذلك في: أسرار العربية لابن الأنباري (ص ٣٠٢، ٣٠٤)، قطر الندى لابن= هشام (ص ٣٠١، ٣٠٢)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٤١٨)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٥٥، ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره العكبري في التبيان (١/ ١٣٧)، وقيل: الخطاب لسيدنا عيسى - عليه السلام - وقال السمين الحلبي في الدر (١/ ١١٥): هو أظهر هما.

<sup>(</sup>٣) وقال السمين في الدر (١١٦/٢): «وهو وجه ضعيف..»، وذكر ما هنا. ثم قال: «وهذا ينبغي ألا يجوز؛ لعدم الحاجة إليه مع ارتكاب وجه ضعيف جدًّا في أفصح كلام».

<sup>(</sup>٤) راجع التبيان للعكبري (١/ ١٣٧)، المحرر الوجيز (١/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٣٨).

قوله: ﴿ سَوَآءٍ بَيْنَنَا ﴾ [٦٤]: الجمهور على أن «سواء»: صفة لـ «كلمة» ويقرأ بالنصب (١) على المصدر.

قوله: ﴿ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [٧٢]: ظرف لـ «آمنوا» أو لـ «أنزل».

قوله: ﴿ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ ﴾ [٧٣] فيه وجهان:

أحدهما: أنه استثناء مما قبله، والتقدير: لا تقروا إلا لمن تبع، فاللام غير زائدة.

والثاني: أن النية به التأخير، والتقدير: ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، إلا من تبع دينكم، فاللام على هذا زائدة، و «من»: في موضع استثناء من «أحد» (٢).

قوله: ﴿قُلۡ إِنَّ ٱلۡهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ ﴾: معترض، وهذا الوجه ضعيف؛ لأن فيه تقديم المستثنى على المستثنى منه، وعلى العامل وهذه الآية مشكلة (٣).

قوله: ﴿ إِلَّا مَا دُمِّتَ ﴾ [٧٥] أي: إلا مدة دوامك.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ ... ﴾: أي: تركهم أداء الحق بسبب قولهم: ﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اللَّهُ مَنِيلٌ ﴾.

قوله: ﴿ بَلَىٰ ﴾ [٧٦]: جواب، ثم ابتدأ فقال: ﴿ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ـ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾، والمتقين: وضع موضع المضمر.

قوله: ﴿ يَلُو مِنَ أُلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ ﴾ [٧٨] أي: ناطقة بالكتاب.

قوله: ﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَبٍ وَحِكْمَةٍ ﴾ [٨١]: اللام لام الابتداء، وفي الخبر وجهان:

أحدهما: «من كتاب».

<sup>(</sup>١) قرأ بها الحسن البصري.

تنظر في: البحر المحيط (٢/ ٤٨٣)، التبيان (١/ ١٣٨)، الدر المصون (٢/ ١٢٥)، الكشاف (١/ ٤٣٥)، ختصر شواذ ابن خالويه (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان للعكبري (١/ ١٣٩)، الدر المصون (٢/ ١٣٥).

 <sup>(</sup>٣) أي من ناحية معناها، وكلام أهل التفسير والمعاني فيها؛ فقيل فيها أقوال كثيرة.

راجع هذه الأقوال في: الدر المصون (٢/ ١٣٦ - ١٣٩)، المحرر الوجيز (١/ ٤٥٤ - ٤٥٧).

والثانى: «لتؤمنن» (١).

وقيل: «ما» شرطية، واللام قبله موطئة للقسم، فعلى هذا تكون «ما»: مفعول أول «آتيتكم»، و «كم»: المفعول الثاني (٢).

قوله: ﴿ ءَأَقَرَرَتُمْ ﴾: أي: بذلك.

قوله: ﴿ أُوْلَتِ إِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ ٱللهِ ﴾ [٨٧]: «أن عليهم»: خبر «جزاؤهم»، وهو خبر عن الأول.

قوله: ﴿ حِجُّ ٱلْبَيْتِ ﴾ [٩٧]: مصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ ﴾ [١٠٦]: يجوز أن يكون ظرفًا لـ «عظيم».

قوله: ﴿ إِلَّا نِحَبّلِ ﴾ [١٦٣]: حال، أي: ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا في حال عقد العهد.

قوله: ﴿ ءَانَآءَ ٱلَّيلِ ﴾ [١١٣]: ظرف لـ «يتلون» لا لـ «قائمة»؛ لأن «قائمة» قد وصفت (٣).

وواحد «الآناء»: «إني» مثل: معي. ومنهم من يفتح الهمزة فتصير على وزن «عصا»، ومنهم من يقول بالياء وكسر الهمزة (٤٠).

قوله / [٢٦]: ﴿ كَمَثَلِ رِيحٍ ﴾ [١١٧] أي: كمثل إهلاك ريح.

قوله: ﴿ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً ﴾ [١١٨]: لا يقصرون في أمركم، يقال: «ألا في الأمر يألو»: إذا قصر منه.

واختلف فيه؛ فقيل: يتعدى إلى مفعولين، وقد استعملته العرب معدى إليهما في

<sup>(</sup>١) ذكره العكبري في التبيان (١/ ١٤١)، وعزا السمين الحلبي هذا الوجه في الدر المصون (٢/ ١٥٢) لأبي علي الفارسي وغيره.

<sup>(</sup>٢) ذكره العكبري في التبيان (١/ ١٤٢)، وقال السمين الحلبي في الدر المصون (٢/ ١٥٣): وهذا الوجه هو مذهب الكسائي. وقال السهيلي في «الروض الأنف» (١/ ٢٦٥): وهو ظاهر قول سيبويه؛ لأنه جعلها= = بمنزلة «إن». وهذا الكلام على قراءة العامة ﴿لَمَآءَاتَيْتُكُمُ ﴾ بفتح اللام، وتخفيف الميم. وقرأ حمزة «لَما» بكسر اللام وتخفيف الميم، وقرأ سعيد بن جبير والحسن «لَما» بفتح اللام وتشديد الميم.

<sup>(</sup>٣) زاد العكبري في التبيان (١/ ١٤٦): فلاتعمل فيها بعد الصفة.

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة العكبري بنصها في التبيان (١٤٦/١). (٣) هذا كلام الزمخشري في الكشاف (١/٤٥٨).

قولهم: «لا آلوك نصحًا، ولا آلوك جهدًا» على التضمين والمعنى: لا أمنعك نصحًا، ولا أنقصكه (١).

وقيل: إلى مفعول واحد، فـ «خبالًا» على الوجه الأول: مفعول ثان.

وعلى الثانى: نصب على إسقاط الجار (٢).

قوله: ﴿ لَا يَضُرُّكُمْ ﴾ [١٢٠]: يقرأ بالرفع (٣)، واختلف في رفعه؛ فمذهب سيبويه: أنه على التقديم والتأخير (٤).

والثاني: أنه حذف الفاء وهو قول المبرد (٥).

قوله: ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ ﴾ [١٢١] أي: واذكر.

قوله: ﴿ مِنْ أَهْلِكَ ﴾: أي: من بين أهلك.

قوله: ﴿ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ ﴾: «تبوئ»: يتعدى إلى مفعول بنفسه، وإلى آخر، تارة بنفسه وتارة بحرف الجر.

فمن الاستعمال الأول: هذه الآية، والمفعول الأول: «المؤمنين» والثاني: «مقاعد». ومن الاستعمال الثاني: ﴿وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَاكَ ٱلْبِيْتِ ﴾ (٢).

قوله: ﴿ لِلْقِتَالِ ﴾: متعلق بـ «تبوئ»، ولا يجوز أن يتعلق بـ «مقاعد»؛ لأن المقعد هنا: المكان، ولا يعمل (٧).

<sup>(</sup>٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٢/ ١٩٣، ١٩٤): «وهذا غير منقاس، بخلاف التضمين، فإنه منقاس، وإن كان فيه خلاف واه».

<sup>(</sup>٣) قرأ بالرفع ﴿ يَضُرُّكُمُ ﴾ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، وقرا نافع وابن كثير وأبو عمرو: (يَضِرْكم) بالجزم، وبكسر الضاد من «ضار، يضير، ضيرًا»، بمعنى: ضَرَّ.

تنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٤٨٦)، البحر المحيط (٣/ ٤٣)، التبيان (١/ ١٤٧)، حجة ابن خالويه (ص ١١٣)، حجة الفارسي (٣/ ٧٤٢). السبعة لابن مجاهد (ص ٢١٥)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٣/ ٢٤، ٢٥).

<sup>(</sup>٥) المقتضب (٢/ ٦٩، ٧٠). وهو رأي الفراء أيضًا في «معاني القرآن» (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج، الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٧) التبيان (١/ ٤١٨) ، الدر المصون (٢/ ٢٠٢).

قوله: ﴿إِذْ هَمَّت ﴾ [١٢٢]: ظرف لـ «عليم»، ويجوز أن يكون ظرفًا لـ «تبوئ» ولـ «غدوت».

قوله: ﴿ أَن تَفْشَلا ﴾ [١٢٢]: بأن تفشلا.

قوله: ﴿أَذِلَّةُ ﴾ [١٢٣]: جمع ذليل، وقياسه: ذُلَّاه؛ لأن «فعيل» إذا كان صفة قياسه: ذلكه، من المثال.

قوله: ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٢٤]: بدل من «إذ همت» أو: اذكر إذ تقول.

قوله: ﴿إِلَّا بُشَرَىٰ ﴾ [١٢٦]: مفعول ثان لـ «جَعَلَ».

وقوله: ﴿ وَمَا جَعَلَهُ آللَّهُ ﴾ : الهاء تعود على الإمداد، أو على النصر أو على التنزيل.

قوله: ﴿ وَلِتَطْمَبِنَّ ﴾: معطوف على «بشرى»، أي: بشارة وطمأنينة.

قوله: ﴿لِيَقْطَعَ ﴾ [١٢٧]: اللام متعلقة بمحذوف تقديره: أمدكم ليقطع، أو: نصركم ليقطع (١).

قوله: ﴿ عَرْضُهَا ٱلسَّمَاوَاتُ ﴾ [١٣٣]:أي: كعرض السموات.

قوله: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [١٣٥]: مفعوله: المؤاخذة بها.

قوله: ﴿ وَنِعْمَ أُجُّرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ [١٣٦]: المخصوص محذوف أي: الجنة.

قوله: ﴿ تَهِنُواْ ﴾ [١٣٩]: ماضيه: وهن.

قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ آللَهُ ﴾ [١٤٠]: معطوف على محذوف/ [٢٧] تقديره: وفعلنا ذلك؛ ليكون كيت وكيت، وليعلم الله، فاللام متعلقة بـ «فعلنا» محذوفة (٢٠).

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري في التبيان(١/ ١٤٩)، وفيها أقوال أخرى تنظر في: الدر المصون (٢/ ٢٠٨)، المحرر الوجيز (١/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزمخشري في الكشاف (١/ ٤٦٦)، ورد عليه أبو حيان في البحر (٣/ ٦٣) فقال: «ولم يعين فاعل العلة المحذوفة، إنها كنى عنه بكيت وكيت، ولا يكنى عن الشيء حتى يعرف، ففي هذا الوجه حذف العلة وحذف عاملها، وإبهام فاعلها » واختار أن يكون التقدير: «وليعلم الله فعلنا ذلك». وهو المداولة أو نيل الكفار منكم. وقال: «هو الأظهر؛ لأنه ليس فيه إلا حذف العامل». وانظر: الدر المصون (٢١٦/٢).

قوله: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ ... ﴾ [١٤٥] «أن تموت»: اسم كان، ﴿بِإِذْنِ النَّهِ﴾: [الخبر] (١١)، واللام للتبيين متعلقة بـ «كان».

وقيل: متعلقة بمحذوف، تقديره: الموت لنفس، و «أن تموت»: تبيين للمحذوف، و لا يجوز أن تتعلق اللام بـ «تموت»؛ لأنه يتقدم على المصدر (٢).

قوله: ﴿ كِتَنبًا ﴾: مصدر، أي: كتب ذلك كتابًا.

قوله: ﴿ رِبِيُّونَ ﴾ [١٤٦]: جماعات كثيرة، واحدهم: (رِبيٌّ).

قوله: ﴿ وَمَا ضَغُفُواْ وَمَا اَسْتَكَانُواْ ﴾: وما ضعفوا عن العدو، وما استكانوا، أي: ذلوا وخضعوا للعدو.

قوله: ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ﴾ [١٤٧] «أن قالوا»: اسم كان، وهو أقوى من أن يجعل الأول اسمًا؛ لأن «أن» تشبه المضمر في كونه لا يوصف (٣) فصار أعرف (٤).

قوله: ﴿ فِي ٓ أُمِّرِنَا ﴾: يتعلق بالمصدر.

قوله: ﴿ إِذْ تَحُسُّونَهُم ﴾ [١٥٢]: متعلق بـ «صدق»، ويجوز أن يكون ظرفًا للوعد. و «صدق»: يقال فيه: صدقت زيدًا الحديث، وصدقت في الحديث.

قوله: ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ ﴾ [١٥٣] اذكر إذ، أو ظرفًا لـ «عصيتم» أو «تنازعتم» أو «فشلتم».

قوله: ﴿ فَأَتَٰبَكُمْ غَمَّا بِغَمِّ ﴾ أي: فجازاكم غيًّا على غم. و (بغم): صفة.

قوله: ﴿ لِّكَيْلًا ﴾: اللام متعلقة بقوله: «فأثابكم»، وقيل: بـ «عفا عنكم».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان (١/١٥١).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام العكبري، وعبارته الأخيرة في التبيان (١/ ١٥١): ولا يجوز أن تتعلق اللام بـ «تموت»؛ لما فيه من تقديم الصلة على الموصول.

<sup>(</sup>٣) عبارة العكبري في «التبيان» (١/١٥٣): «أنه لا يضمر فهو أعرف». وعبارة السمين في «الدر المصون»: (٢/ ٢٣٠): «لا تضمر ولا توصف ولا يوصف بها».

<sup>(</sup>٤) وزاد العكبري وجهًا آخر وهو: أن ما بعد «إلا» مثبت والمعنى: كان قولهم: «ربنا اغفر لنا» - دأبهم في الدعاء. قال السمين في الدر(٢/ ٢٣٠): «وهو حسن، والمعنى: وما كان قوله شيئًا من الأقوال، إلا هذا القول الخاص».

قوله: ﴿ أَمَنَةً ﴾ [١٥٤]: نصب بـ «أنزل»؛ مفعول به.

و ﴿ نُعاسًا ﴾: بدل منه، ولك أن تجعل «نعاسًا» هو المفعول، و «أمنة». إما: مفعول من أجله، كأنه قال: أنزل نعاسًا للأمنة (١)، وإما: حالًا.

قوله: ﴿ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [١٥٦]: «إذا»: يجوز أن يكون حكي بها حالهم، فلا يراد بها المستقبل، فعلى هذا يجوز أن يعمل فيها: «قالوا».

قوله: ﴿ غُزَّى ﴾: على قاعدة ما قرره النحاة (٢). لكنه جاء على «فعّل»؛ حملًا على الصحيح كـ ( شاهد وشهّد، وصائم وصوّم ) (٣).

قوله: ﴿ لِيَجْعَلَ آللَهُ ذَالِكَ حَسْرَةً ﴾: اللام متعلقة بمحذوف، أي: ندمهم، أو أوقع ذلك ليجعله / [٢٨] حسرة (٤٠).

قوله: ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ ﴾ [١٥٩] قال الأخفش (٥): «يجوز أن تكون نكرة بمعنى: شيء»(٦). و﴿ رَحْمَةٍ ﴾: بدل منها، أو: نعت لها (١).

(١) قال السمين الحلبي في «الدر المصون» (٢/ ٢٣٦): وهو فاسد؛ لاختلال شرط، وهو اتحاد الفاعل؛ فإن فاعل «أنزل» غبر فاعل «الأمنة».

<sup>(</sup>٢) وقياس «غاز» أن يجمع على «غزاة» مثل: رام ورماة، وقاض وقضاة، ولكنهم حملوا المعتل على الصحيح في نحو: ضارب وضرّب، وصائم وصوّم. راجع: الدر المصون (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ١٥٥). (٣) التبيان (١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) هو سعيد بن مسعدة المجاشعي بالولاء، البلخي ثم البصري، أبو الحسن، المعروف بالأخفش الأوسط. من أئمة النحو واللغة والأدب، قرأ النحو على سيبويه، وكان أسن منه، وكان معتزليًّا. قال المبرد: أحفظ من أخذ عن سيبويه الأخفش، وقال أيضًا: وكان الأخفش أعلم الناس بالكلام، وأحذقهم بالجدل. من تصانيفه: معاني القرآن، المقاييس في النحو، الاشتقاق...، وغيرها. توفي سنة عشر ومائتين (١٠٠هـ).

تنظر ترجمته في: الأعلام (٣/ ١٠١، ١٠٢)، إنباه الرواة (٢/ ٣٦)، بغية الوعاة (١/ ٥٩٠ –٩٩١)، البلغة (ص٤٠١)، وفيات الأعيان (١/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٦) كذا نسبه للأخفش العكبري في التبيان (١/ ١٥٥).

والذي في معاني القرآن للأخفش (١/ ٤٢٧) خلاف ذلك؛ حيث قال الأخفش: «وقال – تعالى – : ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾[البقرة: ٨٨]، قال: ﴿فَيَمَا رَحَمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ...﴾ يقول: فبرحمة. ثم قال الأخفش: وزيادة «ما» في القرآن والكلام نحو ذا كثير». راجع: معاني القرآن للأخفش (١/ ٣١٩).

وقيل: «ما» موصولة، و «رحمة»: مرفوع، وحذف المبتدأ.

والصحيح: أن «ما»: زائدة (٢)، والباء: متعلقة بـ «لنت»، ونظيره: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم ﴾ (٣)، و﴿ عَمَّا قَلِيلِ ﴾ (٤).

قوله: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ [١٥٩] الأمر: عام أريد به الخاص؛ لأنه لم يؤمر بمشاورتهم في الفرائض، ولذلك قرأ ابن عباس (٥):

( وَشَاوِرْهُمْ فِي بَعْضِ الأَمْرِ ) (٦).

قوله: ﴿ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ٤ ﴿ ١٦٠]: أي: من بعد خذلانه.

قوله: ﴿ أَن يَغُلُّ ﴾ [١٦١]: مفعوله [محذوف] أي: يغل الغنيمة.

قوله: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ ﴾ [١٦٣] أي ذوو درجات.

قوله: ﴿ أُولَمَّآ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبَتُم مِّثَلَيْهَا ﴾ [١٦٥]: اختلف في المعطوف عليه؛ فقيل: ما مضى من قصة أحد من قوله: ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعَدَهُرَ... ﴾ (٧).

وقيل: أفعلتم كذا أو فعلتم كذا حينئذ (^).

(١) ونقل هذا الرأي مكي بن أبي طالب عن ابن كيسان، قال ابن الأنباري في «البيان» (١/ ٢٢٩) عن هذا الرأي: «ليس بشيء، وهو خلاف قول الأكثرين؛ لأن زيادة «ما» كثير في كلامهم، والقرآن نزل بلغتهم».

(٢) وزيدت هنا للتوكيد والدلالة على أن لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله. راجع: التبيان (١/ ١٥٥)، الدر المصون (٢/ ٢٤٥)، الكشاف (١/ ٤٧٤)، معاني الفراء (١/ ٢٤٤).

(٣) سورة النساء، الآية (١٥٥). (٩) سورة المؤمنون، الآية (٤٠).

(٥) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم، ابن عم رسول الله ﷺ، وحبر الأمة، وترجمان القرآن ومن علماء الصحابة ومفسريهم وفقهائهم.

روى أحاديث كثيرة عن الرسول ﷺ، وله تفسير للقرآن وتوفي - رضي الله عنه - بالطائف سنة ثهان وستين (٦٨هـ) على خلاف.

تنظر ترجمته في: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر ترجمة (١٦٠٦)، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ترجمة (٣٠٣٧)، سير أعلام النبلاء (٣٠)، الأعلام (٤/ ٣٠١)، الأعلام (٤/ ٩٥).

(٦) تنظر في: البحر المحيط (٣/ ٨١)، التبيان (١/ ١٥٦)، الدر المصون (٢/ ٢٤٦)، الكشاف (١/ ٤٧٥)، المحرر الوجيز (١/ ٥٣٤). قال السمين الحلبي في «الدر المصون»: «وهذا تفسير لا تلاوة».

(٧) الآية (١٥٢). (٤) هذا كلام الزنخشري في الكشاف (١/ ٤٧٧).

قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٦٦]: اللام متعلقة بمحذوف، أي: ما أصابكم كان ليعلم الله، ولأن يعلم المؤمنين.

قوله: ﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾ [١٦٧]: اللام متعلقة بـ «أَقْرَبُ» لام الكفر، ولام الإيهان؛ على حد قوله: «هذا بسرًا أطيب منه رطبًا» (١).

قوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ فَرحِينَ ﴾ [١٧٠]: حال، ﴿ وَيَسْتَبْشِرُ ونَ »: معطوف عليه.

قوله: ﴿ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾: بدل من «الَّذِينَ» وهو بدل اشتمال، أي: يستبشرون بها بُيِّنَ له من حال من تركوا خلفهم من إخوانهم المؤمنين (٢).

و «أنْ»: مخففة من الثقيلة، فاسمها مضمر.

وقيل: مصدرية، أي: بأنْ لا.

قلت: وفيها كبير نظر (٣). والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وهذا خاص بأفعل التفضيل؛ لأنه في قوة عاملين، فجاز أن يتعلق به حرفا الجر في «للكفر، وللإيهان». وقال أبو البقاء: «لأن أفعل التفضيل يدل على معنيين، على أصل الفعل، وزيادته، فيعمل في كل واحد منهها بمعنى غير الآخر، فتقديره: تزيد قربهم إلى الكفر على قربهم إلى الإيهان». راجع التبيان: (١/١٥٧)، الدر المصون (٢/٣٥٢، ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة الزمخشري في الكشاف (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) صاحب هذا القول هو مكي بن أبي طالب في «مشكل إعراب القرآن» (١٧٨/١)، واختاره العكبري في التبيان (١٧٨/١).

قال السمين الحلبي في الدر المصون ( ٢/ ٢٥٩): "وهذا هو بعينه هو وجه البدل المتقدم، غاية ما في الباب أنه أعاد مع البدل العامل في تقديره، اللهم إلا أن يعني وإن كانت بدلًا من "الذين" – فليست في محل جر، بل في محل نصب؛ لأنها سقطت منها الباء، فإن الأصل بأن لا، و "أن" إذا حذف منها حرف الجر كانت في محل نصب على رأي سيبويه والفراء، وهو بعيد". اهم من الدر المصون. و "أن" وما في حيزها في محل جر عند الخليل والكسائي ونصب عند سيبويه والفراء. وحذف حرف الجر مع "أنّ و "أنّ " حذف مطرد، بشرط أمن اللبس، بسبب طولها بالصلة، كها قال في الدر (١/ ١٥٨)، وفسر العكبري ذلك قائلًا في التبيان (١/ ٢٥): لو قلت: "بشره بأنه مخلد في الجنة" جاز حذف الباء؛ لطول الكلام، ولو قلت: "بشره الخلود" لم يجز، وهذا أصل يتكرر في القرآن كثيرًا. وراجع الكتاب: لسيبويه (١/ ٣٧)، معاني القرآن للفراء (١/ ١٤٨)،

قوله: ﴿ يُحُونِ فُ أُولِياآءَهُ رَ ﴾ [١٧٥] أي: يخوفكم بأوليائه.

قوله: ﴿ أَنَّمَا نُمَّلِي لَهُمْ ﴾ [١٧٨]: «ما»: مصدرية أو موصولة، وليست كافة؛ لأنه كان ينصب «خبر».

قوله: ﴿مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ﴾ [١٧٩]: خبر «كان» محذوف (١)، تقديره: ما كان الله مريدًا لأن يذر، ولا يجوز أن يكون الخبر: «ليذر»؛ لأن الفعل بعد اللام منصوب بـ «أن»، فيصير التقدير: ما كان الله ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه. وهذا ليس بكلام؛ لأن [اسم كان هو](٢) الخبر، وليس الترك هو الله.

وأصل «يذر»: «يوذر»، فحذفت الواو؛ تشبيهًا / [٢٩] لها بـ «يدع»؛ لأنها في معناها، وليس لحذف الواو في «يذر» علة؛ إذ لم تقع بين ياء وكسرة، ولا ما هو في تقدير الكسرة، بخلاف يدع؛ فإن الأصل «يودع»، فحذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء، وبين ما هو في تقدير الكسر؛ إذ الأصل الأول: «يَوْدَع»، وإنها فتحت الدال من «يدَع»؛ لأن لامه حرف حلق (""، فيفتح له ما قبله، ومثله: «يَسَع، ويطأ، ويقع»، ولم يستعمل من «يذر» ماضيًا؛ اكتفاءً بـ «ترك» (٤).

قو له: ﴿ وَلَا يَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبۡخَلُونَ ... ﴾ [١٨٠] بالياء (٥). «الذين»: الفاعل وفي المفعول الأول وجهان:

أحدهما: «هو» (٦). وهو ضمير البخل.

والثاني: هو محذوف تقديره: البخل.

و «هو» - على هذا - فصل <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل: محذوفًا وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١٩٩١).

<sup>(</sup>٣) في التبيان: حلقي. (٣) هذا كلام العكبري في التبيان (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة عامة القراء، وقرأ همزة بالخطاب (ولا تحسبن). تنظر القراءة في: الإتحاف (١/ ٩٥)، البحر المحيط (٣/ ١٢٧)، التبيان (١/ ١٠٨)، الحجة لابن خالويه (ص١١٦)، حجة الفارسي (٣/ ١٠٠، ١٠١)، الدر المصون (٢/ ٢٧١)، النشر (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) في قوله - تعالى -: ﴿ هُوَخَيْرًا لَمُّهُم ... ﴾ الآية [١٨٠].

قوله: ﴿ مِيرَاثُ ﴾ [١٨٠]: أصله: موراث، انقلبت الواوياء ؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.

قوله: ﴿ ذَٰ لِكَ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ ﴾ [١٨٢] «ذلك»: إشارة إلى ما تقدم من عقابهم في قوله: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [١٨١]. وخبر «ذلك»: «بها قدمت».

قوله: ﴿ بِظَلاً مِ لِلْعَبِيدِ ﴾: هنا سؤال، وهو أن يقال: إن فعَّالًا صيغة مُبَالغة، وقد نفى المبالغة، ولا يلزم منه نفى الظلم القليل؟

والجواب عنه من أربعة أوجه:

أحدها: أن فَعَّالًا قد جاء، لا يراد به الكثرة كقول طرفة (٢):

وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْ فِدِ القَوْمُ أَرْفِدِ (٣) وَلَكِنْ مَتَى يَسْتَرْ فِدِ القَوْمُ أَرْفِدِ (٣)

والثاني: أن «ظلامًا» هنا للكثرة؛ لأنه مقابل للعباد وفي العباد كثرة، إذا قوبل بهم الظلم كان كثيرًا.

والثالث: أنه إذا نفى الظلم الكثير، انتفى الظلم القليل ضرورة.

<sup>(</sup>۱) هذا على مذهب البصريين الذين يرون أن ضمير الفصل لا يقع بين نكرتين، وإنها يدخل بين معرفتين. وجوز الكوفيون أن يقع ضمير الفصل بين نكرتين. وراجع ذلك بالتفصيل في: شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ١١٠) وما بعدها، اللباب للعكبري (١/ ٤٩٦)، همع الهوامع للسيوطي (١/ ٢٢٨) ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري، الوائلي أبو عمرو، شاعر جاهلي كبير، من أصحاب المعلقات المشهورة، ومعلقته أشهر شعره ومطلعها:

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من معلقة طرفة بن العبد. ينظر في: ديوانه (ص ٢٩)، خزانة الأدب (٩/ ٦٦، ٦٧)، شرح الشذور (ص ٨٨)، الكتاب (٣/ ٨٧)، مغني اللبيب (٢/ ٦٠). والشاهد هنا أن «بحلَّال» على صيغة «فعّال» لا يراد بها الكثرة. فلا يريد هنا أنه قد يحل التلاع قليلًا؛ لأن ذلك يدفعه آخر البيت، الذي يدل على نفي البخل على كل حال، وأيضًا: تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة. والتلاع: جمع تَلْعَة، وهي مسيل الماء. القاموس المحيط (تلع).

الرابع: أن تكون على النسب ، فيكون من باب: عطار وبزاز.

قوله: ﴿ بِقُرْبَانٍ ﴾ [١٨٣] أي: بتقريب قربان.

قوله: ﴿ لَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ ﴾ [١٨٨] بالياء (١)، و «الذين»: فاعل، واختلف في مفعوليه؛ فقيل: هما محذوفان؛ لأن ﴿ فَلَا يَحْسَبَنَّهُم ﴾ تأكيد للحسبان، فاستغني بمفعولي الحسبان الثاني عن مفعولي الحسبان الأول؛ لأن الفاعل فيها واحد، والفاء على هذا مزيدة، والمعنى: لا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم فائزين، دل على الأول الهاء والميم، وعلى الثاني «بمَفَازَةٍ»، ونظيره:

فـ«حبهم، عارًا»: مفعولان لـ «ترى»، وحذف مفعولا الحسبان، كما ترى؛ اكتفاءً بتعدية / [٣٠] أحد الفعلين عن تعدية الآخر.

قوله: ﴿ بَاطِلاً ﴾ [١٩١]: مفعول له، والباطل هنا: «فاعل»، بمعنى المصدر، مثل: «العاقبة والعافية»، ويجوز: صفة لمصدر محذوف.

وقوله: ﴿ هَاذًا ﴾: أشار بها إلى الخلق.

قوله: ﴿مُنَادِيًا يُنَادِى ﴾ [١٩٣]: إن قيل: ما الفائدة في ذكر الفعل مع دلالة الاسم؟ قيل: فيه أوجه:

وفي هذه المراجع جاء الشطر الثاني هكذا:

تَــرَى حُــبَّهُم عَــارًا «عَــلَيَّ» وتحــسبُ

<sup>(</sup>۱) قرأ بالياء: (لا يحسبن) ابن كثير وأبو عمرو، ونافع وابن عامر. وقرأ بالتاء ﴿ لَا تَحْسَبَنَ ﴾ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. تنظر في: الإتحاف (١/ ٤٩٧)، البحر (٣/ ١٣٧)، التبيان (١/ ١٦١)، الحجة لابن خالويه (ص/١١)، حجة الفارسي (٣/ ١٠٠، ١٠١)، الدر المصون (٢/ ٢٧٩)، النشر (٢/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، للكميت بن زيد الأسدي.

ينظر في: خزانة الأدب (٩/ ١٣٧)، شرح التصريح (١/ ٢٥٩)، شرح ديوان الحياسة للمرزوقي (ص ٢٩٢)، المحتسب (١/ ١٨٣). وبلا نسبة في: أوضح المسالك (١٩/٥)، شرح الأشموني (٢/ ٧٠)، همع الهوامع(١/ ١٥٢).

أحدها: هو توكيد.

والثاني: أنه وصل به ما حسن التكرير، وهو قوله: «لِلإِيمَانِ».

الثالث: أنه لو اقتصر على الاسم، لجاز أن يكون سمع معروفًا بالنداء يذكر ما ليس بنداء، فلم قال: «يُنَادِي» ثبت أنهم سمعوا نداءه في تلك الحال، ومفعول «ينادي» محذوف أي: ينادي الناس (١).

قوله: ﴿ أَنَّ ءَامِنُواْ ﴾ أي: بأن آمنوا.

قوله: ﴿ عَلَىٰ رُسُلِكَ ﴾ [١٩٤] أي: على ألسنة رسلك.

قوله: ﴿ ٱلِّيعَادَ ﴾: مصدر بمعنى الوعد.

قوله: ﴿ مِّن ذَكِرِ أَوْ أُنتَىٰ ﴾ [٩٥١]: بدل من «مِنْكُمْ».

قوله: ﴿ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ ثُوَابًا ﴾: مصدر، وفعله: دل عليه الكلام المتقدم؛ لأن تكفير السيئات إثابة، فكأنه قال: لأثيبنكم ثوابًا.

قوله: ﴿مَتَنُّ قَلِيلٌ ﴾ [١٩٧]: أي تقلبهم متاع قليل.

قوله: ﴿ نُزُلاً ﴾ [١٩٨]: مصدر، وانتصابه بالمعنى؛ لأن معنى ﴿ لَهُمُ جَنَّتُ ﴾: أي: ننزلهم، ويجوز أن يكون جمع «نازل»، كها قال:

أَوْ تَنْزِلُونَ فَإِنَّا مَعْ شَرٌّ نُـزُلُ (٢)

\* \* \*

(۱) هذا كلام العكس (۱/ ۱۲۳).

(٢) هذا عجز بيت وصدره:

إِنْ تَرْكَبُوا فَرُكُوبُ الخَيْلَ عَادَتُنَا .......

وهو من بحر البسيط، للأعشى ميمون بن قيس.

وينظر في: ديوانه (ص ١١٣)، خزانة الأدب (٨/ ٣٩٤، ٥٥١)، الدر اللوامع (٥/ ٨٠)، الصاحبي في فقه اللغة (ص ٢٧٦)، الكتاب (٢/ ١٨٥)، المحتسب (١/ ١٩٥)، وبلا نسبة في: مغني اللبيب (٢/ ٦٨٣)، وهمع الهوامع (٢/ ٢٠٠).

والشاهد هنا أن «نزل» جمع «نازل». ويروى الشطر الأول:

قالوا الركوب فقلنا: تلك عادتنا

## سورة النساء

قوله: ﴿ بِٱلطَّيِّبِ ﴾ [٢]: مفعول ثان بـ «تتبدلوا».

قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم َ أَلَا تُقْسِطُوا ﴾ [٣]: جواب هذا الشرط «فَانْكِحُوا»، أي: وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامي فانكحوا واحدة.

قوله: ﴿ فَإِنَّ خِفْتُمْ ﴾ إلى آخره، أي: فانكحوا واحدة / [٣١].

قوله: ﴿ تُقْسِطُواْ ﴾: الجمهور على ضم التاء من: أقسط: إذا عدل، وقرئ شاذًا بفتحها (١) من: قسط: إذا جار وتكون «لا» زائدة.

قوله: ﴿ مَا طَابَ ﴾: هي: بمعنى: «مَنْ».

قوله: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَلَا تَعُولُواْ ﴾ «ذلك»: أي: اختيار الواحدة أقرب إلى أن لا تميلوا، مِنْ عال الميزان: إذا مال، وعال الحاكم في حكمه: إذا جار ومال.

وقيل: من أعال الرجل يُعيل إعالة: إذا كثر عياله، والمرأة معيلة، وهذه تعضد [قول] الشافعي هيئنغ (٢): ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم (١).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها إبراهيم النخعي ويحيى بن وثاب. تنظر في: البحر المحيط (٣/ ١٦٢)، التبيان (١/ ١٦٦)، الدر المصون (١/ ٢٩٩)، الكشاف (١/ ٤٩٨)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي، أبو عبد الله الشافعي، أحد الأئمــة الأربعة عنــد أهــل السنة، وإليه نسبة المذهب الشافعي وأتباعه. كان بارعًا في اللغة والشعر وأيام

قوله: ﴿ صَدُقَتِهِنَّ ﴾ [٤]: جمع صدقة، والصدقة: مهر المرأة.

قوله: ﴿ نِحْلَةً ﴾ من قولهم: نحلت فلانًا كذا نَحلة - بالفتح - نُحلًا - بضم النون، ونِحلة - بكسرها إذا أعطيته إياه.

ونصبها؛ قيل: على المصدر؛ لأنه من الإيتاء، فكأنه قال: أعطوا النساء مهورهن إعطاءً، انحلوهن نحلة.

وقيل: حال؛ إما من النساء، أو من الصدقات.

قوله: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾ للتمييزِ مِنْ مطابقة مَا قَبْلَه - إِنِ اتَّحَدَا

العرب والفقه والحديث. وكان ذكيًّا مفرطًا، وأفتى وهو ابن عشرين سنة.

من تصانيفه: الأم، المسند، أحكام القرآن، الرسالة، أدب القاضي، ديوان شعر...، وغيرها. توفي على سنة أربع ومائتين (٢٤ هـ). تنظر ترجمته في: الأعلام (٢٦ / ٢٦)، تذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩)، تهذيب الكمال في أسهاء الرجال. ترجمة (٥٦٨)، سير أعلام النبلاء (٠ / / ٥)، وفيات الأعيان (١/ ٤٤٧).

(١) ورد هذا القول جماعة كأبي بكر بن داود الرازي، والزجاج وغيرهما.

قال الرازي: «هذا غلط من جهة المعنى واللفظ: أما الأول: فلإباحة السراري، وأنه مظنة كثرة العيال كالتزوج. وأما اللفظ: فلأن مادة «عال» بمعنى: كثر عياله، من ذوات الياء؛ لأنه من «العيلة»، وأما «عال» بمعنى: جار، فمِنْ ذوات الواو، فاختلفت المادتان، وأيضًا فقد خالف المفسرين». وقال صاحب «النظم»: «يعنى: قال أولًا: ﴿ أَلّا نَعَيْلُوا ﴾ فوجب أن يكون ضده الجور».

وقد رد على هؤلاء: أما قولهم: التسري أيضًا يكثر معه العيال، مع أنه مباح، فممنوع؛ وذلك لأن الأَمَة = ليست كالمنكوحة، ولهذا يعزل عنها بغير إذنها، ويؤجرها، ويأخذ أجرتها ينفقها عليه وعليها وعلى أولادها. قال الزخشري في «الكشاف»: وجهه أن يُجْعَل من قولك: عال الرجل عياله يعولهم؛ كقولك: ما نهم يمونهم، أي: أنفق عليهم؛ لأن من كثر عياله، لزمه أن يعولهم، وفي ذلك ما يصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب، وكلام مثله من أعلام العلم وأثمة الشرع ورؤوس المجتهدين (يعني: الشافعي على على الصحة والسداد، وأن لا يظن به تحريف «تعيلوا» إلى «تعولوا»، ثم أثنى على الشافعي قائلًا: «بأنه كان أعلى كعبًا، وأطول باعًا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا، ولكن للعلماء طرقًا وأساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات». وأما قولهم: «اختلف المادتان»، فليس بصحيح المفسرين»، فليس بصحيح، بل قاله زيد بن أسلم وابن زيد. وأما قولهم: «اختلفت المادتان»، فليس بصحيح أيضًا، فقد حكي عن العرب: «عال الرجل يعول: كثر عياله». وتعولوا: تفتقروا، وكثرة العيال سبب للفقر. راجع في ذلك: الدر المصون (٢/ ٢٠)، الكشاف (١/ ٤٩٧)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج راح في ذلك: الدر المفون (١/ ٢٠٤)، وقد رد على قول أبي بكر الرازي، ونصر تفسير الشافعي على وجهه.

مَعْنَى - مَا لَهُ خَبَرًا، فتقول: كرم الزيدون رجلًا، وكرما رجلين...، وكذا إن لم يتحدا، ولم يلزم إفراد لفظ المميز؛ لإفراد معناه.

مثال عدم الاتحاد: حسن الزيدون وجوهًا، وطهروا أعراضًا، وكرموا آباءً، إذا كانت آباؤهم مختلفة أو لكونه مصدرًا اختلفت أنواعه؛ كقولك: تخالف الناس آراءً، وتفاوتوا أذهانًا، و ﴿بِاللَّا خَسَرِينَ أَعْمَالاً ﴾ (١).

قال ابن مالك (٢): «وإفراد المبيَّن إن لم يوقع في محذور أولى من جمعه؛ كقوله - تعالى - في هذه الآية الكريمة: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾، فلو أوقع في محذور نحو: ما أكرمهم أباءً بمعنى: ما أكرمهم من آباء، لزمت المطابقة؛ إذ لو أفرد لتوهم / [٣٢] أن المراد كون أبيهم واحدًا موصوفًا بالكرم» (٣).

قوله: ﴿ هَنِيَّا مَّرِيَّا ﴾: حالان من (شَيْءٍ).

وقيل: هما صفتان لمصدر محذوف، أي: أكلا هنيئًا مريئًا، وهما من هَنُأ الطعام يهنُؤ بالضم فيهما: هناء وهناة، ومرأ يمرؤ بالضم أيضًا مرءًا ومراة، إذا كان سائغًا لا تنغيص فيه.

قوله: ﴿ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيَــمًا ﴾ [٥]: صيرها، فالمفعول الأول محذوف، وهو العائد، ويجوز أن يكون بمعنى: خلق، «فقيًامًا»: حال.

و «قيامًا»: مصدر قام، والياء بدل من الواو أبدلت منها لما أعلت في الفعل، وكان قبلها كسرة.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>۲) هو محمد بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله، جمال الدين، الأندلسي الجياني، الطائي، إمام اللغة والنحو، = وإمام النحاة في القرن السابع الهجري، وهو علم من أعلام اللغة والنحو، كادينازع سيبويه في شهرته، له مصنفاته الشهيرة والمعروفة في اللغة والنحو والصرف والقراءات. ومن أشهرها: الألفية، تسهيل الفوائد، الكافية الشافية، شواهد التوضيح، وغيرها كثير. توفي سنة ٢٧٢هـ. تنظر ترجمته في: الأعلام (٦/ ٢٣٣)، بغية الوعاة (١/ ١٣٠)، البلغة (ص:٢٠١)، غاية النهاية (طبقات القراء) (١/ ١٨٠)، فوات الوفيات (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل (٢/ ٣٨٤، ٣٨٥).

ويُقْرَأُ: «قِيمًا» بغير ألف (١). فقيل: هو مصدر مثل: الحِوَل والعِوَض، وكان القياس أن تسلم الواو؛ لتحصنها بتوسطها؛ كما صحت في الحِوَلِ والعِوَضِ، ولكن أبدلوها ياءً؛ حملًا على «قيام»، وعلى اعتلالها في الفعل.

وقيل: إنها جمع «قيمة»؛ كـ «ديمة وديم».

وقيل: الأصل: قيامًا، فحذفت الألف؛ كما حذفت في «خيم».

ويُقْرَأُ: «قِوامًا» (٢)، بكسر القاف، وبواو وألف؛ فقيل: هو مصدر: قاومت قوامًا، مثل: لاوذت لِوادًا، فصحت في المصدر لمَّا صحت في الفعل.

وقيل: اسم لما يقوم به الأمر.

قوله: ﴿ وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا ﴾. قيل: «في» بمعنى: «مِنْ».

قوله: ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسَتُم مِّنَهُم رُشُدًا فَٱدْفَعُوٓاْ ﴾[٦]: «فإن» وما بعدها: جواب لـ «إذا»، والعامل في «إذَا»: ما دل عليه معنى الجملة التي هي الجواب.

قوله: ﴿ أَن يَكَبَرُواْ ﴾: نصب بقوله: «بِدَارًا» وهو مصدر «كَبِر» بكسر العين في الماضي، وفتحها في المستقبل.

قوله: ﴿ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴾: «كفى»: يتعدى إلى مفعولين، وقد حذفا، والتقدير: كفاك الله شرهم/ [٣٣] والدليل على ذلك قوله – تعالى –: ﴿ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ (٣).

قوله: ﴿ نَصِيبًا ﴾ [٧]: قيل: هو واقع موقع المصدر، والعامل فيه معنى ما تقدم؛ إذ التقدير: عطاءً، أو استحقاقًا.

<sup>(</sup>۱) قرأ (قيمًا) نافع وابن عامر، وقرأ الباقون ﴿قِيَمًا﴾. تنظر في: الإتحاف (۱/ ۰۰۳)، البحر المحيط (۳/ ۱۷۰)، التبيان (۱/ ۱۲۷)، الحجة لابن خالويه (ص ۱۱۹)، الحجة للفارسي (۳/ ۱۲۹)، الدر المصون (۲/ ۳۱۰)، النشر (۲/ ۲۶۷).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عمر. تنظر في: البحر المحيط (٣/ ١٧٠)، التبيان للعكبري (١/ ١٦٧)، الدر المصون (٢/ ٣١٠)، الكشاف (١/ ٥٠٠)، المحتسب (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية (١٣٧). وهذا كلام العكبري في «التبيان» (١/ ١٦٨). وقال أبو حيان في « البحر المحيط» (٣/ ١٧٤)، وتبعه السمين في «الدر المصون» (٢/ ٣١٤): إنها هنا متعدية لواحد وهو محذوف تقديره: «وكفاكم الله».

وقيل: هو حال مؤكدة.

وقيل: هو مفعول لفعل محذوف تقديره: أوجب لهم نصيبًا (١١).

قوله: ﴿ خَافُواْ ﴾: جواب «لو»، ومفعول «خافوا» محذوف، أي: الفقر أو الضياع.

قوله: ﴿ ظُلِّمًا ﴾ [١٠]: مفعول له، أو مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ فَرِيضَةً مِّرَ . ) اللَّهِ ﴾ [١١]: أي: فرض ذلك فريضة.

قوله: ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَللَةً ﴾ [١٢] قيل: هي تامة و «رجل»: اسمها (٢٠)، و «كلالة»: حال من الضمر في «يورث».

والكلالة على هذا: اسم للميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا.

وقيل: ناقصة، و «رجل»: اسمها، و «يورث». خبرها، و «كلالة»: حال أيضًا.

وقيل: الكلالة: اسم للمال الموروث، فعلى هذا هو مفعول ثان لـ «يورث»؛ كما تقول ورث زيد مالًا.

فإن قيل: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة، فَلِمَ أفرد الضمير وذُكِّر؟

قيل: أما إفراده؛ فلأن «أو» لأحد الشيئين وقد قال: ﴿أُوِامْرَأَهُ ﴾.

وأما تذكيره؛ فلرجوعه إلى أحدهما، وهو مذكر.

قوله: ﴿غَيْرَ مُضَارِ ﴾: مفعوله محذوف، أي: غير مضار ورثته، وهو أن يقر بدين ليس عليه، «غَيْرَ»: منصوبة [على الحال] (٣).

قوله: ﴿وَصِيَّةً ﴾ أي: يوصيكم الله بذلك وصية.

وقيل: إنها مصدر في موضع الحال (٤).

قوله: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ [١٣]: إشارة إلى ما حد الله من فرائضه.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (١/ ١٦٨)، الدر المصون (٢/ ٣١٤، ٣١٥)، الكشاف (١/ ٥٠٣)، معاني الفراء (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) كذا وقع هنا، ولعل الصواب: فاعلها.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٧٠)، والدر المصون (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٢٠).

قوله: ﴿ فَالسَّتَشَّهِدُواْ عَلَيْهِنَّ ﴾ [١٥]: خبر «اللاتي».

قوله: ﴿ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ [١٩]: يجوز عطفه على ﴿ أَن تَرِثُوا ﴾ (١)، ويجوز جزمه بالنهى، فيكون مستأنفًا (٢).

قوله: ﴿ لِتَذْهَبُواْ ﴾: اللام متعلقة بـ ﴿ تَعُضُلُوهُنَّ ﴾، وفي الكلام حذف، أي: ولا تعضلوهن من النكاح.

قوله: ﴿ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ ﴾: العائد محذوف، أي: آتيتموهن إياه.

قلت: وفيه نظر. والله أعلم (٣).

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ ﴾: قيل: مستثنى منقطع.

وقيل: حال، أي: إلا في حال إتيانهن.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا/ [٣٤] قَدُ سَلَفَ ﴾ [٢٢]: قيل: «ما»: مصدرية، والاستثناء منقطع، والمعنى: ولا تتزوجوا من تزوجه آباؤكم، ولا تطئوا من وطئه آباؤكم، لكن ما سلف من ذلك فمعفوٌّ عنه.

قوله: ﴿ إِنَّهُ وَكَانَ فَنحِشَةً ﴾: إنه: ضمير النكاح.

قوله: ﴿ وَمَقْتًا ﴾: تم الكلام، ثم استأنف: ﴿ وَسَآءَ سَبِيلاً ﴾.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيِّمَننكُمْ ﴾ [٢٤]: استثناء متصل.

أي: حرمت عليكم ذوات الأزواج، إلا السبايا فإنهن حلال، وإن كن ذوات أزواج.

قوله: ﴿ كِتَنبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾: منصوب على المصدر بـ «كتب» محذوفة.

قوله: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ﴾: «ما» بمعنى: «مَنْ»، فعلى هذا يكون «أَنْ تَبْتَغُوا» على المذهبين (٤٠).

<sup>(</sup>١) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٢/ ٢٠)، والعكبري في التبيان (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري (١/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم الكلام عن هذا في أول البقرة عند قوله - تعالى -: ﴿ وَمِمَّا رَزَّفَّنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ الآية (٣).

<sup>(</sup>٤) أي: يكون في محل جر أو نصب على تقدير: بأن تبتغوا، أو لأن تبتغوا. فالجر على تقدير حرف الجر. والنصب

قوله: ﴿ فَرِيضَةً ﴾: مصدر لفعل محذوف.

قوله: ﴿ أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ﴾ [٢٥]: «أَنْ يَنْكِحَ»: بدلًا من «طَوْلًا»؛ لأن الطَوْل هو القدرة أو الفضل (١١)، والنكاح قوة وفضل.

وقيل: هو: معمول طول، وفيه على هذا وجهان:

أحدهما: هو منصوب بـ «طول»؛ لأن التقدير: ومن لم يستطع أن ينال نكاح المحصنات، وهو من قولك: طُلْتُه أي: نلته، ومنه:

إِنَّ الفَ رَزْدَقَ صَ خُرَةٌ..... البيت (٢)

والثاني: أن يكون على تقدير حرف الجر، أي: إلى أن ينكح، والتقدير: ومن لم يستطع وصلة إلى نكاح المحصنات.

قوله: ﴿ مُحَصِّنتٍ ﴾: حال من المفعول في: ﴿فَأَتُوهُنَّ ».

على نزع الخافض، على رأي سيبويه والفراء. راجع: التبيان (١/ ١٧٥)، الدر المصون (٣٤٧/٢)، معاني الفراء (١/ ٢٦١).

وفيها وجه ثالث: أن تكون في محل رفع بدل من ﴿ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ لأن «ما» قائمة مقام الفاعل، وهو بدل منها بدل اشتهال. وهذا كله على قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي «وأُحِلَّ» بالبناء للمجهول وقرأ باقى السبعة «وأُحَلَّ» بالبناء للمعلوم.

(١) في الأصل: التفضل، والمثبت كما في التبيان (١/ ١٧٥)، والدر المصون (٢/ ٣٤٨)، ولعله هو الصواب؛ لأنه أعاده بعده كما ترى، فقال: والنكاح قوة وفضل، وهي عبارة العكبري.

(٢) هذا جزء من صدر بيت وتمامه:

ويروى الشطر الأول:

فاقتها طو لًا.

إن الفــــرزدق صخــــرة ملمومــــة

ويروى الشطر الثاني:

طالـــت فلـــيس تنالهـــا الأوعـــالُ وعلى رواية الرفع لا إشكال في إعراب «الأوعال» فهي فاعل، وأما رواية النصب فهي مفعول «طالت» أي

قوله: ﴿ وَلَا مُتَّخِذَ اتِ ﴾: معطوف على «مُحْصَنَاتٍ».

قوله: ﴿ أُخُدَانِ ﴾: جمع خدن؛ مثل: عدل وأعدال.

قوله: ﴿ يُرِيدُ آللَّهُ لِيُبَيِّنَ ﴾ [٢٦]: مفعول «يُرِيدُ» محذوف، تقديره: «ذلك»، أي: تحريم ما حرم، وتحليل ما حلل، واللام متعلقة بـ «يُريدُ».

وقيل: زائدة، أي: يريد الله أن يبين (١).

قوله: ﴿ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [٢٨]: «ضعيفًا»: حال (٢).

قوله: ﴿ عُدُوزًا وَظُلُّمًا ﴾ [٣٠]: مصدران في موضع الحال. / [٣٥].

قوله: ﴿ مُّدْخَلاً ﴾ [٣١]: يُقْرَأُ بفتح الميم <sup>(٣)</sup>، وهو مصدر «دخل» فأما «أفعل» فمصدره: «مُفْعَل».

قوله: ﴿ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾ [٣٤]: في «تَبْغُوا» وجهان:

أحدهما: هو من البغي الذي هو الظلم، فعلى هذا هو غير متعدًّ، و «سَبِيلًا»، منصوب على إسقاط حرف الجر.

والثاني: هو من قولك: بغيت الأمر، أي: طلبته، فعلى هذا يكون متعديًا، و «سَبِيلًا»: مفعوله.

قوله: ﴿ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾[٣٥]: الشقاق: الخلاف، فلذلك حسن إضافته إلى «بَيْن».

قوله: ﴿ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ ﴾ [٣٨]: مفعول له.

قوله: ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ [٣٩] «لو»: على بابها، والمعنى: لو آمنوا لم

<sup>(</sup>۱) هذا قول الزمخشري في الكشاف (۱/ ٥٤١)، والعكبري في التبيان (١/ ١٧٦)، قال السمين الحلبي في الدر= = المصون (٢/ ٣٥٢): «وهذا خارج عن أقوال البصريين والكوفيين؛ لأن «أن» لا تضمر - فيها نص النحويون - إلا بعد لام التعليل أو الجحود».

<sup>(</sup>٢) كلمة حال: مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) قرأ بالفتح «مَدْخلًا» نافع وعاصم في رواية أبي بكر، وقرأ باقي القراء العشرة بالضم «مُدْخلًا». وتنظر في: الإتحاف (١/ ٥٠٩)، البحر (٣/ ٢٣٥)، التبيان (١/ ١٧٧)، حجة ابن خالويه (ص:١٢٢)، حجة الفارسي (٣/ ١٥٣)، السبعة (ص: ٢٣٢)، النشر (٢/ ٢٤٩).

يضرهم.

والثاني (١): أنها مصدرية.

والثالث: أنها شرطية؛ كقوله: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ﴾ (٢).

قوله: ﴿ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [٤٠]: مفعول لـ «يَظْلِمُ»، والتقدير: لا يظلم أحدًا، فهو أحد المفعولين.

وقيل: صفة لمصدر محذوف، أي: ظلمًا قدر مثقال ذرة.

قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا ﴾ [٤٦]: عامل: «كَيْفَ» محذوف، أي: كيف تصنعون.

قوله: ﴿ يَوْمَبِنِ يَوَدُّ ﴾ [٤٢]: «يوم»: ظرف لـ «يَوَدُّ»، و «إذ» هنا معناها: الاستقبال، وهو كثير في القرآن (٣).

قوله: ﴿ وَعَصَوا الرَّسُولَ ﴾: حال، و «قد» مرادة (٤).

قوله: ﴿ لَوۡ تُسَوَّىٰ ﴾: هو مفعول «يَوَدُّ».

قوله: ﴿ وَلَا يَكۡتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴾: يجوز أن يكون داخلًا تحت التمني، ويجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ وَلَا جُنُبًا ﴾ [٤٣]: حال تقديره: ولا تُصَلُّوا جنبًا.

قوله: ﴿ إِلَّا عَابِرِي ﴾ حال، أي: لا تقربوها في حال الجنابة، إلا في حال السفر، أو عبور المسجد.

<sup>(</sup>١) كذا هنا، ولم يمر ذكر «الأول»، وهو ما تقدم أنها على بابها كما في التبيان (١/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية (٢٢١).

<sup>(</sup>٣) قال العكبري في التبيان (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) وهذا على رأي البصريين الذي يرون أن الفعل الماضي لا يكون حالًا إلا بـ «قد» مظهرة أو مضمرة؛ لأن الحال إما مقارنة أو منتظرة، والماضي منقطع عن زمن العامل، وليس بهيئة في ذلك الزمان، و «قد» تقربه من الحال. وقال الكوفيون، ومن تبعهم من بعض البصريين كالأخفش: يجوز ذلك؛ لأن أكثر ما فيه أنها غير موجودة في زمان الفعل، وذلك لا يمنع؛ كما لا تمنع الحال المقدرة، واحتجوا بالسماع والقياس.

وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٢٣٣، المسألة ٣٢٠)، شرح المفصل (٢/ ٦٥)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٢٩٣)، همع الهوامع (٢/ ٢٥٢، ٢٥٣).

قوله: ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ﴾: متعلق بالعامل في «جُنُب».

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [٤٦]: قيل: هو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: من الذين هادوا قوم يحرفون (١).

قوله: ﴿ وَٱسۡمَعۡ غَيۡرَ مُسۡمَعِ ﴾: حال، والمفعول [الثاني] (٢) محذوف / [٣٦] أي: لا أسمعت مكروهًا. هذا ظاهر قولُهم (٣).

قوله: ﴿ وَرَاعِنَا ﴾: معطوف على «اسْمَعْ»، وهو أمر أيضًا من: راعى، يراعي، مراعاة، من المراعاة وهي المراقبة.

قوله: ﴿ لَيُّنَّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا ﴾: مفعول له، والأصل في «لَيَّ»: لَوْي، فقلبت الواو ياءً وأدغمت.

قوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾: أي: إيهانًا قليلًا.

قوله: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ ﴾ [٤٨] مستأنف؛ لأنه لو عطف عليه لصار منفيًّا.

قوله: ﴿بَلِ ٱللَّهُ يُزِكِّي ﴾ [ ٤٩]: أي أخطأوا بل الله.

قوله: ﴿ بَدَّ لْنَنهُمْ جُلُودًا ﴾ [٥٦]: «جلودًا»: مفعول ثان، وصل إليه بنفسه.

وقيل: بجلود، وحذف الحرف.

قوله: ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [٥٨]: العامل في «إِذَا» فعل محذوف، تقديره: ويأمركم إذا حكمتم، ولا يجوز أن يعمل في «إذا»: ﴿ أَن تَحَكُمُواْ ﴾؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه (١٠).

<sup>(</sup>١) هذا قول الزمخشري وتقديره في الكشاف (١/ ٥٣٠)، وهكذا قدره العكبري في التبيان، في أحد تقديريه، والتقدير الثاني عنده: «هم من الذين ». وقال: وقيل: التقدير: «ومن الذين هادوا مَنْ يحرفون».

وزاد فيها وجهين آخرين: أن يكون متعلقًا بـ «نصير» في محل نصب به. وأن يكون حالًا من الفاعل في «يريدون». التبيان (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٢) غير موجودة بالأصل، ومثبت من التبيان (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) هذا كلام العكبري، وزاد: فأما ما أرادوا، فهو: «لا أسمعت خيرًا»، وقيل: أرادوا: غير مسموع منك. التبيان (١/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) هذا على مذهب البصريين، والكوفيون يجيزون ذلك.

قوله: ﴿ ضَلَالًا ﴾ [٦٠]: يجوز أن يكون اسم مصدر؛ لأن المصدر: إضلالًا.

قوله: ﴿ تَعَالُواْ ﴾ [31]: أصله: تعالَيُوا، وقد تقدم (١١).

قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ ﴾ [٦٢] العامل في «إذا»: العامل في «كَيْفَ»، والعامل في «كَيْفَ»،

قوله: ﴿ فِي ٓ أَنفُسِم ۚ ﴾ [٦٣]: متعلق بـ «قُلْ» (٢٠).

قوله: ﴿ إِلَّا لِيُطَاعَ ﴾ [٦٤]: ليطاع: مفعول له.

قوله: ﴿ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ﴾: ظرف والعامل فيه خبر «إن» وهو: «جَاءُوكَ».

قوله: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٦٥]: «لا» الأولى زائدة.

قوله: ﴿أَنِ اَقَتُلُواْ ﴾ [٦٦]. قيل: مصدرية. وقيل: مفسرة، و «كَتَبْنَا»: قريب من «قُلْنَا». قوله: ﴿مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾: «قليل»: بدل من الضمير المرفوع، ويجوز أن يكون منصوبًا على أصل الاستثناء.

قوله: ﴿ ثُبَاتٍ ﴾ [٧١]: جمع «ثبة» وهي الجهاعة، وأصلها: ثُبُوَه، وتصغيرها: «ثُبيَّة» فأما ثبة الحوض [وهي وسطه] (٣)، فأصلها: ثُوبَة من: ثاب يثوب: إذا رجع، وتصغيرها: ثويبة.

قوله: ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ ﴾ [٧٦]: اللام الأولى: لام الابتداء دخلت على اسم إن، واللام الثانية: جواب / [٣٧] قسم محذوف والتقدير: وإن منكم لمن أقسم بالله ليبطئن.

قوله: ﴿ إِذْ لَمْ أَكُن ﴾: ظرف لـ «أَنْعَمَ».

قوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ ﴾ [٧٥] معطوف على اسم الله.

قوله: ﴿ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ تَخَشُونَ ﴾ [٧٧] «إذا»: للمفاجأة، فعلى هذا يجوز أن يكون

راجع: التبيان (١/ ١٨٤)، الدر المصون (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>١) تقدم عند قوله تعالى: ﴿ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ... ﴾ الآية (٦٠)، من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) في قوله - تعالى -: ﴿ وَقُل هَمْ فِي أَنفُسِهمْ قَوْلاً بَليغًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ١٨٦)، والدر المصون (٢/ ٣٨٩).

خبرًا للاسم الذي بعده؛ لأنها ظرف مكان فصح على ذلك.

قوله: ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشِّيَةً ﴾ مثل: ﴿ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ﴾ (١).

قوله: ﴿ لِلنَّاسِ رَسُولاً ﴾ [٧٩]: حال مؤكدة، أي: ذا رسالة.

قوله: ﴿ طَاعَةٌ ﴾ [٨١] أي: أمرنا طاعة.

قوله: ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ ﴾ [٨٣]: الألف في «أَذَاعُوا» بدل من ياء، والباء زائدة، وقيل: «حمل» على «تحدثوا» (٢٠).

قوله: ﴿ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: مستثنى من فاعل «اتَّبعْتُمَ»، والمعنى: لولا أن مَنَّ الله عليكم لضللتم باتباع الشيطان إلا قليلًا.

قوله: ﴿فَقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾ [٨٤]. قيل: هذا معطوف على: ﴿فَلْيُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ (٣).

وقيل: على قوله: ﴿ فَقَاتِلُوٓاْ أُوۡلِيَآءَ ٱلشَّيْطُين ﴾ (١٠).

قوله: ﴿ إِلَّا نَفْسَكَ ﴾: هو المفعول الثاني لـ «تُكَلَّفُ».

قوله: ﴿مُقِيتًا ﴾ [٨٥]: مفعل من القَوْت، وهو الاقتدار.

قوله: ﴿بِتَحِيَّةِ ﴾ [٨٦]: أصلها: تحيية، وهي تفعلة، من حييت، فنقلت حركة الياء إلى الحاء، ثم أدغمت.

قوله: ﴿ أُورُدُّوهَا ﴾: أي: ردوا مثلها.

قوله: ﴿ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَهَةِ ﴾ [۸۷]: «الله»: مبتدأ «لا إله»: مبتدأ ثان، وخبره محذوف، أي: لنا، أو: في الوجود «إلا هُو»: بدل من موضع: «لا إله»، والجملة: خبر عن اسم الله تعالى «إِلَى يَوْم الْقِيَامةِ»: قيل: في يوم القيامة.

وقيل في القبور إلى يوم القيامة، و «إلى» على بابها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (٢٠٠). وفي الأصل: «كَذِكْرِكُرْ ءَابَآءَكُمْ أُوَّأَشَدَّ ذِكْرًا» وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) التبيان (١/ ١٨٨). (٢) الآية (٧٤) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية (٧٦) من سورة النساء.

قوله: ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: حال من يوم القيامة، أو نعتًا لمصدر، أي: جمعًا لا ريب فيه.

قوله: ﴿فِئَتَيْنَ ﴾ [٨٨] حال، والعامل فيها «لَكُمْ».

قوله: ﴿ كَمَا كَفُرُواْ ﴾ [٨٩]: نعت لمصدر / [٣٨] محذوف.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ ﴾ [٩٠]: مستثنى من المفعول في «فَاقْتُلُوهُمْ».

قوله: ﴿ أَن يُقَاتِلُوكُمْ ﴾ أي: عن أن.

قوله: ﴿ إِلَّا خَطَّ ﴾ [٩٢]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُواْ ﴾ والمعنى: فعليه دية في كل حال، إلا في حال تصدقهم عليه بها.

قوله: ﴿ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾: مفعول له، والتقدير: شرع لكم ذلك توبة.

قوله: ﴿ دَرَجَةً ﴾ [٩٥] قيل: هو مصدر في معنى: تفضلًا.

قوله: ﴿ دَرَجَنتِ ﴾ [٩٦]: بدل من «أُجْرًا».

وقيل: ذوي درجات.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلْمُسۡتَضَعَفِينَ ﴾ [٩٨]: استثناء من الهاء والميم في «مَأْوَاهُمُ» استثني من أهل الوعيد المستضعفين، الذين لا يستطيعون حيلة في الخروج لفقرهم، فهو منقطع؛ لأن المستثنى منهم عصاة بالتخلف مع القدرة، وهؤلاء عاجزون.

قوله: ﴿ أَن تَقْصُرُواْ ﴾ [١٠١]: في أن تقصروا.

قوله: ﴿ ٱطْمَأْنَنتُمْ ﴾ [١٠٣] الهمزة أصل، ووزن الكلمة: افعللَّ والمصدر الطمأنينة على: فُعلَّيلَة.

قوله: ﴿مَّوْقُوتًا ﴾من: وقته: إذا جعل له وقتًا.

قوله: ﴿وَلَا تَهِنُواْ ﴾ [١٠٤] أي لا تضعفوا في طلب العدو، مِنْ وهن يهن: إذا ضَعُفَ.

قوله: ﴿ خَصِيمًا ﴾ [١٠٥]: فعيل بمعنى مفاعل.

قوله: ﴿ إِذْ يُبِيِّتُونَ ﴾ [١٠٨]: ظرف، والعامل فيه العامل في «مَعَهُمْ».

قوله: ﴿ وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ ﴾ [١١٩]: مفعول هذه الأفعال كلها محذوف، أي: لأضلنهم عن الهدي، ولأمنينهم الباطل، ولآمرنهم بالضلال.

قوله: ﴿يَعِدُهُمْ ﴾ [١٢٠]: مفعوله الثاني محذوف تقديره: النصر والسلامة.

قوله: ﴿ عَنْهَا مَحِيصًا ﴾ [١٢١] «عنها»: حال من «محيص»، وهو مصدر، فلا يجوز أن يعمل فيها؛ لتأخره، ولا يجوز تعلق «عن» بـ «يجدون» ؛ لأنه لا يتعدى بـ «عن» / [٣٩].

والميم في «محيصًا» زائدة، وهو من: حاص يحيص: إذا تخلص.

قوله: ﴿وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًا ﴾ [١٢٢]: مصدر؛ لأنه قال قبله: «سَنُدْخِلُهُمْ» فكأنها بمنزلة: وعدهم و «حَقًا»: حال من المصدر، ويجوز أن يكون مصدرًا لفعل محذوف، أي: حق ذلك حقًا (١).

قوله: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾ [١٢٣]: اسم «ليس» مضمر فيها، ولم يتقدم له ذكر، وإنها دل عليه سبب الآية؛ وذلك أن اليهود قالوا: «نحن أصحاب الجنة»، وقالت النصارى ذلك، وقال المشركون: «لا نبعث»، فقال: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ ﴾، أي: ليس ما ادعيتموه (٢).

قوله: ﴿ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَنبِ ﴾ [١٢٧] أي: ونبين لكم ما يتلى.

وقيل: في موضع رفع على ضمير الفاعل في «يُفْتِيكُمْ» (٣).

قوله: ﴿ وَٱلْمُسْتَضَّعَفِينَ ﴾ مجرور بالعطف على ﴿ يَتَـٰمَى ٱلنِّسَآءِ ﴾(١).

قوله: ﴿ وَأَنِ تَقُومُواْ ﴾ أي: وفي أن تقوموا.

وقد جوز أن يكون منصوبًا بمعنى: ويأمركم أن تقوموا (٥)، وأن يكون مرفوعًا على الابتداء، أي: وأن تقوموا لليتامى بالقسط خير لكم (٦).

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ١٩٥). (٢) هذه عبارة العكبري بالنص (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) قال العكرى في التبيان (١/ ١٩٦): وهو المختار.

<sup>(</sup>٤) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٢/ ٤٣٥): وهو الظاهر.

<sup>(</sup>٥) قاله الزمخشري في الكشاف (١/ ٥٦٨).

<sup>(</sup>٦) ذكره السمين في الدر المصون (٢/ ٤٣٥)، وقال: «وأول الأوجُهِ أَوْجَهُ»، يعني: «وفي أن تقوموا»، عطفًا على ﴿يَتَنعَى ٱلنّسَآءِ﴾.

قوله: ﴿ صُلْحًا ﴾[١٢٨]: مصدر واقع موع «تَصَالُح»؛ لأن أصله: تَصَالَحَ يَتَصَالَحُ فَأَبدلت التاء صادًا، وأدغمت في الصاد.

قوله: ﴿ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسِ لَ ٱلشُّحَّ ﴾: حضر يتعدى إلى مفعول، فإذا دخلت الهمزة تعدى إلى مفعولين، فالأنفس هو المفعول الأول وقد أقيم مقام الفاعل.

والثاني: «الشُّحَّ»، وهو البخل.

قوله: ﴿كَٱلْمُعَلَّقَةِ ﴾ [١٢٩] حال من الضمير في «تَذَرُوهَا».

قوله: ﴿ أَن ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ [١٣١] على الخلاف (١).

قوله: ﴿ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ﴾ [١٣٥] أي: ولو شهدتم على أنفسكم.

قوله: ﴿ أَوۡ فَقِيرًا ﴾ هي هنا لتفصيل ما أبهم (٢)؛ وذلك أن كل واحد من المشهود له، والمشهود عليه يجوز أن يكون غنيًّا، وأن يكون فقيرًا، فلما كانت الأقسام عند التفصيل/ [٤٠] على ذلك ولم تذكر، أتي بـ «أوْ»؛ لتدل على هذا التفصيل، فالضمير على هذا عائد على المشهود له، والمشهود عليه، على أي وصف كانا عليه (٣).

وقال الأخفش: «أو» بمعنى الواو (٤).

قوله: ﴿ أَن تَعْدِلُواْ ﴾ أي: في أن تعدلوا، أو: مخافة أن تعدلوا عن الحق.

قوله: ﴿ وَإِن تَلُورَا ﴾: من لوى كما تقدم (٥).

قوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [١٣٧] اللام متعلقة بمحذوف، ذلك المحذوف هو خبر كان، أي: لم يكن الله مريدًا لأن يغفر.

قوله: ﴿ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ﴾ [١٤٠] هي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ ﴾ [١٤١] قياسه: استحاذ (١٠).

<sup>(</sup>١) يريد الخلاف في «أن» المصدرية عندما يحذف حرف الجر منها، فهي في موضع نصب عند سيبويه، وفي موضع جر عند الخليل. والتقدير: «بأن اتقوا الله» راجع: التبيان (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يقصد «أو». (٣) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش (١/ ٥٥٥). وضعفه السمين الحلبي في «الدر المصون» (٢/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٥) عند قوله – تعالى –: ﴿ لَيَّأُ بِأَلْسِنَهُمْ ... ﴾، الآية (٤٦)، من سورة النساء.

قوله: ﴿ وَهُو خَدِعُهُمْ ﴾ [١٤٢]: حال.

قوله: ﴿ مُّذَبَّذَبِينَ ﴾ [١٤٣]: منصوب على الذم، والذالان عند البصريين أصل، وعند الكوفيين أصله: «ذبب»، فأبدل من الباء الأولى ذالًا (٢).

قوله: ﴿ لَآ إِلَىٰ هَـٰٓؤُلَآءِ ﴾: أي: لا ينتسبون إلى هؤلاء، وموضع «لا إِلَى هَؤُلاءِ»: حال، أي: يتذبذبون متلونين.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِيرَ ـَ تَابُواْ ﴾ [١٤٦] استثناء من المجرور في قوله: ﴿ وَلَن تَجِدَدَ لَهُمُ ﴾.

قوله: ﴿مَّا يَفْعَلُ آللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ [١٤٧] أي: أي شيء يفعل الله «بِعَذَابِكُمْ»: متعلق بـ «يَفعَلُ».

قوله: ﴿ إِلَّا مَن ظُلِمَ ﴾ [١٤٨] قيل هو منقطع، وقيل: متصل، والمعنى: لا يجب أن يجهر أحد بالسوء إلا أن يظلم فيجهر؛ فعلى هذا: يجوز أن يكون في موضع رفع بدلًا من المحذوف؛ إذ التقدير: أن يجهر أحد، وأن يكون في موضع نصب.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مَنَ اللهِ عَلَمُ الْاسم ﴿ أُولَتَهِكَ هُمُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ أَوْلَتَهِ فَيْ اللَّهِ مِنْ أَوْلُونَ مِنْ اللَّهِ وَرُسُلِهِ مِنْ أَوْلَتَهِ مِنْ أَوْلَتَهِ مِنْ أَوْلَتَهِ مِنْ أَوْلَتُهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيلِيلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

وقوله: ﴿ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴾ في حَيِّزِ اسم «إن» «بين»؛ إشارة إلى الكفر والإيهان؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجُهُرْ بِصَلَا تِكَ وَلَا تُحُافِتْ بِهَا وَٱبْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلاً ﴾ (٣).

وقوله: ﴿ حَقًّا ﴾ [١٥١]: مصدر أي: حق ذلك حقًّا.

قوله: ﴿ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ ﴾ [١٥٣] أي: سؤالًا أكبر من ذلك.

قوله: ﴿ جَهْرَةً ﴾: مصدر في موضع الحال. / [٤١].

قوله: ﴿ فَيِظُلِمٍ ﴾ [١٦٠]: بدل من قوله: ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ [١٥٥] وأعاد الفاء في البدل لما طال الفصل، والباء متعلقة بـ «حرَّمْنَا»، والباء في ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم ﴾ متعلقة

<sup>(</sup>١) كذا هنا على الإفراد، وفي التبيان (١/ ١٩٩): والقياس: «نستحد» وهو شاذ في القياس

وعبارة الدر المصون (٢/ ٤٤٥): «ونستحوذ واستحوذ، مما شذ قياسًا، وفَصُحَ استعمالًا».

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (١/ ١٩٩١)، الدر المصون (٢/ ٤٤٧، ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء، الآية (١١٠).

بمحذوف، دل عليه ما بعده أي: فبها نقضهم ميثاقهم فعلنا بهم ما فعلنا من اللعن والسخط، وغير ذلك.

وقوله: ﴿إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٥٥١] أي: إيمانًا قليلًا.

وقوله: ﴿ بُهْتَناً ﴾ [١٥٦] مصدر عمل فيه القول؛ لأنه ضرب منه. فهو كقولهم: «قعد القرفصاء».

قوله: ﴿ قَتَلَنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللهِ ﴾ [١٥٧]: «عيسى، ورسول الله»: بدل، أو عطف بيان.

قوله: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَيُّنا ﴾: أي: قتلًا يقينًا أو علمًا يقينًا.

قوله: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ [٩٥٩] «إِنْ»: نافية «مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ»: خبر لمبتدأ محذوف أي: أحد.

قوله: ﴿ لَيُؤْمِنَنَّ ﴾: جواب قسم محذوف.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَهُ مَةِ يَكُونُ ... ﴾: «يَوْمَ» ظرف لـ «شَهيدًا».

قوله: ﴿ كَمَآ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ [١٦٣]: نعت لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ وَرُسُلاً ﴾ [١٦٤]: منصوب بمحذوف أي: وقصصنا رسلًا.

قوله: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ ﴾ [١٦٥] بدل من «رسلًا»، أو مفعول بـ «أَرْسَلْنَا» محذوفة، ويجوز أن يكون حالًا موطئة لما بعدها؛ كقوله: مررت بزيد رجلًا صالحًا.

قوله: ﴿ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى آللَّهِ خُجَّةً ﴾ اللام متعلقة بمحذوف دل عليه الرسل أي: أرسلناهم لذلك.

و «حُجَّة»: اسم كان، وخبرها: «للناس». و «عَلَى الله»: حال من حجة.

قوله: ﴿ بَعْدَ ٱلرُّسُل ﴾: ظرف لـ «حُجَّةٌ».

قوله: ﴿ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ ﴾ [١٦٨]، وذكر مثله في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُخْفِرَ لَهُمْ ﴾ [١٦٨]، وذكر مثله في قوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (١٤٣).

قوله: ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ ﴾ [١٦٩] مستثنى من الأول؛ لأن الأول فيه عموم.

قوله: ﴿ خَالِدِينَ ﴾: حال مقدرة.

قوله: ﴿ فَنَامِنُواْ خَيرًا ﴾ [١٧٠]: أي: وأتوا خيرًا (٢).

قوله: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى آللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [١٧١]: «الحق»: مفعول «تَقُولُوا»، ولك أن تجعله نعتًا لمصدر محذوف، أي: إلا القول الحق.

قوله: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ تَلَثَةً ﴾: «ثلاثة»: خبر مبتدأ محذوف أي: ثالث ثلاثة، فحذف المضاف / [٤٢] وأقام المضاف إليه مقامه.

قوله: ﴿ آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ ﴾ القول فيها كالقول في ﴿فَعَامِنُواْ خَيْرًا ﴾ (٣).

قوله: ﴿ أَن تَضِلُّواْ ﴾ [١٧٦] قيل: مفعول "يُبَيِّنُ».

وقيل: مفعول له، أي: مخافة أن تضلوا، ومفعول «يُبيِّنُ»: محذوف، أي: يبين الله لكم الحق.

\* \* \*

(٢) هذا مذهب الخليل وسيبويه.

انظره في الكتاب (٢/ ٢٨٢). ولم يذكر الزمخشري في الكشاف (١/ ٥١٤) غيره.

وقيل فيه: هو نعت لمصدر محذوف، والتقدير: إيهانًا خيرًا. وهو قول الفراء في المعاني (١/ ٢٩٥).

وقيل: هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: «يكن الإيهان خيرًا». وهو مذهب الكسائي وأبي عبيد، كها في الدر المصون (٢/ ٢٨٤). وهو ضعيف؛ لأن «كان» لا تحذف هي واسمها دون خبرها إلا فيها لابد منه، ويزيده ضعفًا أن «يكون» المقدرة، جواب شرط محذوف، فيصير المحذوف للشرط وجوابه. وقيل: هو حال. وانظر هذه الوجوه في: التبيان (١/ ٤٠٤)، الدر المصون (٢/ ٤٦٨).

(٣) في الآية (١٧٠) السابقة.

## سورة المائدة

قوله: ﴿ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [١] استثناء من ﴿ يَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ متصل، والتقدير: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا الميتة، وما أهل لغير الله به مما ذكر في الآية الثالثة من السورة.

قوله: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ ﴾: حال من الضمير في «لَكُمْ» والصيد: مصدر بمعنى المفعول.

قوله: ﴿ شُعَيْرِ ٱللَّهِ ﴾ [٢]: جمع شعيرة.

قيل: هو اسم ما أشعر.

قوله: ﴿ وَلَا ٱلْهَدْىَ ﴾ جمع: هَدْيَة.

قوله: ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ ﴾: جمع قلادة، والقلادة. ما قلَّد به الهدي من نعل وغيره، وفي الكلام حذف مضاف أي: ولا ذوات القلائد؛ لأن المراد: تحريم المقلدة لا القلادة.

قوله: ﴿ وَلَا ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ﴾ يقال: أمّه يؤمه أمًّا: إذا قصده فهو آمٌّ، وفي الكلام حذف أيضًا أي: لا تستحلوا أمتعتهم أو مالهم أو غيره.

قوله: ﴿ يَبْتَغُونَ ﴾: حال من الضمير في «آمَّينَ» وليس صفة لـ «آمَّينَ»؛ لأنه إذا وصف لا يعمل في الاختيار (١).

قوله: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾ الجمهور على فتح الياء، وقرئ بضمها (٢).

وهما لغتان، يقال: جرم وأجرم .

وقيل: جرم متعد إلى واحد، وأجرم إلى اثنين، فالفاعل «شَنْتَانُ»، والمفعول الأول الكاف والميم، و «أَنْ تَعْتَدُوا» هو المفعول الثاني، وإذا عدي إلى واحد كان الكاف والميم،

<sup>(</sup>۱) هذا على مذهب البصريين: أن اسم الفاعل إذا وصف لا يعمل، وخالفهم الكوفيون. قال السيوطي -معللًا ذلك -في «همع الهوامع» (٣/٥٠): بأنه «إذا وصف قبل أن يأخذ معموله زال شبهه للفعل بالوصف، الذي هو من خواص الأسماء». ويراجع: التبيان (١/٢٠٦)، الدر المصون (٢/٤٨١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -، والأعمش ويحيى بن وثاب. تنظر في: الإتحاف (١/ ٥٢٩)، التبيان (١/ ٢٠٦)، الدر المصون (٢/ ٤٨٦)، الكشاف (١/ ٩٣)، المحتسب لابن جني (٢/ ٢٠٦)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ٣٧).

و «أَنْ تَعْتَدُوا» مرادًا لها حرف الجر. و «شَنتَانُ»: مصدر مثل الغليان والنزوان.

قوله: ﴿ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [٣] أصلها: الميِّتة / [٤٣].

قوله: ﴿ وَٱلْمَوْقُوذَةُ ﴾: هي التي ضربت بالعصاحتى ماتت يقال: وقذه يقذه وقذًا: إذا ضربه بالعصا.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ «ما»: في موضع نصب على الاستثناء من الموجب قبله، من عند قوله: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَمَاۤ أَكُلَ ٱلسَّبُعُ ﴾.

قوله: ﴿وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَمِ ﴾: معطوف على «الميتة».

قوله: ﴿ ذَالِكُمْ فِسْقُ ﴾: الإشارة إلى جميع ما حرم.

قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ﴾: «اليوم»: ظرف لـ «يَئِسَ».

و «اليَوْمَ أَكْمَلْتُ»: ظرف لـ «أَكْمَلْتُ».

قوله: ﴿ دِينًا ﴾: مفعول «رَضِيتُ» على معنى: اخترت، أو على المدح (١).

قوله: ﴿ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾. يقال: خمصه الجوع خمصًا ومخمصة فهي مصدر، مثل: المعصية والمعتبة.

قوله: ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ ﴾ «غير»: حال: والمتجانف: المتهايل، وقرئ: متجنف (٢).

قوله: ﴿ لِّإِ نُّمِ ﴾ متعلق بـ «متجنف» <sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُم ﴾ [٤] معطوف على الطيبات، أي: وصيد ما علمتم.

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ ﴾: هو جمع جارحة، والهاء فيها للمبالغة، وهي صفة غالبة لا يكاد يذكر معها الموصوف.

قوله: ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ وهو (٤) حال من الضمير في «عَلَّمْتُمْ».

<sup>(</sup>۱) وقيل: «رضيت» يتعدى إلى مفعول واحد وهو «الإسلام» هنا، و «دينًا»: حال. راجع: التبيان (١/ ٢٠٧)، الدر المصون (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها إبراهيم النخعي، وأبو عبد الرحمن السلمي، ويحيى بن وثاب. تنظر في: البحر المحيط (٣/٤٢٧)، التبيان (١/ ٢٠٧)، الدر المصون (٢/ ٤٨٨)، المحتسب (١/ ٢٠٧)، مختصر الشواذ (ص: ٣٧).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي التبيان (١/ ٢٠٧)، والدر المصون (٢/ ٤٨٨): بـ «متجانف».

<sup>(</sup>٤) كذا بالأصل: «وهو» بالواو، ولعل هناك كلامًا قبلها وفي التبيان (٢٠٧/١): «مكلبين»: يقرأ بالتشديد=

قوله: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾: مستأنف.

وقيل: هو حال من الضمير في ﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾ ولا يجوز أن يكون حالًا ثانية؛ لأن العامل الواحد لا يعمل في حالين (١).

قلت: هكذا قاله بعضهم، وكان أبو على (٢) أحد القائلين به (٣).

ولا يجوز أن يكون حالًا من «الجَوَارِح»؛ لأنك قد فصلت بينهم بحال لغير الجوارح.

قوله: ﴿ مِمَّا عَلَّمَكُمُ آللَّهُ ﴾: أي شيئًا مما علمكم الله.

قوله: ﴿ إِذَآ ءَانَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾[٥]: ظرف لـ «أُحِلَّ»، أو لـ «حِلُّ».

قوله: ﴿ وَٱللَّهُ صَنَّتُ ﴾ أي: والمحصنات حل لكم.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾: حال من [ «المحصنات»، أي: حال كونهن ] (٤) مؤمنات.

قوله: ﴿ مُخْصِنِينَ ﴾: حال من المضمر المرفوع في « آتَيْتُمُوهُنَّ » ﴿ فَيْرَ مُسَافِحِينَ » حال ثانية.

<sup>=</sup> والتخفيف، يقال: «كَلَّبْتُ الكلب، وأكلبته فكلب، أي: أغريته على الصيد، وأُسَّدتُه فاستأسد وهو حال...».

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٢٠٧، ٢٠٨)، ونسبه إليه السمين في «الدر المصون» (٢/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>۲) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليهان، الإمام، أبو علي الفارسي، واحد زمانه في علم العربية، وأحد أئمة العربية المشهورين، أخذ عن الزجاج، وابن السراج، وغيرهما. قيل: إنه أعلم من المبرد، اتهم بالاعتزال، من تصانيفه: الحجة في علل القراءات، الإيضاح في النحو، التذكرة، تعاليق سيبويه، العوامل في النحو...، وغيرها. مات سنة سبع وسبعين وثلاثهائة ( ٧٧٧هـ). تنظر ترجمته في: الأعلام (٢/ ١٧٩ النحو...)، إنباه الرواة (٢/ ٢٧٣)، بغية الوعاة (١/ ٤٩٨ ع-٤٩٨)، البلغة (ص: ٨٠)، وفيات الأعيان (١٣١/).

<sup>(</sup>٣) يعرف العكبري هذه المسألة في «اللباب في علل البناء والإعراب»(١/ ٢٩٢، ٢٩٣) فيقول: «العامل الواحد يعمل في أكثر من حال كقولك: جاء زيد راكبًا ضاحكًا؛ لأن الحال كالظرف، والعامل قد يعمل في ظرفين من المكان والزمان، والمعنى لا يتناقض.

وقال بعض البصريين: لا يعمل إلا في واحدة؛ لأنها مشبهة بالمفعول، والفعل لا يعمل في مفعولين فصاعدًا على هذا الحد، فإن وقع ذلك جعلت الحال الثانية بدلًا من الأولى، أو حالًا من المضمر فيها ».

قلت: وهذا ما اختاره العكبري في هذه الآية كها في التبيان (٢٠٧/١). وهو قول جماعة منهم أبو علي الفارسي كها أشار المصنف هنا، وذكره السيوطي في «همع الهوامع» (٢٢/٣٢٢)، وذكر الحال كالخبر والنعت، لعامل واحد، وهو ما اختاره المصنف كها سيأتي في الآية (٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل.

قوله: ﴿وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخۡدَانٍ ﴾ عطف على «غَيْرَ مُسَافِحِينَ»، والخِدْنُ: يقع على الذكر والأنثى.

قوله: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ ﴾ أي: بموجب الإيمان وهو الله / [٤٤].

قوله: ﴿ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [٦]: مع المرافق؛ كقوله تعالى: ﴿ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾ (١).

وقيل: هي على بابها، ووجب غسل المرافق بِالسُّنَّةِ.

قوله: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾: يقرأ بالنصب (٢) وفيه وجهان:

أحدهما: أنه معطوف على الوجه (٣) والأيدي، أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم.

والثاني: هو معطوف على موضع «بِرُءُوسِكُم» (٤).

ويقرأ بالجر (٥) وفيه وجهان.

أحدهما: هو معطوف على الرأس<sup>(٦)</sup> في الإعراب، والحكم مختلف؛ الرءوس ممسوحة، والرجل مغسولة، وهذا الذي يقال له: المعطوف على الجوار.

قال أبو البقاء: «ليس بممتنع أن يقع في القرآن؛ لكثرته؛ فقد جاء في القرآن والشعر؛ ففي القرآن: ﴿وَحُورٌ عِينٌ ﴾ (٧) على قول من جر(٨) وهو معطوف على: ﴿ بِأَكُوابِ

<sup>(</sup>۱) سورة هود، الآية (٥٢). ونسب السمين الحلبي في «الدر المصون» ( ٢٩٨/٢) عند قوله – تعالى –: ﴿وَلَا تَأْكُوا أَمْوَلُكُمْ إِلَىٰٓ آَمُولِكُمْ ﴾ – هذا الرأي للكوفيين. وقال العكبري في التبيان (٢٠٨/١): «وليس هذا المختار، والصحيح أنها على بابها، وأنها لانتهاء الغاية».

<sup>(</sup>۲) قرأ بالنصب نافع وابن عامر والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه. تنظر في الإتحاف (۱/ ٥٣٠، ٥٣١)، البحر المحيط (٣/ ٤٣٧)، التبيان (١/ ٢٠٨، ٢٠٩)، حجة ابن خالويه (ص:١٢٩)، حجة الفارسي (٣/ ٢١٤)، الدر المصون (٢/ ٤٥٤)، السبعة لابن مجاهد (ص: ٢٤٢)، النشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، وفي «التبيان»: الوجوه.

<sup>(</sup>٤) قال العكبري في التبيان (٢٠٨/١): «والأول أقوى؛ لأن العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضع».

<sup>(</sup>٥) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة. راجع المراجع في تخريج القراءة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في التبيان (١/ ٢٠٩): الرءوس.

<sup>(</sup>٧) سورة الواقعة، الآية (٢٢).

<sup>(</sup>٨) سيأتي تخريج القراءة في موضعها - إن شاء الله - من سورة الواقعة، وهي قراءة حمزة والكسائي.

وَأَبَارِيقَ ﴾(١) والمعنى مختلف؛ إذ ليس المعنى: يطوف عليهم ولدان مخلدون بحور عين ١٣٠٠.

والثاني: أن يكون جر الأرجل بجارِّ محذوف تقديره: افعلوا بأرجلكم غسلًا، وحذفه وأبقى الجر، كقوله:

مَـشَائِيمُ لَيْـسُوا مُـصْلِحِينَ عَـشِيرَةً وَلاَ نَاعِبٍ إِلا بِبَـيْنٍ غُرَاجُ السَّا

قوله: ﴿ إِذْ قُلْتُمْ ﴾ [٧] ظرف لـ «وَاثَقَكُمْ».

قوله: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ۚ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ﴾ [٩] المفعول الثاني محذوف، استغنى عنه بهذه الجملة التي هي: «لَكُمْ مَغْفِرَةٌ».

قوله: ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ ﴾ [١١]: «عَلَيْكُمْ» متعلقًا بالنعمة، و «إِذْ»: ظرف لها.

قوله: ﴿ أَن يَبۡسُطُوۤاْ ﴾ أي: بأن يبسطوا.

قوله: ﴿ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ ﴾ [١٢] الإشارة إلى ما ذكر، أي: بعد ذلك الشرط المعلق بالوعد العظيم.

قوله: ﴿ سَوَآءَ ٱلسَّبِيل ﴾ ظرف لـ «ضَلَّ».

قوله: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنقَهُمْ لَعَنَّهُمْ ﴾ [١٣] الباء متعلقة بـ «لَعَنَّا».

قوله: ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ﴾: صيرنا قلوبهم قاسية، وهما مفعولان.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَرَىٰۤ أَخَذْنَا ﴾ [١٤] «من» متعلقة بـ «أَخَذْنَا»، تقديره: وأخذنا من / [٤٥] الذين قالوا: إنا نصارى ميثاقهم، فتكون الجملة معطوفة على جملة: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي ٓ إِسۡرَءِيلَ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة، الآية (١٨). (٢) ينظر كلام أبي البقاء في «التبيان» (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، للأحوص الرياحي. ينظر في: الإنصاف (١/ ١٨٠)، الحيوان للجاحظ (٣/ ٤٣١)، خزانة الأدب (١/ ١٦٥، ٢٠٦)، لسان العرب (شأم). خزانة الأدب (١/ ١٦٥، ٢٠٦)، لسان العرب (شأم). وينسب للفرزدق في الكتاب (٣/ ٢٩)، وبلا نسبة في: أسرار العربية (ص١٥٥)، الأشباه والنظائر (٢/ ٣٤٧)، (٤/ ٣١٣)، الخزانة (٨/ ٢٩٥)، الخصائص (٢/ ٣٥٤)، شرح الأشموني (٢/ ٤٣٥).

والشاهد فيه: جر «ناعب» بجار محذوف. وفيه شاهد آخر: أنه (ناعب) عطفه بالجر على «مصلحين» وهو منصوب؛ لكونه خبر (ليس)، وذلك لتوهم زيادة الباء في هذا الخبر، لكثرة زيادتها فيه. وهذا ما يعرف في غير القرآن بالعطف على المعنى أو «على التوهم». ومعنى «مشائيم»: جمع مشئوم، وهو الإنسان الذي يجر الشؤم على قومه. وناعب: صائح، ومصوِّت. والبين: الفراق. والغراب: الطائر المعروف، يضرب به المثل في الشؤم. ويروى: ولا ناعبًا.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٢) من سورة المائدة.

قوله: ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ ﴾ «بَيْنَهُمُ»: ظرف لـ «أَغْرَيْنَا» ولا يجوز أن تكون ظرفًا للعداوة؛ لأن المصدر لا يعمل فيها قبله (١٠).

قوله: ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَدَمَةِ ﴾ متعلق بـ «أَغْرَيْنَا» أو بالبغضاء أو بالعداوة.

قوله: ﴿مِنَ ٱلْكِتَابِ﴾ [١٥]: حال من الهاء المحذوفة من «تُخفُونَ».

قوله: ﴿ عَلَىٰ فَتْرَةٍ ﴾ [١٩]: حال من الضمير في «يُبَيَّنُ».

قوله: ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا ﴾: مخافة أن تقولوا.

قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُرْ ﴾ [٢١]: حال من الفاعل في «تَرْتَدُّوا».

قوله: ﴿ مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾ [٢٤]: بدل من «أَبدًا»؛ لأن في «ما» معنى الزمن بدل بعض.

قوله: ﴿ وَبَيْنَ ﴾ آلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [٢٥]: تكررت «بَيْنَ» هنا؛ لئلا يعطف على الضمير بغير إعادة الجار (٢٠).

قوله: ﴿فَلَا تَأْسَ ﴾ [٢٦]: ألف «تَأْسَ» بدل من واو؛ لأنه من الأسى الذي هو الحزن، وتثنيته: أَسَوَان.

وقيل: هو من الياء، يقال: رجل أسيان.

قوله: ﴿ إِذْ قَرَّبًا ﴾ [٢٧] ظرف لـ «نَبَأً»، ولا يجوز أن يكون ظرفًا لـ «اتْلُ»؛ لأن التلاوة لم تكن في ذلك الوقت.

قوله: ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرِبَانَا ﴾ هو هنا مفعول، وقوله: «قُرْبَانًا» أي: قرب كل واحد قربانًا؛ كقوله - تعالى -: ﴿ فَٱجْلدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (٣) أي: كل واحد.

قوله: ﴿ كَيْفَيُور ع ﴾ [٣١] «كَيْفَ»: حال من الضمير في «يُوارِي».

قوله: ﴿ مِنْ أَجْل ذَالِكَ ﴾ [٣٢]: متعلق بـ «كَتَبْنَا».

قوله: ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا ﴾ [٣٢]: الهاء: ضمير الشأن.

قوله: ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾: حال من الضمير في «قَتلَ».

قوله: ﴿ بَعْدَ ذَالِكَ ﴾: ظرف لـ «مُسْرِفُونَ»، ولا تمنع لام التوكيد من ذلك.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (١/ ٢١١)، الدر المصون (٢/ ٤٠٥)، همع الهوامع (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) وهذا على مذهب البصريين، وجوز الكوفيون ذلك.

وانظر تفصيل هذه المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري المسألة (٦٥)، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (٣/ ٣٩٢)، شرح التصريح على التوضيح (٢/ ١٩٠)، شرح المفصل (٣/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) سورة النور، الآية (٤).

قوله: ﴿ يُحَارِبُونَ آللَّهَ ﴾ [٣٣] أي: أولياء الله.

قوله: ﴿ أَن يُقَتَّلُوٓا ﴾: خبر جزاء.

قوله: ﴿أَوْ يُنفَوْا مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: التي يقيمون بها.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ ﴾ [٣٤]: استثناء من / [٤٦] «الَّذِينَ يُحَارِبُونَ».

قوله: ﴿إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ [٣٥] يتعلق «إلى» بـ «ابْتَغُوا».

قوله: ﴿ وَالسَّارِقَ وَالسَّارِقَةُ ﴾ [٣٨]: مبتدأ، وخبره: ﴿فَاقْطَعُوا ﴾ وجاز دخول الفاء ؛ لأن فيه معنى الشرط؛ إذ لا يراد به سارق بعينه (١). ولكن مذهب سيبويه - رحمه الله - أن الخبر محذوف أي: فيها يتلى عليكم (٢).

وإنَّما يُجُوِّز ذلك، يعني: أن يكون «فَاقْطَعُوا» الخبر لو كان المبتدأ: «الذي»، وصلته: الفعل، أو الظرف (٣).

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾: مفعول من أجله، أو مصدر لفعل محذوف أي: جازاهما جزاءً، وكذلك «نَكَالًا».

قوله: ﴿مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا ﴾ [٤١]. «مِنَ الَّذِينَ ». حال من «الذين يسارعون». قوله: ﴿ بِأَفُوا هِهِمْ ﴾: متعلق بـ «قالوا».

قوله: ﴿ وَمِرَ الَّذِينَ هَادُواْ ﴾: معطوف على «من الذين قالوا».

قوله: ﴿ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ قيل: اللام زائدة، وقيل: ليست زائدة، والمفعول محذوف، والتقدير: سماعون أخباركم للكذب، أي: ليكذبوا عليكم، و «سَمَّاعُونَ» الثانية: تكرير للأولى، و «لِقَوْم»: يتعلق به.

قوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ ﴾: مستأنف، وقيل: هو صفة لـ «سَمَّاعُونَ ».

<sup>(</sup>١) نسبه السمين الحلبي في «الدر المصون» (٢/ ٥٢١) للأخفش، والمبرد وجماعة كثيرة.

<sup>(</sup>٢) الكتاب (١/ ١٤٢ – ١٤٢)، ورد عليه الفخر الرازي بخمسة أوجه، تراجع في الدر المصون (٢/ ٥٢٢) وأجاب عنه السمين الحلبي.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (١/ ٢١٥)، الدر المصون (٢/ ٢١٥)، الكتاب (٣/ ٦٢١).

قوله: ﴿ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [٤٤]. اللام متعلقة بـ ﴿ يَحْكُمُ ﴾.

قوله: ﴿ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾: عطف على «النَّبِيقُنَ».

قوله: ﴿ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ ﴾: بدل من قوله: ﴿ بِهَا ﴾، وأعاد الجار؛ لطول الكلام، وهو جائز. أيضًا، وإن لم يطل (١٠).

قوله: ﴿وَلْيَحْكُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ ﴾ [٤٧] يجوز سكون اللام، وتكون لام الأمر، وتحريكها (٢٠) وهي لام كي.

قوله: ﴿عَمَّا جَآءَكَ ﴾ [٤٨]: حال، أي: لا تعدل عما جاءك (٣).

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾: حال من الضمير في «جَاءَكَ»، أو من «مَا».

قوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً ﴾.

قال بعضهم: «منكم»: صفة لـ «كُلِّ».

وقال بعضهم: لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي لا تسديد فيه (٤٠). ويجوز في «جعل» أن تكون بمعنى: صير، وأن تتعدى لواحد / [٤٧].

قوله: ﴿ وَلَكِن لِّيبَلُوَكُمْ ﴾ اللام: متعلقة بمحذوف، التقدير: فرقكم ليبلوكم.

قوله: ﴿ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ «جميعًا»: حال من المضاف إليه (٥٠).

(١) هو عبارة العكبري في التبيان (١/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ بتحريكها - «ولِيحكم» بكسر اللام - حمزة والأعمش، وقرأ بقية القراء العشرة بالسكون. تنظر في: الإتحاف (١/ ٥٣٠)، البحر (٣/ ٥٠٠)، التبيان (١/ ٢١٧)، حجة ابن خالويه (ص: ١٣١)، حجة الفارسي (٣/ ٢٢٧)، الدر المصون (٢/ ٥٣٥)، السبعة (ص: ٢٤٤)، النشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) هذا قول العكبري في «التبيان» (١/ ٢١٧)، وعبارته: أي عادلًا عها جاءك. وتعقبه السمين في «الدر المصون» (٣/ ٥٣٨) فقال: «وهذا فيه نظر، من حيث إن «عن» حرف جر ناقص، لا يقع خبراً عن الجثة، فكذا لا يقع حالًا عنها، وحرف الجر الناقص إنها يتعلق يكون مطلق، لا يكون مقيد، لكن المقيد لا يجوز حذف». وذكر السمين وجهاً آخر: أن «عن» على بابها من المجاوزة، لكن بتضمين «تتبع» معنى: «تتزحزح وتنحرف» أي: «لا تنحرف متعا».

<sup>(</sup>٤) راجع التبيان (١/ ٢١٧) وفيه: لا تسديد فيه للكلام. والدر المصون (٢/ ٥٣٨)، وفيه: وهي جملة أجنبية ليس فيها تأكيد ولا تسديد، وما شأنه كذلك، لا يجوز الفصل به.

<sup>(</sup>٥) راجع: التبيان (١/ ٢١٧)، الدر المصون (٢/ ٥٣٩).

قوله: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيْنَهُم ﴾ [٤٩]: يجوز أن تكون مصدرية، وموضعها: عطف على الكتاب، أي: أنزلنا إليك الكتاب والحكم.

قوله: ﴿ أَن يَفْتِنُوكَ ﴾: بدل اشتهال من ضمير المفعول، أو مفعولًا من أجله، أي: محافة أن يفتنوك.

قوله: (أَفَحُكْمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ) [٥٠]: حذف الضمير مع كونه رفع «حُكْم»(١) على حد قوله:

قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْباً كُلُّهُ لَمُ أَصْنَعِ (٢)

على من رفع «كلًّا» <sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ [٥١]: لا محل لهذه الجملة.

قوله: ﴿ دَآبِرَةٌ ﴾ [٥٢]: صفة غالبة لا يذكر معها الموصوف.

قوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ [٥٣]: يقرأ بالرفع، وهو مستأنف. ويقرأ

(١) هذه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والأعرج ويحيى بن وثاب، وأبي رجاء. وقراءة جمهور القـراء: ﴿ أَفَحُكُمُ ﴾،

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة أبي عبد الرحمن السلمي والأعرج ويحيى بن وثاب، وأبي رجاء. وقراءة جمهور القراء: ﴿ أَفَكُكُمُ ﴾، وهي واضحة. وتنظر القراءة في: البحر (٣/ ٥٠٥)، التبيان (١/ ٢١٨)، الدر المصون (٢/ ٤١٥)، الكشاف (١/ ٦٢٠)، والمحتسب لابن جني (١/ ٢١٠)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز، لأبي النجم العجلي. وينظر في: خزانة الأدب (١/ ٥٩)، الكتاب (١/ ٥٥)، المحتسب (١/ ١٢١)، مغني اللبيب (١/ ٢٠١). وبلا نسبة في: الخزانة (٣/ ٢١)، (٢/ ٢٧٦)، الخصائص (٢/ ٢١)، الكتاب (١/ ١٢٧، ١٣٧)، همع الهوامع (١/ ٩٧). ويروى البيت بنصب «كُلَّه»، على أنه مفعول به مقدم. والشاهد فيه هناك رفع «كل» مع حذف الضمير من الفعل «أصنع». وفي رواية الرفع لطيفة. قال الزملكاني في «المجيد في إعجاز القرآن المجيد» (ص ٨٤): الرفع في قول أبي النجم مؤذن بأنه لم يصنع شيئًا، ولو نصب لأوهم أنه قد صنع بعضه.

<sup>(</sup>٣) وقراءة «أفحكمُ» خطَّأها ابن مجاهد، وقال: قال الأعرج: لا أعرف في العربية «أفحكمُ» قال ابن جني: «قول ابن مجاهد: إنه خطأ، فيه سرف، لكنه وجه، غيره أقوى منه، وهو جائز في الشعر، كما في هذا البيت تشبيه عائد الخبر بعائد الحال أو الصفة، وهو إلى الحال أقرب؛ لأنها ضرب من الخبر». ثم قال ابن جني في «المحتسب»: «وإن شئت لم تجعل قوله: «يبغون» خبرًا، بل تجعله صفة خبر موصوف محذوف، فكأنه قال: «أفحكمُ الجاهلية حكم يبغونه»، ثم حذف الموصوف الذي هو حكم، وأقام الجملة التي هي صفته مقامه، «أفحكمُ الجاهلية حكم يبغونه» ثم حذف الموصوف الذي هو حكم، وأقام الجملة التي هي صفته مقامه، أعنى: «يبغون» كما قال سبحانه -: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ تُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَنْ اللهِ عَن مُواضِعِهِ عَنْ اللهُ وقون، وأقيمت الصفة مقامه». راجع: المحتسب لابن جني (١/ ٢١٢) (٢١٢).

بالنصب (١)، وهو معطوف على «يَأْتِي» حملًا على المعنى و يجوز أن يكون معطوفًا على الفتح. قوله: ﴿ جَهْدَ أَيْمَنهم ﴾: مصدر عامل فيه «أَقْسَمُوا» وهو من معناه.

قوله: ﴿ يُجَلَهِدُونَ ﴾ [٥٤]: يجوز أن يكون صفة أيضًا لـ «قَوْمٍ»، ويجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ وَلَا سَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾: «لاَ يَخَافُونَ»: معطوف على «يُجَاهِدُونَ»، واللومة: المذمة من اللوم.

قوله: ﴿ ذَالِكَ فَضْلُ آللَّهِ ﴾: الإشارة بـ «ذلك» إلى ما وصف به القوم من المحبة، والذلة، والعزة، والمجاهدة.

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِكَنبَ ﴾ [٥٧]: حال من الفاعل في «اتَّخَذُوا».

قوله: ﴿ وَٱلْكُفَّارَ ﴾: عطف على «الَّذِينَ».

قوله: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [٥٨]: الإشارة بذلك إلى ما وصف به المذكور من اللهو واللعب.

قوله: ﴿ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا ﴾ [٥٩]: الجمهور على: نَقَمَ ينقِم، بالفتح في الماضي، والكسر في المستقبل؛ كما في الآية الكريمة، وقرئ: «تَنْقَمُونَ»، بالفتح (٢٠:/ الماضي، وماضيه نقم، بالكسر. و «مِنَّا»: مفعول ثان له، و «أَنْ آمَنَّا»: المفعول الأول.

قوله: ﴿ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ ﴾: أي: ما تكرهون منا إلا إيهاننا بالله وبالكتب المنزلة.

قوله: ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُونَ ﴾: معطوف على «آمَنَّا».

<sup>(</sup>١) قرأ بالرفع ﴿ وَيَقُولُ ﴾ عاصم وحمزة والكسائي، وقرأ بالنصب أبو عمرو ويعقوب وقرأ الباقون (يقولُ) بإسقاط «الواو» قبل الفعل وبالرفع.

تنظر القراءات في: إتحاف الفضلاء (١/ ٥٣٧)، البحر المحيط (٣/ ٥٠٩)، التبيان (١/ ٢١٩)، حجة ابن خالويه (ص ١٣١)، حجة الفارسي (٣/ ٢٢٩)، الدر المصون (٢/ ٥٤٤) السبعة (ص ٢٤٥)، الكشاف (١/ ٢٠٤)، النشر (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها إبراهيم النخعي وأبو حيوة وابن أبي عبلة تنظر في: الإتحاف (١/ ٥٣٩)، البحر (٣/ ٥١٦)، التبيان (١/ ٢٢٠)، الدر المصون (٢/ ٥٠٣)، الكشاف (١/ ٦٢٤)، مختصر الشواذ (ص ٣٩).

قوله: ﴿ مَثُوبَةً ﴾ [٦٠]: تمييز.

قوله: ﴿ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ ﴾: في موضع جر بدلًا من «بِشَرِّ»، أو هو من لعنه الله.

قوله: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّنغُوتَ ﴾: معطوف على «لعن».

قوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ شَرُّ مَّكَانًا ﴾ «مكانًا» تمييز، والمميز: «شرط». وجعل الشر للمكان، وهو لأهله؛ لعدم اللبس، ولضرب من المبالغة.

قوله: ﴿ لاَّكُلُواْ ﴾ [٦٦]: مفعوله محذوف، أي: رزقًا.

قوله: ﴿ كُامَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى آَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾ [٧٠] «فَرِيقًا»: مفعول «يقتلون»، وجواب «كلما» قوله: «كذبوا»، و «يَقْتُلُونَ»: في معنى قتلوا، وإنها جيء به؛ لحكاية الحال الماضية؛ كقوله – تعالى -: ﴿ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ - وَهَنذَا مِنْ عَدُوّهِ - ﴾ (١).

قوله: ﴿وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴾ [٧١] قُرِئَ بالنصب على أنها الناصبة للمضارع، وحسب للشك، وقُرِئَ بالرفع على أنها المخففة (٢)، و «حَسِبُوا» على هذا بمعنى: علموا. ولا يجوز أن تكون المخففة مع أفعال الشك والطمع (٣) ولا الناصبة للفعل مع علمت، وما كان في معناها (٤).

قوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ ﴾ [٧٥]: لا موضع له.

قوله: ﴿ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾[٧٧]: «تَغْلُوا»: قاصر .

<sup>(</sup>١) سورة القصص، الآية (١٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالنصب ﴿أَلَا تَكُونَ ﴾ نافع وابن عامر وابن كثير وعاصم، وقرأ بالضم (تكونُ) – أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. تنظر في: الإتحاف (١/ ٥٤١)، البحر (٣/ ٥٣٦)، التبيان (١/ ٢٢٢)، حجة ابن خالويه (ص ١٣٣، ١٣٤)، حجة الفارسي (٣/ ٢٤٦)، الدر المصون (٢/ ٥٧٨)، الكشاف (١/ ٦٣٤)، النشر (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) في التبيان (١/ ٢٢٢): والطبع، والصواب ما هنا، ويؤيده ما في البيان لابن الأنباري (١/ ٣٠١): و «أَنْ» الخفيفة إنها تقع بعد فعل الشك؛ كرجوت وطمعت.

<sup>(</sup>٤) راجع: الدر المصون (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠)، همع الهوامع (٢/ ٢٨٢).

«غَيْرَ الحَقِّ»: صفة لمصدر محذوف، أي: غلوًّا غير الحق.

قوله: ﴿ مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِ عِلَ ﴾ [٧٨]: حال من «الَّذِينَ كَفَرُوا».

قوله: ﴿ عَلَىٰ لِسَان دَاوُردَ ﴾ «عَلَى» متعلق بـ «لُعِنَ»؛ كقولك: جاء زيد على الفرس.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصَوا ﴾ الإشارة إلى اللعن.

قوله: ﴿أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمَ ﴾ [٨٠]: السخط / [٤٩] المصدر المسبوك: خبر مبتدأ محذوف، أي: هو سخط الله.

قوله: ﴿عَدَاوَةً ﴾ [٨٢]: تمييز.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا ﴾: الإشارة بـ «ذلك» إلى وصفهم بقرب المودة.

والقسيس: العابد، والقس: مِثْلُهُ. وأصله في اللغة: التتبع.

يقال: قس الشيء نفسه قسًّا: إذا تتبعه وتتبعه، ثم صار كالعلم على رئيس من رؤساء النصارى في العبادة (١).

ورهبان: جمع راهب، كراكب وركبان، ومصدره: الرهبة والرهبانية، وقيل: رهبان: مفرد، وجمعه: رهابين ورهابنة أيضًا (٢).

قوله: ﴿ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكِبِرُونَ ﴾ [٨٢]: عطف على «بِأَنَّ مِنْهُمْ».

قوله: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ﴾ [٨٣] نصب بـ «تَرَى».

قوله: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ ﴾ [٨٤] حال من الضمير في خبر المبتدأ الذي هو «لَنَا» أي: وما لنا غير مؤمنين، كما تقول: ما لك قائمًا ؟

قوله: ﴿ وَمَا جَآءَنَا مِرَ ﴾ آلْحَقِّ ﴾ أي: نؤمن بالله وبها جاءنا من الحق، و «مِنَ الحَقِّ»: حال من ضمير الفاعل.

قوله: ﴿ وَنَطْمَعُ ﴾: يجوز أن يكون معطوفًا على «نُؤْمِنُ» أي: وما لنا لا نطمع؟

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط ( قسس )، وفيه: القسُّ: تتبع الشيء، وطلبه، وكذا في الدر المصون (٢/ ٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) راجع القاموس المحيط ( رهب )، وزاد في جمعه: رهبانون.

قوله: ﴿ أَن يُدْخِلْنَا ﴾ أي: في أن يدخلنا.

قوله: ﴿حَلَالًا ﴾ [٨٨] مفعول لـ «كُلُوا».

قوله: ﴿ فِي ٓ أَيْمَٰنِكُمْ ﴾ [٨٩]: يتعلق باللغو، تقول: لغوت في اليمين.

قوله: ﴿ فَكَفَّرْتُهُ ۚ ﴾ الهاء عائدة إلى العقد.

قوله: ﴿ إِطْعَامُ عَشَرَة ﴾: مضاف إلى المفعول.

قوله: ﴿ أُوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ أيضًا مضافًا إلى المفعول.

قوله: ﴿ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ العامل في «إِذَا»: «كفارة»، أي: ذلك يكفر أيهانكم وقت حلفكم.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ﴾ الكاف: صفة مصدر محذوف، أي: يبين آياته تبيينًا مثل ذلك.

قوله: ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴾ [٩١]: لفظه استفهام وهو بمعنى الأمر.

قوله: ﴿ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ ﴾ [٩٣] العامل في «إِذَا» معنى «لَيْسَ»، أي: لا يأثمون إذا ما اتقوا/ [٥٠].

قوله: ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ [٩٤] متعلقة بـ «لَيَبْلُونَكُمُ».

قوله: ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ ﴾ [٩٥]، أي: فالواجب جزاء.

قوله: ﴿ يَحْكُمُ بِهِ > ﴾ (يحكم): حال، والعامل فيه معنى الاستقرار.

قوله: ﴿ ذَوَا عَدُلِ ﴾ الألف للتثنية.

قوله: ﴿ أَوۡ كَفَّرَةُ ﴾: معطوف على جزاء، أي: أو عليه كفارة إذا لم يجد المثل، و «طَعَامُ»: بدل من كفارة.

قوله: ﴿ لِّيَذُوقَ ﴾ اللام متعلقة بالاستقرار، أي عليه الجزاء ليذوق.

قوله: ﴿ مَتَنعًا لَّكُمْ ﴾ [٩٦]: مفعول له.

قوله: ﴿ حُرُمًا ﴾ جمع حرام، كـ «كتاب، وكتب».

قوله: ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ ﴾ [٩٧] «قيامًا»: مفعول ثان

لـ «جَعَلَ»، بمعنى: صير. و «البيت» بدل.

قوله: ﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا ﴾ أي: الحكم الذي ذكرناه ذلك، أي: لا غيره.

واللام في «لِتَعْلَمُوا» متعلقة بالمحذوف.

قوله: ﴿ عَنْ أَشْيَآءَ ﴾ [١٠١] الأصل فيها عند الخليل وسيبويه (١) (شيئاء) بهمزتين بينهما ألف، وهي «فعلاء»، وهمزتها الثانية للتأنيث وهي مفردة في اللفظ، ومعناها: الجمع، ثم إن الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة قدمت، فجعلت، قبل الشين؛ كراهية همزتين بينهما ألف، خصوصًا بعد الياء، فصار وزنها «لفعاء».

وقال الأخفش<sup>(۲)</sup> والفراء<sup>(۳)</sup>: أصل الكلمة «شَيِّع» مثل هيّن، على «فيعل»، ثم خففت ياء هين، فقيل: «شَيْء»، كما قيل: «هَيْن»، ثم جمع على «أفعلاء» فكان الأصل «أشيئاء» كما قالوا: هين وأهوناء، ثم حذفت الهمزة الأولى، فصار وزنها «أفعاء» فلامها محذوفة (٤). وقيل: الأصل فيه «شَيِيء» مثل: صديق، ثم جمع على أفعلاء كأصدقاء وأنبياء.

قوله: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ [١٠٣]: «جعل» بمعنى: [سمّى] (٥) أي: ما سمّى

<sup>(</sup>۱) راجع الكتاب (۶/ ۳۸۱، ۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه العكبري في التبيان (١/ ٢٢٧)، ونقل السمين الحلبي في الدر المصون (٦١٦/٢) عن الأخفش أن «أشياء» جمع «شيء»، بزنة «فلس» أي ليس مخففٌ من شيًع، كما يقول الفراء. ولم أجد ذلك في معاني الأخفش فلعله في كتاب آخر مفقود للأخفش والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) هو يحيى بن زياد بن عبد الله، الديلمي، أبو زكريا، المعروف بالفراء، إمام من أئمة العربية، كان أعلم أهل الكوفة بالنحو بعد الكسائي، وقد أخذ عنه، وعن يونس بن حبيب. كان متدينًا متورعًا؛ على تيه وعجب وتعظم، وكان يحب الكلام، ويميل إلى الاعتزال. من تصانيفه: معاني القرآن، المصادر في القرآن، الجمع والتثنية في القرآن، النوادر، المقصور والممدود...، وغيرها. توفي سنة سبع ومائتين ( ٢٠٧هـ). تنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٨/ ١٤٥)، بغية الوعاة للسيوطي (٢/ ٣٣٣)، البلغة (ص ٢٣٨)، مراتب النحويين (٨/)، نزهة الألباب (٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) راجع معاني القرآن للفراء (١/ ٣٢١). وفرق السمين في الدر المصون (٢/ ٦١٥، ٢١٦) بين مذهبي الأخفش والفراء حيث يرى الأخفش أن «أشياء» جمع «شيء» بزنة «فلس»، وليس مخففًا من «شيء» كها يرى الفراء . ثم قال السمين الحلبي: «وأكثر البصريين يذكرون مذهب الفراء عنه، وعن الأخفش»، قال: «والحق ما ذكرته عنهها». الدر المصون (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان (١/٢٢٨).

الله حيوانًا بحيرة (١)، ف «حَيَوانًا» هو المفعول الأول.

قوله: ﴿ إِذَا آهْتَدَيْتُمْ ﴾ [١٠٥] ظرف لـ «يَضُرُّ كُمْ».

قوله: ﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ﴾ [١٠٦] / [٥١] : «شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ»: جر بالإضافة وهو مفعول به على السعة.

«إِذاً»: ظرف للشهادة. «حِينَ الْوصِيَّةِ»: بدل من «إِذاً» و «اثْنَانِ» خبر المبتدأ، وفي الكلام حذف؛ إما من المبتدأ، تقديره: ذوا شهادة بينكم اثنان، أو من الخبر تقديره: شهادة بينكم شهادة اثنين، ثم حذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه.

وقيل: فيها فرض عليكم شهادة بينكم، و «اثنان»: فاعل الشهادة على معنى: فيها فرض عليكم أن يشهد اثنان.

قوله: ﴿ أَوۡ ءَاخَرَانِ ﴾[١٠٦]: معطوف على «اثْنَانِ»، و «مِنْ غَيْرِكُمْ»: صفة لـ «آخَرَانِ»، و «إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ»: معترض بين «آخَرَانِ» وبين صفته، وهو «تَعْبسُونَ»، و «مِنْ بَعْدِ»: متعلق بـ «تَعْبسُون».

قوله: ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾ معطوف على «تَحْبِسُونَهُمًا» «لاَ نَشْتَرِي»: جواب القسم، و «إِنِ ارْتَبِتُمْ»: معترض بين القسم وجوابه، وجواب الشرط محذوف في الموضعين، والتقدير: إن ارتبتم فاحبسوهما، وإن ضربتم فأشهدوا اثنين.

قوله: ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ ﴾ معطوف على «نَشْتَرِي».

قوله: ﴿ فَإِنَّ عُئِرٌ ﴾ [١٠٧]: مصدره: العثور، ومعناه: أُطْلع، فأما مصدر عثر في مشيه ومنطقه ورأيه فالعِثار.

قوله: ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: فالشاهدان آخران.

<sup>(</sup>۱) هذا قول العكبري في التبيان (۱/ ۲۲۸)، وزاد من معاني جعل هنا: «شرع ووضع» وكذا قال الزمخشري وابن عطية، ورد ذلك القول أبو حيان في البحر المحيط ( ٤/ ٣٣)، بأن «جعل» لم يعد اللغويون من معانيها شرع، وخرَّجَ الآية على التصيير، ويكون المفعول الثاني محذوفًا، أي: ما صير الله بحيرة مشروعة». انتهى كلام أبي حيان. وراجع: الدر المصون للسمين الحلبي (٢/ ٢٠). والبحيرة: من البَحْر، وهو الشَّقُّ، ومعناه هنا: شق الأذن، وكانوا في الجاهلية إذا نُتجَتِ الناقة أو الشاة عشرة أبطن بحروها وتركوها ترعى، وحرموا لحمها إذا ماتت على نسائهم، وأكلها الرجال. ولها معانٍ أخر، تنظر في: القاموس المحيط ( بحر ).

قوله: ﴿ ٱسۡتَحَقَّ ﴾: يقرأ بالفتح (١)، على تسمية الفاعل، والفاعل: «الأَوْلَيَانِ»، والمفعول: محذوف أي: وصيتهما، ويقرأ بضمها (٢)، على ما لم يسم فاعله، وفي الفاعل وجهان:

أحدهما: ضمير الإثم.

والثاني: الأوليان، أي: إثم الأوليين.

قوله: ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾: عطف على «يَقُومَانِ».

قوله: ﴿ لَشَهَا دُنَّا أَحَقُّ ﴾: مبتدأ وخبر، وهو جواب: يقسمان.

قوله/ [٥٢]: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ ﴾ [١٠٨] أي: ذلك أدنى من أن يأتوا والإشارة إلى ما ذكر من الحكم، أي: ذلك الذي تقدم من بيان الحكم أدنى، أي:من أن يأتوا.

«على وجهها»: حال من الشهادة، أي: محققة أو صحيحة.

قوله: ﴿ يَوْمَ سَجُمْعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾ [١٠٩]: «يَوْمَ» ظرف لـ «يَهْدِي» (٣٠).

وقيل: هنا محذوف أي: اسمعوا خبر يوم يجمع الله الرسل، ثم حذف المضاف.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَاعِيسَى ﴾ [١١٠]: «إِذْ»: بدل من «يَوْمَ»، ووقعت هنا «إِذْ»، وهي للماضي على حكاية الحال (٤٠).

قوله: ﴿ إِذْ أَيَّدتُكَ ﴾ العامل في «إِذْ ): (نِعْمَتي).

قوله: ﴿ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ﴾: حال من الكاف في «أَيَّدْتُكَ».

قوله: ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ ﴾: متعلق بـ «تُكلِّمُ».

قوله: ﴿ وَكُهُلًّا ﴾: حال مقدرة.

 <sup>(</sup>١) قرأ بالفتح -أي: بفتح التاء - مبنيًا للفاعل ﴿ ٱسۡتَحَقَ ﴾ قرأ بها حفص عن عاصم. تنظر في: الإتحاف (١٣٥)، البحر (٤/ ٤٥)، التبيان (١/ ٢٣٠)، حجة ابن خالويه (ص ١٣٥)، حجة الفارسي (٣/ ٢٦٠، الدر المصون (٢/ ٣٠٤)، السبعة (ص ٢٤٨)، الكشاف (١/ ٢٥٢)، النشر (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) أي: بضم التاء (اسْتُحِقُّ)، وهي قراءة العامة. وانظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) في قوله - تعالى -: ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾ التي قبلها رقم (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (١/ ٢٣١).

قوله: ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ﴾، ﴿ وَإِذْ تَخَلُّقُ ﴾، ﴿ وَإِذْ تُخَرِّجُ ﴾: معطوفات على «أَيَّدتُكَ».

قوله: ﴿ إِذْ جِئْتَهُم ﴾: ظرف لـ «كَفَفْتُ».

قوله: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ ﴾ [١١١]: معطوف على: ﴿ إِذْ أَيَّدَتُكَ ﴾.

قوله: ﴿ أَنْ ءَامِنُواْ ﴾: يجوز أن يكون المصدر منصوبًا بـ «أَوْحَيتُ»، ويجوز أن يكون [بمعنى] (١) «أَيْ»، تفسيرية.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ [١١٢] أي: اذكر إذ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة من التبيان (١/ ٢٣٢).

## سورة الأنعام

قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ﴾ [٢]: أي: خلق أصلكم.

قوله: ﴿ وَأَجَلُّ مُّسَمَّى عِندَهُ ﴿ ﴿ عِنْدَهُ ﴾ تجبر.

قوله: ﴿ وَهُوَ آللَهُ فِي آلسَّمَاوَاتِ ﴾ [٣] «هُوَ اللهُ»: مبتدأ وخبر. و «في السموات»: يتعلق بـ «يَعْلَمُ»، وقيل: يتعلق باسم الله؛ لأنه بمعنى: المعبود.

قوله: ﴿لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ [٥]ظرف لـ «كَذَّبُوا».

قوله / [٥٣]: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجُرى ﴾ [٦]: «تَجْري» مفعول ثان.

قوله: ﴿ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ [١٢]: خبر مقدم لـ «ما».

﴿ قُل بِّلَّهِ ﴾: أي: هو لله.

قوله: ﴿ قُل ٓ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا ﴾ [١٤] ﴿غَيْرَ»: مفعول أول و ﴿وَلِيًّا»: ثان.

قوله: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَ تِ ﴾: بدل من اسم الله.

قوله: ﴿ وَلا تَكُونَن مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ أي: وقيل لي: لا تكونن.

قوله: ﴿فَوْقَ عِبَادِهِ عِ ﴿ [١٨] حال من الضمير في «القَاهِرُ».

قوله: ﴿ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ [١٩]: عطف على الضمير المنصوب في «أُنْذِرَكُم»أي: أنذركم وأنذر من بلغه القرآن.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ خَشُّرُهُمْ ﴾ [٢٢]: اذكر يوم.

قوله: ﴿ كُنتُم تَزْعُمُونَ ﴾: المفعولان لـ «تَزْعُمُونَ» محذوفان أي: تزعمونهم شركاءكم.

قوله: ﴿ وَٱللَّهِ رَبِّنَا ﴾ [٢٣]: يقرأ بالنصب (١) فعلى هذا يكون معترضًا بين القسم وجوابه.

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالجر. ينظر: الحجة لابن خالويه (ص:١٣٨)، السبعة لابن مجاهد (ص: ٢٥٦).

قوله: ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [٢٥]: أي: مخافة أن يفقهوه.

قوله: ﴿ وَقُرا ﴾: معطوف على «أَكِنَّةً».

قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوكَ بُجَدِلُونَكَ ﴾ «حَتِّى» هنا يحتمل أن تكون التي تقع بعدها الجمل، والجملة «إِذا جَاءُوكَ يقولُ الَّذِينَ كَفَرُوا»، ويحتمل أن تكون الجارة، و «إذا جاءوك» على هذا الوجه في محل الجر، وعامل «إِذَا» جوابها، وهو «يقول» و «يُجَادِلُونَكَ»: حال من ضمير الفاعل في «جَاءُوكَ».

قوله: ﴿ أَسَطِيرُ ﴾. اختلف في واحده؛ أسطورة، وقيل: إسطارة، وقيل: واحدها: أسطار والأسطار جمع سَطَر – بتحريك الطاء – فيكون أساطير جمع الجمع، فأما سَطَر – بسكون الطاء – فجمعه: سطور وأسطُر.

قوله: ﴿إِلَّا أَنفُسَهُمْ ﴾[٢٦]: مفعول «يُمْلِكُونَ».

قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ ﴾ [٢٧] جواب «لو» محذوف، أي: لشاهدوا أمراً شنيعًا، و «ترى» أصله: ترأى بالهمزة، حذفت الهمزة؛ تخفيفًا، بعد / [٤٥] أن ألقيت حركتها على الراء. وقلبت الياء ألفًا؛ لتحريكها، وانفتاح ما قبلها.

وِ «وُقِفُوا»: متعد، و «أُوقفُوا»: لغة ضعيفة (١٠).

قوله: ( يَىلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَىتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) الفعلان «لا نُكَذِّبُ وَنَكُونُ» مرفوعان بالعطف على «نُرَدُّ»، فالتمني في الكل، ويجوز النصب فيهما (٢)؛ لأنه جواب التمني، فلا يدخلان في التمني.

قوله: ﴿ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾ [٣٠]: أي: على سؤال ربهم.

<sup>(</sup>١) كذا في التبيان للعكبري (١/ ٢٣٩)، ونقل السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٣٧) عن أبي عمرو بن العلاء قال: لم أسمع شيئًا في كلام العرب: «أوقفت فلانًا، إلا أني لو رأيت رجلًا واقفًا، فقلت له: ما أوقفك ههنا، لكان عندي حسنًا». قال السمين: «وإنها قال ذلك؛ لأن تعدي الفعل بالهمزة مقيس، نحو: ضحك زيد، وأضحكته أنا».

<sup>(</sup>٢) قرأ برفع «نكذبُ، ونكونُ» نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وقرأ بالنصب حمزة وعاصم في روية حفص عنه. وهناك قراءات أخرى فيهها؛ تنظر في: إتحاف الفضلاء (١٠٢/٨)، البحر المحيط (١٠٢/٤) التبيان (٢/ ٢٩٣)، حجة ابن خالويه (ص/١٣٧)، حجة الفارسي (٣/ ٢٩٢)، اللدر المصون (٣/ ٣٧)، النشر (٢/ ٢٥٧).

قوله: ﴿حَتَّى إِذَا جَآءَ شُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ [٣١] ﴿حَتَّى》: غاية لـ ﴿كَذَّبُوا》، ومعمولة له، أي: ما برح بهم التكذيب إلى أن ظهرت الساعة، والبغتة: الفجأة، يقال: بغته: فاجأه، ورود الشيء على صاحبه من غير علمه بوقته، وهي حال، أي: أتتهم باغتة، كأتيته مشيًا. أو على المصدر على معنى: بغتتهم بغتة، أو مصدر لفعل محذوف أي: تبغتهم بغتة، والفرق بينها ظاهر.

قوله: ﴿ قَالُواْ يَنحَسِّرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا ﴾ نداء الحسرة والويل ونحوه على المجاز والتقدير: يا حسرتنا احضري هذا أوانك، والمعنى: تنبيه أنفسهم لتذكر أسباب الحسرة و «عَلَى»: متعلقة بالحسرة، والضمير في فيها يعود على الساعة، وقيل: يعود على الأعمال وإن لم يجر لها صريح ذكر، ولكن في الكلام دليل عليها.

قوله: ﴿ قَدۡ نَعۡلَمُ إِنَّهُ ﴿ ٣٣] أي: قد علمنا.

قوله: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلظَّامِينَ بِعَايَىتِ ٱللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴾: الباء متعلقة بـ «يَجْحَدُونَ» (١) على تضمين الجحد معنى التكذيب، والحامل على التضمين أن «جحد» يتعدى بنفسه، ويجوز أن تكون متعلقة بالظالمين (٢) / [٥٥].

قوله: ﴿ وَلَقَدۡ كُذِبَتۡ رُسُلُ مِن قَبۡلِكَ ﴾ [٣٤]: «من قبلك»: لا يجوز أن تكون صفة لـ «رُسُلٌ»؛ لأنه زمان، والجثة لا توصف بالزمان كما لا يُخْبَرُ به عنها (٣)، وإنها هي متعلقة بـ «كُذّبتْ».

قوله: ﴿ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَنهُمْ نَصْرُنا ﴾: يجوز أن يكون معطوفًا على «كُذِّبُوا»، فيكون

<sup>(</sup>١) قال السمين في الدر المصون (٣/ ٤٨): «وهو الظاهر الذي لا ينبغي أن يعدل عنه».

<sup>(</sup>٢) قال العكبري في التبيان (١/ ٢٤٠)، وقال السمين الحلبي في الدر (٣/ ٤٨): «وليس بجيد؛ لأن الباء هنا معناها التعدية وهنا شيء يتعلق به تعلقًا واضحًا، فلا ضرورة تدعو إلى الخروج عنه».

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب جمهور البصريين أن الزمان لا تُوصَف به الجثث، كها لا يخبر به عنها. وقيل: يجوز إن كان فيه معنى الشرط. وقيل: يجوز ذلك إذا أفاد، وهذا مذهب ابن مالك، واختاره جماعة، منهم أبو حيان والسمين الحلبي والسيوطي. قال ابن مالك في ألفيته:

ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا ولا يكون السم زمان خبرا وراجع تفصيل هذه المسألة في: البحر المحيط (١/ ٩٥)، الدر المصون (١/ ١٤٥، ١٤٦)، شرح الأشموني (١/ ٢١٩)، همع الهوامع (١/ ٣٢٢).

«حَتَّى» متعلقة بـ «صَبَرُوا». ويجوز أن يكون الوقف تمَّ على «كُذِّبُوا» ثم استأنف، فقال: «وَأُوذُوا»، فتعلق «حَتَّى» به.

قوله: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

قيل: الفاعل المضمر هو «المجيء».

وقيل: «النبأ»، ودل عليه ذكر الرسل؛ لأنَّ الرسالة لازمة الرسل، وهي النبأ، وعلى الوجهين «مِنْ نَبَأِ المُرْسَلِينَ»: حال من ضمير الفاعل.

قوله: ﴿ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا ﴾ [٣٥]: الشرط الثاني جواب الأول، وجواب الثاني محذوف، تقديره: فافعل، وحذف؛ لظهور معناه، ولطول الكلام (١١).

والنفق: السرب في الأرض له منفذ إلى مكان (٢).

حتى تطلع لهم آية.

قوله: ﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيهِ ﴾ [٣٨]: يجوز أن تتعلق الباء بـ «يَطِيرُ» وهو توكيد، وفيه رفع مجاز؛ لأن غير الطائر قد يقال فيه: طار؛ إذا أسرع.

قوله: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [٣٨] لا يجوز أن يكون «شيء» مفعول به، عدي إليه «فَرَّطْنَا»؛ لأن «فَرَّطْنَا» لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر، وقد عدي بـ «فِي» إلى الكتاب فلا يتعدى بحرف آخر (٣).

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَىتِنَا صُمِّ وَبُكِّمُ ﴾[٣٩] قيل: يجوز أن يكون من باب: الرمان حلو حامض، ولا تمنع الواو (٤٠).

<sup>(</sup>١) عبارة العكبري في التبيان (١/ ٢٤٠). (٢) راجع: القاموس المحيط (نفق).

<sup>(</sup>٣) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٢٤١) وقال: ﴿مِن شَيْءٍ ﴾: «من» زائدة، و «شيء»: هنا واقع موقع المصدر، أي: «تفريطًا».

<sup>(</sup>٤) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٢٤١)، ورد ذلك السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٥٣) من وجهين: الأول: أن ذلك إنها يكون إذا كان الخبران في معنى خبر واحد وفي قولهم: «الرمان حلو حامض» هما معنى واحد، وهو «مُرّ» وأما هذان الخبران ( صم وبكم ) فكل منهها مستقل بالفائدة.

والثاني: أن الواو لا تجوز في مثل هذا إلا عند أبي علي الفارسي وهو وجه ضعيف.

وهذه الكاف حرف؛ لأنها لو كانت / [٥٦] اسمًا؛ لكانت إما مجرورة، ولا جار هنا، أو مرفوعة، ولا رافع هنا؛ إذ الرافع هنا قد رفع التاء، وأيضًا ليست من ضمائر الرفع. أو منصوبة، ولو كانت منصوبة على المفعولية؛ لظهرت علامة التثنية والجمع والتأنيث [في التاء] (٢)، فكنت تقول: أرأيتم وأرأيتم وكم، وأرأيتكن...

وقد ذهب الفراء إلى أن الكاف اسم منصوب في معنى المرفوع (٣).

وأما مفعولي «أَرَأَيْتَكُمْ» في هذه الآية، فقال قوم: هو محذوف، تقديره: أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء الساعة، ودل عليه: ﴿أَغَيْرَ ٱللّهِ تَدْعُونَ ﴾ وقال قوم: لا يحتاج هنا إلى مفعول؛ لأن الشرط وجوابه قد حصل معنى المفعول وجواب الشرط الذي هو: «إِنْ أَتَاكُمْ»، فها دل عليه الاستفهام في قوله: «أَغَيْرَ اللهِ». تقديره: إنْ أَتَاكُمْ

و (غَيْرَ): منصوب بـ (تَدْعُونَ) (٤).

«بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ» «إِيَّاهُ»: مفعول «تَدْعُونَ» التي بعدها.

قوله: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ يجوز أن تتعلق بـ «تَدْعُونَ»، وأن تتعلق بـ «يَكْشِفُ».

قوله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾[٤٢] «بأساء وضراء»: «فعلاء» مؤنث، لم يستعمل لهما مذكر؛ كصحراء ومفعول «أَرْسَلْنَا» محذوف،

<sup>=</sup> واختار السمين أن يكون «صم»: خبر مبتدأ محذوف، والجملة خبر الأول.

والتقدير: «والذين كذبوا بعضهم صم، وبعضهم بكم». وهو ثاني قولي أبي البقاء العكبري في التبيان.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذي، والمثبت من التبيان ( ١/ ٢٤٢)، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مثبت من التبيان (١/ ٢٤٢). (٣) معاني القرآن للفراء (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام بطوله في التبيان للعكبري (١٠/ ٢٤١، ٢٤٢)، وانظر زيادة تفصيل في: الدر المصون (٣/ ٥٥- ١٦)، شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٤٧).

أي: رسلا (١).

قوله: ﴿ فَلَوْ لآ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ ﴾ [٤٣] ﴿ إِذْ »: ظرف لـ «تَضَرَّعُوا» أي: فلو لا تضرعوا إذ.

قوله: ﴿ وَلَكِن ﴾: استدراك على المعنى أي: ما تضرعوا ولكن.

قوله: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرحُواْ ﴾[٤٤] «حَتَّى»: غاية لـ «فَتَحْنَا».

قوله: ﴿ فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ ظرف مكان، وهي الفجائية، والعامل فيها «مُبْلسُونَ» [ ' ' ' .

قوله: ﴿ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ آللهِ بَغْتَةً ﴾ [٤٧]: مصدر في موضع الحال من الفاعل، أي: مباغتين، أو من المفعولين، أي: مبغوتين.

و «إن أتاكم»: جوابه سد مسده «هل يُهلَك» أي: إن أتاكم هلكتم.

قوله: ﴿ بِٱلْغَدَوٰةِ ﴾ [٥٢] أصلها: غدوة؛ تحركت الواو، وانفتح ما قبلها؛ فقلبت أَلفًا/ [٥٧].

قوله: ﴿ وَٱلْعَشِيِّ ﴾قالوا: هو جمع: عشية، وقيل: هو مفرد.

قوله: ﴿ فَتَطْرُدُهُمْ ﴾ : جواب «ما» النافية.

قوله: ﴿فَتَكُونَ ﴾ جواب النهي، وهو: «وَلاَ تَطْرُدِ».

قوله: ﴿وَكَذَٰ لِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم ﴾ [٥٣] الكاف: قيل: مبتدأ، وما بعده الخبر، أي: ومثل ذلك الفتن العظيم فتنا.

وقيل: نعت لمصدر محذوف، أي: فتنا كذلك.

قوله: ﴿ لِّيَقُولُوا ﴾ اللام متعلقة بـ «فَتَنَّا»، أي: اختبرناهم ليقولوا، فنعاقبهم بقولهم.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ ﴾ [٥٥]: صفة لمصدر محذوف أي: تفصيلًا (٣).

راجع الدر المصون (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في الأصل جاء بعد الآية (٤٧)، وقد وضعتها هنا؛ مراعاة للترتيب، بحسب ورود الآيات في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل، والمراد: أن الكاف في «كذلك»: صفة لمصدر محذوف، أي نفصل الآيات تفصيلًا مثل ذلك. راجع: التبيان (١/ ٢٤٤).

قوله: ﴿ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٥٩]: جمع: مفتح، وهو الخزانة.

قوله: ﴿ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ إِلَّا فِيكِنَبِ ﴾ أي: إلا هو في كتاب، ولا يجوز أن يكون استثناء، يعمل فيها «يعلمها»؛ لأن المعنى يصير: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إلا في كتاب، فينقلب معناه إلى الإثبات (١)؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات، فيصير المعنى: وما يشقُط من شيء من هذه الأشياء إلا يعلمه، إلا في كتاب فإنه لا يعلمه، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى.

قوله: ﴿ يَتَوَفَّنكُم بِٱلَّيْلِ ﴾ [٦٠] أي: في الليل.

قوله: ﴿وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم ﴾ يحتمل أن يكون مستأنفًا، وأن يكون معطوفًا على «يَتَوَفَّاكُمْ».

قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [71] «حَتَّى»: غاية للحفظة، أي: ما زالت الحفظة موكلة بهم إلى وقت الموت، و «تَوَفَّتُهُ»: جواب «إِذَا».

قوله: ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [٦٣]: مصدران في موضع الحال.

وقيل: مصدران؛ لأن «تَدْعُونَ» بمعنى: تتضرعون تضرعًا وتخفون خفية.

قوله: ﴿ شِيَعًا ﴾ [70] جمع: شيعة، وهو حال، والمعنى: أو يخلطكم فرقًا مختلفين (٢).

قوله: ﴿ بَأْسَ بَعْضٍ ﴾ مفعول ثان لـ «يُذِيقَ».

قوله: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ ﴾ [٦٦] به أي: بالعذاب.

وقيل: للقرآن.

راجع: التبيان ( ١/ ٢٤٥)، الدر المصون (٣/ ٨٠).

وللزنخشري في الكشاف (٢/ ٢٤، ٢٥) وجه آخر، وهو أن يكون «إلا في كتاب مبين» استثناء مؤكد للاستثناء الأول «إلا يعلمها»، ويكون موضع «إلا في كتاب» خبر لقوله: «ولا رطب ولا يابس» على قراءة الرفع، ويكون ذلك كقولك: «لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار».

ورجح هذا التوجيه السمين في «الدر» على تخريج العكبري الذي نحا نحو ما قاله عبد القاهر الجرجاني في هذه الآية. وقال بقول الزمخشري أبو حيان في البحر (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة الزنخشري في الكشاف (٢/ ٢٦).

قوله: ﴿قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم ﴾ «على»: متعلقة بـ «وَكِيلٍ»، ويجوز أن يكون حالًا من «وَكِيلٍ» إذا جوزنا تقديم الحال على الجار (١٠).

قوله: ﴿ مُّسْتَقَرُّ ﴾ [٦٧]: مصدر بمعنى الاستقرار، وهو مبتدأ.

قوله: ﴿ وَلَكِن ذِكْرَىٰ ﴾ [٦٩] أي: ولكن نذكرهم ذكراً.

قوله: ﴿ أَن تُبْسَلَ ﴾ [٧٠]: مخافة أن تُبْسل.

قوله: ﴿ كُلَّ عَدْلِ ﴾: «كل»: مصدر؛ لإضافته إليه (٢).

قوله: ﴿ كَالَّذِي ٱسۡتَهُوتَهُ ﴾[٧١]: أي: ردًّا كالذي.

قوله: ﴿ حَيْرَانَ ﴾: حال، ولا ينصرف؛ لأن مؤنثه (حيرى).

قوله / [٥٨]: ﴿ لَهُ رَأَصْحَبُ ﴾ الجملة مستأنفة.

قوله: ﴿ آئَتِنَا ﴾ أي: يقولون: ائتنا لنسلم.

قوله: ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ﴾ [٧٧]: مصدرية، وهي معطوفة على «نُسْلِمَ».

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [٧٣] «يَوْمَ»: معطوف على الهاء في «اتَّقُوهُ»، أي: واتقوا عذاب يوم (٣).

وقيل: على «السَّمَوَات» أي: خلق يوم (٤).

قال ابن مالك في ألفيته:

وسَــبْقَ حَــالٍ مَــا بِحَــرْفٍ جُــرَّ قَــدْ أَبِـــوا، وَلا أَمْنَعُــــهُ فَقَـــــــــدْ وَرَدْ

وقد منع أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف، وأجازه آخرون منهم: أبو علي الفارسي، وابن كيسان وابن برهان، وصححه ابن مالك، والسيوطي وانظر تفصيل ذلك في: شرح الأشموني لألفية ابن مالك (٢/ ٢٩٧ -٣٠٣)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٢٩١)، همع الهوامع (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٨٦): «وهو اختيار جماعة». وهذه مسألة خلافية.

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن «كل» بحسب ما تضاف إليه، ويجوز نصبه على المفعول به، أي: وإن تُفْدِ بذاتها كل ما تُفْدِي به لا يؤخذ راجع: الدر المصون (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزجاج. راجع معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) وفي نصب «يوم» أقوال أخرى ذكر العكبري في التبيان خمسة أوجه، وذكر السمين في الدر ثمانية أوجه. راجع التبيان (١/ ٢٤٧)، الدر المصون (٣/ ٩٦).

وفاعل «فيكون»: جميع ما يخلق الله في يوم القيامة.

قوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ ﴾: يجوز أن يكون خبر «قَوْلُهُ»، وأن يكون ظرفًا للملك.

قوله: ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾: يجوز أن يكون خبر (١) مبتدأ محذوف، ويجوز أن يرتفع بفعل مضمر، دل عليه قوله: «يُنْفَخُ»، كأنه قيل: من ينفخ فيه ؟ فقال: عالم الغيب.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ ﴾[٧٤] أي: واذكر إذ قال. و «آزَرَ»: عطف بيان لأبيه، واختلف في وزنه؛ فقيل: «فاعل»؛ كـ «عازر» و «شالخ»، وشبهها من الأسهاء بالسريانية (٢٠). والمانع له من الصرف: العلمية والعجمة.

وقيل: وزنه «أفعل»، والمانع له من الصرف أيضًا العجمة والعلمية. على قول من لم يجعله مشتقًا من «الأزر»، وهو القوة، أو «الوزر» وهو الإثم، أو «المؤازرة» وهي المعاونة.

ومن جعله مشتقًا من واحد منهن كان عربيًّا عنده، والمانع له من الصرف العلَمِيَّة ووزن الفعل<sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِىَ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [٧٥] أي: نري إبراهيم إراءة مثل إرائتنا إياه.

والثاني: أن تكون الكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف(١)أي: الأمر كذلك.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءًا ﴾ [٨٠] يجوز أن يكون متصلًا، أي: إلا في حال مشيئة ربي، ويجوز أن يكون منقطعًا، أي: لكن أخاف.

قوله: ﴿ حَقَّ قَدْرِهِ ۦٓ ﴾ [٩١] هو منصوب نصب المصدر؛ لأنه أضيف إلى المصدر.

قوله: ﴿ تَجْعَلُونَهُ مُ قَرَاطِيسَ ﴾ «تَجْعَلُونَهُ »: يجوز أن يكون مستأنفًا، وأن يكون حالًا بعد حال، وهي حال مقدرة.

قوله: ﴿ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ آللَّهُ ﴾ ﴿ إِذْ »: ظرف لقوله: ﴿ وَمَا قَدَرُوا ».

قوله: ﴿ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [٩٢] أي: ليؤمنوا، ولتنذر أهل أم القرى.

قوله: ﴿فُرَادَىٰ ﴾[٩٤] جمع: فرد، على / [٥٩] غير قياس، وألفه للتأنيث كالتي في نحو «كُسَالَى».

<sup>(</sup>١) في الأصل: خيرًا. (٢) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٣) قاله أبو البقاء في التبيان (١/ ٢٤٨).

وعنده: أن المانع من الصرف: العجمة والتعريف، وكذا في الدر المصون (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: محذف.

وقیل: هو جمع: فرید کـ «ردیف» (۱).

قوله: ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ الكاف: صفة لمصدر محذوف أي: مجيئًا.

قوله: ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ يقرأ بالنصب (٢)، وهو ظرف لـ «تَقَطَّعَ» والفاعل مضمر يدل عليه ما تقدم، أي: تقطع وصلكم، أو: سببكم بينكم.

ويقرأ بالرفع (٣) على إسناد الفعل للظرف؛ لأنه قد اتسع فيه؛ كما اتسع فيه في قوله تعالى: ﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٤)، ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ﴾ (٥).

قوله: ( فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وجَاعِلُ ٱلَّيْلَ سَكَنًا ) [٩٦]: هما بمعنى الماضي (٦) فلا يعملان شيئًا، فعلى هذا فعمله في « سَكَنًا» يكون حكى الحال (٧).

قوله: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ «الشمس والقمر» منصوبان بفعل دل عليه «جَاعِلُ اللَّيْلِ»، أي: وجعل الشمس والقمر حسبانًا، وانتصاب حسبانًا، كانتصاب الشمس والقمر.

قوله: ﴿ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ مبتدأ وخبر، والإشارة إلى جعلهما حسبانًا، والحُسبان - بالكسر -: مصدر والحُسبان - بالكسر -: مصدر حسب - بالكسر.

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٣/ ١٢٤، ١٢٥)، معاني القرآن للفراء (١/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>۲) قرأ بالنصب نافع والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه. «بَيْنَكُم». تنظر في: الإتحاف (۲/ ۲۲)، البحر (٤/ ١٨٦)، التبيان (١/ ٢٥٤)، الحجة لأبي علي الفارسي(٣/ ٣٥٧)، الدر المصون (٣/ ١٢٦)، الكشاف (٢/ ٢٨)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالرفع – (بَيْنُكُمْ) - ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وتنظر القراءة في المصادر السابقة.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأنفال، الآية (١).

<sup>(</sup>٦) هذا على قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وأبي عمرو.

وقرأ عاصم وحمزة والكسائي ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ ﴾ على أن «جعل» فعل ماضٍ.

<sup>(</sup>٧) وهذا لأن اسم الفاعل إذا كان للمضي فلا يعمل، وإنها يعمل إذا كان للحال أو الاستقبال، وأجاز ذلك بعض الكوفيين، كالكسائي. وفي هذا يقول ابن مالك:

كَفِعْلِ فِي السَّمُ فَاعِلْ فِي العَمَلِ إِنْ كَانَ عَنْ مُّضِيَّه بِمَعْ زِلِ وَراجع المسألة في: شرح الأشموني (٢/ ٥٦٢)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٤٣٧)، همع الهوامع (٣/ ٥٣ - ٥٥).

قوله: ﴿ فَمُسۡتَقَرُّ وَمُسۡتَوۡدَعٌ ﴾ [٩٨] «فمستقر»: قرئ بفتح القاف (١) وفيه وجهان: أحدهما: هو مصدر، وهو مبتدأ، أي: فلكم مستقر.

والثاني: أنه اسم مفعول، يراد به المكان، أي: فلكم مكان تستقرون فيه؛ إما في البطون، وإما في القبور.

ويقرأ بكسر القاف (٢) فيكون مكانًا.

وأما ﴿ وَمُسْتَوْدَعٌ ﴾ فبفتح الدال لا غير (٣) فيجوز أن يكون مكانًا يودعون فيه، وأن يكون مصدرًا بمعنى: الاستيداع.

قوله: ﴿فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [٩٩] «به» أي: بالماء.

قوله: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا ﴾ «منه»: من النبات، و «خَضِرًا»: بمعنى: أخضر.

قوله: ﴿ يُخُرِّجُ مِنَّهُ حَبًّا ﴾ «نخرج»: صفة لـ «خضرًا» ويجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلَعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ ﴾ «قنوان» يقرأ بكسر القاف وضمها (٤٠)، والواحد: «قنو»، مثل: «صنو، وصنوان»، وهو مبتدأ خبره «مِنَ النَّحْلِ». و«مِنْ طَلْعِهَا»: بدل بإعادة الخافض.

وقرئ: «قَنُوانٌ» بالفتح (٥) وليس بجمع «قنو» / [٦٠]؛ لأن «فعلانًا» لا يكون جمعًا،

<sup>(</sup>۱) قرأ بفتح القاف ﴿ فَمُسْتَقَرَ ﴾ نافع وعاصم و الكسائي وحمزة وابن عامر. تنظر في: الإتحاف (۲/ ۲۶)، البحر (۸/ ۱۸۸)، التبيان (۱/ ۲۰۶)، الحجة لابن خالويه (ص: ۱۶۲)، حجة الفارسي (۳/ ۳۶٤)، الدر المصون (۳۳ / ۱۳۲)، النشر (۲/ ۲۰۰۷).

<sup>(</sup>٢) قرأ بكسر القاف «فمستقِر» ابن كثير وأبو عمرو. وتنظر في المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٣) وروى هارون الأعور عن أبي عمرو كسرها «مُسْتَوْدِع». ينظر البحر المحيط (١٨٨/٤)، الدر المصون (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) قرأ بكسر القاف ﴿ قِنَوَانٌ ﴾ جمهور القراء. وقرأ بضم القاف (قُنْوان) الأعمش والخفاف عن أبي عمرو والأعرج، ورواه السلمي عن علي بن أبي طالب وهي لغة قيس، وأهل الحجاز. وقرأ بفتح القاف (قَنْوان) أبو عمرو في رواية هارون عنه. تنظر القراءات في: إتحاف الفضلاء (٢/ ٢٤)، البحر المحيط (٤/ ١٨٩)، التبيان (١/ ٥٥)، الدر المصون (٣/ ١٣٩)، الكشاف (٢/ ٣١)، مختصر الشواذ (ص:٥٥).

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة الأعرج. تنظر في: المحتسب لابن جني (١/ ٢٢٣)، ومختصر الشواذ لابن خالويه (ص٤٥)، ونسبها السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٣٩) لأبي عمرو في رواية هارون عنه، وشذذها العكبري في التبيان (١/ ٢٥٥).

وإنها هو اسم جمع کـ «رکب» <sup>(۱)</sup>.

والقنو: العذق، والعِذق – بكسر العين –: الكِباسة، والكِباسة: من التمر، بمنزلة العنقود من العنب، وبفتح العين: النخلة (٢).

قوله: ﴿وَجَنَّتِ﴾ بالنصب عطفًا على قوله: «نَبَاتَ»، ويقرأ بالرفع (٣) على الابتداء، وخبره محذوف، أي: ومن الكرم جنات، ولا يجوز أن يكون معطوفًا على «قنوان»؛ لأن العنب لا يخرج من النخل، ومثله: الزيتون والرمان.

قوله: ﴿ مُشْتَبِهًا ﴾: حال من «الزيتون»، أي: والزيتون مشتبهًا وغير متشابه، والرمان كذلك.

قوله: ﴿ إِذَآ أَثَّمَرَ ﴾: ظرف لقوله: «انْظُرُوا».

قوله: ﴿ شُرَكَآءَ ٱلِّجِنَّ ﴾ [١٠٠] مفعولا «جَعَلَ» بمعنى: صير، «اللهِ»: متعلق بـ «شُرَكَاءَ».

قوله: ﴿ وَخَلَقَهُمْ ﴾: حال، وقد مقدرة.

قوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾: حال من الفاعل في «خَرَقُوا».

قوله: (وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَارَسْتَ) [١٠٥] (١) الكاف: صفة لمصدر محذوف، أي: نصرف الآيات تصريفًا مثل ما تلونا عليك، «وَلِيَقُولُوا»: اللام متعلقة

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٢/ ٣٩)، المحتسب لابن جني (١/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: القاموس المحيط (قنو ).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالرفع (وجناتٌ) عاصم في رواية أبي بكر عنه والأعمش ومحمد بن أبي ليلي والحسن. وقراءة الكسر «وجناتٍ» هي قراءة الجمهور. تنظر في: إتحاف الفضلاء (٢٤/٢)، البحر المحيط (١٩٠/٤)، التبيان (١٩٠/١)، الكشاف (٢/ ٣١)، مختصر الشواذ (ص٤٥).

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء (دَارَسْتَ) ومعناها: دارست يا محمد غيرك من أهل الأخبار الماضية، والقرون الخالية، حتى حفظت منه. وقرأ عاصم ونافع وحمزة والكسائي ﴿ دَرَسَتَ ﴾ ومعناها: درست الكتب المتقدمة وحفظت وأتقنت أخبار الأولين. وقرأ ابن عامر: (دَرَسَتْ). ومعناها: بليت وقدمت وتكررت على الأسهاع؛ لأنها من أحاديث الأولين. وتنظر القراءات في: إتحاف الفضلاء (٢/ ٢٥)، البحر المحيط (٤/ ١٩٧)، التبيان (١/ ٢٥٦)، حجة ابن خالويه (ص١٤٧)، حجة الفارسي (٣/ ٣٧٣)، الدر المصون (٣/ ٢٥١)، الكشاف (٢/ ٣٣)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٦١).

بمحذوف، أي: وليقولوا: درست، صَرَّ فْنَا، وهي لام العاقبة، أي: أمرهم يصير إلى هذا.

قوله: ﴿ وَلِنُبَيِّنَهُ ﴿ ﴾: عطف على «لِيَقُولُوا»، والضمير للآيات؛ لأنها في معنى القرآن.

قوله: ﴿ لَا إِلَكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [١٠٦] حال مؤكدة أي: منفردًا (١)، وقيل: اعتراض (٢).

قوله: ﴿ وَلَوْ شَآء اللَّهُ مَآ أَشْرَكُواْ ﴾ [١٠٧] أي: إيانهم.

قوله: ﴿ حَفِيظًا ﴾: مفعول ثان لـ «جَعَلْنَاكَ»، ومفعول «حَفِيظ» محذوف أي: وما صيرناك تحفظ عليهم أعمالهم. وهذا يؤيد سيبويه في إعمال «فعيل» (٣).

قوله: ﴿ فَيَسُبُّواً ﴾ [١٠٨] يحتمل أن يكون جواب النهي، وأن يكون معطوفًا على النهي.

قوله: ﴿ عَدُوًا ﴾: مصدر، وعدوانًا بمعنى، وهو منصوب على المصدر من غير لفظ الفعل؛ لأن السب عدوان في المعنى، وقيل: مفعول له.

قوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾: حال.

قوله: ﴿كَذَالِكَ زَيَّنَا ﴾: صفة لمصدر محذوف، أي: زينا لكل أمة عملهم تزيينًا مثل ما زينا لحؤلاء.

قوله: ﴿ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [٩٠١] مصدر في موضع الحال، ويحتمل أن يكون مصدرًا، عمل فيه «أَقْسَمُوا» وهو من معناه لا من لفظه / [٦١].

قوله: ﴿ وَمَا يُشَعِرُكُمْ ﴾ «ما»: استفهام مبتدأ، و «يشعركم»: الخبر ويشعركم يتعدى إلى مفعولين.

و﴿ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ ﴾: قرئ بالكسر على الاستئناف، والمفعول الثاني محذوف، تقديره: وما يشعركم إيهانهم.

<sup>(</sup>١) قاله الزنخشري في الكشاف (٢/ ٤٢)، والعكبري في التبيان (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري (٢/ ٤٢)، وقال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ١٥٢): «هذا هو الأحسن».

<sup>(</sup>٣) هذه عبارة العكبري في التبيان (٢/٧٥١). وانظر رأي سيبويه في إعمال «فعيل، وفعِل» في الكتاب (٣) هذه عبارة العكبري في التبيان (١٠٨/٤).

ويقرأ بالفتح (١) واختلف فيها؛ فقيل: هي بمعنى «لعلّ»، حكاه الخليل (٢) عن العرب، قال بعضهم: «ائت السوق أنك تشتري لحمًا» أي: لعلك. وقال أبو النجم (٣):

أَنَّا نُغَذِّي الْقَوْمَ مِنْ شِوائِهِ (١) قُلْتُ لِسَيْبَانَ ادْنُ مِنْ لِقَائِدِهِ

ويعضده قراءة مَنْ قرأ: (وَمَا يُشْعِرُكُمْ لَعَلَّهَا إِذَا جَاءَتْ) (٥٠).

وعلى هذا: المفعول الثاني محذوف أيضًا.

وقيل: «لا» زائدة (٢٦) وأنَّ وما عملت فيه: في محل المفعول الثاني.

قوله: ﴿وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ في طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [١١٠] و «نقلب، ونذر»: يجوز أن يكونا مستأنفين، ويجوز أن يعطفا (٧) على قوله: «لا يُؤْمِنُونَ» داخلًا في حكمه بمعنى: وما يشعركم أنهم لا يؤمنون، وما يشعركم أنا نقلب أفئدتهم وأبصارهم، وما يشعركم أنا نذرهم في طغيانهم (^).

- (٣) هو الفضل بن قدامة العجلي، أبو النجم، من بني بكر بن وائل، شاعر من أكابر الرجاز، ومن أحسن الناس إنشادًا للشعر، نبغ في العصر الأموي، وكان من جلساء عبد الملك بن مروان، وولده هشام. توفي سنة ثلاثين ومائة (١٣٠هـ)، وله ديوان شعر. تنظر ترجمته في: الأعلام (٥/ ١٥١)، الأغاني (١٥٠/١٥٠)، خزانة الأدب (١/ ٤٩)، الشعر والشعراء (٢٣٢).
- (٤) البيت من الرجز، لأبي النجم العجلي. وينظر في: الإنصاف في مسائل الخلاف (١١٦/٢)، خزانة الأدب (٨/ ٥٠١)، (٥٠١/ ٢٢٥)، الكتاب (١١٦/٣). وبلا نسبة في اللامات (ص١٣٧)، مجالس ثعلب (١/ ١٥٤). ويروى الشطر الثاني منه:

كيما نغذي القوم من شوائه

وشيبان هو ولد الشاعر، والضمير في «لقائه، شوائه» يعود إلى «ذكر نعام» والمعنى: الشاعر يدعو، ابنه شيبان أن يتبع ذكر النعام ويقترب منه حتى يصيده، فيشوبه ويطعم منه الناس.

- (٥) قرأ بها أبي بن كعب عِينَهُ. تنظر في: الدر المصون (٣/ ١٥٥)، الكشاف (٢/ ٣٤)، معاني القرآن للفراء (١/ ٣٥٠)، وجودها الفراء.
  - (٦) هذا قول الفراء في المعاني (١/ ٣٥٠)، وغلطه الزجاج في معانيه (٢/ ٢٨٣).
    - (٧) في الأصل: يعطفان بإثبات النون وهو خطأ واضح.
- (٨) هذا قول الزنخشري (٢/ ٤٤)، واختاره السمين الحلبي في الدر (٣/ ١٥٨) وقال: «هو الظاهر»، وهذا خلافًا لشيخه أبي حيان في البحر (٤/ ٢٠٣) الذي اختار الرأي الأول: أنه استئناف.

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر (إنها) ابن كثير وأبو عمرو واستجودها الخليل وغيره؛ لأن معناها: استئناف إخبار بعدم إيهان من طُبع على قلبه ولو جاءتهم كل آية. وقرأ بالفتح عامة القراء. وتنظر في: الإتحاف (٢/ ٢٦)، البحر (٤/ ٢٠١، ۲۰۲)، التبيان (١/ ٢٥٧)، حجة ابن خالويه (ص١٤٧)، حجة الفارسي (٣/ ٣٧٥، ٣٧٦)، الدر المصون (٣/ ١٥٤)، الكشاف (٢/ ١٣٤)، النشر (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكتاب لسيبويه (٣/ ١٢٣).

و «كما»: نعت لمصدر محذوف أي: فلا يؤمنون إيهانًا كما لم يؤمنوا به أول مرة.

و ﴿ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ : ظرف زمان لقوله: ﴿ لَمُ يُؤْمِنُوا ﴾ .

قوله: ﴿ قُبُلًا ﴾ [١١١] قيل: هو جمع قبيل.

وقيل: جمع قبيلة، كـ«سفينة وسفن» وهو حال من «كُلَّ شَيْءٍ».

قوله: ﴿إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [١١١] «أَنْ يَشَاءَ اللهُ»: مستثنى، قيل: منقطع بمعنى: إلا أن يهديهم الله.

والثاني: متصل، أي: ما كانوا ليؤمنوا في كل حال إلا في حال مشيئة الله.

قوله: ﴿ وَكَنَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيَ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ [١١٢] الكاف: نعت لمصدر محذوف، أي: جعلنا لك أعداء جعلًا مثل جعلنا لكل نبى عدوًّا.

وقوله: ﴿ لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا ﴾: هما مفعو لا «جعلنا».

وقيل: «شياطين»: بدل من عدو، فإن جعل «لِكُلِّ نَبِيٍّ» حالا كان «عَدُوَّا شَيَاطِينَ» مفعولين قدم ثانيهما على الأول، والتقدير: وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن عدوًّا لكل نبي، والإشارة في «ذَلِكَ» إلى ما تقدم ذكره مما أخبر الله عز وجل به.

قوله: ﴿ غُرُورًا ﴾ / [٦٢]: مفعول له. والهاء في «فَعَلُوهُ» تعود على الإيحاء، أو على الزخرف.

قوله: ﴿ وَلِتَصْغَى ﴾ [١١٣] معطوف على «غُرُورًا»، أي: ليغروا ولتصغى.

قوله: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ ﴾ [١١٤] «غَيْر»: مفعول «أَبْتَغِي» و «حَكَمًا»: حال منه، أو تمييز، وقيل: إن «حَكَمًا» منصوب بـ «أَبْتَغِي»، و «غَيْرَ»: حال منه مقدم عليه.

قوله: ﴿مُفَصَّلًا ﴾: حال من الكتاب، أي: مبينًا فيه الفصل بين الحق والباطل.

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: حال من الضمير في «مُنزَّلٌ»، ومفعولا «مُنزَّلٌ»:

أحدهما: الضمير المستكن فيه.

والثانى: من ربك.

قوله: ﴿ صِدْقًا وَعَدْلاً ﴾ [١١٥]: منصوبان على التمييز، أو مفعولان له.

قوله: ﴿ لَا مُبَدِّلَ ﴾: مستأنف، ولا يجوز أن يكون حالًا من «رَبَّكَ»؛ لئلا يفصل بين الحال وصاحبها بالأجنبي، وهو «صِدْقًا وعَدْلًا»، فلو جعل «صِدْقًا وَعَدْلًا» حالان من «رَبَّكَ» صح (۱).

قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلهِ ﴾ [١١٧]. «مَنْ»: موصولة، أو نكرة موصوفة، وهي في موضع نصب لفعل دل عليه «أفعل»؛ لأن «أفعل» لا تعمل في ظاهر (٢).

ويجوز أن تكون «مَنْ» (۱۳ استفهامية في موضع مبتدأ، و «يَضِلُّ): الخبر، والجملة في موضع نصب بـ «يَعْلَمُ» المقدرة (٤).

قوله: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ ﴾ [١١٩] «مَا لَكُمْ» مبتدأ وخبر، وهي استفهامية و«أَنْ لا تَأْكُلُوا»: في أن لا تأكلوا.

قوله: ﴿ مِمَّا ذُكِرَ ﴾ صفة لمفعول « أَنْ لا تَأْكُلُوا » أي: شيئًا.

قوله: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم ﴾ حال.

<sup>(</sup>۱) هذا قول العكبري في التبيان (۱/ ٢٥٩)، قال السمين الحلبي في الدر (٣/ ١٦٥): "إذا جعل، صدقًا وعدلًا» حالان من ربك "لم يلزم منه فصل؛ لأنها حالان لذي حال، ولكن قاعدته ( يعني: العكبري ) تمنع تعدد الحال لذي حال واحدة، وتمنع أيضًا مجيء الحال من المضاف إليه، وإن كان المضاف بعض الثاني. ولم يمنع هنا شيء من ذلك». انتهى كلام السمين. وقد تقدم ذكر هذه المسألة في سورة المائدة، الآية (٤).

<sup>(</sup>٢) نسبه السمين الحلبي للفارسي. الدر المصون (٣/ ١٦٦)، ورجحه السمين. وراجع ذلك في: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٤٤٧)، وهمع الهوامع (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «ما» والمثبت هو الصواب. راجع: التبيان للعكبري (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) هذا قول بعض الكوفيين، والزجاج، ونسبه في الدر المصون للكسائي والمبرد ومكي. راجع معاني القرآن للزجاج (٢/ ٢٨٦)، معاني القرآن للفراء (١/ ٣٥٢). قال السمين: «والراجح نصبها بمضمر، وهو قول الفارسي، وقواعد البصريين موافقة له» الدر المصون (٣/ ١٦٧). وراجع: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب (٢٦٦/١).

قوله: ﴿ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ استثناء متصل، أي: فإنه حلال.

قوله: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ ﴾ مفعوله محذوف، أي: ليضلون أتباعهم.

قوله: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذِّكُر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ [١٢١] أي: شيئًا.

قوله: ﴿ إِنَّكُمْ لَلشُرِكُونَ ﴾ جواب الشرط على إرادة الفاء، وحَسَّنَ حَذْفَهَا؛ كونُ الشرط ماضيًا.

قوله: / [٦٣] ﴿ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ رُنُورًا يَمْشِي بِهِ ـ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ ﴿ ١٢٢] خبر لـ « مَنْ ».

قوله: ﴿ كَذَ لِلكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ ﴾: صفة لمصدر محذوف أي: فعلنا هذه الأشياء فعلًا مثل فعلنا للتزيين.

قوله: ﴿ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَبِرَ ﴾ [١٢٣]: «أَكَابِرَ»: المفعول الأول و ﴿فِي كُلِّ قَرْيَةٍ»: الثاني.

ولا يجوز أن يكون «مُجْرِمِيها» المفعول الأول، و«أَكَابِرَ» الثاني، كما زعم بعضهم (۱٬) لأن «أفعل» الذي مؤنثه «فعلى» إذا انفصل من «مِنْ» لا يستعمل إلا بالألف واللام أو الإضافة؛ كما أن مؤنثه كذلك (۲).

ولذلك خُطِّئ أبو نواس (٣) في قوله:

<sup>(</sup>۱) قال بهذا القول: ابن عطية وابن الأنباري وأبو البقاء العكبري. راجع: البيان في غريب إعراب القرآن (۱) قال بهذا التبيان للعكبري (۱/ ٢٦٠)، المحرر الوجيز (۲/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) وخطأ أبو حيان في البحر المحيط (٤/ ٢١٥) هذا الرأي، وقال: «إنه ذهول عن قاعدة نحوية». وقال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ١٧١) عن الوجه الأول الذي اختاره المصنف هنا: إنه الصحيح.

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن صباح الحكمي الشهير بأبي نواس. شاعر العراق في عصره، اتصل بخلفاء بني العباس، ومدح بعضهم. قال الجاحظ: ما رأيت أعلم باللغة ولا أفصح لجة من أبي نواس. وقال أبو عبيدة: كان أبو نواس للمحدثين كامرئ القيس للمتقدمين. له ديوان شعر، وديوان آخر سهاه: الفكاهة والائتناس في مجون أبي نواس. توفي سنة ١٩٨هـ. تنظر: ترجمته في: الأعلام (٢/ ٢٢٥)، تاريخ بغداد (١/ ١٣٥)، وفيات الأعيان (١/ ١٣٥).

قوله: ﴿ لِيَمْكُرُواْ ﴾: هي لام كي، متعلقة بـ «جَعَلْنَا» أي: وكما جعلنا في مكة صناديد (٢) ليمكروا فيها كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها كذلك.

قوله: (حَيْثُ بَجُعَلُ رسالاته) (٣) [١٢٤] «حيث» -هنا-: مفعول به وعامله محذوف، والتقدير: يعلم موضع رسالاته.

وليس ظرفًا؛ لأنه يصير التقدير: يعلم في هذا المكان (١٠).

(۱) البیت من بحر البسیط، لأبی نواس. ینظر فی: دیوانه (ص ۳۱)، شرح قطر الندی (ص ۳۱٦)، شرح المفصل (۲) البیت من بحر البیب (۲/ ۲۸۰)، ویروی الشطر الأول:

## كأن صغرى وكبرى من فقاقعها .....

والفواقع: جمع فقعة، وهي ما يعلو فوق الكأس من النفاخات إذا مزجت الخمر بالماء. والفقاقع: جمع فُقًاعة. وهي بمعنى «فاقعة» أيضًا. والشاهد فيه: أن «صغرى وكبرى» جاءا هنا «أفعل» تفضيل مجردًا، من «أل» والإضافة، ومؤنثًا وكان حقه أن يأتي مذكرًا مفردًا، مها كان أمر الموصوف به. ولهذا لحَنَ النحاة أبا نواس في هذا البيت، وخطؤه. قال ابن هشام في «شرح قطر الندى» (ص ٢١٦): والقاعدة: أن كل «فُعْلَى» مؤنثة «أفْعَل» لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو بالإضافة، كالكبرى والصغرى، والكُبر والصُغر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّا لَإِ حَدَى ٱلكُبرِ ﴾، ولا يجوز أن تقول: «صغرى» ولا «كبرى» ولا «كبر» ولا «صغر»، ولهذا لحنوا العروضيين في قولمم: «فاصلة كبرى، وفاصلة صغرى». ولحنوا أبا نواس في قوله:... وذكر البيت.اهـ. وقد تابع الشيخ زكريا هنا ابن هشام والنحويين في هذا التعقب.

قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في تحقيقه على «قطر الندى» (ص ٣١٧): «إلا أنك لو تأملت أدنى تأمل لوجدت الشاعر لم يرد معنى التفضيل، وإنها أراد معنى الصفة المشبهة، أي: كأن الفقاعة الصغيرة والفقاعة الكبيرة من فقاقع هذه الخمر... إلخ. والصفة المشبهة تطابق ما تجري عليه، فإذا كانت جارية على مفرد مؤنث، كها هنا كان الواجب فيها الإفراد والتأنيث، وهذا هو الذي فعله الشاعر؛ لذلك نرى أنه لم يأت إلا بالقياس المطرد». اهـ. وهذا رأى وجيه من الشيخ - رحمه الله.

- (٢) الصناديد: جمع صنديد، وهو الشديد، والداهية، راجع: القاموس المحيط (صند).
- (٣) قرأ بها بالجمع (رسالاته) نافع وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه: ﴿رِسَــالتَــهُۥ ﴾ بالإفراد.
- وتنظر في: إتحاف الفضلاء (٢/ ٢٩)، البحر المحيط (٢١٧/٤)، التبيان (١/ ٢٦٠)، الحجة لأبي على الفارسي (٣/ ٢٣٩)، الدر المصون (٣/ ١٧٣)، النشر (٢/ ٢٦٢).
- (٤) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ٢٦٠). والقول قول الفارسي، وتبعه الناس على هذا القول. وذلك على التوسع في الظرف. واختار أبو حيان في البحر المحيط (٢١٩/٤) أن تكون «حيث» باقية على ظرفيتها؛ لأنها من الظروف التي لا تتصرف. ورد عليه السمين الحلبي مخالفته لجمهور النحاة في هذا. راجع: الدر المصون (٧٣/٣).

قوله: ﴿ حَرَجًا ﴾ [١٢٥]: قال بعضهم: يجوز أن يكون مفعولًا [ثالثًا] (١)، كما يكون للمبتدأ خبران فأكثر، ويجوز أن يكون صفة لـ «ضَيِّقًا».

قوله: ﴿ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ حال من الضمير في «حرج» أو «ضيق» مشبهًا من يحاول أمرًا ليس متمكنًا منه.

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ بَجَعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ ﴾ يجوز أن يكون خبر مبتدأ، أي (٢): جعْلُه تضييق صدور هؤلاء عن الإيهان مثلُ جعْل الرجس على هؤلاء (٣).

ويحتمل أن يكون في موضع نصب، أي: جعلًا مثل ذلك، والإشارة لغير ما ذكر.

قوله: ﴿ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ﴾ [١٢٦]: الإشارة إلى الإسلام.

قوله: ﴿ فَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ ﴾ [١٢٧]: الجملة حال من الضمير في « يَذَّكَّرُونَ».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ سَحَمُّشُرُهُمْ ﴾ [١٢٨] منصوب بـ «اذكر».

قوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾: حال من المنصوب في «يحشرهم».

قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ قيل: هو متصل، والاستثناء من الزمان، دل عليه ﴿خَالِدِينَ» / [٦٤]؛ لأن الخلود يدل على الأبد، كأنه قال: يخلدون في النار الأبد كله إلا الأزمنة التي ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير (١٠).

وقيل: هو منقطع (٥).

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ نُوَلِّي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ ﴾ [١٢٩] يجوز أن يكون نعتًا لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ ﴾ [١٣١] الأمر ذلك «أَنْ لَمْ يَكُنْ»: على الخلاف في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) كلمة «أي» مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) كذا قدره مكي وغيره. راجع: الدر المصون (٣/ ١٧٧)، مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) كذا قدر الزنخشري في الكشاف (٢/ ٥٠). والزمهرير: شدة البرد. راجع: القاموس المحيط (زمهر).

<sup>(</sup>٥) قاله أبو البقاء في أحد قوليه، في التبيان (١/ ٢٦١)، وهو قول مكي بن أبي طالب. راجع: مشكل إعراب القرآن (١/ ٢٧٠).

موضعها (١)، والحرف لام محذوف (٢).

قوله: ﴿ كَمَآ أَنشَأَكُم ﴾ [١٣٣] أي: استخلافًا كما أنشأكم.

قوله: ﴿ مِّن ذُرِّيَّةِ ﴾ يجوز أن يكون لابتداء الغاية ويجوز أن يكون بمعنى البدل (٣).

قوله: ﴿ حِجْرٌ ﴾ [١٣٨] صفة لما قبله، وهو فِعْل بمعنى مفعول كالربح والطحن.

قال الزمخشري (٤): «ويستوي في الوصف به المذكر والمؤنث، والواحد والجمع» (٥).

ومعناه: محرم، وقرئ: «حِرْجٌ» (٢) - بكسر الحاء وتقديم الراء على الجيم - فقيل: إنه بمعنى حجر، ك «جبذ وجذب»، و «عميق ومعيق».

وقيل: بمعنى التضييق فلا قلب.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن نَّشَآءُ ﴾ مستثنى من فاعل «يَطْعَمُهَا».

قوله: ﴿ بِزَعْمِهِمْ ﴾ متعلق بـ «قَالوا».

قوله: ﴿ ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ﴾ مصدر مؤكد؛ لأن قولهم المحكي بمعنى: افتروا افتراءً (١)، و (عَلَيْهِ): من صلة محذوف على أنه نعت لقوله: «افْترَاءً».

<sup>(</sup>١) أي: هل «أن» في موضع نصب أو جر؟ وتقدم ذلك (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) أي: «لأن لم يكن». راجع: التبيان (١/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (١/ ٢٦١)، الدر المصون (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) هو محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي، جار الله، أبو القاسم الزمخشري إمام من أئمة العلم بالدين، مفسر، لغوي، أديب، كان واسع العلم كثير الفضل، غاية في الذكاء وجودة القريحة، معتزليًا قويًا في مذهبه. من تصانيفه: الكشاف، الفائق في غريب الحديث، المفصَّل في النحو، الأنموذج، شرح أبيات الكتاب...، وغيرها. مات سنة ثمان وثلاثين وخمسائة (٥٣٨هـ).

تنظر ترجمته في: الأعلام (٧/ ١٧٨)، بغية الوعاة (٢/ ٢٧٩ – ٢٨٠)، البلغة (ص٢٢٠)، نزهة الألباء للأنباري (٤٦٩)، وفيات الأعيان (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف (٢/ ٥٥، ٥٥).

<sup>(</sup>٦) قرأ بها أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وابن الزبير من الصحابة - رضي الله عنهم - وعكرمة والأعمش وعمرو بن دينار. تنظر في: البحر (٤/ ٢٣١)، التبيان (١/ ٢٦٢)، الدر المصون (٣/ ١٩٥)، الكشاف (٤٣/٢)، المحتسب (١/ ٢٣١)، مختصر الشواذ (ص٤٦).

<sup>(</sup>٧) هذا قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٩٤). وفيه أقوال أُخر: أنه مفعول لأجله، أو مصدر في موضع الحال. راجع: التبيان (١/ ٢٦٢)، الدر المصون (٣/ ١٩٦).

ولا يجوز أن يتعلق بـ «افْتِرَاءً»؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل (١١).

قوله: ﴿ سَفَهُا ﴾ [١٤٠] مفعول له، أو مصدر على المعنى؛ لأن من قتل ولده فقد سفه سفهًا.

قوله: ﴿ وَٱلنَّخَلَ وَٱلزَّرْعَ ﴾ [١٤١]: معطوف على «جَنَّاتٍ»، وكذلك «الزيتون والرمان».

قوله: ﴿ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ ﴿ : حال مقدرة؛ كقوله: ﴿ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ (٢)، وقوله تعالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴾ (٣).

قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [١٤٢]: عطف على «جنات» أيضًا، أي: وخلق حمولة، وهي ما يحمل الأثقال. و «فَرْشًا» وهو الصغار منها وأما «الحُمُولة» بضم الحاء فهي الأحمال.

قوله: ﴿ ثُمَننِيَةَ أُزُوَّ حِ ﴾ [١٤٣] قيل: هو معطوف على «جنات» أي: [وأنشأ ثمانية أزواج ] أن الله المناه ا

وقيل: كلوا ثمانية أزواج.

وقيل: بدل من حمولة و فرشًا <sup>(٥)</sup> [٦٥].

قوله: ﴿ مِّرَ الضَّأْنِ اَتْنَيْنِ ﴾ «اثنين» بدل من «ثهانية» (١)، وعطف عليه بقية الثهانية؛ ليتكمل (٧) البدل.

(٣) سورة الفتح، الآية (٢٧).

(٢) سورة الزمر، الآية (٧٣).

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٣/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (١/ ٢٦٣) وضعفه العكبري، ونسبه السمين في الدر المصون (٣/ ٢٠٢) للكسائي، وضعفه السمين أيضًا.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء في معاني القرآن (١/ ٣٥٩)، والزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٩٨)، واختاره الزمخشري في الكشاف (٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>٦) هذا ظاهر قول الزنخشري في الكشاف (٢/ ٥٧)، وقاله العكبري في التبيان (١/ ٢٦٣)، والسمين الحلبي في أحد قوليه في الدر المصون (٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٧) كذا بالأصل، ولعلها: ليكتمل.

قوله: ﴿ ءَآلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ ﴾ [١٤٤] «الذَّكَرَيْنِ» منصوب بـ «حَرَّمَ»، وكذلك «أَمِ الأُنْثَيَيْنِ».

قوله: ﴿ أَمَّا ٱشۡتَمَلَتَ ﴾ أي: أم حرم ما اشتملت.

قوله: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ «أَمْ»: منقطعة.

قوله: ﴿ إِذْ وَصَّلَكُمُ آللَّهُ ﴾ (إذْ »: ظرف لـ (شُهَدَاءَ».

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [١٤٥] استثناء متصل، أي: لا أجد محرمًا إلا الميتة.

قوله: ﴿ أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسِ أَوْ فِسْقًا ﴾.

وقوله: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسِ ﴾ اعتراض بين المعطوف، والمعطوف عليه.

قوله: ﴿ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَلَى نَصِب صِفَة لقوله: «فِسْقًا».

قوله: ﴿ غَيْرَ بَاعْ ﴾: حال من الضمير في فعل الشرط.

قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا ﴾ [١٤٦] «على» متعلق بـ «حَرَّمْنَا».

قوله: ﴿ وَمِر اللَّهِ مَا أَلْمَقُر وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا ﴾ متعلق بـ (حَرَّمنَا) هذه.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَآ ﴾: استثناء من الشحوم.

قوله: ﴿ أُوِ ٱلْحَوَايَآ ﴾ قيل:هو معطوف على ظهورهما مرفوعًا. وقيل:هو معطوف على «مَا» في قوله: ﴿ إِلَّا مَا حَمَلَتُ ﴾.

وعلى هذا في الكلام حذف مضاف أي: شحم الحوايا.

وواحد الحوايا: قيل: حاوية، وحاوياء، وحوية.

وأما وزنها؛ فعلى الأولين: فـ «فواعل»، كضاربة وضوارب، وقاصعاء وقواصع.

وأما على الثلاث: ف «فعائل» كسفينة وسفائن.

قوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِم ﴾ «ذلك» مبتدأ، و «جزيناهم»: الخبر. أو مفعول بـ «جَزَيْنَاهُمْ»؛ لأنه يتعدى إلى مفعولين والإشارة إلى تحريم الطيبات.

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [١٤٨] نعت لمصدر محذوف. أي: كذبوا تكذيبًا مثل تكذيب من قبلهم. قوله: ﴿ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ﴾ [١٥٠]: «هلم» لغة أهل الحجاز: أنها لا يظهر فيها الفاعل، وهي على هذا اسم فعل، ولغة بني تميم: أنها فعل / [٦٦]، وعلى هذا تقول: هلم، هلما، هلموا، هلمي. وتكون لازمة ومتعدية، فلازمة كقوله – تعالى –: ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾ (١) أي أقبل ] (٢٠).

ومتعدية: «هَلُمَّ شُهَّدَاءَكُمُ» بمعنى: هاتوا.

قوله: ﴿ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْكًا ﴾ [٥٠١]: قيل: «أَنْ»: تفسيرية.

وقيل: مصدرية، فتكون بدلًا من «مَا» (٣)، و «لا» زائدة (٤).

قوله: ﴿ مِّر : إِمْلَقِ ﴾: أي: من أجل إملاق والإملاق: الفقر، تقول: أملق إملاقًا.

قوله: ﴿ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَرَ ﴾: بدلان من «الفواحش»، بدل اشتمال، و «مِنْهَا»: حال من فاعل «ظهر».

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: حال، ومعنى «بالحق»: كالقصاص، والقتل بالردة، والرجم.

قوله: ﴿ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ ﴾: مبتدأ وخبر.

قوله: ﴿ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [١٥٢] : أي: بالخصلة التي.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ ﴿ \*: غاية لقوله: «تَقْرَبُوا».

قوله: ﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفِّسًا ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا ﴾ [١٥٣]: معطوف على الأول، أي: واتل عليهم هذا.

قوله: ﴿ فَٱتَّبِعُوهُ ﴾: التفسير للأول.

قوله: ﴿ فَتَفَرَّقَ ﴾ الفاء جواب النهي.

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية (١٨).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الدر المصون (٣/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٣) في قوله: ﴿مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٤) راجع البيان (١/ ٢٦٥)، الدر المصون (٣/ ٢١٣ -٢١٥)، الكشاف (٢/ ٦١).

قوله: ﴿ بِكُمْ ﴾ قيل: حال، وقيل: مفعول «تَفَرَّقَ».

قوله: ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَنبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي ٓ أَحْسَنَ ﴾ (١) [١٥٤].

قيل: هو عطف على «وَصَّاكُمْ»، وإنها جاء عطفة بـ «ثُمَّ» والإيتاء قبل الوصية؛ لأن هذه الوصية قديمة، لم تزل تُوَصَّاهَا كلُّ أمة على لسان نبيها؛ كها قال ابن عباس: «هذه الآيات محكهات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب» (٢). فكأنه قال: ذلك وصاكم يا بني آدم قديمًا وحديثًا، ثم أعظم من ذلك أنا آتينا موسى الكتاب (٣).

والثاني: أنه عطف على ما تقدم قبل شطر السورة من قوله: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ إِسۡحَنقَ وَاللَّهُ اللَّهُ ٓ إِسۡحَنقَ وَيَعۡقُوبَ﴾ (١٤).

وقيل: هو على إضهار القول، كأنه قيل: ثم قل آتينا موسى، يدل عليه: ﴿قُلَ تَعَالُوا ُ أَتَلُ ﴾ (٥٠ / [٦٧] ف(ثمَّ» لترتيب ما أمر به في القول (٦٠).

و قوله: ﴿ تَمَامًا ﴾ مصدر قولك: ثم الشيء، يتم، تمامًا، فهو مفعول من أجله (٧). وقيل: مصدر في موضع الحال، فيكون على حذف الزيادة (٨). و (عَلَى»: متعلق به.

و (أَحْسَنَ): فعل ماض وهو صلة (الَّذي) (٩).

ونقل الفراء وبعض الكوفيين أن «أَحْسَن»: صفة للذي (١٠)، وفيه مناقشة (١١).

قوله: ﴿ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدِّي وَرَحْمَةً ﴾: كلُّ عطف على «تمامًا».

<sup>(</sup>١) هذه الآية مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره «جامع البيان في تفسير آيات القرآن» (٥/ ٣٩٥)، رقم (١٤١٦١).

 <sup>(</sup>٣) هذا كلام الزنخشري في الكشاف (٢/ ٦٢).
 (٤) الآية (٤٨) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) الآية (١٥١)، من نفس السورة. (٦) راجع: الدر المصون (٣/ ٢١٩، ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٨) راجع: التبيان (١/ ٢٦٦)، الدر المصون (٣/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٩) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٢٢٠): هو الأظهر.

<sup>(</sup>١٠) ينظر: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٦٥)، معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>١١) قال الزجاج: «وهذا عند البصريين خطأ فاحش، زعم البصريون أنهم لا يعرفون «الذي» إلا موصولة، ولا توصف إلا بعد تمام صلتها، وقد أجمع الكوفيون معهم على أن الوجه صلتها، فيحتاجون أن يثبتوا أنها وقعت موصولة ولا صلة لها». معاني الزجاج (٢/ ٣٠٥) وقال أبو البقاء في التبيان (١/ ٢٦٦): «وليس بشيء؛ لأن الموصول لا بدله من صلة».

قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ﴾ [٥٥١]: مفعوله محذوف أي: واتقوا مخالفة ما فيه.

قوله: ﴿ أَن تَقُولُوا ﴾ [٥٦] أي: لأن لا تقولوا، أو مخافة أن تقولوا.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ﴾ [٥٨] ظرف لقوله: «لا يَنْفَعُ».

قوله: ﴿ لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتُ ﴾: صفة لـ (نَفْسًا) (١٠).

قوله: ﴿ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ عطف على «آمَنَتْ».

قوله: ﴿ فَلَهُ مَ عَشِرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [١٦٠] أي عشر حسنات أمثالها على حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامها (٢).

قوله: ﴿دِينًا ﴾ [١٦١] مفعول «هَدَانِي» الثاني (٣).

قوله: ﴿ مِّلَّةَ ﴾: بدل من «دِينًا».

قوله: ﴿ حَنِيفًا ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَمَحْيَايَ ﴾ [١٦٢] الأصل: الفتح؛ لأنه كالكاف في «رأيتك» (١٠٠٠).

قوله: ﴿ قُل ٓ أَغَيْر آللَّهِ أَبْغي رَبًّا ﴾ [١٦٤] «غير»: مفعول «أَبْغي».

قوله: ﴿ خَلَيْهِ فَ ﴾ [١٦٥] جمع: خليفة.

قوله: ﴿ لِّيبَلُوكُمْ ﴾ متعلق بـ (رَفَعَ).

\* \* \*

(١) قاله الزمخشري ولم يذكر غيره في الكشاف (٢/ ٦٣).

وضعفه أبو البقاء العكبري في التبيان (١/ ٢٦٦)، وذكر أبو البقاء وجهين آخرين: أن تكون مستأنفة، وأن تكون حالًا من «الهاء» في «إيهانها».

واستبعد أبو حيان في البحر المحيط (٤/ ٢٦٠) هذين الوجهين.

وراجع: الدر المصون (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥).

- (٢) راجع: التبيان (١/ ٢٦٧)، الدر المصون (٣/ ٢٢٦، ٢٢٧)، الكشاف (٢/ ٦٤).
- (٣) هذا أحد ثلاثة أوجه للعكبري في التبيان (١/ ٢٦٧)، وغلطه السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٢٢٧) قال: «لأن المفعول الثاني هنا هو المجرور بـ «إلى»، فاكتفى به».
- (٤) قال العكبري في التبيان (١/ ٢٦٧)، وقرئ بتسكين الياء: «محيايْ»، ونسبها في الدر المصون (٣/ ٢٢٧) لنافع، وقرئ شاذًا بكسر الياء. تنظر في التبيان (١/ ٢٦٣)، والدر المصون (٣/ ٢٢٧)، ونسبها لنافع في رواية عنه.

## سورة الأعراف

قوله: ﴿ الْمَصَ ﴾ [١]: مبتدأ و «كِتَابٌ»: خبر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف.

قوله: ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَّجُ ﴾ [٢] النهي في اللفظ للحرج، وفي المعنى للمخاطب؛ كقولهم: لا أرينك هاهنا (١).

قوله: ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ اللام متعلقة بـ «أُنْزِلَ».

قوله: ﴿ وَذِكْرَىٰ ﴾ هو منصوب، عطف على محل «لِتُنْذِرَ» أي: أنزل للإنذار، وذكرى؛ كقولك: جئتك للإحسان، وشوقًا إليك.

وقيل: هو مرفوع عطفًا على «كِتَابٌ» (٢).

قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ [٣] أي: تذكرون تذكرًا قليلًا، أو وقتًا قليلًا.

قوله: ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا/ [٦٨] فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾ [٤] «كم»: مبتدأ، «مِنْ قَرْيَةٍ»؛ تبيين، والخبر: «أَهْلكنْاهَا فَجَاءَهَا»، تقديره: وكم من قرية أردنا إهلاكها، فجاءها بأسنا (٣) كقوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَآغُسِلُواْ ﴾ (٤)، ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ اللَّهُورَ وَانَ فَآسَتَعِذْ ﴾ (٥).

و «بَيَاتًا»: مصدر قولك: بات بيتًا وبياتًا ومَبِيتًا وبيتوتة، وهو هنا يحتمل أن يكون في موضع الحال، أو ظرفًا، أو مفعولًا من أجله (٢).

«أَوْ هُمْ قَائِلُونَ» «أو» حرف عطف، وهي هنا لتفصل الجمل، وتصرف الشيء مرة كذا، ومرة كذا أي: جاء بعضهم بأسنا ليلًا، وبعضهم نهارًا.

قيل: إن «أو» هنا أحسن من الواو (٧)؛ لأن الواو توجب اجتماع الشيئين و «أو» التي

<sup>(</sup>١) عبارة الزمخشري في الكشاف (٢/ ٦٦).

 <sup>(</sup>۲) هذا قول الفراء في معاني القرآن (۱/ ۳۷۰). وفيها أوجه أخرى للنصب والرفع والجر. تنظر في:
 التبيان (۱/ ۲٦۸)، الدر المصون (۳/ ۲۳۰، ۲۳۱)، الكشاف (۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٣) قاله العكبري في البيان (١/ ٢٦٨). (٤) سورة المائدة، الآية (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية (٩٨). (٦) راجع: التبيان (١/ ٢٦٨)، الدر المصون (٣/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٧) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣١٨).

للإباحة توجبها مجتمعين ومفترقين، ألا ترى أنك إذا قلت: ضربت القوم ضاحكين وباكين، لأوجبت «الواو» أنك ضربتهم وهم على هاتين الحالتين، وإذا قلت: ضربتهم ضاحكين أو باكين، لأوجبت «أو» أنك ضربتهم مرة على هذه الحال، ومرة على هذه الحال، فكذا في الآية، ولو أتيت فيها بالواو مكان «أو»، لصار المعنى: أهلكناهم بالليل وهم قائلون و «البيات» بالليل، والقائلة بالنهار.

فإن قيل: الجملة إذا وقعت حالًا فإن معها واو الحال؟ قيل: الواو مقدرة بعد «أو» وإنها حذفت؛ لكراهة اجتماع حرفي عطف؛ وذلك لأن واو الحال هي حرف عطف في الأصل.

فإن قيل: لم خصَّ هذان الوقتان؟

قيل: لأنها وقت غفلة، وقد قال المفسرون: إن قوم لوط أهلكوا وقت السحر، وقوم شعيب وقت القيلولة (١).

قوله: ﴿ فَلَنَسْعَلَنَّ ٱلَّذِينَ ﴾ [7]: إن قيل: لم عطف بالفاء والتراخي حاصل؟ قيل: ﴿ ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾ (٢).

قوله: ﴿ فَلَنَقُصَّنَ عَلَيْهِم ﴾ [٧]: مفعول «نقص»: محذوف، أي: نقصٌ ما كان في الدنيا.

قوله: ﴿ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِنَ ٱلْحَقُ ﴾ [٨]: «الوزن»: مبتدأ و «يومئذ»: خبره، و «الحق»: صفة للوزن، أو خبر مبتدأ محذوف، أو بدلًا من الضمير المستكن في الظرف.

قوله: / [٦٩]: ﴿ مَعَيِشَ ﴾ [١٠]: جمع: معيشة، والياء أصلية متحركة في التقدير، بخلاف ما كان فيه الياء زائدة كـ «سفينة وسفائن» و «صحيفة وصحائف».

قوله: ﴿ إِذْ أَمْرَتُكَ ﴾ [١٢]: «إذ»: ظرف لـ «تَسْجُدَ».

قوله: ﴿ فَبِمَا أَغُويَتَنِي ﴾ [١٦]: الباء متعلقة بفعل القسم المحذوف تقديره: فبها أغويتني، أقسم بالله؛ لأقعدن.

(٢) سورة الأنبياء، الآية (١).

<sup>(</sup>١) راجع الكشاف للزمخشري (٢/ ٦٧). (٢) سورة ا

قوله: ﴿مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [١٨]: حالان، و «مذءومًا»: مهموز من: «ذأمته»: إذا عبته، أَذْأَمُهُ ذِأْمًا.

قوله: ﴿ هَنذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ [١٩]: الأصل: هذي (١) بالياء؛ والهاء بدل من الياء في «ذي»؛ ولذلك كُسِرت الذال؛ إذ ليس في كلامهم هاء تأنيث قبلها كسر (٢)، وأصل «ذا»: ذَيّ، وهو من مضاعف الياء مثل «حَيّ»، فحذفت الياء الثانية التي هي لام الكلمة؛ تخفيفًا فَبَقي «ذَيْ» فكرهوا أن يشبه آخره آخرَ «كَيْ، وأَيْ» فأبدلوها ألفًا، والدليل على أن أصل «ذا»: «ذي»، وأنه ثلاثي: تصغيره في قولك «ذَيّا» ولو كان ثنائيًا لما جاء تصغيره، فإن قيل: في الياء في: ﴿ هَنذِهِ عَسَبِيلِي ﴾ (٣) ونحوه؟

قيل: زائدة لحقت بعد الهاء تشبيهًا لها بهاء الإضهار في نحو «مررت بهي» ووجه الشبه: أن كل واحد من الاسمين معرفة مبهم لا يجوز تنكيره (٤).

قوله: ﴿ فَوَسَوَسَ ﴾ [٢٠] فعل غير متعد، يقال: رجل موسوِس؛ بكسر الواو، ولا يقال: موسوَس – بالفتح –، ولكن: مُوَسْوَسٌ لَهُ، ومُوَسْوَسٌ إِلَيْهِ: تلقى إليه الوسوسة.

ووسوسة ووسواسًا - بالكسر -، والوَسْوَاسُ - بالفتح -: الاسم؛ كالزلزال.

قوله: ﴿ لِيُبَدِيَ ﴾: متعلق بـ (وَسْوَسَ).

قوله: ﴿ وُرِى ﴾: القاعدة: أنه إذا اجتمع في أول كلمة واوان، قلبت الأولى همزة (٥)، ولكن الواو هنا لم يقصد الإتيان بها، وإنها قصد الضم؛ لأجل البناء للمفعول، فجاءت

<sup>(</sup>۱) وقرأ على الأصل «هذي» ابن محيصن، وقرأ بها ابن كثير في بعض رواياته كها ذكر ابن خالويه في مختصر الشواذ. تنظر في : البحر المحيط (١/ ١٩٨)، التبيان (١/ ٢٧٠)، الدر المصون (١/ ١٩١)، الكشاف (٢/ ٧١)، المحتسب (١/ ٢٤٤)، مختصر الشواذ (ص ١٢).

<sup>(</sup>٢) قاله أبو جعفر النحاس، وأبو محمد بن عطية الأندلسي.

وقال السمين الحلبي في الدر المصون (١/ ١٩١): «وفيه نظر» ؛ لأن تلك الهاء التي تدل على التأنيث ليست هذه ؛ لأن «تيك» بدل من تاء التأنيث في الوقف، وأما هذه الهاء فلا دلالة لها على التأنيث بل الدال عليه مجموع الكلمة، كما تقول: الياء في «هذي» للتأنيث. إعراب القرآن للنحاس (١/ ١٦٣)، وراجع: المحرر الوجيز لابن عطية (١/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) هذا الكلام بطوله كلام ابن جني في المحتسب (١/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) راجع القاعدة في: سر صناعة الإعراب لابن جني (٩٨)، ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام (ص١٥١)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ٤٢٧).

الواو اتفاقًا من حيث إن الألف في «وارى» لا تستقر بعد الضمة، وإذا كان كذلك فكأن الألف في تقدير الثبات، فكأنه لم تجتمع واوان؛ فلذلك لم تُقْلَبْ، وقد جاء في قراءة بعضهم: «أُورِيَ»(١) بالقلب.

قوله: ﴿ مِن سَوْءَ ٰتِهِمَا ﴾ قرئ: (من سَوَّتِهَا) (٢)، معناه: من سوأة كل واحد، مثل قوله - تعالى -: ﴿فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَنِينَ ﴾ [النور: ٤]، أي: كل واحد منها.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْن ﴾: إلا كراهة أن تكونا / [٧٠] ملكين.

قوله: ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ ﴾ [٢١]: جاء من واحد (٣)، مثل: طارقت البغل، وعاقبت اللص.

قوله: ﴿ فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [٢٢]: أصل التدلية: إرسال الدلو في البئر، ثم وضعت موضع الأطهاع فيها لا يجر نفعًا، فيقال: دلاه: إذا أطمعه، فألفه منقلبة عن الياء.

«بِغُرُّورٍ» حال، أي: وهما مغتران.

قوله: ﴿مُسْتَقَرُّ ﴾ [٢٤] أي: استقرار.

قوله: ﴿ وَرِيشًا ﴾ [٢٦]: جمع ريشة.

قوله: ﴿ ذَٰ لِلَكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾: الإشارة إلى [ «لباس التقوى» وهو مبتدأ ] (٤)، و «مِنْ آيَاتِ الله»: خبر.

قوله: ﴿ كَمَآ أُخْرَجَ أُبُوَيْكُم ﴾ [٢٧] أي: فَتْنَةً مثل فتنةِ أبويكم بالإخراج وقوله قبل ذلك: ﴿لَا يَنْنِنَكُمُ ﴾: النهي في اللفظ للشيطان، والمعنى: لا تتبعوا الشيطان فيفتنكم.

قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [٢٩]، أي: قل: أمر ربي، وقل: أقيموا.

قرأ بها ابن مسعود . تنظر في: البحر المحيط (٢٤٧/٤)، الدر المصون (٣/٢٤٧)، الكشاف (٢/٧٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الحسن البصري ومجاهد . تنظر في : البحر (٤/ ٢٧٩)، التبيان (١/ ٢٧٠)، الدر المصون (٣/ ٢٤٧)، المحتسب لابن جني (١/ ٢٤٣)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص٤٨) .

<sup>(</sup>٣) يقصد الفعل: قاسم على وزن (فاعل) الذي يدل على المشاركة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الدر المصون (٣/ ٢٥٤).

وقيل: معطوف على محذوف، أي: قل: أمر ربي فاقبلوا وأقيموا.

قوله: ﴿ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾: صفة لمصدر محذوف، أي: تعودون عَوْدًا مثل بدئكم.

قوله: ﴿ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَلَةُ ﴾ [٣٠]: «هدى»: عامل «فَرِيقًا»، و«فَرِيقًا». الثاني: معمول لفعل محذوف يفسره «حَقَّ عَلَيْهِمُ الضلالَةُ» أي: وأضل فريقًا.

قوله: ﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [٣٢] قرئ: (خَالِصَةٌ) بالرفع (١١).

«هي» مبتدأ، و «لِلَّذِينَ آمَنُوا خَالِصَة»: خبر، و (في): متعلق بـ «آمَنُوا» و «يوم القيامة»: ظرف لـ «خالصة».

وفي الكلام حذف أي: قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا، غير خالصة لهم؛ لأن المشركين يشاركونهم، خالصة لهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها أحد (٢).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ ﴾ يجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ [٣٤]: مفرد في موضع الجمع أي: آجالهم.

قوله: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتْ ﴾ [٣٨]: «كلما»: ظرف لـ «لَعَنَتْ».

قوله: ﴿ حَتَّى إِذَا آدَّارَكُواْ ﴾ (٣) «حتى»: غاية للعنها أختها.

وأصل: «اداركوا»: تداركوا؛ فأدغمت التاء في الدار بعد أن قلبت، وأسكنت؛ ليصح إدغامها / [٧١] فيها ثم أجلبت ألف الوصل ليتوصل بها إلى النطق بالساكن (٤٠).

قوله: ﴿ضِعْفًا ﴾: صفة لـ «عذاب».

قوله: ﴿ غَوَاشِ ﴾ [13]: أي: أغشية، واحدها: غاشية، أي: غاشية فوق غاشية، من أنواع العذاب، والأصل: غواشيٌّ؛ استثقلت الضمة على الياء، فحذفت، ثم حذفت

<sup>(</sup>١) قرأ بها نافع وابن عباس (خالصةٌ). وقرأ الباقون بالفتح ﴿ خَالِصَةٌ ﴾. تنظر في: الإتحاف (٢/٤٧)، البحر (٤/ ٢١)، التبيان (١/ ٢٧٢)، الحجة لابن خالويه (ص١٥٤)، حجة الفارسي (١٣/٤)، السبعة لابن مجاهد (ص٢٨٠)، الدر المصون (٣/ ٢٦٠)، الكشاف (٢/ ٦١)، النشر (٢/ ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف للزمخشري (٢/ ٧٦). (٣) في الأصل: ادراكوا، وهو خطأ، أو سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (١/ ٢٨٣).

الياء؛ لأجل أنه جمع، وجعلت الكسرة دليلًا عليها، والياء تحذف كثيرًا في المفرد؛ كالقاضي والغازي والداعي و (ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالي) (١)، غير أن حذفها في المفرد جائز، وفي الجمع واجب؛ لأنه أثقل منه، فلم حذفت الياء نقص عن وزان «مفاعل»، وصار على مثال: «جناح وسلام» وشبهه - لحقه التنوين (٢).

وقيل: بل التنوين عوض من الياء المحذوف(٣).

وقيل: بل التنوين عوض من حركة الياء (٤) ولما حذفت الحركة، وعوض منها التنوين، حذفت الياء؛ لالتقاء الساكنين.

فالتنوين في «غواشٍ» وشبهه - مما هو على مثال «مفاعل» في الأصل على الوجه الأول - تنوين الصرف.

وعلى الثاني والثالث: عوض من المحذوف.

قوله: ﴿ يَجُرى ﴾ [٤٣]: حال من المضاف له.

قوله: ﴿ لَوۡلآ أَنۡ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ ﴾: «أَنْ هَدَانَا اللهُ»: مبتدأ، والخبر محذوف، وجواب «لولا» أيضًا محذوف، أي: ما كنا مهتدين.

قوله: ﴿ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ ﴾: يجوز أن تكون تفسيرية وأن تكون المخففة (٥٠).

قوله: ﴿ أَن قَدُ وَجَدُنَا ﴾ [٤٤] مثلها، فيها أيضًا الوجهان.

يجوز أن تكون «وَجَدْنَا»: صادفنا، فـ «حَقًّا»: حال، ويجوز أن تكون بمعنى: «علمنا» فيكون مفعولًا ثانيًا.

قوله: ﴿ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ مفعول «وعد» محذوف: وعدكموه.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد، الآية (٩)، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . وقرأ الباقون : ﴿ٱلْكَبِيرُٱلْمُتَعَالِ ﴾ بحذف الياء. راجع: الدر المصون (٤/ ٢٣٠) .

<sup>(</sup>٢) راجع التبيان (١/ ٢٧٣).

 <sup>(</sup>٣) هذا قول الجمهور. راجع: الدر المصون (٣/ ٣٧٠)، الكتاب لسيبويه (٣/ ٣١٣)، معاني القرآن وإعرابه
 للزجاج (٢/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) نسبه السمين في الدر المصون (٣/ ٢٧٠) للمبرد. وراجع: المقتضب للمبرد (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٥) يقصد: أَنْ.

قوله: ﴿ أَنِ لَّعْنَةُ ٱللَّهِ ﴾: يجوز أن تكون مخففة وتفسيرية.

وكذلك ﴿أَن سَلَمَّ عَلَيْكُمْ ﴾ [٤٦].

قوله: ﴿ لَمۡ يَدۡخُلُوهَا ﴾: يجوز أن تكون استئنافًا كأن قائلًا قال: ما حال أصحاب الأعراف؟ فقال: لم يدخلوها.

قوله: ﴿ تِلْقَآءَ ﴾ [٧٧] / [٧٧]: ظرف منصوب بـ «صُرِفَتْ»، وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر «تِفْعَال» – بكسر التاء – إلا «تلقاء»، و «تبيان» (١١)، وإنها يجيء على «التَّفْعَال» بالفتح، كـ «التذكار، والتكرار، والتوكاد، والتجوال، والتمثال».

قوله: ﴿ أَنْ أَفِيضُواْ ﴾ [٥٠]: يحتمل أن تكون تفسيرية، ومصدرية.

قوله: ﴿ هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [٥٢]: حالان.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي ﴾ [٥٣]: ظرف (يَقُول).

قوله: ﴿ يُغَشِى آلَيْلَ آلَهَارَ ﴾ [٥٤]: حال من الضمير في ﴿خَلَقَ»، والليل والنهار: مفعول لـ ﴿يُغْشِي»؛ لأنه يتعدى إلى اثنين بالهمزة، من أجل ذلك جاء: ﴿فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾ (٢) بالهمزة.

قوله: ﴿ حَثِيثًا ﴾ أي: طلبًا حثيثًا.

قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ... ﴾: معطوف على «السموات».

قوله: ﴿ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ [٥٥] حالان من الضمير في «ادْعُوا».

وكذلك: ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [٥٦].

قوله: ( نُشُرًا ) [٥٧] (٣): جمع، ومفرده: نَشُور، مثل: صبور، فيكون بمعنى فاعل،

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان للعكبري(١/ ٢٧٥)، الدر المصون (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٢) سورة يس، الآية (٩).

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير من السبعة وقرأ عاصم «بُشْرًا»، وقرأ حمزة والكسائي (نَشْرًا) وقرأ ابن عامر (نُشْرًا).

أي: ننشر الأرض.

ويجوز أن يكون بمعنى مفعول، كركوب بمعنى مركوب، أي: منشور بعد الطيّ، و "نُشُرًا»: حال من الرياح.

قوله: ﴿ بَيْنَ يَدَى ﴾: ظرف لـ «يُرْسِلُ».

قوله: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتُ سَحَابًا ثِقَالاً ﴾ «أقلت»: حملت، واشتقاقه من القُلَّة، و«سحابًا»: جمع سحابة؛ ولذلك وصفت بالجمع، وهو جمع: ثقيل.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ خُرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ ﴾ الكاف: صفة لمصدر محذوف، والإشارة إلى الإخراج، أي: نخرج الموتى إخراجًا مثل ذلك الإخراج.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ ﴾ [٥٨] (١): الكاف: صفة لمصدر محذوف، أي: نصرف الآيات تصريفًا مثل [ذلك].

قوله: ﴿ إِنَّا لَنَرَنْكَ فِي ضَلَىلٍ ﴾ [٦٠]: الرؤية يحتمل أن تكون بصرية، وأن تكون قلبية، وأن تكون بمعنى الاعتقاد.

قوله: ﴿ عَمِينَ ﴾ [٦٤]: الأصل: عميين؛ فسكنت الأولى وحذفت؛ لالتقاء الساكنين.

قوله: ﴿ هُودًا ﴾ [70]: بدل من «أَخَاهُمْ». و «أخاهم»: منصوب بفعل محذوف، أي: وأرسلنا إلى عاد، وكذلك أوائل / [٧٣] القصص التي بعدها (٢).

قوله: ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾: إن قيل: لم حذف العاطف ولم يقل: «فقال» كما في قصة نوح؟ (٣).

<sup>=</sup> تنظر القراءات في : الإتحاف (٢/ ٥٢)، البحر المحيط (٤/ ٣١٦)، التبيان (١/ ٢٧٦)، الحجة لابن خالويه (ص٧٥١)، حجة الفارسي (٤/ ٣١، ٣١)، الدر المصون (٣/ ٢٨٤، ٢٨٥)، السبعة لابن مجاهد (ص٢٨٣)، النشر (٢/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ كَذَٰ لِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى ﴾، وهو سبق قلم والصواب ما أثبته ؛ ليناسب السياق.

<sup>(</sup>٢) هذا قول العكبري بنصه في التبيان (١/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) في الآية (٥٩) من سورة الأعراف، في قوله – تعالى-: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ...﴾ الآية.

قيل: لأنه على تقدير سؤال سائل، قال: فها قال لهم هود؟ فقال: قال: يا قوم، وكذلك: قال الملاً.

و «سَفَاهَةٍ»: فعلها: سَفُهَ يَسْفُه - بالضم فيهما - و «عاد»: اسم للحي؛ فلذلك صرف، ولو جعل اسمًا للقبيلة لم يصرف (١).

قوله: ﴿ وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ ﴾ [٦٩] «إذ»: مفعول به.

قوله: ﴿ فَٱذْكُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ ﴾ الآلاء: النعم.

وواحدها: قيل: إلى - بكسر الهمزة وألف بعد اللام؛ كـ «إنّى، ومِعَى وأمعاء». وألى - بفتح الهمزة وألف أيضًا بعد اللام؛ كـ «رحى وأرحاء» - وإلي بكسر الهمزة وبسكون اللام، وياء بعدها (٢).

قوله: ﴿ فِي ٓ أَسۡمَآءِ سَمَّيْتُهُوهَاۤ ﴾ [٧١] أي: آلهة.

قوله: ﴿ ءَايَةً ﴾ [٧٣]: حال من «الناقة»، والعامل فيها ما عمل في الناقة.

قوله: ﴿ وَتَنْجِتُونَ ﴾ [٧٤] بكسر الحاء ويجوز الفتح (٣)؛ لأجل حرف الحلق، وهما لغتان، غير أن الكسر أشهر.

و ﴿ بُيُوتًا ﴾: مفعولًا ثانيًا على تضمين «ينحتون»: يتخذون.

ويجوز أن يكون حالًا من الجبال؛ على حد قوله: مررت برجل معهُ صقر صائدًا به غدًا؛ لأن الجبال لا تكون بيوتًا في حال النحت، ونظيره من الكلام: [خِطْ] (٤) هذا الثوبَ قميصًا.

قوله: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ ﴾ [٨٠] أي: وأرسلنا لوطًا. و «إذ»: ظرف لـ «أَرْسَلْنَا».

قوله: ﴿ شَهْوَةً ﴾ [٨١]: مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال.

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٣/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (١/ ٣٦٧)، الدر المصون (٣/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالفتح (وتَنْحَتُون) الحسن والأعرج. تنظر في: البحر المحيط (٤/ ٣٢٩)، الدر المصون (٣/ ٣٩٣)، الكشاف (٢/ ٧١)، مختصم الشواذ (ص٥٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من الكشاف للزمخشري (٢/ ٩٠)، وراجع هذا الكلام في الكشاف.

قوله: ﴿ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ ﴾ [٨٥]: مفعولًا بـ «تَبْخَسُوا»، تقول: بخست زيدًا حقه: إذا نقصته.

قوله: ﴿مَنْ ءَامَرِ ﴾ [٨٦]: مفعول «تَصُدُّونَ».

قوله: ﴿ قَدِ ٱفۡتَرَیْنَا ﴾ [٨٩]: لفظه ماض، ومعناه المستقبل؛ لأنه لم یقع، وإنها سد مسد جواب: «إِنْ عُدْنَا».

قوله: ﴿ أَن نَّعُودَ ﴾: اسم كان.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن / [٧٤] يَشَآءَ ﴾ قيل: هو منقطع، وقيل: متصل.

قوله: ﴿ عِلْمًا ﴾: تمييز.

قوله: ﴿ فَكَيْفَءَاسَى ﴾ [٩٣] أي: أحزن.

يقال: أُسِيتُ لفلان، آسَى - بكسر العين - في الماضي، وفتحها في المستقبل.

قوله: ﴿ حَتَىٰ عَفُواْ ﴾ [٩٥]: إلى أن عفوا (١)، أي: كثروا، ونموا في أنفسهم وأموالهم. و«عفا»: من الأضداد؛ يقال أيضًا: عفا المنزل: إذا درس. والآخر كما في الآية.

قوله: ﴿ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً ﴾ معطوف على «حَتَّى عَفَوْا».

قوله: ﴿ وَلُوۡ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰٓ ... ﴾ إلى ﴿ أَفَأَمِنَ أَهۡلُ ٱلۡقُرَىٰٓ ﴾ [٩٧،٩٦].

قال الزمخشري (٢): إلى ﴿ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾: اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو ﴿ فَأَخَذْ نَنهُم ﴾ و﴿ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ وهذا اعتراض بكلام يتضمن سبع جمل، وهذا فيه نظر (٣).

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري في التبيان (١/ ٢٨٠).

قال السمين الحلبي في الدر المصون (٣٠٧/٣): "وتقدير من قدرها بـ "إلى" فإنها يريد تفسير المعنى، لا الإعراب ؛ لأن «حتى» الجارة لا تباشر إلا المضارع المنصوب بإضهار «أنْ»؛ لأنها في التقدير داخلة على المصدر المنسبك منها ومن الفعل، وأما الماضي فلا يطرد حذف «أنْ» معه، فلا تقدر معه أنها حرف جر داخلة على «أن» المصدرية، أي: حتى أن عفوا، وهذا الذي ينبغى أن يحمل عليه قول أبي البقاء».

<sup>(</sup>۲) الكشاف (۲/ ۹۸).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني (٢/ ٣٩٤) : «وقد يعترض بأكثر من جملتين ... وزعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر=

قوله: ﴿ أُوَأَمِنَ ﴾ [٩٨] قرئ بفتح الواو<sup>(١)</sup> على أنها للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام؛ كقوله تعالى: ﴿ أَثُمَّ إِذَا ﴾ (٢)، ﴿ أُوَكُلَّمَا ... ﴾ (٣)، ﴿ أَوَعَجِبْتُمْ ... ﴾ (١).

وقرئ بالإسكان (٥)، على أنها «أوْ» التي للعطف، أي: أفأمنوا أحد هذه العقوبات، فهي لأحد الأشياء، والمعنى: أفأمنوا إتيان العذاب ضحى، أوْ أمنوا أن يأتيهم ليلًا.

ف (ضُحًى): ظرف للإتيان.

= من جملة ... وقد اعترض ابن مالك قول أبي على ... ».

ولعل مبنى هذا النظر هو الخلاف حول ترادف الجملة والكلام . فذهبت طائفة إلى أن الجملة والكلام مترادفان، وهو ظاهر قول الزمخشري .

قال ابن هشام في المغني (٢/ ٣٧٤): "والصواب أنها (أي: الجملة) أعم منه (أي: من الكلام) ؛ إذ شرطه الإفادة بخلافها، ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط، جملة الجواب، جملة الصلة، وكل ذلك ليس مفيدًا، فليس بكلام». ثم تعرض ابن هشام لهذه الآيات وقول الزمخشري في الاعتراض هنا فقال: "وبهذا التقرير يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله – تعالى – : ..... (وذكر الآيات ( ٩٥ – ٩٧) من سورة الأعراف): إن الزمخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جمل ؛ إذ زعم أن "أفأمن" معطوف على "فأخذناهم" ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان فقال: إنها اعترض بأربع جمل، وزعم أن من عند "ولو أن أهل القرى" إلى "والأرض" جملة ؛ لأن الفائدة إنها تتم بمجموعه".

ثم قال ابن هشام في المغني (٢/ ٣٧٥) : «وبعد، ففي القولين نظر : أما قول ابن مالك ؛ فلأنه كان من حقه أن يعدها ثمان جمل :

إحداها: (وهم لا يشعرون)، وأربعة في حيز «لو»، والمركبة من أن وصلتها أو مع ثابت مقدرًا. والسادسة: «ولكن كذبوا»، والسابعة: «فأخذناهم»، والثامنة: «با كانوا يكسبون».. وأما قول المعترض؛ فلأنه كان من حقه أن يعدها ثلاث جمل؛ وذلك لأنه لا يعد: «وهم لا يشعرون» جملة؛ لأنها حال مرتبطة بعاملها وليست مستقلة برأسها، ويعد «لو» وما في حيزها جملة واحدة، وبعد (ولكن كذبوا) جملة، و(فأخذناهم بما كانوا يكسبون) كله جملة. ثم قال: وهذا هو التحقيق، ولا ينافي ذلك ما قدمناه في تفسير الجملة؛ لأن الكلام هنا ليس في مطلق الجملة، بل في الجملة بقيد كونها جملة اعتراض وتلك لا تكون إلا كلامًا تامًا» اه.. من المغني، وراجع: همع الهوامع (١/ ٤٩)، ٥٠).

(١) هي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وعاصم .

تنظر في: الإتحاف (٢/٥٥)، البحر (٤/ ٣٤٩)، التبيان (١/ ٢٨٠)، حجة ابن خالويه (ص١٥٩)، حجة الفارسي (٤/ ٢٥)، الدر المصون (٣/ ٣٠٩)، السبعة (ص٢٨٦)، الكشاف (٢/ ٩٨)، النشر (٢/ ٢٧٠).

(٢) سورة يونس، الآية (٥١). (٣) سورة البقرة، الآية (١٠٠).

(٤) سورة الأعراف، الآية (٦٣).

(٥) قرأ بها نافع وابن عامر وابن كثير. راجع مصادر القراءات السابقة.

قوله: ﴿ أُوَلَمْ يَهُدِ ﴾ [١٠٠] يقرأ بالياء (١)، وفاعله: «أَنْ لَوْ نَشَاءُ» وهي المخففة أي: أولم يهد لهم هذا الشأن، وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؛ كما فعلنا بمن قبلهم؟

قوله: ﴿ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾: مستأنف(٢).

قوله: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلَا ٱلْحَقّ ﴾ [١٠٥]: قرئ بتشديد «عَلَيّ» (٣٠) فعلى هذا: «حَقِيقٌ»: مبتدأ، وخبره: «أَنْ لا أَقُولَ». و « عَلَيّ»: متعلقة بـ «حقيق».

والجيد أن يكون «أَنْ لا»: فاعل «حقيق»؛ لأنه ناب عن «يحق» (.

وقرئ «عَلَى» بالتخفيف<sup>(٥)</sup>، و «حقيق» هنا على الصحيح: صفة لـ «رسول» أو خبر ثان (٦).

قلت: على الأول يكون المبتدأ بلا مصوغ. والله أعلم (٧).

قوله: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴾ [١١٤]: معطوف على محذوف، دل عليه حرف الإيجاب، أي: نعم إن لكم لأجرًا، وإنكم معه لمن المقربين.

قوله: ﴿ قَالُواْ يَدُمُوسَى إِمَّا أَن تُلِّقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ خَنْ ٱلْمُلَّقِينَ ﴾ [١١٥].

سؤال: إن قيل: لم دخلت «أَنْ» مع «إِمَّا» هنا، ولم تدخل معه في قوله: ﴿ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ

(١) قرأ بالياء ﴿ يَهْدِ ﴾ جمهور القراء.

وقرأ (نهد) بالنون مجاهد ويعقوب وقتادة وأبو عبد الرحمن السلمي، وتنظر في : البحر المحيط (٤/ ٥٥٠)، التبيان (١/ ٢٨٠)، الكراف (٢/ ٣٠٩)، الكراف (٢/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣٦١)، والزنخشري في الكشاف (٢/ ٩٩)، ونسبه السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٣١١) لجماعة آخرين.

<sup>(</sup>٣) قرأ بالتشديد «عَلَيَّ» نافع والحسن البصري، تنظر في : الإتحاف (٢/ ٥٥)، البحر (٤/ ٣٥٥)، التبيان للعكبري (١/ ٢٨١)، الحجة للفارسي (٤/ ٥٥، ٥٦)، الدر المصون (٣١٣/٣)، السبعة (ص٢٨٧)، النشر (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) هذا قول العكبري في التبيان بنصه (١/ ٢٨١). قال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٣١٥) : وهو أعرب الوجوه ؛ لوضوحه لفظًا ومعنى.

<sup>(</sup>٥) قرأ بالتخفيف ﴿عَلَى﴾ عامة القراء سوى نافع. وراجع: مراجع القراءة السابقة.

<sup>(</sup>٦) هذه عبارة العكبري في التبيان (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٧) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٣/ ٣١٥): «وسوغ الابتداء بالنكرة حينئذ تعلق الجار بها».

وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ / [٧٥] (١).

فالجواب: أن في ﴿ إِمَّا أَن تُلِقِى ﴾ معنى الأمر، كأنه قيل: اختر: إما أن تلقي أنت، أو نحن، والأمر مستقل، فلم كان كذلك، دخلت «أَنْ» هنا؛ لتحقيق هذا المعنى، ولم تدخل هناك؛ لأنه خبر، والخبر لم يحتج إلى «أَنْ» (٢).

قوله: ﴿وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾[١١٦] يقال: أرهبه واسترهبه: إذا خافه.

قوله: (تَلَقَفُ) [١١٧]: حذف إحدى التائين. وقرئ: ﴿ تَلْقَفُ ﴾<sup>(٣)</sup> بإسكان اللام، وتخفيف القاف على أن ماضيه «لَقِفَ» بالفتح.

قوله: ﴿ وَٱنقَلَبُواْ صَعِرِينَ ﴾ [١١٩]: يجوز في «صَاغِرِينَ» أن تكون حالًا، وأن تكون خبرًا لـ «انْقَلَبُوا» على معنى صاروا، و «صاغرين» من صغِر - بكسر الغين، يصغَر- بفتحها، صغْرًا وصغارًا: إذا ذل؛ كما في الأنعام (٤٠).

قوله: ﴿ ٱلطُّوفَانَ ﴾ [١٣٣]: قيل: مصدر، وقيل: جمع طوفانة.

﴿ وَٱلْجِرَادَ ﴾: جمع جرادة، الذكر والأنثى سواء ، اسم جنس كبقرة وبقر، ونمرة ونمر.

﴿ وَٱلْقُمَّلَ ﴾: قيل: السوس الذي يخرج من الحنطة.

وقيل: الدُّبي وهو: أولاد الجراد (٥).

وقيل: الحَمْنَان، وهو ضرب من القراد (٦).

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية (١٠٦).

<sup>(</sup>٢) راجع : الدر المصون (٣/ ٣٢١)، معاني القرآن للفراء (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ (تَلَقَّفُ» نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي . وقرأ (تَلْقَفُ» بإسكان اللام عاصم في رواية حفص عنه ، تنظر في: الإتحاف (٢/ ٥٨)، البحر (٤/ ٣٦٣)، التبيان (١/ ٢٨٢)، الحجة لابن خالويه (ص ١٦١) حجة الفارسي (٤/ ٦٦)، الدر المصون (٣/ ٣٢١)، السبعة لابن مجاهد (ص ٢٩٠)، النشر (٢/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٤) في الآية (١٢٤)، في قوله - تعالى - : ﴿ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) في القاموس المحيط (دبي ): الدَّبي: أصغر الجراد والنمل.

<sup>(</sup>٦) في القاموس المحيط (حمن ): الحَمْنَانُ : صغار القِردان. وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (٢٢٦/١).

وقيل: البراغيث(١).

قوله: ﴿ ءَايَنتِ ﴾: حال منها.

قوله: ﴿ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴾ [ ١٣٥ ] للمفاجأة.

قوله: ﴿ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ﴾ [ ١٣٧ ]: تعدى بالهمزة إلى مفعول ثان.

قوله: ﴿ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ ﴾: قيل: اسم كان: ضمير «ما».

و ﴿ يَصْنَعُ فِرْعَوْنِ ﴾: في محل الخبر، والعائد محذوف، أي: يصنعه.

ويجوز أن يكون فرعون اسم كان على إرادة التقديم.

وفي «يصنع» ضمير فاعل، والجملة في محل الخبر.

قوله: ﴿ كَمَا لَهُمْ ءَالِهَ ﴾ [ ١٣٨] الكاف: نعت، والتقدير: اجعل لنا إلهًا مشبهًا.

قوله: ﴿ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ ﴾ [ ١٤٠] «غَيْرَ»: مفعول «أَبْغِيكُمْ»، ﴿ إِلْمًا» تمييز.

قوله: ﴿ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ وَإِذْ أَنْجَيَّنَكُم ﴾ [ ١٤١ ] أي: اذكروا.

قوله: ﴿ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّ يُ ﴾: الإشارة / [٧٦] إلى الإنجاء، و «البلاء»: النعمة (٢٠).

قوله: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِهِ ٓ أَرْبَعِيرَ لَيْلَةً ﴾ [ ١٤٢ ]: إنها أعاد «ليلة»؛ لئلا يتوهم أنها عشر ساعات، وإنها ترك ليال من قوله: ﴿ وَأَتَّمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ ﴾؛ اكتفاء بذكر الليلة المتقدمة. ﴿ أَرْبَعِيرَ ﴾: حال، أي: بالغًا هذا العدد، أو على أنه مفعول به على تضمين «تَمَّ» معنى «بلغ»؛ لأن «بلغ» يتعدى، و «تَمَّ» لا يتعدى.

قوله: ﴿ هَـٰرُونَ ﴾:عطف بيان، وقرئ بالضم (٣) على النداء.

<sup>(</sup>١) راجع هذه الأقوال في: الدر المصون (٣/ ٣٣٠)، الكشاف للزمخشري (٢/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) هي من القراءات الشاذة . تنظر في: البحر المحيط ( ٤/ ٣٨١ )، التبيان ( ١/ ٢٨٤ )، الدر المصون (٣/ ٣٣٨)، الكشاف ( ٢/ ٨٨).

قوله: ﴿ جَعَلَهُ و دَكًا ﴾ [ ١٤٣ ]: صيره، فهو متعد إلى اثنين.

قوله: ﴿ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ «صعقًا»: حال من موسى.

قوله: ﴿ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ﴾ [ ١٤٥] أصل «خذ»: أُوْخُذْ، فاجتمع الضهان والواو، وحرف الحلق، فلم يستعملوه على الأصل، واستعملوا: أُوْمُرْ.

وأُوْخُذْ على الأصل(١١)، كما جاء: ﴿ وَأَمُرَ أَهَلَكَ ﴾ (٢).

قوله: ﴿ سَأُوْرِيكُمْ ﴾ الأصل في «أريكم» أرئيكم بهمزتين، ثم خففت الهمزة بحذفها بعد إلقاء حركتها على الراء.

قوله: ﴿ سَبِيلَ ٱلۡغَيِّ ﴾ [ ١٤٦ ]: سبيل الضلال والخيبة، يقال: غوى يغوى غيًّا وغواية فهو غاوِ: إذا ضلّ.

قوله: ﴿ ذَا لِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ ﴾ (ذَلِكَ»: مبتدأ (بِأَنَّهُمْ): الخبر.

قوله: ﴿ وَلِقَآءِ ٱلْاَحِرَةِ ﴾ [ ١٤٧ ]: أضاف المصدر إلى المفعول من غير ذكر الفاعل (٣).

قوله: ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ ﴾ [ ١٤٨ ]: المفعول الثاني لـ «اتخذ» محذوف، أي: معبودًا.

و «حليهم»: أصله: حُلُويٌ، مثل: فَلْس وفلوس، وكعب وكعوب، فواحده: حَلْيٌ، فعملنا في «حُلُوي»: قلبنا الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، وكسرت اللام؛ لمجاورتها الياء، وبقيت الحاء على ضمها / [ ۷۷ ]، ومعنى «جَسَدًا»: أي: بدنًا لا يعقل، ولا يميز، وهو ذو لحم ودم، وانتصابه إما على البدل من «عِجْلًا»، أو صفة له. وجمع عجل: عجاجيل. و «من حليهم»: يجوز أن تتعلق بـ «اتَّخَذُوا».

قوله: ﴿ وَلَّا سُقِطَ فِي ٓ أَيْدِيهِمْ ﴾ [ ١٤٩]: أصله بنائه للفاعل: سقط (١٤) الندم في

<sup>(</sup>١) راجع: إعراب النحاس (٢/ ١٤٩). (٢) سورة طه: الآية (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) هذا أحد قولي الزمخشري في الكشاف (٢/١١٧).

<sup>(</sup>٤) وقرأ (سَقَطَ) ابن السميقع واليهاني . تنظر في : البحر ( ٤/ ٣٩٤)، الدر المصون ( ٣/ ٣٤٦)، الكشاف ( ٢/ ٩٤)، الكشاف ( على ٩٤).

أيديهم ثم حذف الفاعل، وأقام «في أيديهم» مقامه، وصار في بنائه للمفعول معدودًا من الأفعال التي لا تتصرف.

قوله: ﴿ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ ﴾: تيقنوا.

قوله: ﴿ غَضْبَنَ أَسِفًا ﴾: [ ١٥٠]: حالان من موسى. وفعل «أَسِفًا» أَسِفَ يَأْسَفُ فَهُو آسِف.

قوله: ﴿ فَلَا تُشْمِتْ بِ َ ٱلْأَعْدَآءَ ﴾ قرئ - فَذًا (١) - بفت ح التاء والميم (٢) (والأعداء) فاعله.

والنهي في اللفظ للأعداء وفي المعنى لغيرهم، وهو موسى، كما تقول: لا أرينك ههنا. قوله: ﴿ لِّمِيقَاتِنَا ﴾[٥٥] متعلق بـ «اخْتَارَ».

قوله: ﴿ يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا ﴾ [ ١٥٧ ] أي: يجدون اسمه.

قوله: ﴿ عِندَهُمْ ﴾: يحتمل أن يكون ظرفًا لـ «يَجِدُونَهُ» أو لـ «مَكْتُوبًا».

قوله: ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱتْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطاً أُمَمًا ﴾ [ ١٦٠] «اثنتي عشرة»: مفعول ثان لا تظعنا» على تضمينها: «صيرنا»، وإن شئت أن لا تضمنه، فيكون «اثنتي عشرة»: حالًا، أي «فرقًا»، أي: متميزين و «أسباطًا»: بدل من «اثنتي عشرة»، لا تمييز (٣) فإن قلت: فأين التمييز؟ قلت: محذوف تقديره: وقطعناهم اثنتي عشرة فرقة أسباطًا؛ فحذف لدلالة الحال عليه؛ كها تقول: كم مالك؟ وكم درهمك؟ تريد: كم درهمًا مالك؟ وكم دانقًا درهمك؟ و«أُمًّا» نعت لـ «أَسْبَاطًا» أو بدل. من ﴿ ٱتَّنتَى عَشْرَة ﴾ وهو بدل بعد بدل [ فإن قلت ]: النحاة يقولون: لا يجمع بين تأنيثين (٤) وقد وقع التأنيثان في قوله تعالى: ﴿ ٱتَّنتَى عَشْرَة ﴾،

<sup>(</sup>١) فَدًّا : أي شاذًّا . وفي المعجم الوسيط ( فذذ ) فَذَّ، يَفِذُّ، فَذًّا : تفرد وشذ. وكلمة فاذة : شاذة.

<sup>(</sup>٢) قرأ بفتح التاء والميم – الأعرج وحميد ومجاهد وابن محيصن ومالك بن دينار. تنظر في : الإتحاف ( ٢/ ٦٤ )، البحر ( ٢٩٦٦٤ )، التبيان ( ١/ ٢٨٥ )، الدر المصون ( ٣/ ٣٤٨ )، مختصر الشواذ ( ص٥١٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنباري في البيان ( ١/ ٣٧٦) : لأنه جمع، والتمييز في هذا النحو إنها يكون مفردًا . وقال الزجاج في معاني القرآن ( ٣٨٣/٢) : وهو الوجه (أي : أن يكون «أسباطًا» بدلًا من «اثنتي عشرة».

<sup>(</sup>٤) راجع هذه القاعدة في : أسرار العربية لابن الأنباري ( ص ٢١٩ )، اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري ( ١/ ٣٢٣ )، المقتضب للمبرد ( ٢/ ١٦٠ )، همع الهوامع ( ٣/ ٢٢٠ ).

وقد وقع أيضًا في ( إحدى عشرة )(١)؟! / [٧٨].

قوله: ﴿ أَنِ آضْرِب ﴾: يجوز أن تكون مصدرية، وأن تكون تفسيرية.

قوله: ﴿ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ ١٦١ ]: استئناف مرتب على قول القائل: فهاذا بعد الغفران؟ قيل: سنزيد المحسنين.

قوله: ﴿ إِذْ يَعْدُونَ ﴾ [ ١٦٣ ]: ظرف لـ «كانت» أو لـ «حاضرة».

قوله: ﴿إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ ﴾ (إذ»: ظرف لـ (يعدون».

وحوت: جمع على حيتان؛ أبدلت الواوياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾:ظرف لقوله: «لا تأتيهم».

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نَبَلُوهُم ﴾: الكاف صفة لمصدر محذوف، أي: نبلوهم بلاء مثل ذلك.

أو: لا تأتيهم أتيًا مثل ذلك الإتيان الذي يأتي يوم السبت.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً ﴾ [ ١٦٤ ]: عطف على «إذ يعدون».

قوله: ﴿ قَالُواْ معذرةٌ ﴾ أي: موعظتنا معذرة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أجاب عن ذلك المبرد في «المقتضب» (۲/ ۱٦۱) فقال : «فالجواب في ذلك أن تأنيث «إحدى» بالألف، وليس بالتأنيث الذي على جهة التذكير نحو : قائم وقائمة، وجميل وجميلة فهما اسمان كانا بائنين، فوصلا، ولكل واحد منهما لفظ من التأنيث سوى لفظ الآخر، ولو كان على لفظه لم يجز . فأما اثنان واثنتان، فإنما أُنتَّتِ اثنان على اثنتين، ولكنه تأنيث لا يفرد وقال السيوطي في «الهمع» (۳/ ۲۲۰) : «ولم يبال هنا بالجمع بين علامتي تأنيث ؛ لاختلاف اللفظ في إحدى عشرة، وإعراب الصدر دون العجز في اثنتي عشرة، فكأنهما كلمتان قد تباينتا».

وقد استشكل ذلك أيضًا، وأجاب عنه ابن يعيش في «شرح المفصل» ( ٢٦/٦ ) ط . عالم الكتب -بيروت . بدون تاريخ.

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة الرفع: «مَعْذِرَةٌ» وهي قراءة الجمهور: نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وحمزة والكسائي. وهي خبر لمبتدأ مضمر. وقرأ حفص عن عاصم «معذرةً» بالنصب على أنها «مفعول به، أو مفعول لأجله، أو مصدر. تنظر القراءة في : الإتحاف (٢/ ٦٦)، البحر المحيط (٤١٢/٤)، التبيان (٢/ ٢٨)، حجة ابن خالويه (صر ٢١)، حجة الفارسي (٤/ ٧٧)، والسبعة (ص ٢٩٦)، النشر (٢/ ٢٧٢).

قوله: ﴿ بَئِيسٍ ﴾ [ ١٦٥ ] بفتح الباء وبعدها همزة مكسورة، وبعد الهمزة ياء ساكنة، بوزن «رئيس» (١٦٥ قيل: هو اسم فاعل من: بَؤُس يَبُؤُس - بالضم فيهما - بأسًا إذا اشتد فهو بئيس، وقيل: هو مصدر؛ كالنكير والنذير، وفيه غير ذلك عشر قراءات (٢).

قوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ ﴾ [ ١٦٧ ]: من الإيذان وهو الإعلام، يقال: آذن، وأذن، وأذن، وتأذن، بمعنى: أعلم، وأجرى هنا مجرى القسم كـ: علم الله، وشهد الله؛ ولذلك أجيب بها يجاب به القسم، وهو قوله: «لَيَبْعَثَنَّ».

قوله: ﴿ دُونَ ذَٰ لِلكَ ﴾ [ ١٦٨ ]: ظرف، وهو هنا في محل رفع صفة لمحذوف، أي: ناس دون ذلك.

**قوله**: ﴿ خَلْفُ وَرِثُواْ ﴾ [ ١٦٩ ]: «خَلْفٌ»: قرن<sup>(٣)</sup>. «ورثوا»: صفته.

قوله: ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا / [ ٧٩ ] ٱلجِبَلَ فَوْقَهُمْ ﴾ [ ١٧١ ]: أي: اذكر إذ، و «فوقهم» ظرف لـ «نَتَقْنَا».

قوله: ﴿ كَأَنَّهُ م ظُلَّةٌ ﴾: الجملة حال من الجبل.

قوله: ﴿ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم ﴾: على إرادة القول.

قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ ﴾ [ ١٧٢ ] أي: اذكر إذ.

قوله: ﴿ مِن ظُهُورِهِمْ ﴾: بدل من بني آدم، بإعادة الجار.

قوله: ﴿ أَنِ تَقُولُواْ ﴾: مفعول له، فقيل: عامله «أشهدهم»، أي: أشهدهم؛ كراهة أن يقولوا، أو عامله «شَهِدْنا».

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه وحمزة والكسائي . وفيها قراءات أخرى كثيرة تنظر في : الإتحاف ( ۲۸۲، ۲۸۷ )، البحر ( ۲۲٪ ۱۲٪ )، التبيان ( ۲۸۷، ۲۸۷ )، حجة ابن خالويه (صر ۱۲، ۲۰۷)، حجة الفارسي (۶/ ۹۸)، الدر المصون (۳/ ۳۱۲)، السبعة ( ص ۲۹۲ )، النشر ( ۲۷ ۲۷۲ ).

<sup>(</sup>٢) لعل الشيخ هنا يعني القراءات المتواترة فقط ففي هذه اللفظة قراءات كثيرة . ذكر أبو حيان فيها اثنتين وعشرين قراءة وزاد أبو البقاء أربع قراءات . وقال السمين في الدر : «فهذه ست وعشرون قراءة في هذه اللفظة، وقد حررت ألفاظها وتوجيهاتها بحمد الله تعالى». ينظر : البحر المحيط ( ٢١٧/٤ ، ٤١٣ )، التبيان ( ٢٨٧/١ ، ٢٨٧ )، الدر المصون ( ٣١٣ ، ٣١٣ ).

<sup>(</sup>٣) راجع: معاني القرآن للفراء (١/ ٣٩٩).

قوله: ﴿ وَلَكِنَّهُ ۚ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [١٧٦]: مال إلى الدنيا، يقال: أخلدت إلى فلان: إذا ركنت إليه، ومنه: أخلد بالمكان، إذا أقام به ولزمه.

قوله: ﴿ إِن تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾: كل الجملة حال من الكلب.

يقال: لهث يلهث -بالفتح فيهم - لهثًا ولهاثًا: إذا أخرج لسانهُ من التعب.

قوله: ﴿ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ﴾: مبتدأ وخبر، والإشارة إلى ما ذكر ووصف.

قوله: ﴿ سَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ﴾ [ ١٧٧ ] «ساء» مثل: بئس، وفاعله: مضمر، وهو من جنس المنصوب الذي هو التمييز هنا على قاعدة هذه الأفعال، والتقدير: ساء المثل مثلًا مثل القوم؛ لأن المخصوص لا يكون إلا من جنس الفاعل في هذا الباب، والفاعل: «المثل»، و «القوم» ليس من جنس المثل، ثم حذف فاعل «ساء»؛ لدليل المفسر المضاف، فوجب أن يكون التقدير: مثل القوم، فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه (١).

قوله: ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ ﴾ [ ١٨٣ ]: يحتمل أن يكون معطوفًا على «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»، وأن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ﴾ [ ۱۸۷ ]: مبتدأ وخبر، والجملة في محل جر بدل من «الساعة»، و «مرسى»: مفعل من أرسى وهو مصدر ، مثل: المُدْخل والمُخْرج، بمعنى: الإدخال والإخراج.

قوله: ﴿عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ﴾: المصدر مضاف إلى المفعول .

قوله: ﴿ إِلَّا بَغْنَةً ﴾: مصدر من موضع الحال.

قوله: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ﴾ معناه - والله أعلم -: يسألونك / [ ٨٠] عنها كأنك حفى، وحفى بمعنى: محفو.

ويجوز أن تكون بمعنى فاعل.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [ ١٨٨ ]: استثناء متصل.

قوله: ﴿ لِّقَوْمٍ ﴾: تنازع فيه «بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ» (٢٠).

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان للعكبري ( ١/ ٢٨٩ )، الدر المصون (٣/ ٣٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال العكبري في التبيان ( ٢/ ٢٩٠ ): يتعلق بـ "بشير" عند البصريين، وبـ "نذير" عند الكوفيين . وراجع=

قوله: ﴿ لِيَسْكُنَ ﴾ [ ١٨٩ ]: متعلق بـ (جَعَلَ ».

قوله: ﴿ فَلَمَّا أَتْقَلَت ﴾: يعني ثقل حملها، يقال: أثقلت المرأة، تثقل: إذا ثقل حملها؛ كأقربت: إذا قرب والدتها، والولادة والولادة بمعنى.

قوله: ﴿ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَمِتُونَ ﴾ [ ١٩٣] سؤال: ما الحكمة في وضع الجملة الاسمية موضع الفعلية؟(١).

قوله: ﴿ إِنَّ وَلِيَّى آللهُ ﴾ [ ١٩٦ ]: إن قيل: كيف ساغ الجمع بين ثلاث ياءات، وقد قالوا في تصغير خطايا اسم رجل: خطَع ُ - بالهمز -؟

قيل: جاز ذلك؛ لأن الثالثة ياء النفس، وياء النفس بمنزلة المنفصلة.

قوله: (طَيْفٌ) [٢٠١] (٢) أصله: طيِّف على وزن «فَعْيل» من طاف يطيف كـ «ليِّن» من لان يلين، أو من طاف يطوف، كـ «ميِّت» من مات يموت، وأصله: طَيْوف، فخفف كمَيْت وهو أن الواو تقلب في الثانية ياء، وتدغم الأولى فيها، كما تقدم في (صيب) (١) أولًا.

قوله: ﴿ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴾ [ ٢٠٢ ] أي: لا يمسكون عن أعوانهم ولا يرحمونهم، من: أقصرت عنه، أي: كففت ونزعت مع القدرة، فإن عجزت عنه قلت: قصرت بلا ألف.

<sup>=</sup> أيضًا: الدر المصون ( ٣/ ٣٨١).

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف الجواب. وقد أجاب عن ذلك العلامة علم الدين السخاوي في تفسيره المخطوط بدار الكتب المصرية رقم (ق ٢٤ ب) فقال - رحمه الله -: «ولم يقل: «أم صَمَتُمْ» ؛ كقوله: ﴿ سَوَآةُ عَلَيْنَا أَوْعَظَّتَ أَمْ لَلْمَ وَتُبُوتُه، بخلاف لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِيرَ ﴾ [الشعراء: ١٣٦] فإن ذكر اسم الفاعل يدل على استقرار الأمر وثبوته، بخلاف الفعل الماضي؛ فإنه يصدق بمرة واحدة».

وقال أبو حيّان في البحر المحيط ( ٤/٢٤٤ ): «لأن الفعل يشعر بالحدوث، ولأنها رأس فاصلة».

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب من العشرة «طيف» وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة ﴿طَنِيفٌ ﴾. تنظر في الإتحاف (٢/ ٧٣)، البحر المحيط (٤/ ٤٤٩)، التبيان (١/ ٢٩١)، الحجة لابن خالويه (ص١٦٨)، حجة الفارسي (٤/ ١٢٠)، الدر المصون (٣/ ٣٨٨)، السبعة (ص٣٠١)، الكشاف (٢/ ١١١)، النشر (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية (١٩). (١٤). (٤) سورة آل عمران، الآية (٢٧).

قوله: ﴿ فَاسْتَمِعُواْ لَهُۥ ﴾ [ ٢٠٤]: يجوز أن تكون اللام زائدة، أي: استمعوه (١٠) / [٨١].

قوله: ﴿ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً ﴾ [ ٢٠٥]: مصدران في موضع الحال، ويجوز أن يكونا مصدرين مؤكدين لفعلها، إما من اللفظ فيكون محذوفًا، وإما من المعنى.

قوله: ﴿ وَدُونَ ٱلْجَهْرِ ﴾: عطف على «تَضَرُّ عًا» أي: ومتكلمًا.

قوله: ﴿ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ﴾ «الغدو»: مصدر غدا وفي الكلام حذف تقديره: بأوقات النجم، أي: في وقتها.

و «الآصال»: جمع «أُصُل»، وأُصُل جمع «أصيل»، فالآصال: جمع الجمع (٢٠). وقيل: الآصال: جمع أصيل، كيمين وأيهان (٣).

وأصيل: الوقت بعد العصر.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا أحد ثلاثة أقوال للعكبري في التبيان ( ١/ ٢٩١)، وقال السمين في الدر ( ٣/ ٣٩٠): «وقد عرفت أن هذا لا يجوز عند الجمهور إلا في موضعين، إما تقديم المعمول، أو كون العامل فرعًا» ورد الوجهين الآخرين وهما: أن تكون بمعنى لله، أي: لأجله وأن تكون بمعنى «إلى».

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٢/ ٣٩٨)، والعكبري في التبيان (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الأخفش في معاني القرآن (٢/ ٥٤١). وذكره السمين في الدر المصون (٣/ ٣٩١).

## سورة الأنفال

قوله: ﴿ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنفَالِ ﴾ [ ١ ]: الجمهور على إثبات «عَنْ»؛ وذلك لأنهم إنها سألوا رسول الله عَلَيْ عن الأنفال؛ تعرضًا لطلبها: هَلْ يَسُوغُ الطَّلَبُ؟؛ لأنها كانت حرامًا على من كان قبلهم (١).

وقُرِئ: (يسألونك الأنفال)(٢). بطرحها، وتعدي الفعل إلى مفعولين.

ولك أن تجعله من باب:

أَمَوْ تُكَ الْخَيْرِ....

ونظائره.

والأنفال: الغنائم، وهي جمع نَفَل - بفتح الفاء. قال لبيد (٤):

(١) دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهم ا - أن رسول الله على قال: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي ...» وفيه : «وأُجِلَّت لِيَ الغَنَائِمُ وَلَمْ ثُكُلَّ لأَحَدِ قَيْلِي» رواه البخاري في صحيحه برقم ( ٢٥٨١ )، ومسلم في صحيحه برقم ( ٢٥٢ ).

(٢) هذه قراءة ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص من الصحابة، وقرأ بها طلحة بن مصرف وآخرون . تنظر في: البحر المحيط ( ٤/ ٤٥٦)، الدر المصون ( ٣/ ٣٩٢)، الكشاف ( ٢/ ١١٢)، المحتسب (١/ ٢٧٢)، مختصر الشواذ لابن خالويه ( ص٥٤).

(٣) جزء من صدر بيت وتكملته:

.... فَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ ۖ فَقَدْ تَرَكْتُكَ ذَا مَالٍ وَذَا نَشْبٍ

وهو من بحر البسيط، لعمرو بن معدي كرب.

ينظر في : ديوانه (ص ٦٣)، خزانة الأدب ( ٩/ ٢٢٤)، الكتاب ( ١/ ٣٧). وينسب أيضًا لخفاف ابن ندبة، في ديوانه (ص ١٣٩)، وكذلك ينسب للعباس بن مرداس، في ديوانه (ص ١٣١)، وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر ( ١٦/٤)، شرح شذور الذهب (ص ٩٤)، المحتسب ( ١/ ٥١)، المقتضب (٢/ ٣٥، ٨٣) والشاهد فيه: حذف حرف الجر، وأصله : «أمرتك بالخير» فلما حذف الجار انتصب «الخبر».

(٤) هو لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامري. أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، وأدرك الإسلام وأسلم، ويعد من الصحابة، وقيل: لم يقل في الإسلام إلا بيتًا واحدًا وهو قوله:

إِنَّ تَقْوَى رَبْنَا خَيْرُ نَفَلْ ...........

تقول: نفلت فلانًا تنفيلًا، أي: أعطيته نَفَلًا.

قوله: ﴿ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ / [ ٨٢ ] وَجِلَتْ ﴾ [ ٢ ]: ﴿إِذَا ﴿ طُرِف لـ ﴿ وَجِلَتْ ﴾ .

يقال: وجل يَوْجَل، وهي اللغة الجيدة؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا تَوْجَلَ ﴾ (٢).

واللغة الثانية: قلب الواو ألفًا تخفيفًا (٣).

قوله: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ﴾: حال من المفعول في «زَادَتُهُمْ»، ويجوز أن يكون مستأنفًا (٤٠).

قوله: ﴿ حَقًا ﴾ [ ٤ ] يجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي: إيمانًا حقًا، ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا للجملة التي هي: «أولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ» كما تقول: هو عند الله حقًا.

قوله: ﴿ كَمَآ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ [٥]: اختلف في موضع الكاف.

فقيل: هي صفة لمصدر محذوف، ثم اختلف في ذلك المصدر.

ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح وهو أحد أصحاب المعلقات الجاهلية المشهورة. مات سنة إحدى وأربعين ( ٤١ هـ ) وله ديوان شعر. تنظر ترجمته في: الأعلام ( ٥/ ٢٤٠ )، جمهرة أشعار العرب ( ٣٠ )، خزانة الأدب ( ١/ ٣٣٧ – ٣٣٧)، الشعر والشعراء ( ٢٣١ – ٢٥٣).

(١) صدر بيت وعجزه:

وَبِإِذْنْ الله رَيْتِي وَالْعَجَلْ

والبيت من بحر الرمل، للبيد بن ربيعة .

ينظر في : ديوانه (ص ١٣٩ )، لسان العرب ( نفل )، مجاز القرآن ( ١/ ٢٤٠ )، مقاييس اللغة (٢/ ٤٦٤).

(٢) سورة الحجر، الآية (٥٣).

(٣) فتصبح: «يَاجَلُ»، وهذا أحد أقوال للعكبري في التبيان ( ٣/٢). قال السمين الحلبي في الدر المصون ( ٣٩٣٣): «وهو شاذ ؛ لأنه قلب حرف العلة بأحد الشيئين، وهو انفتاح ما قبل حرف العلة، دون تحركه».

(٤) راجع: التبيان ( ٢/٣)، الدر المصون (٣/٣٩٣).

فقيل: تقديره: الأنفال ثابتة لله ثبوتًا كما أخرجك.

وقيل: وأصلحوا ذات بينكم إصلاحًا كما أخرجك.

وقيل: وأطيعوا الله طاعة كما أخرجك، وقيل غير ذلك(١).

وقيل: الكاف بمعنى الواو التي للقسم، و «ما»: بمعنى: الذي وهذا من النحو الذي هو بعيد، لا يعقل معناه (٢).

قوله: ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٧] أي: اذكر.

قوله: ﴿ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾: بدل من «إِحْدَى» بدل اشتهال، وفي الكلام حذف، أي: ملك إحدى الطائفتين.

قوله: ﴿ وَتَوَدُّونَ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ ﴾ [٨]: متعلق بمحذوف، أي: فعل ذلك ليحق.

قوله: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾ [٩]: بدل من ﴿إِذْ يَعِدُكُمُ ﴾.

قوله: ( إِذْ يَغْشَاكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً )(٢١]:

١٧٠)، حجه الفارسي (١/ ١٢٥)، الدر المصون (٣/ ٤٠١)، السبعه (ص٢٠٥)، الكشاف (١٤٦/٢)، ١٠٠١ - (٢/ ٢٧٦)

النشر (۲/۲۷۲).

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في الدر المصون ( ٣/ ٣٩٤ ): «فيه عشرون وجهًا» ثم ذكرها كلها في الدر (٣/ ٣٩٤–٣٩٦) وقال في النهاية: «وهذه الأقوال مع كثرتها، غالبها الضعف».

<sup>(</sup>۲) هذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ( ۲، ۲٤٠، ۲٤١). ويكون التقدير – على هذا القول – : « والذي أخرجك»، وجواب القسم : «يجادلونك» في الآية التالية. واستبعده العكبري في التبيان ( ۳/۲ )، وقال السمين الحلبي في الدر المصون ( ۳/ ۳۹۵): «وقد رد الناس عليه قاطبة، وقالوا: كان ضعيفًا في النحو (يعني: أبا عبيدة)، ومتى ثبت كون الكاف حرف قسم، بمعنى الواو ؟! وأيضًا: فإن «يجادلونك» لا يصح كونه جوابًا ؛ لأنه على مذهب البصريين متى كان مضارعًا مثبتًا وجب فيه شيئان: اللام، وإحدى النونين نحو: ﴿ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا ﴾. وعند الكوفيين: إما اللام، وإما إحدى النونين و «يجادلونك» عار منها» اهـ. من الدر المصون.

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو (يَغْشَاكُمْ)، وعلى هذه القراءة «النعاس»: فاعل. وقرأ نافع: (يُغْشيكُمْ النَّعَاسَ ». على القراءتين يكون «النعاس»: مفعولًا به. النعاسَ). وقرأ الباقون: ﴿يَغُشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ ». على القراءتين يكون «النعاس»: مفعولًا به. تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٧٧)، البحر (٤/ ٤٧)، التبيان (٢/ ٤)، الحجة لابن خالويه (ص١٦٩، الكشاف (٢/ ٢١)، حجة الفارسي (١/ ٥٠١)، الدر المصون (٣/ ٤٠١)، السبعة (ص٤٠٥)، الكشاف (٢/ ١٤)،

 $( | i \rangle )$  ( ( i ) من ﴿ ( i ) و ( i ) ) و ( i ) و ( i ) و ( i ) و ( i ) ( ( i ) ) و ( i ) ( ( i ) ) و ( i ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) ( ( i ) ) (

قوله: ﴿ إِذْ يُوحِي ﴾ [١٢]: بدل من ﴿إِذْ يَعِدُكُمُ».

قوله: ﴿فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾: مفعول به على السعة (١٤) ، كما تصرف فيه في قوله تعالى: ﴿مِن فَوْقِهِمْ ﴾ (٥).

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ ﴾ [١٣] أي: الأمر كذلك، ويجوز أن يكون مبتدأ و«بِأَنَّهُمْ»: الخبر/ [٨٣].

قوله: ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ [١٤] أي: الأمر ذلكم، أو مبتدأ وخبره واقع، ويجوز أن يكون في موضع نصب، أي: ذوقوا ذلكم، يفسره: ﴿ فَذُوقُوهُ ﴾؛ على حد قوله: زيدًا فاضربه.

قوله: ﴿ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾: عطف على «ذلكم».

قوله: ﴿ زَحْفًا ﴾[١٥] حال من: «المؤمنين» أو من: «الذين كفروا».

قوله: ﴿ إِلَّا مُتَحَرِّفًا.... أَوْ مُتَحَيِّرًا ﴾[١٦]: حالان من الضمير في «يُوَلِّمْ».

<sup>(</sup>١) قال الزنخشري في الكشاف (٢/ ١٤٦): بدل ثان من "إذ يعدكم".

قال السمين في الدر (٣/ ٤٠١): «قوله: (ثان)؛ لأنه أبدل منه (إذ) في قوله: ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) في الآية (٧) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٣) هذا على القراءة المختارة هنا، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. وفيه عمرو، وفيه إشكال وهو أن فاعل «يغشى»: «النُّعاسُ»، وفاعل «الأمنة» هو اللَّه – سبحانه وتعالى –، ومع اختلاف الفاعل يمتنع النصب على المفعول له على المشهور، وفيه خلاف، وقد أوضح الزنخشري في الكشاف (٢/ ١٤٧) هذه القضية فقال: «فإن قلت: أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل والعلة واحدًا؟ قلت: بلى، ولكن لما كان معنى (يغشاكم النعاس): تنعسون، انتصب (أمنة) على أن النعاس والأمنة لهم، والمعنى: إذ تنعسون أمنة، بمعنى: أمنًا، أي: لأمنكم». راجع: الدر المصون (٣/ ٢٠٤).

ومسألة اشتراط اتحاد الفعل والمفعول له في الفاعل والوقت مسألة خلافية تنظر في: شرح الأشموني على الألفية (٢/ ٢١ )، همع الهوامع (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) هذا ظاهر قول الزنخشري في الكشاف (٢/ ١٤٨)، وأحد ثلاثة أقوال للعكبري في التبيان (٢/ ٤)، وقال السمين في الدر المصون (٣/ ٤٠٤): «وهذا ليس بجيد؛ لأنه لا يتصرف، وقد زعم بعضهم أنه يتصرف».

<sup>(</sup>٥) سورة النحل، الآية (٥٠).

قوله: ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ ﴾ [١٨] ﴿ ذَلَكُمْ»: مثل: ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ (١٠). [﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ ﴾ (7) كذلك مثل: ﴿ وَأَنَّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ (7).

أصل الفعل: وَهَن ووَهِن - بالكسر، ثم ثقل بالتضعيف حتى جاء اسم الفاعل على «مُوهِنُ».

قوله: ﴿ لاَ تُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [٢٥]: هذه الجملة في محل صفة لـ «فِتْنَةً» على إرادة القول، ويجوز أن يكون نهيًا بعد أمر؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا القول، ويجوز أن يكون نهيًا بعد أمر؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدۡخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا الله الله على الله الله على الله الله وجنوده، وهو في المعنى للنمل، ومثله: لا أرينك ههنا، أي: لا تكن هنا، فإنه من يكن هنا أره، فلفظ النهي لنفسك، ومعناه للمخاطب، فهنا يقال: لا تدخلوا في الفتنة، فإنه من يدخل فيها تحل به عقوبة عامة.

قوله: ﴿وَتَخُونُواْ أَمَنِيَتِكُمْ ﴾ [٢٧]: مجزوم عطف على: «لَا تَخُونُوا» داخل في النهي. ويجوز أن يكون منصوبًا على الجواب بالواو؛ كقوله: وتشرب اللبن.

وإنها جمع «أماناتكم»؛ لاختلاف أنواعه.

قوله: ﴿ وَإِذْ يَمُكُرُ بِكَ ﴾ [٣٠]: عطف على: ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ أَسْتُمْ ﴾.

قوله: ﴿ لِيُثْبِتُوكَ ﴾: من أثبته: إذا جرحه جراحة لا يقوم معها.

قوله: ﴿ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً ﴾ [٣٥]: خبر كان، وقرئ: «وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ» بالنصب، و(مكاءٌ وتصديةٌ) بالرفع (٥٠) على أنه اسم كان، وهذا ضعيف؛ لأن الاسم نكرة

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال، الآية (١٤).

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: ﴿ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ وهو سبق قلم، والصواب ما أثبته؛ ليتم المعنى، وراجع: معاني الأخفش
 (۲/ ۲۵).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال، الآية (١٤). (٤) سورة النمل، الآية (١٨).

<sup>(</sup>٥) هذه قراءة عاصم – بخلاف عنه – والأعمش وأبان بن تغلب، وقرأ العامة «صلاتُهم، مُكَاءً». تنظر في: البحر المحيط (٤٩٢/٤)، التبيان (٦/٢)، حجة ابن خالويه (ص١٧١)، حجة الفارسي

نظر في. البحر المحيط (٢/ ٢١٤)، التبيان (٢/ ١٢٠)، حجه ابن حالويه (ص ١٧١)، حجه الفارسي (٤/ ١٤٤)، الدر المصون (٣/ ٤١٧)، الكشاف (٢/ ١٢٥)، المحتسب (٢/ ٢٧٨)، مختصر الشواذ (ص٤٥).

والخبر معرفة، لا يكون إلا في الضرورة، ووجه هذه القراءة أن المكاء والتصدية جنسان، ونكرة الجنس تفيد ما تفيده المعرفة، ألا ترى أن قولك: خرجت فإذا أسد تجد معناه: /[٨٤] خرجت فإذا الأسد(١).

قوله: ﴿ لِيَصُدُّواْ ﴾ [٣٦]: اللام تتعلق بـ «يُنْفِقُوا».

قوله: ﴿ لِيَمِيزَ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ ﴾ [٣٧]: يعني بالخبيث: الكافر، والطيب: المؤمن، فاللام متعلقة بـ «يُحُشَرُ ونَ».

قوله: ﴿ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ [٣٧] مفعول ثان لـ «يَجْعَلَ ».

قوله: ﴿ فَيَرْكُمُهُ ، ﴿: عطف على: "يميز".

قوله: ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [٠٤]: المخصوص محذوف، أي: اللَّه.

قوله: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ﴾ [٤١] أي: فحق أن للَّه، «فَإِنَّ للَّهِ»: مبتدأ، «فحق أن للَّهِ خسه»: خبر «أن». ودخلت الفاء لما في «ما» من معنى الشرط (٢٠).

قوله: ﴿ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم ﴾: جوابه محذوف، أي: إن كنتم آمنتم باللَّه، فاقبلوا ما أمركم به.

وقيل: جوابه: فاعلموا أن اللَّه مولاكم.

قوله: ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾: عطف على «باللَّهِ».

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾: ظرف لـ «أَنْزَلْنَا» و «يَوْمَ الْتَقَى الْجُمْعَانِ»: بدل من: «يَوْمَ الْفُرْقَانِ». الْفُرْقَانِ».

قوله: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوَةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [٤٢]: بدل «يَوْمَ الْفُرْقَانِ» ويجوز أن يكون ظرفًا لـ«عَزِيزٌ» و «العدوة»: جانب الوادي.

قوله: ﴿ لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ ﴾أي: فعل ذلك ليقضى.

قوله: ﴿ لِّيَهَّلِكَ ﴾: [يجوز أن يكون] (٣) بدلًا من «لِيَقْضِيَ»، وأن يكون متعلقًا

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان للعكبري (٢/٦)، المحتسب (١/ ٢٧٨، ٢٧٩)، وبهذا التوجيه قويت القراءة.

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٣/ ١٩٤)، الكشاف (٢/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان (٢/٧) لينتظم المعنى والكلام.

بـ «مفعولًا». و «هلك»: لازم عند أكثر العرب إلا تميًّا؛ فإنهم يقولون: هلكه يهلكه (١٠).

قوله: ﴿ وَيَحْيَىٰ [مَنْ حَيَّ] (٢) ﴿: قرئ بالتشديد وهو الأصل؛ لأن الحرفين متماثلان متحركان، فهو كشد ومد، ويقرأ بالإظهار (٣)، فتخريجه: أنه حمل على مستقبله، فكما أن مستقبله لم يدغم فكذلك الماضي، وأيضًا فإن حركة الحرفين مختلفة، واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين (٤).

قوله: ﴿ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ في الأول متعلق بالفعل الأول، وهي في الثاني متعلقة بالفعل الأول أيضًا.

قوله: ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ آللَهُ ﴾ [٤٣] / [٥٨]: أي: اذكر إذ، ويجوز أن يتعلق بـ «عَلِيمٌ» (٥٠). قوله: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ ﴾.

قوله: ﴿ بَطَرًا وَرِئَآءَ ﴾ [٤٧]: مفعولان له.

قوله: ﴿ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [٤٨] «غَالِبَ»: مبني معها اسمها، و «لَكُم»: خبرها، و «الْيَوْم»: معمول الخبر، و «مِنَ النَّاسِ»: حال من الضمير «لَكُمُ».

ولا يجوز أن يكون «اليوم» منصوبًا (٢) بـ (غالب»، و (مِنَ النَّاسِ»: لا يجوز أن يكون حالًا من الضمير في (غالب»؛ لأن اسم (لا) إذا عمل فيها بعده لا يجوز بناؤه (٧).

<sup>(</sup>١) راجع: لسان العرب (هلك)، ونسبه لأبي عبيدة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل.

<sup>(</sup>٣) قرأ بالتشديد ﴿ مَن ﴾ أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص عنه، وابن كثير في رواية عنه.

وقرأ بالإظهار عاصم في رواية أبي بكر عنه، ونافع وابن كثير في رواية عنه.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٨٠)، البحر المحيط (٤/ ٥٠١)، التبيان ( $1/\sqrt{2}$ )، الحجة لابن خالويه (ص ١٧١)، حجة الفارسي ( $1/\sqrt{2}$ )، الدر المصون ( $1/\sqrt{2}$ )، السبعة (ص  $1/\sqrt{2}$ )، النشر ( $1/\sqrt{2}$ )، النشر ( $1/\sqrt{2}$ ).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان للعكبري (٢/ ٧)، الدر المصون (٣/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٥) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٨)، وتعقب السمين في الدر المصون (٣/ ٤٢٤) قائلًا: "وفيه بعد؛ من حيث تقييد هذه الصفة بهذا الوقت".

<sup>(</sup>٦) في الأصل: منصوب، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>۷) هذا كلام العكبري في التبيان (۸/۲)، ووافقه السمين الحلبي في الدر المصون (۳/ ٤٢٥). وهو رأي الزنجشري في الكشاف (۲/ ۱٦٣).

قوله: ﴿ جَارٌ لَّكُمْ ﴾: ألفه منقلبة (١) عن واو.

قوله: ﴿ عَلَىٰ عَقبَيْهِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ﴾ [٥٠]: جواب «لو» محذوف، أي: لرأيت أمرًا عظيمًا.

قوله: ﴿ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ ﴾: حال من: الملائكة، أو من: الذين كفروا (٢).

قوله: ﴿ وَذُوقُواْ ﴾: معطوف على: «يضربون»؛ على إرادة القول، أي: يقولون: ذوقوا<sup>(٣)</sup>.

قلت: لا حاجة إلى ذلك؛ لجواز ذلك على مذهب سيبويه (١٤)، واللَّه أعلم.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ [٥١]: مبتدأ وخبر.

قوله: ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ ﴾ [٥٢]: خبر مبتدأ محذوف، أي: دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾: عطف على «آل فرعون».

قوله: ﴿ كَفَرُواْ ﴾ حال، وقد مقدرة.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ ﴾ [٥٣]: مبتدأ وخبر، والإشارة إلى ما حل بهم، أي: ذلك العذاب، أو الانتقام بسبب أن اللَّه لم يك مغيرًا.

قوله: ﴿ كَدَأْبِ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ [٥٤]: تأكيد.

قوله: ﴿ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ﴾ [٦٠]: تعرفونهم.

قوله: ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ [٦٩]: كأنه قيل: قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مما غنمتم.

قوله: ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ ﴾ [٧١]: الخيانة مصدر خانه في كذا، يخونه، خيانة،

<sup>(</sup>۱) يعني: جار. (۲) راجع: التبيان (۲/۸).

<sup>(</sup>٣) راجع: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري (١/ ٣٨٩)، وقال: «وحذف القول كثير في كتاب اللَّه – تعالى – وكلام العرب»، والكشاف (٢/ ١٦٣)، وراجع كذلك: معاني القرآن للفراء (١/ ٤١٣).

<sup>(</sup>٤) راجع: الكتاب لسيبويه (٣/ ١٢٥).

وخونًا، ومخانة.

وقلبت الواو / [٨٦] ياء؛ لانكسار ما قبلها، ووقوع الألف بعدها (١). قوله: ﴿ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ﴾ [٧٥] أي: في حكمه (٢)، واللَّه أعلم.

\* \* \*

(۱) راجع: التبيان (۲/ ۱۰).

## سورة التوبة

﴿ بَرَآءَةٌ ﴾ [1]: أي هذه براءة، أو مبتدأ، و «مِنَ اللَّهِ»: صفة، و «إِلَى الَّذينَ»: الخبر. قوله: ﴿ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ﴾ [7]: ظرف لـ «سِيحُوا».

قوله: ﴿ وَأَذَانٌ ﴾ [٣]: عطف على: «براءة»، وما بعده من الجار والمجرور حكمه حكم ما بعد «براءة».

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ ﴾: ظرف لما تعلق به «مِنَ اللَّهِ».

قوله: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓ ء ﴾: قرئ بالفتح (١)، فهي خبر عن «أذان».

قوله: ﴿ وَرَسُولُهُ ، ﴾: معطوف على الضمير في «بَرِيءٌ» وما بينها يجري مجرى الفصل.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم ﴾ [٤]: في محل نصب على الاستثناء من المشركين المعاهدين الناقضين العهود.

قوله: ﴿ كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ [٥]: ظرف لـ «اقْعُدُوا».

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [٧] جر على البدل من «المشركين»، ويجوز أن ينصب على الاستثناء، أي: لكن الذين عاهدتم.

قوله: ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ ﴾ [٨]: «كيف»: تأكيد لاستبعاد ثبات المشركين على العهد، وحذف المستفهم عنه؛ لكونه معلومًا مع دلالة ما تقدم، أي: كيف يكون لهم عهد، أو: كيف تركنون إليهم، أو: كيف لا تقاتلونهم، وحالهم: أنهم إن يظهروا عليكم عند أخذ المواثيق، لم ينظروا في شيء من ذلك. «لا يَرْقُبُوا»: هو جواب الشرط.

<sup>(</sup>١) هي قراءة عامة القراء. وقرأ الحسن والأعرج بالكسر (إن اللَّه بريء ...) وتوجيهها عند البصريين على إضهار القول، وعند الكوفيين: إجراء الأذان مجرى القول.

وتنظر القراءة في: الإتحاف (٢/ ٨٧)، البحر (٥/ ٦)، التبيان (٢/ ١١)، الدر المصون (٣/ ٤٤١)، الكشاف (٢/ ١٧٣)، مختصر الشواذ (ص٥٦).

قوله: ﴿ إِلاًّ ﴾ / [٨٧] منصوب بقوله: «لا يَرْقُبُوا» أي: لا يراعوا عهدًا.

وقيل: قرابة.

وقيل: حِلفًا.

قوله: ﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾: الذمة: الأمان والعهد: من أذمه: إذا أجاره: وجمع بينهما؟ لاختلاف لفظهما على قول من فسر الإل بالعهد.

وقرئ: «إيلًا» بياء بعد الهمزة (١١)، على إبدال اللام الأولى ياءً لثقل التضعيف مع ثقل الهمزة مكسورة كها قالوا: دينار وقيراط، فأبدلوا من الحرف الأول ياءً؛ كراهة التضعيف، والأصل: دنّار وقرّاط (٢).

قوله: ﴿ يُرْضُونَكُم ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ ٱشْتَرَوا بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا ﴾ [٩]: أي: استبدلوا ثمنًا.

قوله: ﴿ فَصَدُّواْ عَن سَبِيلهِ ۦ ﴾: يحتمل أن يكون قاصرًا، ويحتمل أن يكون متعديًا، بمعنى: إنهم منعوا غيرهم.

قوله: ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [١١] أي: فهم إخوانكم.

قوله: ﴿ فَقَاتِلُوٓا أَيِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ ﴾ [١٢] أي: فقاتلوهم، فوضعه موضع المضمر، و«أئمة»: جمع إمام، وأصلها: «أَأْمِمَة»، ووزنها: «أفعلة» فاجتمع همزتان: الأولى مزيدة، والثانية أصلية، ثم نقلت حركة الميم إلى الهمزة الأصلية، وأدغمت في الثانية.

قوله: ﴿ أُوَّاكَ مَرَّةٍ ﴾ [١٣]: منصوب على الظرف.

قوله: ﴿ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ ﴾ [١٦]: معطوف على «جَاهَدُوا».

قوله: ﴿ سِفَايَةَ ٱلْحُآجِ وَعِمَارَةَ ﴾ [١٩]: مصدران من سقى وعمر كالهداية والقصارة من: هدى وقصر.

<sup>(</sup>١) قرأ بها عكرمة وطلحة بن مصرف.

تنظر في: البحر المحيط (١٣/٥)، التبيان (٢/١٢)، الدر المصون (٣/٤٤٨)، (٢/١٧٦)، المحتسب (١/٢٨٣)، مختصر الشواذ (ص٥٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: المحتسب (١/ ٢٨٣).

وصحَّت الياء من سقاية؛ لما كان بعدها تاء التأنيث.

وفي الكلام حذف مضاف، أي: أجعلتم أهل سقاية.

قوله: ﴿ لَا يَسۡتَوُرنَ ﴾: مستأنف أو حال.

قوله: ﴿ يُبَشِّرُهُمْ ﴾ [٢١]: يحتمل أن يكون مستأنفًا، وأن يكون خبرًا بعد خبر «للذين آمنوا».

قوله: ﴿ مَوَاطِنَ ﴾ [٢٥]: جمع موطن.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ حُنيننٍ ﴾ أي: ونصركم يوم حنين، و ﴿إِذْ »: بدل من «يوم».

قال الزمخشري: العطف تقديره: وموطن يوم حنين (١١).

قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خَبَسٌ ﴾ [٢٨]: هو مصدر نجس الشيء – بكسر الجيم، ينجَس – بالفتح، نَجَسًا – بالفتح – / [٨٨]، كـ «قَدِر، يَقْدَرُ، قَدَرًا».

أو على حذف مضاف أي: ذو نجس، والأول يكون على المبالغة، جعلهم نفس النجس.

قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾: العيلة: مصدر عال يعيل عيلة وعيولًا: إذا افتقر، وقال [الشاعر]:

وَمَا يَدْدِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وَمَا يَدْدِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ (٢)

قوله: ﴿ دِينَ ٱلْحَقِّ ﴾ [٢٩]: مفعول به، يعني: ولا يعتقدون دين الحق.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ ﴾: جزية: جمعها: جزَّى، كـ «لِحِية و لِحَى»، مأخذوة من: جزى دَيْنَهُ: إذا قضاه.

و (عَنْ يَد): حال، أي: أذلاء.

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٢/ ١٨١). ولا داعي إلى هذا التقدير؛ فإنه يصح عطف الظرفين المكاني والزماني أحدهما على الآخر، وناصبها واحد.

وراجع: تعليق أحمد الإسكندري على حاشية الكشاف، والدر المصون (٣/٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، لأحيحة بن الجلاح. ينظر في: تاج العروس (عيل)، جمهرة أشعار العرب (ص١٢٥)، جمهرة اللغة (ص٥٩٥، ٥٧١)، لسان العرب (عيل).

قوله: ﴿عُزَيْرُ آبَنُ آللَهِ ﴾ [٣٠]: يقرأ بالتنوين (١) مبتدأ، وخبره «ابْنُ». ولم يحذف التنوين؛ إيذانًا بأنه مبتدأ وما بعده خبر، وليس بصفة (٢).

ويقرأ بحذف التنوين (٣)، وهو مبتدأ وخبر أيضًا، وحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين، أو خبر مبتدأ محذوف أي: نبينا أو صاحبنا أو معبودنا (١٠).

قوله: ﴿ ذَا لِكَ قَوْلُهُم ﴾: مبتدأ وخبر.

قوله: ﴿ بِأَفْوَاهِهِمْ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَٱلْمَسِيحَ ﴾ [٣١]: عطف على «أَحْبَارِهِمْ».

قوله: ﴿ وَيَأْبَى آللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾ [٣٢]: «يأبي» بمعنى: يكره؛ فلذلك استثني لما فيه من معنى النفي، والتقدير: يأبي كل شيء إلا إتمام نوره.

قوله: ﴿ فَبَشِّرْهُم ﴾ [٣٤]: خبر المبتدأ، وهو: «الَّذِينَ»، ودخلت الفاء؛ لمعنى الشرط، واختلف في الضمير في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ على ماذا يعود؟

فقيل: على المكنوزات.

وقيل: على الذهب والفضة؛ لأنها جنسان، ولهما أنواع.

وقيل غير ذلك (٥) [٨٩].

<sup>(</sup>۱) قرأ بالتنوين «عزيز» عاصم والكسائي. تنظر في: الإتحاف (۸۹/۲)، البحر المحيط (۵۱/۳)، التبيان (۱۳/۲)، حجة ابن خالويه (ص۱۷٤)، حجة الفارسي (۱۸۱۶)، الدر المصون (۵۸/۳)، السبعة (ص۱۳۱۳)، الكشاف (۲/ ۱۸۵)، النشر (۲/ ۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) هذا قول أبي البقاء العكبري في التبيان (٢/ ١٣). وقيل في تنوينه: لأنه اسم عربي، أو أعجمي خفيف اللفظ، كنوح ولوط، فيصرف لخفة اللفظ، وهو قول أبي عبيد. قال السمين الحلبي في الدر: يعني أنه تصغير «عزر» فحكمه حكم مكبره، وقد رد هذا القول على أبي عبيد بأنه ليس بتصغير، إنها هو أعجمي جاء على هيئة التصغير في لسان العرب، فهو كسليهان جاء على مثل عثيهان وعبيدان. وينظر تفصيل ذلك في: الدر المصون (٣/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة نافع وابن عامر وابن كثير وحمزة وأبي عمرو. راجع: مصادر القراءة السابقة.

<sup>(</sup>٤) هذه عبارة العكبري في التبيان (٢/ ١٣).

<sup>(</sup>٥) راجع: التبيان (٢/ ١٤)، الدر المصون (٣/ ٤٦٠)، المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ٢٨).

قوله: ﴿ يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا ﴾ [٣٥]: ظرف للفعل، دل عليه «عذاب»، أي: يعذبون يوم.

قوله: ﴿ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ أي: عذابه.

قوله: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ ﴾ [٣٦]: «عدة»: مصدر مثل العدد. و «عِنْدَ»: معمول له.

قوله: ﴿ يَوْمَ خَلَقَ آلسَّمَوَ تِ ﴾: ظرف لـ «كِتَابِ» إن لم نجعله جثة، أو للاستقرار الذي يتعلق به «في كتابِ اللَّـهِ» إن جعلته عينًا، وهو اللوح المحفوظ.

قوله: ﴿ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمٌ ﴾: جملة مستأنفة.

قوله: ﴿ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ ﴾: الضمير للأربعة الحرم، وقيل: لـ«اثني عشر»(١).

قوله: ﴿ كَأَفَّةً ﴾: مصدر، كالعاقبة والعافية في موضع الحال.

قوله: ﴿ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً ﴾: الكاف: في موضع صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةٌ ﴾ [٣٧]: «النسيء»: مصدر، مثل: النذير والنكير (٢).

قوله: ﴿ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾: خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ ٱتَّاقَلْتُمْ ﴾ [٣٨]: أصله: تثاقلتم، فسكَّنَا وأدغَمْنَا ولا يبتدأ بالساكن، فأتَيْنَا بهمزة الوصل.

قوله: ﴿ ثَانِي ۗ ٱثَّنيُّنِ ﴾ [٤٠]: حال من الهاء (٣).

قوله: ﴿ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ ﴾: ظرف لقوله: «نَصَرَهُ اللَّهُ»؛ لكونه بدلًا من: «إَذْ أَخْرَجَهُ».

وجاز أن يكون بدلًا منه، وإن كان وقت إخراج الكافرين له قبل وقت حصوله عليه

<sup>(</sup>۱) راجع: التبيان للعكبري (۲/ ۱۶، ۱۵)، ومعاني القرآن للزجاج (۲/ ٤٤٦)، واستصوب الأول الفراء في معاني القرآن (۱/ ٤٣٥)، وحسَّنه السمين الحلبي في الدر (۳/ ٤٦٢). ولم يذكر ابن الأنباري في البيان (۳/ ۹۹۳) غبره.

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٥). (٣) الهاء في قوله: ﴿إِذْ أَخْرَيُهُ ﴾ وهي مفعول به.

مع صاحبه في الغار؛ لأن الزمانين إذا تقاربا وضع أحدهما موضع صاحبه.

قوله: ﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ ﴿ ﴾: السكينة: فعيلة، بمعنى: مفعلة، أي: أنزل عليه ما يسكنه.

وقوله: ﴿ عَلَيْهِ ﴾: أي: على أبي بكر عَلَيْهِ ١٠٠٠.

وقوله: ﴿ وَأَيَّدَهُ مُ ﴾: أي: للنبي عَيَالِيٌّ.

قوله: ﴿ خِفَافًا وَثِقَالاً ﴾ [٤١]: حالان، وهما جمع: خفيفة وثقيل.

قوله: ﴿ حَقَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ﴾ [٤٣]: هي من تمام محذوف أي: هلَّا استأذنت بالإذن إلى أن يتبين لك مَنْ صدق / [٩٠] في عذره مِمَّن كذب.

قوله: ﴿ أَن يُجَهِدُواْ ﴾ [٤٤]: قيل: هو على إسقاط «في». وقيل: هو مفعول له، أي: كراهة أن يجاهدوا (٢).

قوله: ﴿ لَأَعَدُّواْ لَهُ مُدَّةً ﴾ [٤٦]: العدة بالضم: الاستعداد.

قوله: ﴿ إِلَّا خَبَالاً ﴾ [٤٧]: يجوز الاتصال والانقطاع، وتقدير الاتصال: أن يكون من أعم العام: ما زادوكم شيئًا إلا خبالًا (٣). والانقطاع ظاهر (٤).

قوله: ﴿ وَلاَّ وْضَعُواْ خِلَلكُمْ ﴾: ﴿خِلالكُمْ»: ظرف لـ ﴿ أَوْضَعُوا ﴾، ﴿ يَبْغُونَكُمُ ﴾: حال من الواو في ﴿ أَوْضَعُوا ﴾.

قوله: ﴿ قُل لَّن يُصِيبَنَآ ﴾ [٥١]: من أصاب، ألفه منقلبة عن واو.

<sup>(</sup>۱) هو عبد اللَّه بن عثمان بن عامر بن كعب التَميمي القرشي، أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، أول من أسلم من الرجال، وأول الخلفاء الراشدين، وأحد المبشرين بالجنة، وكان في الجاهلية من أعاظم العرب، ومن سادات قريش، ومن أغنيائهم، وكانوا يلقبونه: عالم قريش، وكان عالمًا بأنساب القبائل وأخبارها، وسياستها. مات شنة (۱۳ هـ). تنظر ترجمته في: أسد الغابة ت (٣٠٦٦)، الإصابة ت (٤٨٣٥)، الأعلام (٤/١٠)، الرياض النضرة بمناقب العشرة (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٣/ ٤٦٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٣٩)، معاني الزجاج (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ١٩٤). وأعم العام: هو الشيء. وعلى الانقطاع يكون التقدير: ما زادوكم قوة ولا شدة ولكن خبالًا.

<sup>(</sup>٤) وهو ظاهر اختيار ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٤٠).

قوله: ﴿ إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنِ ﴾ [٥٢] «إحدى»: مفعول «يُصِيبَنا».

قوله: ﴿ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ ﴾: مفعول «نَتَرَبَّصُ».

قوله: ﴿ طَوْعًا أُوْكَرُهًا ﴾ [٥٣]: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ [٥٦]: أي: يخافون، يقال: فرق - بكسر الراء، يفرَق - بفرق بفتحها.

قوله: ﴿ أَوْ مَغَارَتٍ أَوْ مُدَّخَلاً ﴾ [٥٧]: «مغارات»: جمع مغارة وهي بقعة يغيب فيها الداخل، وقرئ بضم الميم (١).

والمُدَّخَلُ: الموضع الذي يُدْخَلُ فيه، وهو مفعل من الدخول، وأصلُه: «مُدْتَخَل»، فأدغمت الدال في التاء، بعد قلبها دالًا.

قوله: ﴿ وَهُمْ تَجُمْحُونَ ﴾: الجملة حال، وهو من: جمع الفرس يجمح، أي: أسرع، وهو الذي إذا جمز (٢) لم يرده اللجام.

قوله: ﴿ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ [٥٨]: «إذا» هنا فجائية قامت مقام الفاء في جواب الشرط.

قوله: ﴿ وَلَوۡ أَنَّهُمۡ رَضُواْ ﴾ [٥٩]: جواب «لو» محذوف، [تقديره: لكان خيرًا لهم] (٣).

و «أنهم رضوا»: في موضع رفع بفعل محذوف.

قوله: ﴿ فَرِيضَةً ﴾ [٦٠]: حال من الضمير في الفقراء أو مصدر مؤكد؛ لأن معنى «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ»: أي: فرض اللَّه ذلك على ذوي الأموال فرضًا.

<sup>(</sup>۱) قرأ بها سعد بن عبد الرحمن بن عوف. تنظر في: البحر المحيط (۲/ ۱۹۲)، التبيان (۲/ ۱۹۲)، الدر المصون (۳/ ٤٧٤)، الكشاف (۲/ ۱۹۲)، المحتسب (۱/ ۲۹۵)، مختصر الشواذ (ص۸۸). وعلى هذه القراءة فهو من «أغار» المتعدي لمفعول محذوف والتقدير: لو يجدون أماكن يغيرون بها أنفسهم، أي: يغيبونها. (من الدر المصون).

<sup>(</sup>٢) جمز: وثب وعدا وذهب سريعًا. راجع: القاموس المحيط (جمز).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الدر المصون (٣/ ٤٧٦)، الكشاف (٢/ ١٩٧).

قوله: ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ [٦٢]: أي: واللَّـه أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه؛ كقوله:

نَحْنُ بِا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِا عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَّأْيُ مُختلفُ (١٩١] [٩١]

قوله: ﴿ يَحَذَرُ ٱلْمُنفِقُونَ ﴾ [٦٤]: قيل: إنه خبر، ومعناه: الأمر.

قوله: ﴿ أَن تُنزَّلَ ﴾: مفعول "يَحْذَرُ".

قوله: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ [٦٨]: حال من المذكورين، مقدرة (٢).

قوله: ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [٦٩]: خبر مبتدأ محذوف: أنتم كالذين.

قوله تعالى: ﴿ كَانُوٓا أَشَدُّ مِنكُمۡ ﴾: تفسير لتشبيههم بهم (٣).

قوله: ﴿ كَمَا آسْتَمْتَعَ ﴾: صفة لمصدر محذوف، أي: استمتاعًا مثل استمتاعهم.

قوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [٧٧]: أشار إلى كل ما تقدم.

قوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [٧٣]: المخصوص بالذم محذوف، أي: جهنم.

قوله: ﴿ مَا قَالُواْ ﴾ [٧٤]: جواب قسم قام مقامه «يَحْلِفُونَ».

قوله: ﴿ وَمَا نَقَمُواْ ﴾: اختلف في مفعوله؛ فقيل: «أَنْ أَغْنَاهُمُ».

وقيل: هو محذوف، تقديره: وما كرهوا الإيمان إلا أن أغناهم، فإن «أَغْنَاهُمْ» مفعول من أجله.

قوله: ﴿ لَنَصَّدَّقَنَّ ﴾ [٧٥] أصله: لنتصدقن، فأدغمت التاء في الصاد بعد

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر المنسرح، لقيس بن الخطيم. ينظر في: الإنصاف (۱/ ٩٥)، تخليص الشواهد (ص٢٠٥)، الكتاب (١/ ٧٥)، المقاصد النحوية (١/ ٥٥)، ملحق ديوان قيس بن الخطيم (ص٢٣٩)، ونسبه في الإنصاف لدرهم بن زيد الأنصاري. وينسب لعمرو بن امرئ القيس الخزرجي في الدرر (١/ ١٤٧)، شرح أبيات سيبويه (١/ ٢٧٩)، شرح شواهد الإيضاح (ص١٢٨). وبلا نسبة في: الصاحبي في فقه اللغة (ص٢١٨)، مغني اللبيب (٢/ ٢٧٦)، المقتضب (٣/ ١١٢)، همع الهوامع (٢/ ١٠٩). والشاهد فيه: حذف خبر: «نحن بها عندنا» وتقديره: نحنُ راضون بها عندنا، وسبب الحذف دلالة ما بعده عليه.

<sup>(</sup>٢) قال السمين في الدر المصون (٣/ ٤٨٢): وهي حال مقدرة؛ لأن هذه الحال لم تقارن الوعد.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٠١).

قلبها صادًا.

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ﴾ [٧٩]: مبتدأ، وخبره «منهم» محذوفة، أي: منهم الذين، أو: «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُم»، وهو خبر لا دعاء، ونظيره: ﴿ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ﴾ (١) في كونه خبرًا لا دعاء.

و «المُطَّوِّعِينَ»: أصله: المتطوعين؛ فأدغمت التاء في الطاء بعد قلبها طاءً.

قوله: ﴿ سَبْعِينَ مَرَّةً ﴾ [٨٠]: انتصاب «سبعين» على المصدر؛ لأن المفسر مصدر، وقد يقوم العدد مقام المصدر، تقول: ضربته خمسين ضربة.

قوله: ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقَّعدِهِمْ خِلَكَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ [٨١]: «مقعد» بمعنى: القعود، و «خلاف»: ظرف له، أي: عن القعود عن الغزو، أي بعده، ويعضده قراءة من قرأ: (خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ)(٢).

قوله: ﴿ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا ﴾ [٨٢]: أي: ضحكًا قليلًا وبكاءً كثيرًا.

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾: مفعول له، أو مصدر على المعنى.

قوله: ﴿ أُوَّلَ مَرَّةِ ﴾ [٨٣]: مصدر؛ لكونه أضيف إلى مصدر.

قوله: ﴿ أَنْ ءَامِنُواْ ﴾ [٨٦]: يجوز أن تكون مفسرة، ويجوز أن تكون مصدرية، أي: أنزلت بأن آمنوا / [٩٢] باللَّهِ.

قوله: ﴿ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ [٨٧]: جمع خالفة، وهي المرأة التي تُخَلَّفُ في البيت.

قوله: ﴿ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [٩٠]: الجمهور على فتح العين، وتشديد الذال (٣)، وهو من: عذر في الأمر: إذا قصَّر فيه، وقيل: إن أصله من اعتذر، والاعتذار يكون بحق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (١٥).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها ابن عباس وأبو حيوة وعمرو بن ميمون. تنظر في: البحر المحيط (٥/ ٧٩)، التبيان (٢/ ١٩)، الدر المصون (٣/ ٤٨٧)، الكشاف (٢/ ٢٠٥)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص٥٩).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الأعرج وزيد بن علي والضحاك وابن عباس ويعقوب وأبو صالح «المُعْذِرون» بسكون العين، وكسر الذال محففة. من «أعذر» وقرأ مسلمة: «المُعَذَّرون» بتشديد العين والذال مفتوحتين. من «تعذّر» بمعنى: اعتذر. تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٦٩)، البحر المحيط (٥/ ٨٤)، الدر المصون (٣/ ٤٩٠)، بمعنى: اكتشاف (٢/ ٢٠٦)، مختصر الشواذ (ص٥٥).

ويكون بباطل، والأصل: المعتذرون؛ فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين وقلبها ذالًا.

قوله: ﴿ مِنْهُمُ عَذَابُ ﴾: «مِنْ» في «مِنْهُمْ»: يجوز أن تكون للتبيين، فيعم العذاب الكل. ويجوز أن تكون للتبعيض فيعم البعض.

قوله: ﴿ إِذَا نَصَحُواْ ﴾ [٩١]: ظرف لـ «خرج».

قوله: ﴿ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا ﴾ [٩٢]: عطف على «الضُّعَفَاءِ»، فيدخل في خبر «ليس»، وقيل في العطف غير ذلك.

قوله: ﴿ حَزَنًا ﴾: يجوز أن يكون مفعولًا له، وقيل: مصدر.

وقيل: حال، أي: حزينة.

قوله: ﴿ أَلَّا سَجِدُواْ ﴾: أي بأن لا يجدوا، ويجوز أن يتعلق بـ «حزن» وأن يتعلق بـ «تَفِيضُ».

قوله: ﴿ رَضُواْ ﴾ [٩٣]: حال، و «قد» مقدرة، ويجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ قَدۡ نَبَّأَنَا آللَهُ ﴾ [98]: أجري «نبأ» هنا مجرى «أعلم» من حيث كان معناه الإخبار، فتعدى إلى ثلاثة كـ «أعلم»، ويجوز الاقتصار على مفعول وهو الأول، ولا يجوز على اثنين دون الثالث (۱).

قوله: ﴿ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ ﴾ [٩٥]: نصب على المصدر، أي: يجزون.

قوله: ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ [٩٧]: إنها جيء بأشد؛ لأجل «نِفَاقًا»؛ لأن فعله رباعي، وإلا فالكفر ثلاثي.

قوله: ﴿ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ ﴾: أي: بأن لا يعلموا.

قوله: ﴿ مَغْرَمًا ﴾ [٩٨]: المغرم والغرم والغرامة بمعنى.

قوله: ﴿ ٱلدُّوآبِرَ ﴾: جمع دائرة، وهي الحالة التي تدور على الإنسان.

فائدة: ويجوز في الدائرة أن تكون مصدرًا؛ كالعاقبة والعافية، وأن تكون

<sup>(</sup>۱) هذا قول ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن (۱/ ٤٠٤)، وراجع: التبيان للعكبري (۲/ ۲۰)، الدر المصون (۳/ ٤٩٤).

صفة غالبة (١).

قوله: ﴿ قُرُبَتِ ﴾ [٩٩]: / [٩٣] [مفعول ثان لـ «يتخذ»] (٢).

قوله: ﴿عِندَ ٱللَّهِ﴾: ظرف لـ «يتخذ».

قوله: ﴿ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: هو عطف على «ما ينفق» (٣).

والثاني: هو عطف على «قربات»(٤).

قوله: ﴿ وَالسَّبِقُونَ اللَّاقُلُونَ ﴾ [١٠٠]: «السابقون»: مبتدأ.

وقوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾: يحتمل أن يكون عطفًا على «السَّابِقُونَ»، وأن يكون عطفًا على «الْأَنْصَارِ».

وعن عُمَرَ<sup>(٥)</sup> ﷺ أنه كان يرى أن قوله: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم ﴾ بغير واو؛ صفة للأنصار، حتى قال له زيد <sup>(٦)</sup>: إنه بالواو، فقال: ائْتُونِي بأُبِيِّ <sup>(٧)</sup>، فَأْتِيَ بِهِ، فقال كما

(۱) هذا قول العكبري في التبيان (١/٢١٨)، وزاد: لا يذكر معها الموصوف. وراجع أيضًا: الدر المصون (١/ ٥٤٣).

(٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من التبيان (٢/ ٢٠)، والكشاف (٢/ ٢٠٩).

(٣) قاله العكبري ولم يقل غيره في التبيان (٢/ ٢٠)، وجوزه ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٧٤).

(٤) هو ظاهر قول الزمخشري وابن عطية والسمين الحلبي. راجع: الدرر المصون (٣/ ٤٩٦)، الكشاف (٢/ ٢٠٠)، المحرر الوجيز (٣/ ٧٤).

(٥) هو أمير المؤمنين، الخليفة الراشد الثاني بعد أبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، أبو حفص، الفاروق، أحد عالقة الصحابة، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وله جهاده ومواقفه الشهيرة في الإسلام مع رسول هيء وبعد ذلك حين تولَّى خلافة المسلمين، حتى مات شهيدًا الله سنة (٢٣هـ).

تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البر ترجمة (١٨٩٩)، وأسد الغابة لابن الأثير ترجمة (٣٨٣٠)، الإصابة لابن حجر ترجمة (٧٥٧٠)، والأعلام (٥/ ٤٥).

(٦) هو زيد بن ثابت بن الضحاك الخزرجي، من صحابة النبي ﷺ، وكان من كُتَّاب الوحي، وأعلم الصحابة بالفرائض والمواريث، وكان أحد الذين جمعوا القرآن، ومن علماء الصحابة، وله وقفاته وجهاده المشهور عنه، حتى توفي ﷺ سنة (٤٥هـ).

تنظر ترجمته في: الإصابة ت (٢٨٨٠)، الأعلام (٣/ ٥٧)، تذكرة الحفاظ (١/ ١٢٤)، صفة الصفوة (١/ ٢٩٤) لابن الجوزي.

(٧) هو أُبِيَّ بن كعب بن قيس بن عبد، من بني النجار، من الخزرج، أبو المنذر، صاحب النبي على كان من كُتَّاب الوحي، وقُرَّاء القرآن، وهو الذي أمره الخليفة عثمان بن عفان الله أن يجمع القرآن مع من جمعه من=

قال زيد<sup>(۱)</sup>.

وروي أنه سمع رجلًا يقرؤها بالواو، فقال: من أقرأك؟ فقال: أُبيُّ، فدعاه: فقال أقرأنيه رسول اللَّه ﷺ، وأنت تبيع القرظ (٢) بالبقيع، فقال: صدقت (٣).

وخبر «السَّابقُونَ»: ﴿ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ ﴾.

قوله: ﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُم مِّرِ . ﴾ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ [١٠١]: «منافقون»: مبتدأ، وما قبله: الخبر.

قوله: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا ﴾: أي:قوم مردوا.

قوله: ﴿ لَا تَعْلَمُهُمْ ﴾: صفة لهم أيضًا.

قوله: ﴿ سَنُعَذِّ بُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾: «مرتين»: مصدر.

قوله: ﴿ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ ﴾ [١٠٢]: عطف على «مُنَافِقُونَ» و «اعْتَرَفُوا»: صفة، و «خلطوا»: صفة أيضًا، و «عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ»: مستأنف.

قوله: ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ هُمْ ﴾ [١٠٣]: «السكن» هنا بمعنى: السكون إليه، أي: تسكن نفوسهم إليه، أي: إلى دعائك.

قوله: ﴿ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ ﴾: لا يجوز أن يكون «هو» فصلًا؛ لأن ما بعده ليس بمعرفة ولا قريبًا منها (٤).

تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البرت (٦)، أسد الغابة لابن الأثيرت (٣٤)، الإصابة لابن حجر ترجمة (٣٢)، الأعلام (١/ ٨٢)، طبقات القراء (١/ ٣١).

<sup>=</sup> الصحابة. توفي عليه بالمدينة سنة (٢١هـ).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٤٥٥)، رقم (١٧١٣٣)، وذكره السيوطي في تفسيره «الدر المنثور» (٤٨٣/٣).

<sup>(</sup>٢) القرظ: ورق السَّلَم، وهو أيضًا ثمر السنط، ويستخرج منه صبغ مشهور. راجع: القاموس المحيط (قرظ)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (٤٣/٤) (قرظ)، الوسيط (قرظ).

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (٦/ ٤٥٥)، برقم (١٧١٣١، ١٧١٣٢)، وذكره الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢١٠)، والسيوطي في «الدر المنثور» (٣/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ٢١)، الدر المصون (٣/ ٥٠١).

قوله: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾ [١٠٦]: معطوف على: «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا»، و (مُرْجَوْنَ»: بالهمز، وتركه (١٠).

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ [١٠٧]: معطوف على «وَآخَرُونَ مُرْجَئُونَ».

وقوله: ﴿ ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا ﴾: هذه المصادر كلها واقعة موقع اسم الفاعل، ويجوز أن تكون كلها مَفْعولًا / [٩٤] له، وأن تكون مفعولًا ثانيًا لـ «اتَّخَذُوا» (٢).

قوله: ﴿ لَمَسْجِدٌ ﴾ [١٠٨]: اللام لام الابتداء، ويجوز أن تكون جواب قسم محذوف. و «أُسِّسَ» صفة «مَسْجد».

قوله تعالى: ﴿ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ ﴾: متعلق بـ «أُسِّسَ» ودخلت «مِنْ» هنا في ابتداء الغاية في الزمان، وأجيب عن ذلك وأمثاله بأجوبة مذكورة في غير هذا؛ فإن هذا مختصر (٣).

قوله: ﴿ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ﴾ [١٠٩]: شفا كل شيء: حرفه، والشفا والشفير بمعنًى، وتثنيته: شفوان.

وجرف الوادى: جانبه الذي ينجرف أصله بالماء.

والهاري: المتصدع الذي أشرف على الهدم والسقوط، وهو صفة لـ«جرف»، واختلف

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٩٧)، البحر (٥/ ٩٧)، التبيان (٢/ ٢١)، الدر المصون (٣/ ٥٠١)، الكشاف (٢/ ٢٣)، النشر (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>١) قرأ بالهمز ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، وقرأ الباقون بدون همز. تنظر في: الإتحاف (٢/ ٩٧، ٩٨)، البحر (٥/ ٩٧)، التبيان (٢/

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) مسألة دخول «من» في ابتداء الغاية في الزمان مسألة خلافية كبيرة: يرى الكوفيون جواز ذلك ويستدلون على ذلك بشواهد كثيرة، ومنها هذه الآية. ويمنع البصريون ذلك، ويؤوِّلون ما جاء على تقدير مضاف، ويستدلون بأن «من» لا تُجُرُّ بها الأزمان، وإنها تجر الأزمان بمنذ. وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري، المسألة (٥٤)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ١٣٠)، همع الهوامع (٢/ ٣٧٦).

أما في هذه الآية: فقدر البصريون مضافًا محذوفًا، أي: من تأسيس أول يوم، وضعف ذلك العكبري في التبيان (٢/ ٢٢)، وقال ابن عطية في المحرر والوجيز (٣/ ٨٣): «ويحسن عندي أن يستغنى في هذه الآية عن تقدير، وأن تكون «من» تجر لفظة «أول»؛ لأنها بمعنى البداءة، كأنه قال: من مبتدأ الأيام ... ثم قال: وقد حكى لى هذا الذي اخترته عن بعض أئمة النحو».

في أصله؛ فقيل: أصله هاور، وقيل: هاير، ثم قلبت فجعلت عينه في موضع لامه، وقلبت الواو ياءً؛ لسكونها وانكسار ما قبلها، ثم حذفت؛ لسكونها وسكون التنوين بعدها؛ كها فعل بغازٍ، ورام، وذلك في الرفع والجر.

قوله: ﴿ فَأَنَّهَارَ بِهِ عَ ﴾: محل «به»: الحال، أي: فانهار به، وهو معه.

قوله: ﴿ بِأَتَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ﴾: الباء للمقابلة (١)، والتقدير: باستحقاقهم.

قوله: ﴿ يُقَتِلُونَ ﴾ [١١١]: يحتمل أن يكون مستأنفًا، وأن يكون حالًا من «المؤمنين» مقدرة.

قوله: ﴿ وَعُدًا ﴾: مصدر مؤكد، أي: وعدهم وعدًا، و «عَلَيْهِ»: متعلق بالوعد، و «حَقًا»: صفة له أي: ثابتًا.

قوله: ﴿ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾: «ذلك» إشارة إلى البيع.

قوله: ﴿ ٱلتَّتِهِبُونَ ﴾ [١١٢]: يجوز أن يكون خبر مبتدأ، ويجوز أن يكون مبتدأ، والخبر: «الآمرون بالمعروف»، وما بعده (٢).

قوله: ( مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ ) (٣) [١١٧]: في اسم كاد ثلاثة أوجه:

أحدها: ضمير الشأن.

والثاني: القوم، والعائد على هذا الضمير في «منهم».

و الثالث: القلوب (٤).

<sup>(</sup>٢) ذكر الوجهين أبو البقاء العكبري في التبيان (٢/ ٢٣) وضعف الوجه الثاني.

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر والكسائي «تزيغ» بالتاء، وقرأ عاصم في رواية حفص عنه، وحمزة «يزيغ» بالياء. تنظر: في البحر المحيط (٥/ ١٠٥)، التبيان (٢/ ٢٣)، الحجة لابن خالويه (ص١٧٨)، حجة الفارسي (٤/ ٢٣٤)، الدر المصون (٣/ ٥٠٩)، السبعة (ص٣١٩)، الكشاف (٢١٨/٢)، النشر (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) راجع: البيان لابن الأنباري (٢٠٦/١)، التبيان للعكبري (٢٣/٢)، المحرر الوجيز (٣/ ٩٣)، معاني الأخفش (٢/ ٥٦٢). قال ابن الأنباري: والوجه الأول أوجَهُ الأوْجُهِ. ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز لسيبويه. وقد ذكر سيبويه في هذه الآية في الكتاب (١/ ٧١) في باب: «الإضهار في ليس وكان كالإضهار في =

و «تزيغ»: في نية التأخير، وفيه ضمير الفاعل (١١).

قوله: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَنَّةِ ﴾ [١١٨]: يجوز عطفه على النبي ﷺ، ويجوز على «عَلَيْهِم».

قوله: ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ﴾: خبر (الا).

قوله: ﴿ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾: استثناء مثل: لا إله إلا اللَّه (٢).

قوله / [90]: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ﴾ [١٢٠]: «مبتدأ وخبر، والإشارة إلى ما دل عليه قوله: ﴿مَا كَانَ [ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ... ﴾ أي: ما كان] لهم أن يتخلفوا عن وجوب مشايعته. كأنه قيل: ذلك الوجوب بأنهم، أي: بسبب أنهم لا يصيبهم... »(٣). ظمأ، أي: عطش، والظَّمأ: شدة العطش.

«ظمأ»: مصدر ظمِئ – بكسر الميم، والظمِئ: الاسم، مكسورًا (٤٠).

و «نصب»: مصدر نصب - بكسر الصاد.

و «المخمصة»: مصدر – أيضًا – مثل: المغضبة، من خَمِصَ بطنه: إذا دق، وخَمَصَهُ الجوعُ خَمْصًا ونَخْمَصَةً (٥٠).

قوله: ﴿ وَلَا يَطُونَ مَوْطِئًا ﴾: «موطئًا»: يحتمل أن يكون مفعولًا به بمعنى: ولا يدوسون مكانًا من أمكنة الكفار، ويحتمل أن يكون ظرفًا بمعنى: ولا يضعون أقدامهم في موضع، وأن يكون مصدرًا كالموعد، والمورد، وهو حسن هنا؛ ليوافق ما قبله من المصادر (٢٠).

<sup>=</sup> إنَّ»، قال: «ومثله: (كَادَ تزيغ قُلُوب فَرِيقٍ مِّنَهُمْ)، وجاز هذا التفسير؛ لأن معناه: كادت قلوب فريق منهم تزيغ، كما قلت: ما كان الطيب إلا المسك، فجاز هذا؛ إذ كان معناه: ما الطيب إلا المسك، فجاز هذا؛ إذ كان معناه: ما الطيب إلا المسك» اهـ.

<sup>(</sup>١) هذا كلام العكبري في التبيان (٢/ ٢٣) وزاد: «وإنها يحسن ذلك على القراءة بالتاء، فأما على القراءة بالياء فيضعف أصل هذا التقدير». وقراءة التاء هي التي اختارها المصنف هنا.

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة العكبري بنصها في التبيان (٢/ ٢٣).

<sup>(</sup>٣) هذا كلام الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٢١). وما بين المعقوفين غير موجود في المخطوط ولا في الكشاف وزدته لإيضاح المعنى.

<sup>(</sup>٤) راجع: القاموس المحيط (ظَمئ).

<sup>(</sup>٥) راجع: القاموس المحيط (خَمِص)، وفيه: خمص البطن: خلا.

<sup>(</sup>٦) راجع: البيان (٢/ ٢٣)، الدر المصون (٣/ ١١٥)، وقال السمين الحلبي: «والأول (أي: أن يكون مصدرًا) أظهر؛ لأن فاعل «يغيظ» يعود عليه من غير تأويل، بخلاف كونه مكانًا، فإنه يعود على المصدر، وهو الوطء، الدال عليه مكان الموطئ».

قوله: ﴿ نَيلًا ﴾: يجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا، وأن يكون بمعنى: المنيل، فيكون مفعولًا به.

قوله: ﴿ نَفَقَةً ﴾ [١٢١]: يحتمل أن يكون مفعولًا به، وأن يكون مصدرًا بمعنى الإنفاق.

قوله: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ﴾ متعلق بـ (كُتِبَ).

قوله: ﴿ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ [١٢٦]: يجوز أن ينتصبا على الظرف أو على المصدر.

قوله: ﴿ هَلْ يَرَلْكُم ﴾ [١٢٧]: تقديره: يقولون هل يراكم؟ (١٠).

قوله: ﴿ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾: فيه وجهان:

أحدهما: هو خبر.

والثاني: دعاء عليهم بالخذلان.

قوله: ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ ﴾ [١٢٨]: صفة لـ «رَسُولُ».

و «حَريضٌ»:صفة أخرى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه عبارة العكرى في التبيان (٢/ ٢٣).

## سورة يونس

[قوله:](١) ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ﴾ [١]: الإشارة إلى ما تضمنته «الرّ» من الآيات على قول من جعلها اسمًا للسورة (٢).

قوله: ﴿ ٱلْحَكِيمِ ﴾ بمعنى: المحكم.

وقيل: بمعنى: الحاكم.

قوله: ﴿ أَنْ أَوْحَيْنَا ﴾ [٢]: هو اسم كان.

قوله: ﴿أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾: يحتمل أن تكون تفسيرية، ومصدرية، ومخففة من الثقيلة (٣).

قوله: ﴿ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ ﴾: هي على / [٩٦] المذهبين (٤٠).

قوله: (إِنَّ هَندَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ )(٥): الإشارة إلى القرآن.

قوله: ﴿ ذَٰ لِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم فَاعَبُدُوهُ ﴾ [٣]: الإشارة بذلك إلى قوله: ﴿ إِنَ رَبَّكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) مابين المعقو فين غير موجو د بالأصل.

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف (٢/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) وفي كونها مخففة من الثقيلة نظر كها قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/٤)، قال: وفيه نظر؛ من حيث إن أخبار هذه الأحرف لا تكون جملة طلبية، حتى لو ورد ما يوهم ذلك يؤول على إضهار القول. وهذا رأي الزمخشري أيضًا ولذلك قدر في الكشاف إضهار القول، فقال: «ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة، وأصله: أنه أنذر الناس على معنى: أن الشأن قولنا: أنذر الناس».

<sup>(</sup>٤) يريد المذهبين عند حذف الباء من «بأن»، وقد تقدم ذلك (ص ٢٣١).

<sup>(</sup>٥) قرأ (لَسِحْرٌ) نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، وقرأ الباقون ﴿لَسَحِرُ ﴾. تنظر في: الإتحاف (١٠٣/٢)، البحر المحيط (١٢٣/٥)، الحجة لابن خالويه (ص١٧٩)، حجة الفارسي (١٠٥١)، الدر المصون (١/٥٥)، السبعة (ص٣٢٣)، الكشاف (٢/٤٢١)، النشر (٢/٢٥٦). وعلى قراءة «لساحر» فالاشارة إلى الرسول ﷺ.

قوله: ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ﴾ [٤]: كلاهما مصدر مؤكد.

قوله: ﴿ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾: اللام متعلقة بالإعادة.

قوله: ﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾: متعلق بـ ﴿ يَجْزِي ﴾.

قوله: ﴿ ضِيَاءً ﴾ [٥]: يحتمل أن يكون جمع ضوء؛ مثل «سوط وسياط».

ويحتمل أن يكون مصدر مثل: صام صومًا وصيامًا، وفي كلا الوجهين قلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها.

قوله: ﴿ وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ ﴾ [٥]: أي: قدر له أو قدره ذا منازل، أي: وصيره، فيكون يتعدى إلى مفعولين، ويجوز أن تكون بمعنى: خلق، فـ «منازل» هذا حال.

وقوله: ﴿ وَقَدَّرَهُ ، لَم يقل: وقدرهما؛ لاحتمال أنه حذف من الأول لدلالة الثاني؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَخَتُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ (١).

ويجوز أن يكون خص القمر؛ لأن به إحصاء شهور الأَهِلَّة لعمل الناس عليها في المعاملات.

قوله: ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾: «ذَلِكَ» إشارة إلى المذكور، و «بالحق»: حال، أي: ملتبسًا بالحق الذي هو الحكمة البالغة، ولم يخلقه عبثًا.

قوله: ﴿ وَمَا خَلَقَ ﴾ [٦]: معطوف على «اخْتِلافِ».

قوله: ﴿ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٩]: يجوز أن يكون خبرًا بعد خبر لـ «إِنَّ» وأن يكون متعلقًا بـ «تَجْرى»، وأن يكون متعلقًا بـ «يَهْدِى» (٢٠).

قوله: ﴿ دَعُونهُمْ فِيهَا ﴾ [١٠]: الدعوى مصدر؛ كالدعاء، و «فيها»: متعلق به.

قوله: ﴿ وَكَرِيَّتُهُمْ فِيهَا ﴾: «فيها»: متعلق بـ «تحية».

قوله: ﴿ أَنِ ٱلْحَمَٰدُ ﴾ «أن»: هي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ.... ﴾ [١١]: «الشَّرَّ»:مفعول «يُعَجِّلُ». و«اسْتِعْجَالَهُم»:

<sup>(</sup>١) سورة التوبة، الآية (٦٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٢٥)، وزاد وجهًا آخر أن يكون حالًا من الأنهار.

تقديره: تعجيلًا مثل استعجالهم؛ فحذف المصدر، وصفته المضافة، وأقام المضاف إليه مقامهما $\binom{(1)}{2}$ .

قوله: ﴿ دَعَانَا لِجَنبِهِ مَ أُوْ قَاعِدًا أُوْ قَآبِمًا ﴾ [١٢]: أحوال.

قوله: ﴿ كَأَن لَّمْ يَدْعُنآ إِلَىٰ ضُرٍّ ﴾: محل الجملة الحال.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ زُيِّنَ ﴾: صفة لمصدر محذوف، أي: زين للمسرفين عملهم تزيينًا (٢). مثل ذلك التزيين، والإشارة بذلك إلى الإخبار عنهم بالإعراض والاغترار والإهمال.

قوله: ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [١٣]: متعلق بـ «أَهْلَكْنَا».

و «لَّا»: ظرف له أيضًا.

قوله: ﴿ وَجَآءَ مُهُمْ رُسُلُهُم ﴾: يجوز أن يكون معطوفًا على «ظَلَمُوا»، ويجوز أن يكون حالًا و «قد» مقدرة.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ خَزِى ٱلْقَوْمَ ﴾: الكاف: نعت لمصدر محذوف، أي: جزاءً، مثل ذلك الجزاء وهو الإهلاك، أي: إهلاكًا مثل ذلك.

قوله: ﴿ خَلَنْهِفَ ﴾ [١٤]: جمع خليفة.

قوله: ﴿ لِنَنظُرَ ﴾: اللام متعلقة بـ ﴿ جَعَلْنَا ».

قوله: ﴿ أَدْرَنَكُم بِهِ ﴾ [١٦]: فعل ماض معطوف على «تَلَوْتُهُ»، يقال: دريت الشيء، ودريت به: إذا علمته، وأدريته غيري، وأدريته به أي: أعلمته.

قوله: ﴿ عُمُرًا مِّن ٓ قَبَلِهِ ﴾: ﴿عُمُرًا ﴾ ظرف لـ ﴿لَبِثْتُ ﴾.

«من قبله»: أي: من قبل القرآن.

قوله: ﴿ وَإِذَا ٓ أَذَقَنَا ﴾ [٢١]: جواب «إذا» الأولى، و«إذا» الثانية والثالثة للمفاجأة، والعامل في الثانية الاستقرار الذي في «لَمُمُ».

<sup>(</sup>١) هذا قول العكبري بنصه في التبيان (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) كلمة «تزيينًا» مكررة بالأصل.

قوله: ﴿ وَجَرَيْنَ بِم ﴾ [٢٢]: التفات من الحضور إلى الغيبة، ولو قال: بكم، لكان موافقًا.

قوله: ﴿ وَظُّنُوٓا أَنَّهُمۡ ﴾: أي: تيقنوا.

قوله: ﴿ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ ﴾: [٢٣]: جواب «لَّا ».

قوله: ﴿ بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُم ﴾: مبتدأ وخبر.

و «مَتَاعُ»: خبر مبتدأ محذوف، وقرئ بالنصب (١)، وفيه أربعة أوجه: في موضع المصدر المؤكد [بفعل مقدر] (٢). ظرف، أي: مدة الحياة الدنيا. مفعول به. مفعول له (٣).

قوله: ﴿ كَمَآءٍ أَنرَلْنَهُ ﴾ [٢٤]: أي: كنبات مطر منزل من السهاء، حذف / [٩٨] المضاف؛ لأنه يشبه الحياة الدنيا بالنبات على الأوصاف المذكورة.

قوله: ﴿ فَٱخْتَلَطَ بِهِ ﴾: قيل: الباء للسببية، أي: اختلط النبات بسبب اتصال الماء به.

قوله: ﴿ وَٱزَّيَّنَ ﴾: أصله: تزينت؛ فأدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايًا، فسكنت، فاجتلبت لها همزة الوصل.

قوله: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ﴾: أي: فجعلنا زرعها حصيدًا، وهو فعيل بمعنى: مفعول.

قوله: ﴿ كَأَن لَمْ تَغْرَبَ بِٱلْأَمْسِ ﴾: يقال: غَنِي بالمكان بكسر النون في الماضي، وفتحها في المضارع غِنَى وغنية: إذا أقام به، أي: كأن لم يغن زرعها بالأمس، أي: لم يلبث، ويعضد ذلك قراءة من قرأ (يغنَ) بالياء من أسفل (٤٠).

<sup>(</sup>۱) قرأ «متاعً» بالرفع نافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي. وقرأ «متاعً» بالنصب حفص عن عاصم. تنظر في: الإتحاف (۲/ ۱۰۷، ۱۰۸)، البحر (٥/ ١٤٠)، التبيان (۲٫۲۲)، الحجة لأبي علي (٤/ ٢٦٦)، الدر المصون (٤/ ١٩)، السبعة (ص٣٥٥)، الكشاف (٢/ ٢٣٢)، النشر (٢/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل، وأثبته من الدر المصون (٤/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) راجع: الدر المصون (٤/ ١٩)، وزاد وجهًا خامسًا: وهو أن ينتصب على المصدر الواقع موقع الحال، أي: متمتعين، والعامل في هذا الظرف وهذه الحال الاستقرار الذي في الخبر وهو «عليكم».

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الحسن وقتادة. تُنظر في: الإتحاف (١٠٨/٢)، البحر (٥/ ١٤٤)، الدر المصون (٢١/٤)، الكشاف (٢/ ٢٣٣)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص ٦١).

قوله: ﴿ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلْحُسۡنَىٰ ﴾ [٢٦]: «الحسنى»: تأنيث الأحسن، أي: المثوبة الحسنى (١١). وقيل: هي مصدر؛ كالبشري.

قوله: ﴿ قَتَرٌ ﴾: جمع قترة، وهي الغبرة التي معها سواد (٢).

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [٢٧]: مبتدأ، والخبر ﴿مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ ﴾أو ﴿ كَأَنَّمَاۤ أُغْشِيَتْ ﴾.

ويكون «جزاء سيئة» معترضًا بين المبتدأ والخبر.

قوله: ﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴾: يجوز أن يكون معطوفًا على قوله: ﴿ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ ﴾ على معنى: يجازون وترهقهم (٣)، وأن يكون حالًا (١).

قوله: ﴿ قِطَعًا ﴾: جمع قطعة، وهو مفعول ثان لـ ﴿ أُغْشِيَتْ ».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ خَمْتُرُهُمْ ﴾ [٢٨]: «يوم»: منصوب بإضهار فعل و «جَمِيعًا»: حال من الهاء والميم.

قوله: ﴿ مَكَانَكُمْ ﴾: أي: الزموا مكانكم.

قوله: ﴿ فَزَيَّلْنَا / [٩٩] بَيْنَهُمْ ﴾: ﴿زَيَّلْنَا»: فعَّلْنا، من: زلت الشيء أزيله زيلًا: إذا مزته وفرقته، يقال: زِلْ ضَأْنَكَ من مِعْزَاكَ، زيلته فتزيّل أي: فرقته فتفرق، وشدد؛ للتكثير (٥٠).

قوله: ﴿ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ ﴾ [٢٩]: هي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ هُنَالِكَ تَبْلُواْ ﴾ [٣٠]: هو ظرف مكان لـ«تَبْلُوا».

قوله: ﴿ مَوْلَنهُمُ ٱلْحَقِّ ﴾: صفتان لاسم اللَّه.

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) وقال ابن الأنباري والعكبري والسمين: معطوفة على «كسبوا» ثم ضعفه العكبري؛ لأن المستقبل لا يعطف على الماضي. راجع: البيان (١/ ٤١٠)، التبيان (٢/ ٢٧)، الدر المصون (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ٢٧)، الدر المصون (٤/ ٢٥).

<sup>(</sup>٥) راجع: الدر المصون (٤/ ٢٧).

قوله: ﴿ فَذَ لِكُم (١) اللهُ رَبُكُمُ الْحَقُ ﴾ [٣٢]: «ذَلِكُم»: مبتدأ، والخبر: «الله». و «رَبُّكُمُ الْحَقُّ»: صفتان له.

قوله: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱللَّحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾: «الضلال»: بدل من «ذا»، و «ماذا»: تقدم الكلام عليها غير مرة (٢٠).

قوله: ﴿كَذَالِكَ حَقَّتُ ﴾ [٣٣] الكاف: في موضع نصب، أي: مثل أفعالهم جازاهم، و «ذلك»: إشارة إلى انصر افهم عن الحق بعد الإقرار.

قوله: ﴿ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾: «أَنَّهُمْ»: يجوز أن يكون في محل رفع بدل من «الكلمة» (٣)، بمعنى: حق عليهم انتفاء الإيمان، أو تفسير لها، أو على القولين في محل «أن» والجار «اللام» أي: لأنهم لا يؤمنون (٤).

قوله: ﴿ مَّن يَهْدِىَ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ﴾ [٣٥]: يقال: هداه إلى الحق وللحق لغتان، وهدى بنفسه بمعنى: اهتدى، ومنه قوله: ﴿ أَمَّن لَا يَهِدِّىَ ﴾ بمعنى: لا يهدى، أو بمعنى: لا يهدى غيره، والأصل في جميعها: يهتدي، فأدغمت التاء في الدال، بعد أن ألقيت حركتها على الهاء، واختلف في معناه، فقيل: أفمن يهدى إلى الحق هذه الهداية أحق بالاتباع أم الذي لا يهدى، أي: لا يهتدى بنفسه، أو: لا يهدى غيره، فحذف المفعول الثابت في نحو قوله: ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْنِهِم ﴾ أو.

وتم الكلام، ثم قال: ﴿ إِلَّا أَن يُهَدَىٰ ﴾: استثناء من غير الأول، بمعنى: لكنه يحتاج أن يهدي، وقيل: معناه أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه، وقرأ في غير المشهور( إلَّا أَنْ يُهَدَّى )(٢) بفتح الهاء وتشديد الدال من «هَدَّأَهُ» الذي هو المبالغة، في

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ذلكم» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكر «ماذا» في الآية (٢٦، ٢١٥، ٢١٥) من سورة البقرة، والآية (٣٩) من سورة النساء، والآية (٤) من سورة المائدة. ولم يتقدم للمصنف رحمه الله كلام عليها كها ذكر هنا. فلعله وهم في ذلك.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِيرَ فَسَقُوا ﴾ في نفس الآية.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ٢٨)، الدر المصون (٤/ ٣٠). (٥) سورة البقرة، الآية (٢١٣).

<sup>(</sup>٦) نسبها ابن خالويه وابن عطية في المحرر الوجيز ليحيى بن الحارث الذماري. تنظر في: المحرر الوجيز (٣/١١٩)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص٦١)، وذكرها الألوسي في تفسيره (٦/ ١١٥).

هدأه، كما بولغ في صدق وكذب فقيل: صدّق وكذّب.

قوله: ﴿ فَمَا لَكُرُ ﴾: هو استفهام إنكار، و «مَا»: مبتدأ، و «لَكُمْ»: الخبر، وتم الكلام، والمعنى: أي شيء لكم في عبادة الأوثان، ثم استأنف، وقال: ﴿ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ بالباطل / [١٠٠]؛ حيث تزعمون أن له أمثالًا.

قوله: ﴿ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾[٣٦]: في «شَيْئًا» وجهان:

أحدهما: نصب بقوله: «يُغْنِي» على أنه مفعول به.

والثاني: أنه منصوب على المصدر (١).

قوله: ﴿ أَن يُفْتَرَىٰ ﴾[٣٧]: قيل: خبر «كان»، والمصدر بمعنى المفعول، أي: مفترى. والثانى: ما كان هذا القرآن ذا افتراء (٢٠).

قوله: ﴿ بِسُورَةٍ مِّثَلِهِ ۦ ﴾ [٣٨]: «بسورةٍ» بالتنوين <sup>(٣)</sup>، و «مثله»: صفة له.

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ﴾ [٣٩]: الكاف في محل نصب على أنه نعت لمصدر محذوف، أي: تكذيبًا مثل ذلك التكذيب.

قوله: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾: «كيف»: خبر «كان».

قوله: ﴿لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءًا ﴾ [٤٤]: «شيئًا»: مفعول به، أو مصدر بمعنى: لا يظلمهم ظلمًا، أي: شيئًا منه لا قليلًا ولا كثيرًا.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَكَشُّرُهُمْ ﴾ [٥٥]: منصوب بإضمار: اذكر.

قوله: ﴿ كَأَن لَّمۡ يَلۡبَثُوٓا ﴾: حال من الهاء والميم في «يَحْشُرُهُمْ». و «أَنْ»: المخففة من

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان للعكبري (٢/ ٢٨).

 <sup>(</sup>۲) راجع: التبيان (۲۸/۲) وزاد وجهًا ثالثًا: أن خبر كان محذوف، والتقدير: ما كان هذا القرآن ممكنًا أن يُفترى.وردّه السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة العامة، وقرأ عمرو بن فائد: (بسُورَةِ مِثْلِهِ) على إضافة (سورة) إلى (مثله)، على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه، والتقدير: بسورة كتاب مثله، أو بسورة كلام مثله.

تنظر القراءة في: الدر المصون (٤/ ٣٤)، المحتسب لابن جني (٣١٢/١)، المحرر الوجيز (٣/ ١٢١)، المختصر في الشواذ لابن خالويه (ص٢٢).

الثقيلة، و «سَاعَةً»: ظرف لـ «يَلْبَثُوا».

قوله: ﴿ يَتَعَارَفُونَ ﴾: حال أيضًا من الهاء والميم.

قوله: ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ ﴾: قيل: استئناف، وقيل: على إرادة القول، أي: يتعارفون بينهم، يقولون: قد خسر.

قوله: ﴿ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ [٤٦]: الفاء جواب «نَتَوَفَّيَنَّكَ». وجواب «نُريَنَّكَ» مخذوف، والتقدير: وإما نرينك يا محمد بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب في الدنيا فذاك، أو نتوقَّيَنَّك قَبْلَ أن نريك إياه فنحن نريكه في الآخرة.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ آللَّهُ ﴾ [٤٩]: «ما شاء اللَّه»: بدل من الضر والنفع، أو على الاستثناء.

قوله: ﴿ بَيَنَتًا أَوْ نَهَارًا ﴾ [٥٠]: نصبهما على الظرف، بمعنى: وقت بَيَاتٍ وفي وقت أنتم مشتغلون بطلب المعاش والكسب.

قوله: ﴿ ءَ آلَ عَنَ ﴾ [٥٦]: العامل في الظرف محذوف، أي: قيل [لهم إذ آمنوا بعد وقوع العذاب] (١٠): آمنتم الآن.

قوله: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [٥٢]: عطف على «قيل» المضمر قبل «الآن» /[١٠١].

قوله: ﴿ قُلَ إِي وَرَبِّيٓ ﴾ [٥٣]: ﴿إِي»: بمعنى: نعم في القسم خاصة؛ كما كان «هَلْ» بمعنى «قد»، في الاستفهام خاصة (٢).

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ﴾ [٥٤]: ﴿أَنَّ »: فاعل بفعل مقدر.

قوله: ﴿ وَأُسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [٥٧]: هو مصدر قوله: شفاه اللَّه من مرضه شفاء، وجعله نفس الشفاء؛ للمبالغة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الكشاف (٢/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٤٥).

قوله: ﴿قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحُمۡتِهِ عَبِذَ لِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ ﴾ [٥٨]: ﴿بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِ اللَّهِ متعلقة بـ ﴿جَاءَتُكُمْ ﴾ أي: جاءتكم المذكورات بفضل اللَّه وبرحمته، ﴿فَبِذَلِكَ »: الباء متعلقة بـ ﴿فَلْيَفْرَحُوا »، والفاء زائدة كها في قوله:

فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي (۱)

أي: اجزعي؛ لأن الظرف متعلق بقوله: اجزعي.

قوله: ﴿قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّر. رِّزْقٍ ﴾ [٥٩]: قيل: هي من رؤية البصر، وقيل: من رؤية القلب، بمعنى: أعرفتم.

قوله: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ [٦١]: «ما»: نافية.

قوله: ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ﴾: ظرف لقوله: «شهودًا». و«شهودًا»، أي: مشاهدين.

قوله: ﴿ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [٦٤]: متعلق بـ «البُشْرَى».

قوله: ﴿ ذَالِكَ هُو آلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾: إشارة إلى ما ذكر من الوصف والإخبار.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [٦٥]: كُسِرَتْ (٢) للاستئناف.

قوله: ﴿ وَمَا يَتَبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ [٦٦] «ما»: موصولة منصوبة بالعطف على «مَنْ»، وقيل: نافية، وقيل: استفهامية.

\_\_\_\_

(١) هذا عجز بيت، وصدره:

لا تَجْزَعِـــي إِنْ مُنْفِـــسًا أَهْلَكْتُـــهُ

والبيت من بحر الكامل، للنمر بن التولب.

ينظر في: ديوانه (ص٧٢)، وتخليص الشواهد (ص٤٩٩)، خزانة الأدب (٣١٤/١)، شرح المفصل (١/ ١٦٠)، الكتاب (١/ ١٣٤)، لسان العرب (نفس). وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر (٢/ ١٥١)، خزانة الأدب (٣/ ٣٢)، شرح الأشموني (٢/ ١٤٥)، قطر الندى (ص١٩٥)، لسان العرب (عمر)، المقتضب (٢/ ٧٤).

ويروى:

لا تُجْزَعِــــي إن مُــــنْفِسٌ أَهلكتـــه

و «المنفس»: المال الكثير النفيس. والشاهد فيه: أن الفاء زائدة في: «فاجزعي»، وقيل: الفاء زائدة في «فعند»، قال أبو علي الفارسي: «اجعل الزائدة أيهما شئت».

(۲) يعني: «إنّ».

قوله: ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ [٦٧]: «مُبْصِرًا»: حال، إن جعلنا «جعل» بمعنى: خلق، ومنه ﴿ فَلَمَّاجَآءَتُهُمْ ءَايَنْنُنَا مُبْصِرَةً ﴾(١).

قوله: ﴿ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن ِ إِنَا اللهِ عَندَكُم مِّن سُلَطَن ِ إِنهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

قوله: ﴿ مَتَنَّعُ فِي آلدُّنْيَا ﴾ [٧٠]: «مَتَاعٌ»: خبر مبتدأ محذوف، أي: ذلك متاع في الدنيا، أي: افتراؤهم مُتْعَة قليلة في الدنيا (٢٠).

وقيل: هو مبتدأ، وخبره محذوف، أي: لهم متعة قليلة يتمتعون بها في /[١٠٢] الدنيا<sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ > ﴾ [٧١]: ظرف للنبأ.

قوله: ﴿ مَّقَامِي ﴾: يجوز أن يكون معناه: إقامتي وتذكيري.

قوله: ﴿ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ ﴾: الفاء جواب الشرط.

قوله: ﴿ فَأَحْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾: الفاء عاطفة على جواب الشرط، وفي نصب «شُرَكَاءَكُمْ»، قيل: مفعول معه، وإنها لم يكن معطوفًا على الأمر؛ لأنه لا يقال: أجمعت شركائي.

وقيل: منصوب بفعل مضمر، أي: وأجمعوا شركاءكم.

وقيل: معطوف على «أَمْرَكُمْ» على تقدير: وأمر شركائكم (١٠٠٠).

وقوله: ﴿ ثُمَّرُ لَا يَكُنُّ ﴾: (الا) نهي.

قوله: ﴿ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى ﴾: من: قضيت الأمر: إذا أحكمته، وأمضيته.

قوله: ﴿ وَلا تُنظِرُون ﴾: أي: لا تؤخرون، يقال: أنظرت فلانًا: إذا أخرته وأمهلته.

قوله: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ - رُسُلاً إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ﴾: أي: من بعد نوح. ﴿إِلَى قَوْمِهِمْ ﴾: قوم

<sup>(</sup>١) سورة النمل، الآية (١٣).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٣١)، وراجع: الدر المصون (٤/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ١٣١)، وراجع: الدر المصون (٤/ ٥٢، ٥٣).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان للعكبري (٢/ ٣١).

الأنبياء وهم: هود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب - عليهم السلام.

قوله: ﴿ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُم ۖ أَسِحْرُ هَاذَا ﴾ [٧٧]: قيل: المقول محذوف، كأنه قيل: أتقولون للصدق - الذي لا شبهة فيه -: هو سحر، ثم قيل: على وجه الاستئناف: أَسِحْرٌ هَذَا؟

وقيل: المقول: أسحر هذا؟

قوله: ﴿ لِتَلْفِتَنَا ﴾ [٧٨]: لتصرفنا.

قوله: ﴿ وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ ﴾: معطوف على «تَالْفِتَنَا».

قوله: ﴿ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ﴾ [٨١]: يقرأ بالاستفهام، فعلى هذا تكون «ما» استفهامًا، ويقرأ بلفظ الخبر (١)، وتكون «ما» بمعنى الذي.

قوله: ﴿ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمْ ﴾ [٨٣]: «على»: يحتمل أن تتعلق بـ «آمَنَ»، ويحتمل أن تكون حالًا من الذرية و «ملائهم»: الضمير راجع إلى «الذرية».

قوله: ﴿ أَن يَفْتِنَهُمْ ﴾: بدل اشتمال من فرعون، وقيل: نصب بـ «خَوْفٍ» / [١٠٣].

قوله: ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﴾ [٨٥]: هي بمعنى: صير.

قوله: ﴿ أَن تَبَوَّءَا ﴾ [٨٧]: يجوز أن تكون تفسيرية ويجوز أن تكون مصدرية، فتكون في محل نصب - «أَوْحَيْنَا». و «تبوأ»: فعل يتعدى إلى مفعولين، وتفعّل وفعّل قد يأتيان متعديين بمعنى، نحو: تعلقته وعلقته، وتقطعته وقطعته، وكذلك: بوأت فلانًا منزلًا، وبوأت له منزلًا،

قوله: ﴿ وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾: هي بمعنى: صير، فإن قيل: ما الحكمة في أنه أولًا ثنى، فقال: ﴿ وَأَقِيمُواْ ﴾ ، ثم وحَّد، فقال: ﴿ وَبَشِرِ اللَّهُ وَمِنْكِرَ ﴾ ، ثم وحَّد، فقال: ﴿ وَبَشِرِ اللَّهُ وَمِنِيرَ ﴾ ؟

<sup>(</sup>١) قرأ بالاستفهام: (اَلسِّحْرُ) أبو عمرو وأبو جعفر ومجاهد، وقرأ بالخبر: (السِّحْرُ) الباقون.

تنظر في: الإتحاف (١١٨/٢)، البحر (٥/ ١٨٢)، التبيان (٢/ ٣٢)، حجة ابن خالويه (ص١٨٣)، حجة الفارسي (٤/ ٢٥٧)، الدر المصون (٤/ ٥٨)، السبعة (ص٣٢٨)، الكشاف (٢/ ٢٤٧)، النشر (٣٧٨).

قيل: لأنه خاطب موسى وهارون فقال: ﴿ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا ﴾، ويختار لها العبادة، وذلك مما يفوض إلى الأنبياء، ثم سيق الخطاب عامًّا لهما، ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ لأن ذلك واجب على الجمهور، ثم خص موسى – عليه السلام – بالبشارة (۱).

قوله: ﴿ رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ﴾[٨٨]: قيل: هي لام كي متعلقة بـ «أَتَيْتَ».

وقيل: لام الأمر على سبيل الدعاء، وهو دعاء بلفظ الأمر.

وقيل: لام العاقبة (٢).

قوله: ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ ﴾: محله نصب على جواب الدعاء الذي هو: «اشْدُدْ» بمعنى: أنْ شدد (٣).

قوله: ﴿ وَلَا تَتَّبِعَآنِّ ﴾ [٨٩]: بتشديد النون، وهي نون التوكيد.

قوله: ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَةِ عِلَ ﴾ [٩٠]: الباء للتعدية.

قوله: ﴿فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ ﴾: يقال: أتبعت القوم: إذا كانوا قد سبقوك.

قوله: ﴿ بَغْيًا وَعَدُوا ﴾: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ ءَآلَكُنَ ﴾[٩١]: العامل فيه محذوف، تقديره: أتؤمن (١٤).

قوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [٩٢]: «اليوم»: ظرف للتنجية، «بِبَدَنِكَ»: حال من الكاف.

قوله: ﴿مُبَوَّأُ صِدْقٍ ﴾[٩٣]: أي: مكان؛ كقوله: ﴿مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ (٥)، وهو مصر والشام (٢)، ويجوز أن يكون مصدرًا (٧).

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير "فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن" للشيخ زكريا الأنصاري (ص١٨٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٤/ ٢٤، ٦٥)، الكشاف (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) الكشَّاف (٢/ ٢٥٠)، وهو أحد أقوال في التبيان (٢/ ٣٣)، الدر المصون (٤/ ٦٥).

 <sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ٣٣).
 (٥) سورة الحج، الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٦) قاله الزنخشري في الكشاف (٢/ ٢٥٢)، ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ١٤٢) عن الضحاك.

<sup>(</sup>٧) قاله العكبرى في التبيان (٢/ ٣٣).

قوله: ﴿ فَلُوۡلَا كَانَتُ قَرۡيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَآ إِيمَـٰهُۥٓۤۤ إِلَّا قَوۡمَ يُونُسَ ﴾[٩٨]: «لولا»: للتحضيض، أي: فهلا، وذلك نفي كأنه قال: فها كانت قرية آمنت فنفعها إيهانها إلا قوم يونس.

والاستثناء منقطع؛ لأنه من غير الجنس، أي: لكن قوم يونس (١٠). قوله: ﴿ ثُمَّ نُنَجِي رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾[١٠٣]: [١٠٤].

قيل: «نُنَجِّي رُسُلَنَا»: معطوف على كلام محذوف يدل عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ اللَّهِ عَلَى اللّ الَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ ﴾[١٠٢].

كأنه قال: نهلك الأمم، ثم ننجي رسلنا على حكاية الحال الماضية، والذين آمنوا، ومن آمن معهم (٢).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ حَقًا ﴾: محل الكاف: قيل: إنه رفع بالابتداء، وخبره محذوف، وهو ناصب قوله: ﴿ حَقًّا»، أي: مثل ذلك الإنجاء، يحق علينا حقًّا ننجي المؤمنين منكم و تُهُلك المشركين (٣).

قوله: ﴿ وَأَنْ أَقِمَ ﴾[١٠٥]: عطف على «أَنْ أَكونَ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وإليه ذهب سيبويه والكسائي والأخفش والفراء، وأدخله سيبويه في باب: ما لا يكون فيه إلا النصب؛ لانقطاعه، وإنها كان منقطعًا؛ لأن ما بعد «إلا» لا يندرج تحت لفظ «قرية».

راجع: الدر المصون (٤/ ٦٩)، الكتاب لسيبويه (٢/ ٣٢٥ ـ ط. بولاق)، المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ١٤٤)، معانى القرآن للفراء (١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام الزنخشري في الكشاف (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) راجع الكشاف (٢/ ٢٥٦).

## سورة هود

قوله: ﴿ أُحْكِمَتُ ﴾ [١] من أحكمت الأمر: إذا أتقنته، وقيل: هو منقول بالهمزة في حكم - بضم الكاف -: إذا صار حكمًا.

قوله: ﴿ أَلَّا تَعۡبُدُوۤا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [٢]: أن لا تعبدوا: قيل: مفعول له، أي: فصلت لأن لا تعبدوا.

وقيل: المخففة من الثقيلة، ومحلها: الرفع بمعنى: هو ألا تعبدوا.

وقيل: تفسيرية.

قوله: ﴿ وَأَن آسَتَغْفِرُواْ ﴾ [٣]: عطف على «أَنْ لَا تَعْبُدُوا».

قوله: ﴿ يُمَتِّعُكُم ﴾: مجزوم في جواب الأمر.

قوله: ﴿وَإِن تَوَلُّوا ﴾: أصله: تتولوا.

قوله: ﴿يَثِّنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ [٥]: من ثنيت الشيء ثنيًا: إذا عطفته، بمعنى: يطوون صدورهم.

قوله: ﴿ أَلَا حِينَ ﴾: العامل في «حين»: يعلم.

قوله: ﴿إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [٦]: قيل: «على» بمعنى «من»، وقيل: بمعنى «إلى»، والأصح أنها على بابها (١٠).

قوله: ﴿ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾: مكانان.

قوله: ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ [٧]: متعلق بـ «خَلَقَ».

قوله: ﴿مَا يَحْبِسُهُ ۚ ﴾: «ما» استفهامية، وخبرها: «يَحْبِسُهُ».

<sup>(</sup>١) هذا على مذهب البصريين الذين يمنعون تناوب حروف الجر بعضها عن بعض؛ قياسًا على حروف النصب والجزم التي لا ينوب بعضها عن بعض.

وأجاز ذلك الكوفيون، واختاره ابن هشام في «مغني اللبيب» وقال عن مذهب الكوفيين: «إنه أقل تعسفًا». وتنظر المسألة في: الجنى الداني للمرادي (ص٤٨٤)، مغني اللبيب لابن هشام (١/ ١١١)، همع الهوامع للسيوطي (٢/ ٣٥٦).

قوله: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ ﴾ [٨]: «يَوْمَ»: منصوب بخبر «ليس»، وهو ما ستدل به على أنه يجوز تقديم خبر «ليس» عليها؛ لأنه إذا تقدم معمول الخبر فأولى أن يتقدم الخبر (١١).

قوله: ﴿ إِنَّهُ مِ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ ﴾ [٩]: يقال: يئس من كذا ييأس يأسًا، فهو يائس ويئوس / [١٠٥] على التكثير.

قوله: ﴿ نَعْمَآ ءَ بَعْدَ ضَرَّآ ءَ ﴾ [١٠]: مصدران بمنزلة المسرة والمضرة.

قوله: ﴿بِعِلْم ٱللهِ ﴾ [١٤]: حال من الضمير في «أَنْزَلَ».

قوله: ﴿ وَأَن لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ﴾: هي المخففة.

قوله: ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشَّهَادُ ﴾: جمع: شاهد، كأنصار وأصحاب في جمع: ناصر وصاحب.

قوله: ﴿ مَا كَانُواْ يَسۡتَطِيعُونَ ٱلسَّمۡعَ ﴾ [٢٠]: «مَا»: يحتمل أن تكون موصولة، وأن تكون مصدرية، وأن تكون نافية.

قوله: ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ ﴾ [٢٤]: أي: كمثل الأعمى.

قوله: ﴿مَثَلاً ﴾: أي: في المثل، وهو منصوب على التمييز.

قوله: ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ [٢٥]: قرئ بالكسر؛ على إرادة القول، أي: أرسلناه إليهم فقال: إني.

وقرئ بالفتح (٢)؛ على إرادة الجار، أي: أرسلناه بأني لكم.

<sup>(</sup>١) ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر «ليس» عليها وإليه ذهب المبرد والزجاج وابن السراج والسيرافي والفارسي والجرجاني وأكثر المتأخرين ومنهم ابن مالك؛ لعدم تصرفه، وذهب البصريون إلى جواز ذلك، وهو الذي اختاره المصنف هنا وعللوا بالعلة التي ذكرت هنا في هذه الآية.

وانظر تفصيل المسألة في: أسرار العربية (ص١٤١، ١٤١)، والإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ١٥١) المسألة (١٨١)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ١٦٨)، همع الهوامع (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالكسر ﴿إِنِّى لَكُمٌ ﴾ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة، وقرأ بالفتح (أني لكم ...) أبو عمرو وابن كثير والكسائي وأبو جعفر وخلف ويعقوب.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٢٣، ١٢٤)، البحر المحيط (٥/ ٢١٤)، التبيان (٢/ ٣٦)، الحجة لأبي علي الفارسي (٤/ ٣٥)، الدر المصون (٤/ ٩)، السبعة (ص٣٣)، الكشاف (٢/ ٢٦٤)، النشر (٢/ ٢٨٨).

قوله: ﴿ أَن لَّا تَعْبُدُوا ﴾ [٢٦]: بدل من «إِنِّي لَكُمْ»، أي: أرسلناه بأن لا تعبدوا.

قوله: ﴿عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ﴾: وصف اليوم بأليم؛ لوقوع الألم فيه.

قوله: ﴿ مَا نَرَالِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَالِكَ ٱتَّبَعَكَ ﴾ [٢٧]: يجوز أن تكونا بصريتين، وأن تكونا قلبيتين (١).

قوله: ﴿ أَنُلْزِمُكُمُوهَا ﴾ [7٨]: الماضي منه: ألزمت، وهو متعد إلى مفعولين، ودخلت الواو هنا؛ تتمة للميم، وهو الأصل في ميم الجمع ٢٠٠٠.

قوله: ﴿وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ﴾: الجملة حالية، و (ها)): متعلق بـ (كارهون)؛ وجيء باللام، وإن كان الفعل متعديًا بنفسه؛ لتقدم المفعول؛ كقولك: لزيد ضربت، و﴿لِلرُّءْيَا تَعَبُّرُورِ ٠٠ ﴾.

قوله: ﴿ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾ [٣١]: عطف على «عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ» والتقدير: ولا أقول لكم عندي خزائن اللُّه، ولا أقول: أنا أعلم الغيب.

قوله: ﴿ وَلآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكِ ﴾: عطف أيضًا، أي: لا أقول ذلك حتى يقال لي: ما أنت إلا بشر مثلنا.

قوله / [١٠٦]: ﴿ تَزْدَرِيٓ ﴾: تفتعل، من الزراية، يقال: زرى عليه ، يزرى زراية: إذا عابه، وأزرى به يزرى إزراء: إذا قصر به، وازدرتْه عينه: إذا احتقرته.

وأصله: تزتري، والدال بدل من التاء، ومفعول محذوف أي: تزدريهم أعينكم.

قوله: ﴿ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ ﴾ [٣٤]: هو على التقديم والتأخير؛ على قاعدة «اعتراض الشرط على الشرط، أي: إن أراد اللَّـه إغواءكم لا ً ينفعكم نصحي.

قوله: ﴿ أَمْرِيَقُولُونَ آفَتَرَنهُ ﴾ [٣٥]: هي المنقطعة.

قوله: ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِر : مِن قَوْمِكَ ﴾ [٣٦]: «أَنَّهُ»: في محل رفع؛ لقيامه مقام الفاعل.

<sup>(</sup>٢) هذا كلام العكبري في التبيان بنصه (٢/ ٣٧). (١) يقصد: (نراك) في الموضعين.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف، الآية (٤٣).

قوله: ﴿ بِأُعَيُنِنَا ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَكُلَّمَا مَرَّ ﴾ [٣٨]: «كُلَّمَا»: ظرف لـ «سَخِرُوا».

قوله: ﴿ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ ﴾: استئناف.

قوله: ﴿ وَيَصْنَعُ ٱلْفُلِّكَ ﴾: حكاية حال ماضية.

قوله: ﴿ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾: «الكاف»: في محل نصب نعت لمصدر محذوف، أي: سخرية مثل سخريتكم إذا وقع عليكم الغرق في الدنيا، يقال: سخر يسخر سَخَرا وسِخْرِيَّا وسُخْرِيَة ومَسْخَرًا (١١).

قوله: ﴿ وَسَحِلُ عَلَيْهِ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ [٣٩]: يقال: حل العذاب يجل - بالكسر - أي: وجب، ويحُل - بالضم - أي: نزل، وبها قرئ (٢).

قوله: ﴿ حَتَّىَ إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾ [٤٠]: ﴿ حَتَّى »: غاية لقوله: ﴿ وَيَصْنَعُ ﴾ ،بمعنى: وكان يصنعها إلى أن جاء وقت الموعد، وما بينهما: حال من: «يصنع»، كأنه قال: يصنعها. ويقال: إنه «كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاُّ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ ».

وقيل: غاية لقوله: «قُلْنَا...» بمعنى: لما جاء أمرنا بنزول العذاب، وفار التَنُّور الذي جعلناه علامة لمجيء العذاب - قلنا لنوح: احمل في السفينة.

قوله: ﴿ بِسَمِ ٱللَّهِ مَجْرِنْهَا وَمُرْسَنْهَآ ﴾ [٤١]: «بِسْمِ اللَّهِ»: خبر مقدم. و «مَجُرُاهَا»: منتدأ.

و «مجرى ومرسى»: يصلح أن يكونا وقتين وأن يكونا مكانين، وهما ظرفان؛ لما في «بسم اللَّهِ» من معنى الفعل: أي: اركبوا فيها قائلين ومتبركين باسم اللَّه وقت إجرائها وإرسائها، ثم حذف فيهما كما حذف في قولهم: آتيك مقدم الحاج، وخفوق النجم، وخلافه (۳).

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط (سخر).

<sup>(</sup>٢) قرأ جمهور القراء وعامتهم ﴿يَحِلُ ﴾ بالكسر، وحكى الزهراوي (يَحُلُّ) بالضم. تنظر في: البحر المحيط (٥/ ٢٢٢)، الدر المصون (٤/ ٩٨)، المحرر الوجيز لابن عطية (٣/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: الدر المصون (٤/ ٩٩)، المحرر الوجيز (٣/ ١٧٢).

المضمر في «بسم اللَّه» أي: جريانها بسم اللَّه، وهي تجري بهم / [١٠٧].

قوله: ﴿ فِي مُوْجٍ ﴾ [٤٢]: هو جمع موجة.

قوله: ﴿ فِي مَعْزِلِ ﴾: بكسر الزاي: هو اسم موضع، وهو «مفعِل»، من: عزله عنه: إذا نحاه وأبعده.

قوله: ﴿ يَابُنَّ ﴾: الأصل: يا بنيبي - بثلاث ياءات.

الأولى: ياء التصغير.

والثانية: لام الكلمة وهي ياء أو واو.

والثالثة: ياء النفس؛ فأدغمت الأولى في الثانية، وكسرت؛ لأجل ياء النفس، وحذفت ياء النفس؛ كراهة اجتماع الأمثال، وبقيت الكسرة تدل عليها.

قوله: ﴿ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ﴾ [٤٣]: يجوز أن يكون «عَاصِمَ» منفيًّا مع «لا» في موضع رفع بالابتداء، و «مِنْ أَمْرِ اللَّهِ»: الخبر، فيتعلق بمحذوف.

و «الْيَوْمَ»: ظرف لهذا الاستقرار المحذوف.

و لا يجوز أن يكون «الْيَوْمَ» ظرفًا لـ«أَمْرِ اللَّهِ» عينه، كما زعم بعضهم (١)؛ لأنه مصدر، ومعمول المصدر لا يتقدم عليه (١).

ولا يجوز أن يكون «الْيَوْمَ» صفة لـ«عَاصِمَ»؛ لأن «عاصمًا» جثة، وظرف الزمان كما لا يكون خبرًا عن الجثة كذلك لا يكون وصفًا لها، ولا حالًا منها(٣).

واختلف في «عاصم»؛ قيل: هو اسم فاعل على بابه بمنزلة: ضارب وقاتل.

وقيل: بمعنى معصوم، كـ«دافق» بمعنى: مدفوق.

<sup>(</sup>١) هو أحد وجهين لابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ١٧٥)، وقاله العكبري في التبيان (٢/ ٣٩)، والسمين في الدر المصون (٤/ ٢٠٢).

 <sup>(</sup>۲) راجع في ذلك: همع الهوامع للسيوطي (٣/ ٤٦)، وهو رأي جمهور النحاة خلافًا لابن السراج الذي يجيز ذلك.

<sup>(</sup>٣) جوز الحوفي أن يكون «اليوم» نعتًا لـ«عاصم» ورد ذلك ابن عطية، والعكبري، والسمين الحلبي، راجع: التبيان (٢/ ٣٩)، الدر المصون (٤/ ١٠٢)، المحرر الوجيز (٣/ ١٧٥).

وقيل: هو على معنى النسب، بمعنى: لا ذا عصمة (١).

و «إِلَّا مَنْ رَحِمَ» على الوجه الأول: في موضع رفع على البدل من «عاصم» على المحل، وهو بمعنى: الراحم، أي: لا مانع اليوم من عذاب اللَّه إلا الراحم، وهو اللَّه - تعالى -، وهو على هذا متصل. والثاني: «مَن»: منصوب محلَّا، وهو بمعنى: المرحوم، أي: لا مانع اليوم من عذاب اللَّه إلا من رحمه اللَّه، وهو على هذا منقطع؛ لأن المفعول ليس من جنس الفاعل.

و ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ» على الوجه الثاني: في موضع رفع على البدل والاستثناء متصل، أي: لا معصوم من عذاب اللَّـه إلا من رحمه اللّـه.

و «إلا من رحم» على الثالث: في موضع رفع والاستثناء متصل، أي: لا ذا عصمة إلا من رحم اللَّه.

قوله: ﴿ ٱبْلَعِي ﴾ [٤٤]: يقال: بلِع - بكسر العين في الماضي، وبفتحها في المضارع.

قوله: ﴿ أُقْلِعِي ﴾: أمسكي عن المطر، يقال:أقلع / [١٠٨] المطر، وأقلع فلان عما كان عليه، وأقلعت عنه الحمى، والإقلاع: الإمساك عن الشيء.

قوله: ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا ﴾: منصوب على المصدر، يقال: بَعِد - بكسر العين في الماضي، وبفتحها في المضارع.

قوله: ﴿ قِيلَ يَننُوحُ ﴾ [٤٨]: «يا نوح»: أقيم مقام الفاعل.

وقيل: ضمير والنداء مفسر له<sup>(۲)</sup>.

قوله: ﴿ بِسَلَمِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَأُمُّ سَنُمَتِعُهُمْ ﴾: معطوف على الضمير في «اهْبِطْ» (٣) والفصل أغنى عن التوكيد.

قوله: ﴿ تِلْكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٤٩]: الإشارة في «تلك» إلى قصة نوح.

(٢) هذه عبارة العكرى في التبيان (٢/ ٤٠).

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) قال العكبرى في التبيان (٢/ ٤٠): تقديره: اهبط أنت وأمم.

قوله: ﴿ مِن قَبْلِ هَا ذَا ﴾: أي: من قبل إيحائي إليك.

قوله: ﴿ مِّدْرَارًا ﴾ [٥٢]: حال من السهاء، ومفعال مما يستوى فيه المذكر والمؤنث.

قوله: ﴿ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾: إلى: متعلق بـ «يَزِدْكُمْ».

قوله: ﴿ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجِّرمِينَ ﴾: «مجرمين»: حال.

قوله: ﴿ عَن قَوْلِكَ ﴾ [٥٣]: «عن»: متعلق بـ «تَارِكِي».

قوله: ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ﴾[٥٤]: «اعْتَرَاكَ بَعْضُ»: جملة مفسرة لمصدر محذوف، تقديره: إن نقول إلا قولًا هو اعتراك.

قوله: ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ﴾ [٥٥]: «جَمِيعًا»: حال.

قوله: ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ ﴾ [٥٧]: أصله: تتولوا.

قوله: ﴿ وَتِلُّكَ عَادُّ ﴾ [٥٩]: «تلك»: إشارة إلى القبيلة.

قوله: ﴿ كَفَرُواْ رَبَّهُمْ ﴾: تقديره: كفروا نعمة ربهم، فحذف المضاف. ويجوز أن يكون على حذف الجار، أي: كفروا بربهم.

قوله: ﴿ أَلَا بُعَدًا ﴾: أي: أبعدهم اللَّه من جهته فبعدوا منها بعدًا، فنصبه على المصدر.

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ تُمُودَ ﴾ [71]: أي: وأرسلنا إلى ثمود.

قوله: ﴿ أَتَنْهَا نَا أَن نَّعْبُدَ ﴾ [٦٢]: أي: عن أن نعبد.

قوله: ﴿ غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ [٦٣]: مفعول ثان لـ «تَزِيدُونَنِي».

قوله: ﴿ ءَايَةً ﴾ [٦٤]: حال، والعامل فيها معنى الإشارة(١١).

قوله: ﴿ تَلَثَةَ أَيَّامِ ﴾ [٦٥]: «ثلاثة»: منصوب على الظرف للتمتع.

قوله: ﴿ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾: أي: مكذوب فيه / [١٠٩].

قوله: ﴿ فَمَا لَبِثَأَن جَآءَ ﴾ [٦٩]: أي: عن أن جاء.

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٤/ ١١٠)، المحرر الوجيز (١٢/ ١٨٥).

قوله: ﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ [٧٠]: يقال: نكِر الشيء، وأنكره، واستنكره، بمعنى.

قوله: ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَآبِمَةٌ ﴾ [٧١]: حال.

قوله: ( وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنِقَ يَعْقُوبُ): «يَعْقُوبُ»: مبتدأ (١١)، والذي قبله الخبر.

قوله: ﴿ يَنوَيَلْتَى ﴾ [٧٦]: كلمة تقولها العرب عن التعجب من الشيء والاستنكار له، وعند ورود الأمر الفظيع، وأصله: يا ويلتي. فأبدلت؛ لكونها أخف.

قوله: ﴿ وَأَنَا عَجُوزٌ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَهَادَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾: «شَيْخًا»: حال، والعامل فيه معنى الإشارة.

قوله: ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ ، ﴾ [٧٣]: كلام مستأنف.

قوله: ﴿ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾: قيل: إنهما(٢) فعيل بمعنى مفعول.

وقيل: بمعنى فاعل.

قوله: ﴿فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [٧٤]: جواب «لَـيَّا» محذوف يدل عليه «يُجَادِلُنَا»، أي: أخذ يجادلنا، أو: شرع يجادلنا.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ ﴾ [٧٦]: «آتيهم»: خبر «إن»، و «عذاب»: فاعل الخبر.

قوله: ﴿ سِيءَ عِهم ﴾ [٧٧]: فاعل «سِيء» (٣): ضمير لوط.

قوله: ﴿ ذَرْعًا ﴾: تمييز.

قوله: ﴿ يُهرَعُونَ ﴾ [٧٨]: حال.

قوله: ﴿ لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً ﴾ [٨٠]: جواب «لو» محذوف، أي: لدفعتكم، أو: لفعلت كيت وكيت.

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الرفع (يعقوبُ)، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي وأبي جعفر وخلف. وقرأ الباقون: ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم بالنصب ﴿ يَعْقُوبَ﴾.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣١)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٤)، التبيان (٢/ ٤٢)، الحجة لابن خالويه (ص١٨٩)، الدر المصون (٤/ ١٨١)، السبعة (ص٣٣٨)، الكشاف (٢/ ٢٨١)، النشر (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: إنهما إنه.

<sup>(</sup>٣) ذكر المصنف ذلك في غير موضع من كتاب «الإعراب» ولعله يشير إلى الأصل.

قوله: ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ ﴾ [٨١]، وقرئ بالوصل<sup>(۱)</sup>، وهما لغتان فاشيتان، يقال: سرى، وأسرى.

قوله: ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُكَ ﴾: يقرأ بالرفع بدلًا من «أَحَدٌ»، والنهي في اللفظ لـ «أحد»، وفي المعنى لـ «لوط»، أي: لا تمكن أحدًا من الالتفات إلا امر أتك.

ويقرأ بالنَّصب (٢) على الاستثناء من «أحد» أو من «أهل» (٣).

قوله: ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا ﴾: الهاء: ضمير الشأن.

قوله: ﴿ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ ﴾ [٨٤]: «نقص» يتعدى إلى مفعولين ومصدره: النقص، تقول: نقصت فلانًا حقه، ويأتي قاصرًا، تقول: نقص الشيء.

قوله: ﴿ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتَرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَفْعَلَ ﴾ [٨٧]: أي: أو أن نترك أن نفعل.

قوله: ﴿ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ﴾ [٨٨]: جواب الشرط محذوف، والمعنى:

<sup>(</sup>۱) قرأ بالوصل ( فَاسْرِ بِأَهْلِكَ ) نافع وابن كثير وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالقطع ﴿فَأَسْرِ ﴾. تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣٢)، البحر المحيط (٢/ ٢٤٨)، التبيان (٢/ ٤٤)، الحجة لابن خالويه (ص١٨٩)، حجة الفارسي (٣٦٧/٤)، الدر المصون (٤/ ١٦٩)، السبعة (ص٣٦٨)، الكشاف (٢/ ٢٨٤)، النشر (٢/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالرفع ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ ﴾: ابن كثير وأبو عامر وابن محيصن.

وقرأ بالنصب (إلا امرأتك): ابن كثير وأبو عامر وحمزة والكسائي.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٤٨)، التبيان (1 / 3 )، الحجة لابن خالويه (١٩٠)، الخجة للفارسي (1 / 3 )، الدر المصون (1 / 3 )، السبعة (ص1 / 3 )، النشر (1 / 3 ))، النشر (1 / 3 )).

<sup>(</sup>٣) هذا قول العكبري في التبيان (٢/ ٤٤) بنصه.

وأورد السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ١٢٠) على الاستثناء من «أهل» إشكالًا من حيث المعنى، وهو أنه يلزم أن لا يكون سرى بها، لكن الفرض أنه سرى بها، يدل عليه أنها التفتت، ولو لم تكن معهم لما حسن الإخبار عنها بالالتفات، فالالتفات يدل على كونها سرت معهم قطعًا.

وقد أجيب عنه بأنه لم يسر هو بها، ولكن لما سرى هو وبنتاه، تبعتهم فالتفتت، ويؤيد أنه استثناء من «الأهل» ما قرأ به عبد الله بن مسعود، وسقط من مصحفه ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْتَلِ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ ) ، ولم يذكر قوله: ﴿ وَلاَ يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ اه. من الدر المصون.

أخبروني إن كنت على حجة واضحة، وكنت مرسلًا على الحقيقة أفأعدل عما أنا عليه من التوحيد.

قوله: ﴿ وَمَاۤ أُرِيدُ أَنۡ أُخَالِفَكُمۡ إِلَىٰ ﴾: يقال: /[١١٠] خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده، وأنت مولِّ عنه، وخالفني عنه: إذا ولى عنه، وأنت قاصده (١).

قوله: ﴿ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ ﴾ «ما»: ظرفية.

قوله: ﴿ لَا يَجُرِمَنَّكُمْ ﴾ [٨٩]: وقرئ: «يُجْرِمَنَّكُمْ» (٢) - بالضم.

قوله: ﴿ ضَعِيفًا ﴾ [٩١]: حال.

قوله: ﴿ وَٱتَّخَذْ تُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ [٩٢]: تتعدى (٣) إلى مفعولين.

قوله: ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ تُحُزِيهِ ﴾ [٩٣]: يجوز أن تكون «من» (٤) استفهامية معلقة لفعل العلم عن عمله، وأن تكون موصولة معمولة لفعل العلم (٥).

قوله: ﴿ أَلَا بُعْدًا ﴾ [٩٥]: مصدر، وقد ذكر (٦).

قوله: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ مِيوْمَ ٱلْقِيَدِمَةِ ﴾ [٩٨]: مستأنف.

قوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ «الورد»: الفاعل، و «المورود»: المخصوص.

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِنَ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [١٠٠]: «ذلك»: مبتدأ والإشارة إلى «الأنباء»، و «مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى»: خبره. و «نَقُصُّ»: إما خبر بعد خبر، أي: ذلك النبأ بعض أنباء القرى مقصوص عليك.

<sup>(</sup>١) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالضم «يُجرمنكم»: الأعمش وابن وثاب ويعقوب.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣٤)، البحر (٥/ ٢٥٥)، التبيان (٢/ ٤٤)، الحجة لابن خالويه (ص١٩٠)، الدر المصون (٤٤/٤)، الكشاف (٢٨٨/٢)، المحتسب (٣٢٧/١)، مختصر الشواذ (ص٣٣)، النشر (٢٤٦/٢).

<sup>(</sup>٣) يقصد: (اتخذ). (٤) في الأصل: «ما»، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء في معاني القرآن (٢/ ٢٦، ٢٧)، قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٢٠٣): والأحسن أنها موصولة ولا توصل في الاستفهام.

<sup>(</sup>٦) تقدم في الآية (٦٠) من نفس السورة.

قوله: ﴿ يَدْعُونَ ﴾ [١٠١]: حكاية حال ماضية.

قوله: ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ﴾: الضمير، وغير: مفعولا «زاد»، والتتبيب: التخسير.

قوله: ﴿ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ ﴾ [١٠٢]: «إِذَا»: ظرف لـ «أخذ».

قوله: ﴿ وَهِيَ ظَالِمَةً ﴾: حال.

قوله: ﴿ ذَالِكَ يَوْمٌ مُجْمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾ [١٠٣]: «ذلك»: مبتدأ. «يوم»: خبره، والإشارة إلى يوم القيامة.

قوله: ﴿ مَّشَّهُودٌ ﴾: أي: مشهود فيه.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ [١٠٥]: العامل فيه: اذكر، وقيل: «لا تَكَلَّمُ».

قوله: ﴿ مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [١٠٧]: «ما»: العامل فيها «خَالِدِينَ»، و «دام» هنا: تامة.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾: «ما»: في موضع نصب على الاستثناء، فقيل: منقطع، وقيل: متصل.

قوله: ﴿ عَطَآءً ﴾ [١٠٨]: اسم مصدر، أي: أعطوا ذلك عطاء. ويجوز أن يكون مفعولًا؛ لأن العطاء بمعنى المعطى /[١١١].

قوله: ﴿ وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوفِّيَنَهُمْ ﴾ [١١١]: وذلك ظاهر، وقرئ بالتخفيف (١)، ووجه إعمالها أنها تشبه الفعل، والفعل يعمل محذوفًا منه كما يعمل تامًّا؛ نحو: لم يك زيد منطلقًا (٢).

<sup>(</sup>۱) قرأ بالتخفيف (وإنْ كُلاً) نافع وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وجودها أبو البقاء. تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣٥)، البحر المحيط (٥/ ٢٦٦)، التبيان (٢/ ٤٦)، الحجة لابن خالويه (ص ١٩٠)، حجة الفارسي (٤/ ٣٨٠، ٣٨١)، الدر المصون (٤/ ١٣٥)، السبعة (ص ٣٣٩)، الكشاف (٢/ ٢٩٥)، النشر (٢/ ٢٩٠، ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) هذا على مذهب البصريين، وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أن «إنِ» المخففة من الثقيلة لا تعمل النصب في الاسم؛ وفي هذه الآية، وهذه القراءة المتواترة حجة عليهم.

وفي خبر «إن» - على الوجهين - وجهان:

أحدهما: «لَيُوَفِّينَّهُمْ»، واللام في «لما»: موطئة للقسم، و«ما»: مزيدة مؤكدة، ولم تغير المعنى وإنها جيء بها للفصل بين اللامين؛ كراهة تواليهها كها جيء بالألف في: ﴿ اَنَذَرْتَهُمْ ﴾ (١)، وشبهه؛ كراهة اجتهاع الهمزتين.

واللام في «لَيْوَفِّيَنَّهُمْ»: جواب قسم محذوف، والمعنى: وإن جميعهم واللَّه ليوفينهم.

والثاني: أن الخبر «ما» من «لما»، واللام في «لما» على هذا هي اللام الداخلة في خبر «إن»؛ للتأكيد، وفي «لَيُوَفِّينَّهُمْ» هي جواب القسم.

وههنا سؤال، وهو: التشديد في «لَــَّا» مع نصب «كل»، وهو مشكل؛ لأنه لا جائز أن يكون بمعنى «إلا» ولا بمعنى «الحين»، ولا بمعنى «لم»(٢)!

وأجاب عنه الفراء<sup>(٣)</sup> بأن أصله: «لِن ما» - بكسر الميم الأولى - فقلبت النون ميمًا؛ لأجل الإدغام، فاجتمعت ثلاث ميهات فحذفت الأولى؛ كراهة اجتهاع الأمثال، وأدغمت الوسطى.

قوله: ﴿ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ ﴾ [١١٢]: الكاف: نعت لمصدر محذوف، أي: استقامة مثل الاستقامة التي أمرت بها.

قوله: ﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾: معطوف على الضمير في «اسْتَقِمْ» وصح؛ للفاصل (٤٠). قوله: ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ ﴾ [١١٣]: ماضيه: رَكِنَ - بالكسر -يَرْكَنُ - بالفتح.

<sup>=</sup> وانظر: تفصيل المسألة في: الإنصاف (١/ ١٨٢)، المسألة (٢٤)، أوضع المسالك (١/ ٣٦٦)، شرح الأشموني (١/ ٤٥٠)، معاني الفراء (٢/ ٢٨)، همع الهوامع (١/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية (٦).

<sup>(</sup>۲) علل ابن الأنباري في الإنصاف (١/ ١٨٣) عدم جواز أن تكون «لما» بمعنى «إلا» فقال: «لأنه لو جاز أن تجعل (لما) بمعنى (إلا) لجاز أن يقال: ما قام القوم (لما) زيدًا، وقام القوم (لما) زيدًا، بمعنى (إلا) وفي امتناع ذلك دليل على فساده، وإنها جاءت (لما) بمعنى (إلا) في الأيهان خاصة، نحو قولهم: عمرك اللَّه (لما) فعلت كذا، أي: إلا، ولو جعلت (لما) في قوله: ﴿ وَإِنَّ كُلاً لَمَّا لَيُوفِينَهُم ﴿ بمعنى (إلا) لما كان لـ (كل) ما ينصبه؛ لأن (إلا) لا يعمل ما بعدها فيها قبلها» اه. من الإنصاف. وعلل العكبري عدم جواز أن تكون «لما» حرف جزم، ولاحينًا؛ بفساد المعنى. وراجع: التبيان (٢/ ٢٤)، الدر المصون (٤/ ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء (٢/ ٢٩). (٤) (١جع: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٩٥).

قوله: ﴿ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾: منصوب على جواب النهي.

قوله: ﴿ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ آللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ﴾: الجملة حال.

قوله: ﴿ طَرَفَى ٱلنَّهَارِ ﴾ [١١٤]: نصب على الظرف.

قوله: ﴿ وَزُلَفًا ﴾: عطف عليهما، وزُلَف: جمع: زلفة. كـ «ظُلَم، وغُرَف» جمع: «ظلمة، وغرفة».

قوله: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [١١٦]: حال من الفساد.

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: استثناء منقطع، والمعنى: لكن قليلًا منهم مؤمنين (١١٢]، وهم الذين أنجاهم اللَّه تعالى، وهم أتباع الأنبياء، وأهل الحق – نَهَوْا عَنِ الفسادِ، وسائرهم تاركون النهي.

قوله: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ﴾ [١١٧]: اللام لام الجحود.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [١١٩]: «مَنْ» في موضع نصب على الاستثناء من «المختلفين».

قوله: ﴿ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ ﴾: اللام متعلقة بـ «خلقهم» والإشارة؛ قيل: للرحمة، وقيل: للاختلاف.

والوجه: أنها تصلح لهما (٢).

قوله: ﴿ وَكُلاًّ نَقُصُّ ﴾ [١٢٠]: «كلًّا»: منصوب بـ «نَقُصُّ».

قوله: ﴿ وَجَآءَكَ فِي هَندِهِ ٱلْحَقُّ ﴾: ﴿ فِي هذه »، أي: السورة. وقيل: الدنيا، أو: في الأنباء (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا بالمخطوط.

<sup>(</sup>۲) هذا قول ابن عباس والحسن البصري. راجعه في: تفسير ابن كثير (۲/ ٤٧٦، ٤٧٧)، الدر المصون (١٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) راجع: تفسير ابن كثير (٢/ ٤٧٧)، المحرر الوجيز (٣/ ٢١٦).

### سورة يوسف

[قوله]: ﴿ تِلْكَ ءَايَنتُ ﴾ [١]: الإشارة إلى آيات السورة.

قوله: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا ﴾ [٢]: «قُر آنًا» فيه وجهان:

أحدهما: أنه توطئة للحال التي هي «عَرَبيًّا».

والثاني: أنه حال وهو مصدر في موضع المفعول، أي: مجموعًا. و «عَرَبِيًّا»: صفة له على رأي من يصف الصفة (١٠).

قوله: ﴿ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [٣]: «أَحْسَنَ» هنا منتصب انتصاب المصدر، و«القصص» هنا بمعنى: المنقوض، والسلب بمعنى: المسلوب.

قوله: ﴿ بِمَآ أُوْحَيِّنَآ ﴾ [٣] «ما»: مصدرية.

قوله: ﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ع ﴾: هي المخففة.

قوله: ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ ﴾ [٤]: أي: اذكر. وفي «يوسف» ست لغات: ضم السين، وفتحها، وكسرها، بغير الهمز فيهن، وبالهمز فيهن، ومثله «يونس»(٢).

قوله: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ بالكسر، والتاء زائدة عوض من ياء المتكلم، هذا في النداء خاصة، وكسرت التاء؛ لتدل على الياء المحذوفة، فلا يجمع بينهما (٣).

قوله: ﴿ يَا بُنِّي لَا تَقْصُص ﴾ [٥]: مضى الكلام على "بُنِّيَّ» في سورة هود (١٤).

قوله: ﴿ فَيَكِيدُواْ ﴾: منصوب في جواب النهي.

قوله: ﴿ كَيْدًا ﴾: مصدر [مؤكد] (٥) [١١٣].

<sup>(</sup>١) هذا كلام العكبري في التبيان (٢/ ٤٨). (٢) هذا كلام العكبري في التبيان (٢/ ٤٨) بنصه.

<sup>(</sup>٣) هذا على قراءة الجمهور ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾، وقرأ ابن عامر ويعقوب من العشرة (يا أبتَ) بفتح التاء. تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٣٩)، البحر (٥/ ٢٨٠)، الحجة لابن خالويه (ص ١٩١)، الدر المصون (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) في الآية (٤٢) من سورة هود، قوله تعالى: ﴿يَنْبُنَّي ٱرْكَبِ مَّعَنَا﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (٢/ ٤٩)، والدر المصون (٤/ ١٥٤). وقال السمين الحلبي: وهو الظاهر.

قوله: ﴿ وَكَذَ ٰ لِكَ بَحُتَيِيكَ رَبُّكَ ﴾ [٦]: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: اجتباء مثل ذلك الاجتباء.

قوله: ﴿كَمَآ أَتَمَهَا ﴾: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: إتمامًا مثل إتمامها على أبويك.

قوله: ﴿ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ [٦]: عطف بيان لـ «أَبُوَيْكَ».

قوله: ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ ﴾ [٨]: اذكر إذ قالوا (١١): ليوسف، واختلف في هذه اللام؛ فقيل: لام الابتداء (٢).

وقيل: جواب قسم محذوف.

قوله: ﴿وَخُنُّ عُصْبَةً ﴾: جملة حالية.

قوله: ﴿ أُوِ آطَرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ [٩]: «أَرْضًا»: ظرف.

قوله: ﴿ يَخَلُّ لَكُمْ ﴾: مجزوم على جواب شرط محذوف.

قوله: ﴿ وَتَكُونُواْ ﴾: يحتمل أن يكون مجزومًا عطفًا عليه، وأن يكون منصوبًا بإضهار أن؛ كقوله:

| يَ مِثْكَةُ (٣) | لا تَنْـهَ عَـنْ خُلُـتٍ وَتَـأْقِ |
|-----------------|------------------------------------|
| 4 1°4           | لا تنه عن خلقٍ وتاقِ               |

قوله: ﴿ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ [١٠]: قرئ بالتاء من فوق (١٠)، وهو كقول الشاعر: ..... كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّم (٥)

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٤١)، البحر المحيط (٥/ ٢٨٤)، التبيان (٢/ ٤٩)، الدر المصون (١٥٨/٤)، الكشاف (٢/ ٣٠٥)، مختصر الشواذ (ص ٦٧). وهذه القراءة حملًا على المعنى؛ لإضافته إلى مؤنث.

(٥) هذا عجز بيت وصدره:

وَتشرَقُ بِالْقَوْلِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ .....

وهو من بحر الطويل، للأعشى.

ينظر في: ديوانه (ص١٧٣)، الأزهية (ص٢٣٨)، الأشباه والنظائر (٥/ ٢٥٥)، خزانة الأدب (٥/ ٢٠٥)، المقتضب الكتاب (٢/ ٢٥)، لسان العرب (شرق)، (صدر)، وبلا نسبة في مغني اللبيب (٢/ ٥١٣)، المقتضب (٤/ ١٩٧)، همع الهوامع (٢/ ٤٩). والشاهد في: اكتساب المضاف «صدر» التأنيث من المضاف إليه «القناة»، ولذلك أنث الفعل: «شرقت». واكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث أو التذكير جائز إذا صح حذفه وكان بعضًا أو كبعض.

<sup>(</sup>١) في الأصل: إذ قال: ولعل الصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٠٤)، والسمين في الدر المصون (٤/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه عند إعراب الآية (٤٢) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) قرأ بها الحسن وأبو رجاء وقتادة ومجاهد.

قوله: ﴿ عِشَاءً ﴾ [١٦]: ظرف.

قوله: ﴿ نَسْتَبِقُ ﴾ [١٧]: حال.

قوله: ﴿ وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾: جواب «لو» محذوف، أي: ولو كنا ما صَدَّقْتَنَا.

قوله: ﴿وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عِبَدَمِ كَذِبٍ ﴾ [١٨]: «عَلَى قَمِيصِهِ»: حال من «الدم»؛ لأن التقدير: جاؤوا بدم كذب على قميصه، و «كذب» بمعنى: ذي كذب.

قوله: ﴿ فَصَبِّرٌ جَمِيلٌ ﴾: «صبر»: خبر مبتدأ، أي: فأمري، أو: فشأني أو بالعكس؛ لكونه موصوفًا.

قوله: ﴿ وَأُسَرُّوهُ بِضَعَةً ﴾ [١٩]: «بِضَاعَةً»: حال من الضمير المنصوب العائد إلى يوسف أي: أخفوه متاعًا للتجارة، أو مبضوعًا.

قوله: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَرِ عَنْسٍ ﴾ [٢٠]: أي: باعوه، والبخس: مصدر بمعنى المبخوس.

قوله: ﴿ دَرَاهِمَ ﴾: بدل من (ثَمَنِ).

قوله: ﴿ مَعَدُودَةٍ ﴾: صفة للدراهم.

قوله: ﴿ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ﴾: «فيه»: متعلق بمحذوف قبل الألف واللام(١١).

قوله: ﴿ مِن مِّصْرَ ﴾ [٢١]: متعلق بـ «اشْتَرَاهُ».

قوله: ﴿ وَكَذَ لِكَ مَكَّنَّا ﴾: محل الكاف: النصب [والإشارة إلى ما] (٢)، ذُكِرَ من إنجائه، وعطف قلب العزيز عليه، أي: مثل ذلك الإنجاء والعطف، مكنا، أي: كما

<sup>(</sup>۱) وذلك لأن الصلة لا تتقدم على الموصول. فالتقدير: وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين. وهذا قول الزجاج والزمخشري؛ لأن (ال) في قوله: (الزاهدين) موصولة. وقال أبو حيان وتبعه السمين الحلبي: إن (فيه) الأجود أن يكون متعلقًا بالزاهدين وإن كان في صلة الألف واللام؛ لأن الظرف والمجرور يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرهما.

وراجع ذلك في: البحر المحيط (٥/ ٢٩١)، الدر المصون (٤/ ١٦٦)، الكشاف (٣٠٩/٢)، همع الهوامع (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من: الدر المصون (٤/ ١٦٦)، والكشاف (٢/ ٣١٠).

أنجيناه وعطفنا عليه العزيز، كذلك مكنا له في الأرض، حتى كان منه فيها ما كان.

قوله: ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ ، ﴾: عطف على محذوف دل عليه معنى الكلام، أي: فعلنا / [١١٤] ذلك الإنجاء، والعطف؛ لنمكنه في أرض مصر، ولنعلمه.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [٢٢]: محل الكاف: النصب، أي: نجزيهم جزاء مثل ذلك الجزاء.

قوله: ﴿ إِنَّهُ رَبِّيٓ ﴾ [٣٢]: يجوز أن يكون ضمير الشأن. وكذلك قوله: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ﴾.

قوله: ﴿ لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ ، ﴾ [٢٤]: جواب «لولا» محذوف تقديره: لَهُمَّ بها.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾: في محل خبر مبتدأ محذوف، أي: الأمر كذلك، واللام في ﴿لِنَصْرِفُ ﴾ متعلقة بهذا المحذوف.

قوله: ﴿ وَٱسۡتَبَقَا ٱلۡبَابَ ﴾ [٢٥]: أي: إلى الباب، فلم حذف الجار وصل الفعل بنفسه على حد قوله:

أَمَوْ ثُكَ الْخَثْرَ ........................أَمَوْ ثُكَ الْخَثْرَ .............

قوله: ﴿ أَوْ عَذَابُ ﴾: عطف على «أَنْ يُسْجَنَ».

قوله: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا ﴾ [٣٠]: الجملة حالية، ويجوز أن تكون مستأنفة.

قوله: ﴿ مَا هَادَا بَشَرًا ﴾ [٣١]: هذه الحجازية (٢).

قوله: ﴿ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ﴾ [٣٢]: الإشارة إلى يوسف.

قوله: ﴿ أَصِّبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [٣٣]: أي: إلى قولهن.

قوله: ﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم ﴾ [٣٥]: فاعل «بَدَا»: «البداء» مضمر ٣٠).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه عند إعراب الآية (٢) من سورة الأنفال. (٢) يريد (ما).

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب البصريين الذين يرون أن الفاعل لا يكون جملة، وصححه ابن هشام والسيوطي. ويرى الكوفيون أنه يجوز أن يكون الفاعل جملة، وصرح السمين الحلبي في الدر المصون أن هذا من أصول الكوفيين.

قال ابن هشام في «شرح شذور الذهب» في أحكام الفاعل ونائبه: «الحكم الثالث: أنهم لا يكونان جملة،=

قوله: ﴿ حَتَّىٰ حِينِ ﴾: متعلقة بـ «يَسْجُنْنَهُ».

قوله: ﴿ قَالَ أَحَدُهُمَآ ﴾ [٣٦]: جملة مستأنفة؛ لأنه لم يقل ذلك المنام حال دخوله، ولا هو حال مقدرة (١).

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ ﴾ [٣٨]: مبتدأ وخبر، والإشارة إلى ترك الشرك، أي ذلك التوحيد.

قوله: ﴿ يَنصَنحِبَي ٱلسِّجْنِ ﴾ [٣٩]: أي: في السجن، كقولهم: يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ ...............

قوله: ﴿ أُمِرِ ٱللَّهُ ﴾: هي متصلة.

قوله: ﴿إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيتُمُوهَا ﴾ [٤٠]: أي: آلهة، فهو محذوف.

قوله: ﴿ مَّآ أُنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا ﴾: أي: بعبادتها.

= هذا هو المذهب الصحيح، وزعم قوم أن ذلك جائز». ثم ذكر عددًا من استشهاداتهم على جواز ذلك، وقال: «ولا حجة لهم في ذلك»، ورد على شواهدهم.

راجع هذه المسألة في: الدر المصون (٤/ ١٨١)، شرح شذور الذهب (ص٤٥)، مغني اللبيب (٢/ ٢٦٤)، همع الهوامع (١/ ٥٢٥).

(١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٥٣)، وزاد: لأن الدخول لا يؤدي إلى المنام.

(٢) جزء من رجز، تكملته:

......أهْــــــــــَلَ الــــــــــَدَّارْ

وهو من بحر الرجز، بلا نسبة، ينظر في: الأمالي لابن الشجري (٢/ ٥٧٧)، الخزانة (٣/ ١٠٨)، (٤/ ٢٣٣، ٢٣٤)، شرح المفصل (٢/ ٤٩٥)، الكتاب (١/ ١٧٥، ١٧٧، ١٩٣) المحتسب (٢/ ٤٩٥)، همع الهوامع (١/ ٢٠٣).

والشاهد فيه: أن الظرف إذا توسع فيه، يجوز حينئذ إضافته على طريق الفاعلية.

فهنا: الظرف «الليلة» متصرف، وقد أضيف إليه «سارق» وهو وصف.

وانظر: همع الهوامع (١/ ٢٠٣)، والخزانة (٣/ ١٠٨، ١٠٩).

قال سيبويه في الكتاب (١/ ١٧٦): «ولا يجوز (يا سارق الليلة أهل الدار) إلا في شعر؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور».

وقال قبل ذلك: «فإن نونت فقلت: (يا سارقًا الليلة أهل الدار) كان حد الكلام أن يكون (أهل الدار) على (سارق) منصوبًا، ويكون (الليلة) ظرفًا؛ لأن هذا موضع انفصال، وإن شئت أجريته على الفعل على سعة الكلام».

قوله: ﴿ عِجَافُ ﴾ [٤٣]: جمع «عجفاء»، والذكر «أعجف»، والجمع فيهما «عجاف»، على غير قياس؛ لأن أفعل وفعلاء لا يُجْمَعان على «فِعال» (١)، لكنهم بنوه على «سِمَان» فبنوه على الضد (٢). والفعل عجف – بالكسر – يعجَف بالفتح.

قوله: ﴿ إِن كُنتُمْ لِلرُّءَيَا تَعْبُرُونَ ﴾: اللام للتقوية "".

قوله: ﴿ وَٱدَّكَرَ ﴾ [83]: أصله: ادتكر؛ فأبدلت التاء دالًا وليس القلب للإدغام؛ بل ليتقارب الحرفان، فبقي اذدكر، ثم قلبت الذال دالًا لأجل الإدغام، فصار «ادّكر» /[81].

قوله: ﴿ تَزْرَعُونَ ﴾ [٤٧]: خبر، ومعناه الأمر.

قوله: ﴿ إِذْ رَاوَدتُنَّ ﴾ [٥١]: ظرف «للخَطْب».

قوله: ﴿ ٱلْغَنَ ﴾: ظرف لـ «حَصْحَصَ».

قوله: ﴿ ذَالِكَ لِيَعْلَمَ ﴾ [٥٦]: «ذَلِكَ»: منصوب بفعل مضمر، أي: فعل اللَّه ذلك، والإشارة إلى تثبته، وهو رده الرسول وامتناعه من الخروج معه أول مرة.

قوله: ﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾: متعلق بـ «أَخُنْهُ».

قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾: عطف على «أن» الأولى.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓ ﴾ [٥٣]: قيل: «ما» بمعنى الذي.

وقيل: مصدرية.

وعلى التقديرين فلابد من حذف مضاف؛ أما على الأول: فالتقدير: إلا نفس من رحم ربي.

وعلى الثاني: إلا وقت رحمة ربي، والمعنى: إن النفس أمارة بالسوء في كل وقت وأوان، إلا وقت العصمة.

<sup>(</sup>١) وقياسه: «فعل»، فيكون «عجف»، راجع: الدر المصون (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف للزنخشري (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) أي: لتقوية الفعل؛ لما تقدم عليه مفعوله، ويجوز حذفها في غير القرآن؛ لأنه يقال: عبرت الرؤيا. قاله العكبري في التبيان (٢/ ٥٤).

فعلى الوجهين «ما» نصب على الاستثناء، وهو متصل (١١).

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا ﴾ [٥٦]: يجوز أن تكون الكاف في محل رفع بالابتداء، و «مكنا»: الخبر.

وأن تكون في محل نصب نعت لمصدر محذوف، أي: تمكينًا مثل ذلك التمكين.

قوله: ﴿ حَيْثُ يَشَآءُ ﴾: «حيث»: ظرف لـ «يَتبَوَّأُ».

قوله: ﴿ بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أُبِيكُمْ ﴾ [٥٩]: كلاهما (٢) نعت لـ «أخ».

قوله: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُون ﴾ [٦٠]: معطوف على محل قوله: ﴿ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ ﴾.

**قوله:** ( لِفِتْيَتِهِ ) [٦٢]: جمع فتى <sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا ﴾: أي: يعرفون حقَّ رَدِّها (١٠).

قوله: ﴿ إِلَّا كَمَ آ أُمِنتُكُم ﴾ [٦٤]: الكاف نعت لمصدر محذوف، أي: أَمنًا مثل أمنى إياكم على أخيه.

قوله: (حِفْظًا) (٥): تمييز.

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشري في الكشاف (٣٢٧/٢): ويجوز أن يكون استثناء منقطعًا، أي: ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة، كقوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنًا ﴾ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٢٥٤): وهو قول الجمهور.

<sup>(</sup>٢) يقصد: ﴿لَّكُم ﴾ و ﴿مِّنْ أَبِيكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قرأ (لفتيته): ابن كثير وابن عامر ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه وجعفر ويعقوب، وقرأ عاصم في رواية حفص عنه، وحمزة والكسائي ﴿لِفِنْيَكِنِهِ ﴾.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٥٠)، البحر (٥/ ٣٢٢)، التبيان (٢/ ٥٥)، الحجة لابن خالويه (ص١٩٦)، الحجة للفارسي (٤/ ٤٣٥)، الدر المصون (٤/ ١٩٤)، السبعة (ص٣٤٩)، الكشاف (٢/ ٣٣٠)، النشر (٢/ ٢٩٥).

وعلى القراءة الأولى (فتيته) جمع قلة، فيقع على المتناولين، وعلى القراءة الثانية «فتيانه» جمع كثرة، فيتناول المأمورين.

<sup>(</sup>٤) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٥) قرأ (حفظًا): نافع وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وجعفر ويعقوب. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: ﴿حَفِظًا ﴾.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٥٠)، البحر المحيط (٥/ ٣٢٢)، التبيان (٢/ ٥٥)، الحجة لابن خالويه=

قوله: ﴿ رُدَّتَ إِلَيْهِمْ ﴾: حال و «قد» مقدرة.

قوله: ﴿ ذَالِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴾ [70]: الإشارة إلى ما أتوا به، أي: ذلك الذي جئناك به مكيل قليل لا يكفينا، وقيل: إشارة إلى «كَيْلَ بَعِير».

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [٦٦]: «أَنْ»: في محل نصب على الاستثناء وهو من غير الجنس.

قوله: ﴿ إِلَّا حَاجَةً ﴾ [٦٨]: استثناء من غير الجنس.

قوله: ﴿وَأُقْبَلُواْ ﴾ [٧١]: حال و «قد» مقدرة.

قوله: ﴿ جَزَرَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلهِ ﴾ [٧٥]: أي: استرقاق من وجد في رحله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يُسْتَرَقَّ، وفي أهل مصر أن يضرب / [١١٦].

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ خَبْرِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾: الكاف: نعت لمصدر محذوف، أي: نجزي السارقين جزاء مثل ذلك، والإشارة إلى الحكم، وهو من كلام إخوة يوسف، أي: هذا شرعنا في حد السارق.

قوله: ﴿ قَبَلَ وِعَآءِ ﴾ [٧٦]: بالكسر في الواو؛ لأنه من وعيت الشيء أعيه وعيًا، وأوعيت الزاد والمتاع إذا جعلته في الوعاء.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ كِدْنَا ﴾: الكاف: نعت لمصدر محذوف، أي: كِدْنَا لَهُ كيدًا مثل ذلك الكيد العظيم.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللَّهُ ﴾: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾: «عليم»: مبتدأ، وما قبله: الخبر.

قوله: ﴿ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ ﴾ [٧٧]: الضمير للمقالة.

<sup>=</sup> (0.191), حجة الفارسي (٤/ ٤٣٨)، الدر المصون (٤/ ١٩٥)، السبعة (0.190)، الكشاف (1/0.171), النشر (1/0.171).

وعلى القراءة الأولى «حفظًا» لم يجز فيها غير التمييز؛ لأنهم لو جعلوها حالًا لكانت صفة ما يصدق عليه «خير»، ولا يصدق ذلك على ما يصدق عليه «خير»؛ لأن الحفظ معنى من المعاني. وعلى القراءة الثانية: يجوز أن تكون تميزًا أو حالًا. راجع: التبيان (٢/ ٥٥)، الدر المصون (٤/ ١٩٥)، الكشاف (٢/ ٣٣١).

قوله: ﴿ شُرُّ مَّكَانًا ﴾: «مكانًا»: تمييز.

قوله: ﴿ إِنَّ لَهُ مَ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا ﴾ [٧٨]: «شَيْخًا»: نعت للأب، و«كبيرًا»: نعت للشيخ، أو بدل منه.

قوله: ﴿ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَأْخُذَ ﴾ [٧٩]: «معاذ»: منصوب على المصدر وهو مضاف إلى المفعول، و «أن» على الخلاف في محلها.

قوله: ﴿ إِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ﴾: ألغيت «إذن» هنا؛ لتوسطها (١).

قوله: ﴿ فَلَمَّا ٱسۡتَيْعَسُواْ ﴾ [٨٠]: أي: يئسوا، وزيادة السين والتاء للمبالغة ومثله: استسخر وسخر، واستعجب وعجب.

قوله: ﴿ خَِيًّا ﴾: حال من الضمير في «خَلَصُوا»، وهو واحد في موضع الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ خُرْجُكُمْ طِفْلًا ﴾ (٢).

قوله: ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾: قيل: «مَا» زائدة، و «مِنْ» متعلقة بـ «فَرَّطُتُم».

وقيل: مصدرية رفع بالابتداء، و «من قبل»: خبره، وهذا ضعيف؛ لأن «قبل» إذا وقعت خبرًا أو صلة لانقطع عن الإضافة (٣).

وقيل: هي في موضع نصب عطف على معمول «تَعْلَمُوا»، أي: ألم تعلموا أخذ أبيكم عليكم الميثاق وتفريطكم؟ (٤١٠] .

قوله: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾: «الأرض»: مفعول بـ «أَبْرَحَ»، أي: لن أفارقها، أو:

<sup>(</sup>١) اشترط النحاة لعمل «إذن» النصب في المضارع ثلاثة شروط:

١ - أن تكون في صدر الكلام.

٢- أن يكون الفعل بعدها خالصًا للاستقبال.

٣- ألا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل غير القسم و(لا) النافية.

راجع: همع الهوامع (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج، الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٣٧)، وضعفه العكبري في التبيان (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٣٣٧)، والعكبري في التبيان (٢/ ٥٧).

ظرف له، أي: فلن أزول فيها، و «حتى»: غاية له.

قوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ [٨٣]: حال.

قوله: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ ﴾ [٨٤]: الألف مبدلة من ياء النفس.

قوله: ﴿عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾: متعلق بـ «أَسَفَى».

قوله: ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾: فعيل: يجوز أن يكون هنا بمعنى فاعل، أي: حابس غيظه على أو لاده، ولا يظهر ما يسوؤهم، أو بمعنى مفعول بشهادة قوله: ﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾(١).

قوله: ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَؤُا ﴾ [٨٥]: أي: لا تفتؤ.

قوله: ﴿ مُّزْجَلةِ ﴾ [٨٨]: يقال: أزجيت الإبل: إذا سقتها.

قوله: ﴿ قَدْ مَن اللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [٩٠]: كلام مستأنف.

قوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَضِيرٌ ﴾: إن الأمر والشأن.

قوله: ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلۡيَوۡمَ ﴾ [٩٢]: خبر «لا»: عليكم، وينتصب «اليوم» بالخبر.

قوله: ﴿ بِقَمِيصِي ﴾ [٩٣]: يجوز أن يكون مفعولًا به، ويجوز أن يكون حالًا.

قوله: ﴿ لَوَلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ [٩٤]: «أن تفندون»: في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي لقلت: إنه قريب أو واصل.

قوله: ﴿ فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلبَّشِيرُ ﴾ [٩٦] «أن»: زائدة.

قوله: ﴿ بَصِيرًا ﴾: مفعول ثان لـ«ارْتَدَّ»(٢).

قوله: ﴿ وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ ﴾ [١٠٠]: أي: أحسن صنعه بي. والباء على بابها.

<sup>(</sup>١) سورة القلم، الآية (٤٨).

<sup>(</sup>٢) لم أجد من المعربين من أعربها كذلك، قال العكبري: بصيرًا: حال في الموضعين، يعني: «يأت بصيرًا»، و«ارتد بصيرًا». وقال السمين الحلبي: وفي (بصيرًا) وجهان: أحدهما: أنه حال. والثاني: أنه خبرها (أي: ارتد)؛ لأنها بمعنى (صار) عند بعضهم.

وراجع في ذلك: إعراب القرآن للنحاس (٢/ ٣٤٥)، التبيان للعكبري (٢/ ٥٩)، الدر المصون للسمين الحلبي (٤/ ٢٥)، الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٠٥).

وقيل: بمعنى إلى. و «إِذْ»: ظرف لأحسن أو لصنعه، أي: وقد أحسن صنعه بي.

قوله: ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ ﴾ [١٠١]: قيل: إن «مِنْ» للتبعيض.

وقيل: للتبيين.

وكذلك ﴿ مِن تَأْوِيلِ ﴾.

قوله: ﴿ تَوَفَّني مُسْلِمًا ﴾: «مسلمًا»: حال.

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنُبَآءِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [١٠٢]: «ذلك»: مبتدأ، والخبر من أنباء الغيب، والإشارة بذلك إلى ما سبق من قصة يوسف.

قوله: ﴿ وَلَوْ حَرَصْتَ ﴾ [١٠٣]: اعتراض بين اسم «ما» وخبرها.

قوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ ﴾ [١٠٥]: «كأين»: مبتدأ، و (في السَّمَوَاتِ»: الخبر.

قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ [١٠٧]: حال.

قوله: ﴿ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ ﴾: مفسر للسبيل، أي: أدعو الناس إلى / [١١٨] دينه.

قوله: ﴿ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ [١٠٨]: حال من الضمير في «أَدْعُو»، أي: محقًّا أو متيقنًا.

قوله: ﴿ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي ﴾: قيل: «أنا» توكيد للضمير في «أَدْعُو»، و «مَنِ اتَّبَعَنِي»: عطف عليه، أي: أدعو إليها أنا، ويدعو إليها من اتّبعني.

وقيل: «أَنَا»: مبتدأ على أن الكلام قد تم عند قوله: «إِلَى اللَّهِ»، «وَمَنِ اتَّبَعَنِي»: عطف عليه، والخبر «عَلَى بَصِيرَةٍ».

قوله: ﴿ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ ﴾: نصبه على المصدر.

قوله: ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا ٱسۡتَیْفَسَ ٱلرُّسُلُ ﴾ [١١٠]: «حَتَّى»: متعلق بمحذوف، أي: تأخر نصرهم حتى ظن قومهم ما ظنوه. «جَاءَهُم»: جواب «إِذَا».

قوله: ﴿ فَنُنْجِي ﴾(١): هذه حكاية حال ماضية.

<sup>(</sup>١) قرأ «فننجي» نافع وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف.

وقرأ ابن عامر وعاصم «فنُجِّي» بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة، على أنه فعل ماض مبني للمفعول. تنظر القراءة في: الإتحاف (٢/ ١٥٧)، البحر المحيط (٥/ ٣٥٥)، التبيان (٢/ ٥٩)، الحجة لابن خالويه=

قوله: ﴿ فِي قَصَصِمِمْ ﴾ [١١١]: هو مصدر قولك: قصصت عليه الخبر قصًا. قوله: ﴿ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ ﴾: أي: ما كان هذا القرآن حديثًا.

\* \* \*

<sup>= (-099)</sup>، الحجة للفارسي (٤/٤٤٤)، الدر المصون (٤/٢٠)، السبعة (ص٥٦٥)، الكشاف ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، النشر ( $(7 \times 7 \times 7)$ ).

### سورة الرعد

قوله: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ [٢]: حال، أي: خالية، و «العَمَدُ»: جمع عماد، أو عمود، مثل أديم وأدم، وأفيق وأفق، وإهاب وأهب، ولا خامس لها (١).

قوله: ﴿ يُدَبُّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَينتِ ﴾ [٢]: كلاهما مستأنف.

قوله: ﴿ رَوَاسِي ﴾ [٣]: واحدها: راسية.

قوله: ﴿ زَوْجَيْنِ ٱتْنَيْنِ ﴾: «اثنين»: توكيد لـ «زَوْجَيْنِ»، والزوج هنا: الفرد، وهو الواحد الذي له قرين؛ لأن الزوج يكون اثنين، فلذلك قيد بقوله: «اثنين»؛ ليعلم أن المراد بالزوج هنا الفرد.

قوله: ﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ﴾: يجوز أن يكون مستأنفًا، وأن يكون حالًا.

قوله: ﴿ صِنْوَانِ ﴾ [٤]: جمع صنو، كـ «قنو» و «قنوان».

قوله: ﴿ أُءِذَا ﴾ [٥]: العامل في «إذا» محذوف تقديره: أنبعث إذا كنا.

قوله: ﴿ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ﴾ [٦]: «قبل»: ظرف لـ «يستعجلونك» / [١١٩].

قوله: ﴿ ٱلْمَثْلَنتُ ﴾: واحدها: مَثْلَة - بفتح الميم وضم الثاء - أي: العقوبات.

قوله: ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ ﴾ [٨]: جملة مستأنفة.

قوله: ﴿ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ ﴾ [١٠]: أي: إسرار من أسر القول.

قوله: ﴿ لَهُ مُعَقّبَتُ ﴾ [١١]: قيل: «له»: الله، وقيل: لَمنْ.

قوله: ﴿ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾: صفة لمعقبات.

قوله: ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [١٢]: مصدران في موضع الحال، ويجوز أن يكونا

<sup>(</sup>۱) هذا قول أبي البقاء العكبري في التبيان (۲/ ۲۰). قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٢٣) - متعقبًا -: «فجعلوا مفعولًا كـ«فعيل» في مثل ذلك، وفيه نظر؛ لأن الأوزان لها خصوصية فلا يلزم من جمع (فعيل) على كذا أن يجمع عليه (فعول)، فكان ينبغي أن يُنَظِّروه بأن (فعولًا) جمع على (فعل). ثم قول أبي البقاء: (ولا خامس لها)، يعني: أنه لم يجمع على (فعل) إلا هذه الخمسة: (عهاد، وعمود، وأديم، وأفيق، وإهاب). وهذا الحصر ممنوع؛ لما ذكرت لك، من نحو: قضيم وقضم، ويجمع في القلة على أعمدة» اهـ. من الدر المصون.

مفعولين (١) من أجله (٢)، فإن قلت: لم يتحد فاعلهما؟ قلت: تقديره: يجعلكم ترونه.

قوله: ﴿ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴾: «السَّحَابَ»: جمع سحابة، و «الثَّقَالَ»: جمع ثقيلة، كـ «كريمة وكرام، وظريفة وظراف».

قوله: ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ كِمَدِهِ ﴾ [١٣]: ﴿ بِحَمْدِهِ »: حال.

قوله: ﴿ وَهُمْ شُجُندِلُونَ فِي ٱللَّهِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ﴾: بكسر الميم، وهو فعال من المحل و «المَحْلُ » في اللغة: الشدة، أي: شدة القدرة والقوة.

قوله: ﴿ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ ﴾ [18]: محل الكاف النصب على أنه صفة لمصدر محذوف، والمستثنى منه «لا يستجيبون»، فالتقدير: لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم إلا استجابة مثل استجابة باسط كفيه، والمصدر في هذا التقدير: مضاف إلى المفعول؛ كقوله تعالى: ﴿ لَا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْحَيْرِ ﴾ (٣).

وفاعل هذا المصدر مضمر وهو ضمير الماء، أي: لا يجيبونهم إلا كما يجيب الماء باسط كفيه إليه.

قوله: ﴿ لِيَبْلُغَ فَاهُ ﴾: اللام متعلقة بـ «بَاسِطِ»، والفاعل: ضمير الماء، أي: ليبلغ الماء. فاه.

قوله: ﴿ وَمَا دُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴾: المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف، وهو المعبود سوى الله.

قوله: ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا ﴾ [١٥]: مصدران في موضع الحال.

<sup>(</sup>١) في الأصل: مفعولان، والصواب المثبت كما في الكشاف، والتبيان، والدر المصون.

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٦٢)، ومنعه الزنخشري في الكشاف (٢/ ٣٥٢)؛ لعدم اتحاد الفاعل للفعل المعلل، وفاعل العلة. وقد أجاب عن هذه العلة السمين الحلبي في الدر (٤/ ٢٣٤) بها أجاب عنه المصنف هنا.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت، الآية (٤٩).

قوله: ﴿ وَٱلْاَصَالِ ﴾: جمع أُصُل، وأُصُل جمع: أصيل، وهو آخر النهار، وما بين العصر إلى المغرب.

قوله: ﴿ كَخَلَّقِهِ - ﴾: نعت لمصدر محذوف، أي: شركاء خالقين خلقًا مثل خلق اللَّه.

قوله: ﴿ فَسَالَتْ أُودِيَةٌ ﴾ [١٧]: أودية: جمع واد، على غير قياس؛ لأن «فاعلًا» لا يجمع على «أفعلة»، ولم يسمع في غير هذا الحرف (١)، والذي سوغ ذلك أن «فعيلًا وفاعلًا» /[١٢٠] يتعاقبان كثيرًا في الكلام كرحيم وراحم، وحفيظ وحافظ.

قوله: ﴿ ٱبْتِغَآءَ حِلِّيَةٍ ﴾: مفعول لأجله.

قوله: ﴿ زَبَدُ مِّثْلُهُ، ﴾: «زَبَدُ"): مبتدأ، و «مثله»: صفة «وَعِمَّا يُوقِدُونَ»: الخبر.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ ﴾: صفة لمصدر، أي: ضربًا، مثل ذلك الضرب.

قوله: ﴿ جُفَآءً ﴾: حال، أي: باطلًا مطروحًا، و «الجفاء»: مثل الغثاء، غير أن همزة الجفاء أصلية، و همزة الغثاء منقلبة.

قوله: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ ﴾ [١٨]: مستأنف، يعني: أجابوا ربهم لما دعاهم إليه من التوحيد، فاستجاب بمعنى: أجاب.

قوله: ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [٢٢]: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ [٢٣]: بدل من «عُقْبَى الدَّارِ».

قوله: ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾: عطف على الضمير في «يَدْخُلُونَ».

وجاز من غير توكيد؛ للفصل بالمفعول (٢).

قوله: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ [٢٤]: أي: يقولون: سلام عليكم.

قوله: ﴿ بِمَا صَبَرْتُم ﴾: خبر مبتدأ محذوف، أي: هذا الثواب بسبب صبركم.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَاكَ ﴾ [٣٠]: أي: إرسالًا مثل ذلك الإسال.

<sup>(</sup>١) قاله أبو البقاء العكبري في التبيان (٢/ ٦٣)، وتعقبه السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٣٧) فقال: «قد سمع (فاعل وأفعلة) في حرفين آخرين: أحدهما: قولهم: جائر وأجورة، والثاني: ناج وأنجية».

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٦٤)، الدر المصون (٤/ ٢٣٩).

قوله: ﴿ لِّتَتْلُوا ﴾: متعلق بـ (أَرْسَلْنَا).

قوله: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا ﴾: جواب «لو» محذوف، أي: لكان هذا القرآن.

قوله: ﴿ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا ﴾: «قريبًا»: ظرف لـ «تَحُلُّ».

قوله: ﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴾ [٣٥]: خبره: فيها قصصنا عليكم.

قوله: ﴿ وَظِلُّهَا ﴾: أي: دائم أيضًا.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ﴾ [٣٧]: أي: إنزالًا مثل ذلك الإنزال.

\* \* \*

# سورة إبراهيم

قوله: ﴿ لِتُخْرِجَ ﴾ [١]: متعلق بـ «أَنْزَلْنَاهُ».

قوله: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴾: بدل من قوله: «إِلَى النُّورِ» بتكرير العامل؛ كقوله: ﴿ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْءَامَنَ مِنْهُمۡ ﴾ (١).

قوله: ﴿ آللهِ ﴾ [٢]: بالجر: بدل من «الْعَزيز الْحَميدِ».

قوله: ﴿ وَوَيْلٌ ﴾: ﴿ وَيْلُ ﴾: مبتدأ، وخبره: ﴿لِلْكَافِرِينَ ﴾.

قوله: ﴿ مِنْ عَذَابٍ ﴾: صفة «وَيْلٌ» بعد الخبر، ولا يجوز أن تتعلق بويل؛ لأجل الفصل (٢٠/ [١٢١].

قوله: ﴿ وَيَبّغُونَهَا عِوَجًا ﴾ [٣]: مفعول ثان وهو (٣) مما يتعدى بنفسه لواحد، وبلام على حذف حرف الجر، والأصل: يبغون لها.

قوله: ﴿ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ع ﴾ [٤]: حال، أي: إلا متكلمًا بلغتهم.

قوله: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ﴾: متعلق بـ ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾.

قوله: ﴿ فَيُضِلُ آللَهُ ﴾: مستأنف، ولا يجوز أن يعطف على «يبين»؛ لأن الرسل لم يُرسلوا ليضلوا.

قوله: ﴿ أَنْ أَخْرِجُ ﴾ [٥]: يجوز أن تكون تفسيرية، وأن تكون مصدرية.

قوله: ﴿ إِذْ أَنْجَنَكُم ﴾ [٦]: ظرف لـ ﴿ نِعْمَةً ﴾.

قوله: ﴿ يَسُومُونَكُمْ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَإِذْ تَأَذَّرَ رَبُّكُمْ ﴾ [٧]: عطف على قوله: ﴿إِذْ أَنْجَاكُمْ ﴾ فيكون الظرف معمول النعمة والنعمة بمعنى الإنعام، أي: واذكروا إنعامه عليكم ذلك الوقت، ووقت يأذن ربكم.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف، الآية (٧٥).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٦٦)، الدر المصون (٤/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) يقصد الفعل (يبغي).

قوله: ﴿ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَتَمُودَ ﴾ [٩]: بدل من «الذين»(١).

قوله: ﴿ فَاطِر ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [١٠]: صفة للهَّ.

قوله: ﴿ وَمَا لَنَآ أَلًا نَتَوَكَّلَ ﴾ [١٢] «ما»: مبتدأ، و«لنا»: خبره. و«أن»: على الخلاف، أي: في أن لا نتوكل، والمعنى: لا عذر لنا في ترك التوكل؛ إذ فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه، وهو الإرشاد إلى الإيهان.

قوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي ﴾ [١٤]: أي مقامه بين يديّ.

قوله: ﴿ وَٱسْتَفْتَحُواْ ﴾ [١٥]: عطف على «أوحى».

قوله: ﴿ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ﴾ [١٦]: معطوف على محذوف كأنه قيل: من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى.

قوله: ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِيرَ کَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ ﴾ [١٨]: مبتدأ، وخبره محذوف، أي: فيها يتلى عليكم.

قوله: ﴿ أَعُمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ﴾: جملة مستأنفة.

قوله: ﴿ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ﴾: أي: عاصف ريحه.

قوله: ﴿ لَّا يَقْدِرُونَ [مِمَّا كَسَبُواْ] (٢) عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ وَبَرَزُواْ ﴾ [٢١]: ماض، ومعناه الاستقبال.

قوله: ﴿ مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ ﴾: مبتدأ وخبر، و «محيص»: يحتمل أن تكون مصدرًا؛ كالمغيب والمشيب، أي: ما لنا حيص، أي: عدول، ويحتمل أن تكون مكانًا كالمبيت والمصيف، أي: ما لنا من ملجأ، أي: مكان يعدل إليه.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُّ ﴾ [٢٢]: في محل نصب على الاستثناء المنقطع.

قوله: ﴿ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [٢٣]: الجمهور على / [١٢٢] فتح لام «أُدْخِلَ»:

<sup>(</sup>١) في قوله - تعالى -: ﴿أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ ... ﴾ [٩].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير، موجود بالأصل.

مبني للمفعول، فعل ماض معطوف على «بَرَزُوا» وقرئ بالرفع (١)؛ على أنه مضارع والهمزة للمتكلم على معنى: وأدخلهم أنا وهو اللَّه تعالى.

قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴾: متعلق بـ «أُدْخِلَ».

قوله: ﴿ كَلِمَةً ﴾ [٢٤]: بدل من «مَثَل».

قوله: ﴿ طَيّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ ﴾: «طيبة»، وقوله: «كَشَجَرَةٍ»: صفتان.

قوله: ﴿ أَصْلُهَا ثَابِتٌ ﴾: هذه الجملة صفة «كَشَجَرَةٍ».

قوله: ﴿ جَهَمُّ يَصْلُونَهَا ﴾ [٢٩]: «جهنم»: بدل من «دار».

قوله: ﴿ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴾: أي: بئس موضع القرار جهنم.

قوله: ﴿ قُل لِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ﴾ [٣١]: «يقيموا»: مجزوم؛ جواب «قُلْ»، والمقول محذوف؛ أي: قل لعبادي: أقيموا وأنفقوا يقيموا.

وقيل: التقدير: قل لهم: أقيموا يقيموا، فيقيموا المصرح به: جواب المحذوف.

وقيل: هو مجزوم بلا محذوفة، تقديره: ليُقيموا (٢).

قوله: ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ وَلَا خِلَلُ ﴾: خلال: مصدر كقتال، تقول: خاللته خلالًا ومخاللةً؛ كما تقول: قاتلته قتالًا ومقاتلة.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلتَّمَرَاتِ ﴾ [٣٢]: متعلق بـ «أَخْرَجَ».

قوله: ﴿ دَآبِبَينَ ﴾ [٣٣]: حال من «الشمس والقمر». على التغليب.

قوله: ﴿ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ [٣٤]: أي: شيئًا، فحذف المفعول الثاني.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [٣٥]: أي: اذكر إذ.

قوله: ﴿ أَفْهِدَةً مِّر ـَ لَلنَّاس تَهْوى ﴾ [٣٧]: «أفئدة» و «تهوي» مفعولا «اجْعَلْ».

<sup>(</sup>١) قرأ بالرفع (وأدخلُ) الحسن، وعمرو بن عبيد.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٦٨)، البحر المحيط (٥/ ٤٢٠)، الدر المصون (٤/ ٢٦٩)، الكشاف (٢/ ٣٧٥)، المحتسب (١/ ٣٦١)، مختصر الشواذ (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٦٨، ٦٩)، الدر المصون (٤/ ٢٦٩)، الكشاف (٢/ ٣٧٨).

قوله: ﴿ عَلَى ٱلْكِبَرِ ﴾ [٣٩]: حال.

قوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيِّتِي ﴾ [٤٠]: أي: واجعل بعضًا من ذريتي.

قوله: ﴿ لِيَوْمِ ﴾ [٤٢]: أي: لأجل جزاء يوم.

قوله: ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ [٤٣]: حال من الأبصار؛ إذ المراد أصحابها. و «مُقْنِعِي»: حال بعد حال.

قوله: ﴿ وَأَفْءِدَ ثُهُمْ هَوَآءٌ ﴾: مبتدأ وخبر.

فإن قيل: لم أفرد الخبر والمبتدأ جمع؟

قيل: لما كان معنى «هواء» ههنا: فارغة، أفرد كما يجوز إفراد فارغة كما قالوا: أحوال صعبة وأفعال فاسدة.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [٤٤]: «يَوْمَ»: مفعول ثان للإنذار / [١٢٣].

قوله: ﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾: عطف على قوله: «يَأْتِهِم».

قوله: ﴿ مَا لَكُم مِّن زَوَالِ ﴾: جواب «أَقْسَمْتُمْ».

قوله: ﴿ وَتَبَيَّنَ ﴾: فعلنا بهم.

قوله: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [٨٤]: بدل من «يَوْمَ يَأْتِيهِمُ».

قوله: ﴿ وَبَرَزُواْ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ ﴾ [٥٠]: حال.

قوله: ﴿ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ﴾: عطف على هذه الجملة.

قوله: ﴿ لِيَجْزِى آللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ﴾ [٥١]: متعلق بـ «تُبَدَّلُ»، ويجوز أن يتعلق بـ «بَرَزُوا».

قوله: ﴿ هَدَا بَلَنُّ لِلنَّاسِ ﴾ [٥٢]: اللام متعلقة بـ «بَلاغٌ»، ويحتمل أن تكون صفة له، والإشارة للقرآن.

قوله: ﴿ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ عِ ﴾: محتمل أن يتعلق بـ «بَلاغٌ»، فيكون عطفًا على «لِلنَّاس»(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قاله العكبرى في التبيان (٢/ ٧١).

## سورة الحجر

قوله: ﴿ تِلُّكَ ﴾ [١]: إشارة إلى ما تضمنته من الآيات.

قوله: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ ﴾ [٣]: لم يستعمل له ماض، ولا اسم فاعل؛ استغناء بترك وتارك، وحذفت الواو من مضارعه؛ لوقوعها بين ياء وكسرة في الأصل، وإنها فتحت عَيْنُهُ؛ حملًا على ما هو في معناه، وهو يدع، فجعل لفظه كلفظه كذلك.

قوله: ﴿ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ ﴾ [٥]: حال.

قوله: ( مَا تَنزَّلُ الْمَلائِكَةُ )(١): أي: ما تتنزل.

قوله: ﴿ إِلَّا بِٱلْحُقِّ ﴾: أي: متلبسين بالحق.

قوله: ﴿ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٠]: أي: فرقهم، والشيع: جمع شيعة وهي الفرقة، والفرق: الأتباع.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نَسَلُكُهُ ، ﴾ [١٥]: أي: سلكًا مثل ذلك السلك والضمير في «نَسْلُكُهُ» على الكفر والاستهزاء، وقيل: على الذكر.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ [١٨]: «مَنْ»: في موضع الاستثناء المنقطع.

وقيل: على البدل، أي: إلا ممن استرق السمع، أو: رفع بالابتداء، و ﴿فَأَتَّبَعَهُ»: الخبر (٢٠).

قوله: ﴿ مَعَييشَ ﴾ [٢٠]: الصواب فيها عدم الهمز كما تقدم (٣)، بخلاف صحائف.

قوله: ﴿ وَمَن لَّسْتُم ﴾: معطوف على «مَعَايِشَ»، أي: وجعلنا من لستم ترزقونه من العبيد / [١٢٤] والإماء والبهائم وأتى بـ «مَنْ»؛ للتغليب.

<sup>(</sup>١) قرأ بها أبو عمرو وابن عامر ونافع وابن كثير وأبو جعفر ويعقوب. وقرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي «نُنزِّ لُ».

تنظر في: إتحاف الفضلاء (٢/ ١٧٤)، البحر المحيط (٥/ ٤٤٦)، التبيان (٢/ ٧٢)، الحجة لابن خالويه (ص٥٠٠، ٢٠٦)، الحجة للفارسي (٥/ ٤٦)، الدر المصون (٤/ ٢٨٩)، السبعة (ص٣٦٦)، الكشاف (٣/ ٣٨٧)، النشر (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٧٢، ٧٣). (٣) في سورة الأعراف، الآية (١٠).

قوله: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَ قِحَ ﴾ [٢٢]: قيل: «لواقح»، بمعنى: ملاقح، جمع ملقحة؛ لأنها تلقح السحاب، أي: تلقي إليها ما تحمل به الماء فتصير حاملة له، كما يُلقح الفحل الأنثى، ولكن ترك هذا الأصل، فقيل: لواقح، على حذف الزوائد، وهو من النوادر؛ كما قالوا:

ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطَّوَائِحُ (١)

يريد: المطاوح، جمع: مطيحة؛ لأنه من أطاح الشيء: إذا قذفه وتوهه (٢).

وقيل: لواقح: حوامل، جمع: لاقح؛ لأنها تحمل السحاب وتسوقه، يقال: لقحت الريح السحاب، تلقح لقاحًا: إذا حملته (٣)، يعضده قوله تعالى: ﴿ أَقَلَتْ سَحَابًا ﴾(١٤).

والعرب تقول للجنوب، وهي الريح التي تقابل الشمال: لاقح؛ لأنها تأتي بالخير، وللشمال: حائل وعقيم؛ لأنها لا تأتي بخبر.

(١) هذا عجز بيت وصدره:

لِيُنْكَ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ

والبيت من بحر الطويل، للحارث بن نهيك.

ينظر في: خزانة الأدب (١/ ٣٠٣)، شرح المفصل (١/ ٨٠)، الكتاب (١/ ٢٨٨).

وينسب للبيد بن ربيعة، في ملحق ديوانه (ص٣٦٢)، وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر (٢/ ٣٤٥)، خزانة الأدب (٨/ ١٣٩)، الخصائص (٢/ ٣٥٣)، شرح الأشموني (٢/ ٩٩)، لسان العرب (طوح)، المقتضب (٣/ ٢٨)، همع الهوامع (١/ ١٦٠).

والطوائح: الهوالك، من طاح - يطوح - طوحًا، أي: هلك.

ومختبط: الذي يأتي للرجل متعرضًا للمعروف منه من غير وسيلة.

والضارع: الذليل.

والشاهد - ههنا -: أن الطوائح أصلها: مطاوح؛ لأنه من أطاح يطيح وهي كلواقح، أصلها: ملاقح؛ لأنه من ألقح يلقح.

- (٢) وهذا قول أبي عبيدة في مجاز القرآن (١/ ٣٤٨، ٣٤٩)، ونقله عنه السمين في الدر المصون (٤/ ٢٩٤). وأحد ثلاثة أوجه ذكرها العكرى في التبيان (٢/ ٧٧).
- (٣) هذا هو الوجه الثالث عن العكبري (٢/ ٧٣)، والوجه الثاني عند السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٩٤)، وقاله الأزهري في تهذيب اللغة «لقح».

أما الوجه الأخير، وهو الثاني عند العكبري، والثالث عند السمين الحلبي أن «لواقح»: جمع «لاقح» على النسب، أي: ذات لقاح، كـ«لابن»، وتامِر»، فهو قول الفراء. وراجع: معاني القرآن للفراء (٢/ ٨٧، ٨٨).

(٤) سورة الأعراف، الآية (٥٧).

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّهِ كَةٍ ﴾ [٢٨]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ قَالَ رَبِّ مِمَآ أُغْوَيْتَنِي ﴾ [٣٩]: الباء: للقسم، وجوابه: «لأُزُيِّنَنَّ».

قوله: ﴿ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوَابٍ ﴾ [٤٤]: يحتمل أن تكون الجملة خبرًا لـ «إِنَّ» بعد خبر، وأن تكون مستأنفة.

قوله: ﴿ أَنِّي آَنَا ٱلْغَفُورُ ﴾ [٤٩]: يحتمل أن يكون «أَنَا» توكيدًا، وأن يكون فصلًا (١١).

قوله: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ ﴾ يحتمل أن يكون ظرفًا للضيف؛ لأنه في الأصل مصدر.

قوله: ﴿ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴾: «مِنْكُمْ»: متعلق بـ «وَجِلُونَ».

قوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾ [٥٩]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰ لِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ [٦٦]: عدي بـ ﴿ إِلَى ﴾؛ لأنه ضمن معنى ﴿ أَوْ حَيْنَا ».

قوله: ﴿ أُنَّ دَابِرَ ﴾: بدل من «ذلك».

قوله: ﴿ مُصبِحِينَ ﴾: حال، وصاحب الحال: «هؤ لاء».

قوله: ﴿ لَعَمُّرُكَ ﴾ [٧٧]: مبتدأ، وخبره محذوف، أي: قسمي.

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [٨٧]: جمع مثناة.

قوله: ﴿ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [٩٠]: «الكاف»: نعت لمصدر محذوف تقديره: آتيناك سبعًا إيتاءً كما أنزلنا، أو: إنزالاً كما أنزلنا؛ لأن «آتيناك» بمعنى: أنزلنا عليك (٢).

وقوله: ﴿ عِضِينَ ﴾: جمع عضة، ولامها محذوفة، والأصل: عضوة «فعلة»، من: عضوت الشيء: إذا فرقته فرقًا، فكل فرقة: عضة / [١٢٥].

قوله: ﴿ فَٱصَدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ [٩٤]: اختلف في «مَا»؛ فقيل: هي مصدرية فلا حذف. وقيل: هي موصولة، فيكون التقدير: فاصدع بها تؤمر به، فحذف العائد (٣).

<sup>(</sup>١) وزاد العكبري في التبيان (٢/ ٧٥) وجهًا ثالثًا، وهو أن يكون «أنا» مبتدأ. وكذا قال السمين في الدر (٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٧٧)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ٧٧)، الدر المصون (٤/ ٣٠٩)، الكشاف (٢/ ٣٩٩). ورجح الفراء في المعاني (٢/ ٩٣،=

وهنا سؤال، وهو أن يقال: كيف حذف العائد هنا ولم يكمل شرط الحذف؟ [والجواب:] لأن المتعلق مختلف؛ فإن الباء في الأول متعلقة بـ«اصدع»، وفي الثاني بـ«تؤمر».؟! (١).

\* \* \*

<sup>=</sup> ٩٤) أن تكون «ما» هنا مصدرية.

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٣٠٩): «وهذا الفعل (أي: تؤمر) يطرد حذف الجار معه، فحذف العائد فصيح».

### سورة النحل

قوله: ﴿ أَتَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ [١]: ماض، وهو بمعنى: قرب، وقيل: مستقبل.

قوله: ﴿ مِنْ أُمَّرِهِ ﴾ [٢]: حال من الروح.

قوله: ﴿ أَنَّ أَنذِرُوٓا ﴾: بدل من الروح.

قوله: ﴿ أَنَّهُ ر لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنا ﴾: «أَنَّهُ»: الهاء ضمير الشأن و «لا إِلَه إلا أَنَا»: مفسرة له.

قوله: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [٥]: أي: ومن لحومها.

قوله: ﴿ وَمِنْهَا جَآبِرٌ ﴾ [٩]: الضمير للسبيل.

قوله: ﴿ وَمَا ذَرَأً ﴾ [١٣]: عطف على الليل والنهار.

قوله: ﴿ وَتَرَكَ ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ ﴾ [١٤]: «مواخر»: حال من الفلك.

قوله: ﴿ أَن تَمِيدَ ﴾ [١٥]: كراهة أن تميد.

قوله: ﴿ وَبِأَلنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [١٦]: «بالنجم»: يتعلق بـ «يهتدون».

قوله: ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [٢١]: «أيان»: معمول لـ «يبعثون».

قوله: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ [ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ] (١) ﴿ [٢٣]: «لا »: رد لكلم سابق، و «جَرَم»: فعل ماض بمعنى: وجب، وفيها أقوال غير ذلك (٢).

قوله: ﴿ قَالُوۤا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [٢٤]: أي: الذي أنزله ربكم أساطير الأولين.

<sup>(</sup>۱) بدل ما بين المعقوفين في الأصل: «لهم النار»، وهو سبق قلم؛ وخلط بين آيتين، وآية: ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ﴾ هي الآية رقم (٦٢) من نفس السورة، والمثبت هو الصواب بحسب ترتيب آيات السورة في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>۲) قال أبو البقاء في التبيان (۲/ ۳۱): فيه أربعة أقوال. وزاد السمين الحلبي قولًا خامسًا في الدر المصون (۲) ۱۸۸). وخلاصة الأقوال، كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز (۱۲۱ / ۱۲۱)، فقال: «ومعنى: لا جرم: حق، هذا مذهب سيبويه والخليل. وقال بعض النحويين: معناها: لا بد، ولا شك، ولا محالة، وقد روي هذا عن الخليل. وقال الزجاج: «لا»: رد عليهم، ولما تقدم من كل ما قبلها، و«جرم» معناه: كسب، أي: كسب فعلهم ...، فموضع «أن» على مذهب سيبويه: رفع، وموضعها على مذهب الزجاج: نصب. وقال الكسائي: معناها: لا صد، ولا منع» اه. من المحرر الوجيز. وراجع معاني الزجاج (۲/ ۲۵) ٤٦).

قوله: ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أُوۡزَارَهُمۡ ﴾ [٢٥]: أي: قالوا ذلك ليحملوا.

قوله: ﴿ بِغَيْرِعِلْمِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ فَأَتِى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم ﴾ [٢٦]: أي: فأتى أمره.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ ﴾ [٢٧]: «اليوم»: ظرف للخزي، / [١٢٦] ومعمول له.

قوله: ﴿ ظَالِمِي ٓ أَنفُسِهم ﴾ [٢٨]: حال من المفعول.

قوله: ﴿ قَالُواْ خَيْرًا ﴾ [٣٠]: أي أنزل خيرًا.

فإن قيل: لم نُصِبَ هذا، ورفع الأول؟

فالجواب: أن ذلك للفرق بين جواب المقر، وجواب الجاحد، وذلك أن المشركين لم يكونوا مقرين بالإنزال، بخلاف المؤمنين، فإنهم كانوا مقرين (١١).

قوله: ﴿ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلمُّتَّقِينَ ﴾: قيل: المخصوص محذوف، والتقدير دار الآخرة.

وقيل: الدنيا، أي: يتزودون منها للآخرة.

وقيل: جنات عدن.

قوله: ﴿ كَذَ ٰ لِكَ تَجَرِّى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [٣١]: أي: جزاء مثل هذا الجزاء.

قوله: ﴿طَيّبِينَ يَقُولُونَ ﴾ [٣٢]: «طيبين»: حال من «تَتَوفّاهُمْ»، و«يَقُولُون»: حال من الملائكة.

قوله: ﴿ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾ [٣٨]: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ وَعُدًا ﴾: مصدر مؤكد لما دل عليه «بَلَى»، أي: وعد اللَّه ذلك وعدًا. و «حَقًّا»: صفة لقوله: «وَعْدًا».

قوله: ﴿ لِيُبَيِّنَ ﴾ [٣٩]: اللام متعلقة بها دل عليه «بَلَى»، أي: بلى يبعث اللَّه الموتى؛ ليظهر ويوضح لهم الذي يختلفون فيه من أمر البعث.

قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾: عطف على: «ليبين».

راجع: الكشاف (٢/ ٤٠٧).

قوله: ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَكُ ﴾ [ • ٤ ]: «قَوْلُنَا»: مبتدأ، «أَنْ نَقُولَ»: خبره.

قوله: ﴿ كُن فَيَكُونُ ﴾: كلاهما من كان التامة «فيكون» - بالنصب -: عطف على «أن نقول»، وبالرفع (١) على: فهو يكون.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُامِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ ﴾: «لنبوئنهم»: خبر هذا المبتدأ.

قوله: ﴿ أَلَّذِينَ صَبَرُواْ ﴾ [٤٢]: بدل من «الذين» الأولى.

قوله: ﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ ﴾ [٤٤]: متعلق بـ «أَرْسَلْنَا» مقدرة لا بـ «أرسلنا» التي قبل «إلا» (٢).

قوله: ﴿ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ [83]: أي: المكرات السيئات / [١٢٧].

قوله: ﴿ أَن يَخْسِفَ ﴾: معمول: «أَمِنَ».

قوله: ﴿ فِي تَقَلَّبِهِمْ ﴾ [٤٦]: حال.

قوله: ﴿عَلَىٰ تَحَوُّفٍ ﴾[٤٧]: مثله.

قوله: ﴿ إِلَنهَيْنِ ٱتّْنَيْنِ ﴾ [٥١]: «اثنين»: تأكيد؛ كقوله: ﴿ إِلَنهًا وَاحِدًا ﴾ (٣).

قوله: ﴿ فَإِيَّنَى فَٱرْهَبُونِ ﴾: منصوب بفعل مضمر، دل عليه «فارهبون»، أي: ارهبوا إياي فارهبون.

قوله: ﴿ وَاصِبًا ﴾ [٥٢]: حال من «الدِّينُ».

<sup>(</sup>١) قرأ بالنصب (كن فيكونَ): ابن عامر والكسائي وابن محيصن.

وقرأ بالرفع ﴿فَيَكُونُ ﴾: نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وحمزة.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ١٨٤)، التبيان (٢/ ٨١)، حجة أبي علي (٥/ ٦٥)، الدر المصون (١/ ٣٥٤)، السبعة (ص٣٧٣)، والكشاف (٢/ ١٠)، النشر (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٣٩٥)، وجوز أن تكون متعلقة بـ «أرسلنا» في أول الآية، والتقدير على هذا: وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالًا، ففي الآية تقديم وتأخير. وهو قول الزمخشري في الكشاف (٢/ ٤١١)، وبه بدأ، وضعفه العكبري في التبيان (٢/ ٨١) «بأن ما قبل (إلا) لا يعمل فيها بعدها إذا تم الكلام على (إلا) وما يليها».

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: الآية (١٣٣).

قوله: ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ ﴾: نصب «غير» بـ «تَتَّقُونَ».

قوله: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ آللَهِ ﴾ [٥٣]: دخلت الفاء في خبر «مَا»؛ لما في «مَا» من الإبهام.

قوله: ﴿إِذَا فَرِيقٌ ﴾ [٥٤]: «فريق»: فاعل بفعل محذوف.

قوله: ﴿ لِيَكْفُرُواْ ﴾ [٥٥]: يتعلق بـ «يُشْرِكُون»، ويجوز أن تكون لام الأمر.

قوله: ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ﴾ [٥٨]: حال.

قوله: ﴿ يَتَوَارَىٰ ﴾ [٥٩]: حال.

قوله: ﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ [٦٢]: بدل من «الكذب».

قوله: ﴿ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ ﴾ [٦٦]: حال من «نُسْقِيكُمْ».

قوله: ﴿ وَمِن تُمَرَّتِ ٱلنَّخِيلِ ﴾ [٦٧]: أي: وإن لكم من ثمرات النخيل والأنعام شيئًا، أو ما تتخذون، فالضمير في «مِنْهُ» لأحد المذكورين، وحذف للعلم به.

قوله: ﴿ أَنِ ٱتَّخِذِي ﴾ [٦٨]: مفسرة.

قوله: ﴿ ذُلُلاً ﴾ [٦٩]: حال من السبل؛ لأن اللَّه تعالى ذللها وسهلها، والذلل: جمع ذلول، ثم رجع من الخطاب إلى الغيبة فقال: «يَخْرُجُ».

قوله: ﴿ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ ﴾ [٧٠]: اللام متعلقة بـ (يُرَدُّ».

قوله: ﴿ وَحَفَدَةً ﴾ [٧٢]: هو جمع حافد؛ كـ «حرسة وحارس»، وهو الخادم، ورجُل محفود، أي: مخدوم.

قوله: ﴿ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعًا ﴾ [٧٧]: الرزق – بكسرة الراء –: المرزوق، وبفتحها: المصدر، وقد يكون بكسر الراء بمعنى المصدر، فإن أردت المصدر، نضبت «شيئًا» على أنه مفعول به /[١٢٨]، والتقدير: لا يملك أن يرزقهم شيئًا، وإن أردت المرزوق كان «شيئًا» بدلًا منه؛ بمعنى: لا يملك لهم رزقًا قليلًا ولا كثيرًا (١٠٠).

قوله: ﴿ وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴾: مستأنف، أي: وهم لا يستطيعون.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٨٤)، الدر المصون (٤/ ٣٤٨)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٠٩).

قوله: ﴿ عَبْدًا مَّمْلُوكًا ﴾ [٧٥]: «مملوكًا»: صفة.

قوله: ﴿ لَّا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾: صفة أخرى.

قوله: ﴿ سِرًّا وَجَهْرًا ﴾: مصدران في موضع الحال من الضمير في «يُنْفِقُ».

قوله: ﴿ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ ﴾ [٨٠]: ظرف لـ (يَسْتَخِفُّونَهَا).

قوله: ﴿ أَتُنَّا ﴾ [٨٠]: واحدها: أثاثة (١).

«وَمَتَاعًا»: أي جعل أثاثًا ومتاعًا.

قوله: ﴿ أَكْنَنَّا ﴾ [٨١]: جمع كِنٌّ، وهو ما سترك مِنَ الحر والبرد.

قوله: ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾: أي: والبرد.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ ﴿ ﴾: أي: إتمامًا كذلك.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ ﴾ [٨٤]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا ﴾ [٨٩]: حال من الضمير في «بِكَ».

قوله: ﴿ تِبْيَنَا ﴾: مصدر على غير قياس؛ لأن المصادر إنها تجيء على التفعال -الفتح - كالتذكار والتكرار (٢٠).

قوله: ﴿ يَعِظُكُمْ ﴾ [٩٠]: حال، وقيل: مستأنف(٣).

قوله: ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ ﴾ [٩١]: حال.

قوله: ﴿ تَتَّخِذُونَ ﴾: حال.

قوله: ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً ﴾ [٩٢]: أي: لأن تكون أمة.

<sup>(</sup>١) هذا قول أبي زيد الأنصاري، نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٤١٢)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٣٥٣)، وقال غيره: لا واحد له من لفظه، ونسبه في الدر المصون للفراء، ولم أجده في «المعاني» له.

<sup>(</sup>٢) ولم يجئ من المصادر على «تِفْعَال» إلا لفظتان: هذا، و«تلقاء»، وقد تقدم في الآية (٤٧) من سورة الأعراف. وراجع: الدر المصون (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٨٥).

قوله: ﴿ مِّن ذَكَرٍ أُوۡ أُنثَىٰ ﴾ [٩٧]: حال.

قوله: ﴿ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [١٠٢]: اللام متعلقة بـ «قُلْ نَزَّلَهُ».

قوله: ﴿ وَهُدًى وَبُشَرَك ﴾: كلاهما مفعول له، كأنه قال: نزله تثبيتًا وهدى ورحمة (١).

قوله: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ ﴾ [١٠٦]: بدل من «الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ».

قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [١١٠]: أي: من بعد الفتنة.

قوله: / [١٢٩] ﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ ﴾ [١١١]: ظرف لـ «غَفُورٌ»، أو بإضهار: اذكر.

قوله: ﴿ مَّا عَمِلَتْ ﴾: مفعول ثاني لـ «تُوَفَّى».

قوله: ﴿ مُّطْمَبِنَّةً ﴾ [١١٢]: خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ رَغَدًا ﴾: مصدر في موضع الحال من الرزق، أي: واسعًا.

قوله: ﴿ بِأُنْعُمِ ٱللَّهِ ﴾: جمع نعمة.

قوله: ﴿ هَاذَا حَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ ﴾ [١١٦]: هو المقول.

قوله: ﴿ لِّتَفْتَرُواْ ﴾: اللام متعلقة بـ «تَقُولُوا».

قوله: ﴿ حَنِيفًا ﴾ [١٢٣]: حال.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل: «ورحمة»، ولعله: «وبشرى»؛ كما في الآية.

## سورة بني إسرائيل

قوله: ﴿ سُبْحَينَ ﴾ [١]: علم للتسبيح مثل «عثمان».

قوله: ﴿ لَيْلًا ﴾: ظرف للإسراء.

فإن قيل: الإسراء لا يكون إلا ليلاً؟! فالجواب: أن ذلك تأكيد.

وقيل: أراد في بعض الليل (١)؛ ويعضده قراءة من قرأ (مِنَ اللَّيْل)(٢).

و «من»و «إلى»: متعلقان بالإسراء.

قوله: ﴿ حَوْلَهُ ، ظرف لـ «بَارَكْنَا».

قوله: ﴿ لِنُرِيَهُ ﴿ ﴾: يتعلق بالإسراء.

قوله: ﴿ أَلَّا تَتَّخِذُواْ ﴾ [٢]: أي: جعلناه هدى؛ لئلا تتخذوا.

قوله: ﴿ ذُرِّيَّةَ ﴾ [٣]: مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴾ [٤]: أي: أوحينا؛ فعدي بـ «إلى».

قوله: ﴿ وَعُدُ أُولَنِهُمَا ﴾ [٥]: أي: أولى المرتين.

قوله: ﴿ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيَارِ﴾: خلال: ظرف له، والجوس: طلب الشيء باستقصاء له.

قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [٧]: أي: المرة الآخرة.

قوله: ﴿ لِيَسُنُّواْ وُجُوهَكُمْ ﴾: «ليسوءوا»: متعلق بمحذوف، أي: بعثناهم ليسوءوا.

قوله: / [١٣٠] ﴿ حَصِيرًا ﴾ [٨]: فعيل بمعنى فَاعل.

قوله: ﴿ لِّتَبْتَغُواْ ﴾ [١٢]: متعلق بـ (جَعَلْنَا».

<sup>(</sup>١) راجع الكشاف (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها عبد اللَّه بن مسعود وحذيفة.

تنظر في: البحر المحيط (٦/ ٥)، الدر المصون (٤/ ٣٦٨)، الكشاف (٢/ ٤٣٦)، المحرر الوجيز (٣/ ٤٣٥).

قوله: ﴿ لِمَن نُريدُ ﴾ [١٨]: بدل من «له».

قوله: ﴿ مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴾: حالان.

قوله: ﴿ كُلاَّ نُمِدُّ ﴾ [٢٠]: «كلَّا»: منصوب بـ «نُمِدُّ».

قوله: ﴿ وَلَلَّا خِرَةُ ﴾ [٢١]: اللام لام الابتداء.

و «دَرَجَاتٍ، وَتَفْضِيلًا»: تمييز.

قوله: ﴿ أَلَّا تَعْبُدُوا ﴾ [٢٣]: أي: بأن لا تعبدوا.

قوله: ﴿ وَبِاللَّو الدِّينِ إِحْسَنًّا ﴾: أي: وأحسنوا بالوالدين إحسانًا.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ﴾ [٢٤]: متعلق بـ «اخْفِضْ».

قوله: ﴿ كَمَا رَبَّيَانِي ﴾ [٢٤]: أي: رحمة مثل رحمتهم].

قوله: ﴿ آبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ ﴾ [٢٨]: مفعول له، أو مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ فَتَقَعُدَ مَلُومًا ﴾ [٢٩]: «تقعد»: منصوب على جواب النهي و «مَلُومًا»: حال.

قوله: ﴿ خَشِّيَةَ إِمْلَقِ ﴾ [٣١]: مصدر.

قوله: ﴿ خِطْئًا ﴾: مصدر خَطئ - بكسر العين - في الماضي، وفتحها في المضارع.

قوله: ﴿ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [٣٥]: أي: مآلًا.

قوله: ﴿ كُلُّ أُولَتِبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً ﴾ [٣٦]: الإشارة إلى «السمع والبصر».

قوله: ( وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِحًا) [٣٧]: «مَرِحًا»: حال (١). وهي من الأحوال التي يجب ذكرها (٢).

<sup>(</sup>١) وهذا على قراءة «مَرِحًا» بكسر الراء، وهي قراءة حكاها يعقوب، وعزاها ابن خالويه في مختصر الشواذ ليحيى ابن يعمر.

تنظر في: البحر المحيط (٦/ ٣٧)، الدر المصون (٤/ ٣٩١)، الكشاف (٢/ ٤٤٩)، مختصر الشواذ (ص٠٨). واستحسنها الأخفش في معاني القرآن (٢/ ٦١٣، ٦١٣).

<sup>(</sup>٢) الأصل في الحال: أن تكون جائزة الحذف، وقد يعرض لها ما يمنع منه، ككونها جوابًا، نحو: راكبًا، لمن قال:=

قوله: ﴿ طُولاً ﴾: مصدر.

وقيل: هو تمييز.

وقيل: في موضع الحال(١).

قوله: ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ﴿ ﴾ [٣٨]: الإشارة إلى ما نهي عنه من لدن قوله: ﴿ وَلَا تَقْفُ ﴾ إلى قوله: ﴿ طُولاً ﴾ (٢).

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ ﴾ [٣٩]: الإشارة إلى ما أقربه ونهى عنه.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾: متعلق بـ «أَوْحَى».

قوله: ﴿ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ ﴾: نصب على جواب النهي.

قوله: ﴿ مَلُومًا مَّدْ حُورًا ﴾: حالان.

قوله: ﴿ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنَاتًا ﴾ [٤٠]: أو لادًا: وهو مفعول ثانٍ محذوف(٣).

قوله: ﴿ وَمَا يَزِيدُهُمَ ﴾ [٤١]: أي: القرآن /[١٣١]، قوله: ﴿ كَمَا يَقُولُونَ ﴾ [٤٦]: «الكاف»: نعت لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ حِبَابًا مَّسْتُورًا ﴾ [٤٥]، قيل: هو بمعنى: ساتر، والمفعول قد يأتي بمعنى فاعل؛ كقوله تعالى: ﴿ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًا ﴾ (٤)، أي: آتيًا. والثاني: أنه على بابه.

والثالث: أنه على النسب، أي: حجابًا ذا ستر؛ كـ ﴿ عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴾ (٥)، أي: ذات رضي.

قوله: ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [٤٦]: كراهة أن يفقهوه.

(٣) التبيان للعكبري (٢/ ٩٢).

<sup>=</sup> كيف جئت؟ أو مقصودًا حصرها، نحو: لم أعِدْه إلا حرضًا، أو نائبة عن خبر، نحو: ضربي زيدًا قائيًا، أو عن اللفظ بالفعل نحو: هنيئًا لك، أو منهيًّا عنه، نحو: ﴿لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُدَ سُكَرَىٰ﴾ [النساء: ٤٣]، و﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا﴾. من همع الهوامع (٢/ ٢٦٠). وهذه الحال في هذه الآية من ذلك، فيجب ذكرها.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٩٢)، الدر المصون (٤/ ٣٩١). (٢) من الآية (٣٦) إلى الآية (٣٧).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم، الآية (٦١).

<sup>(</sup>٥) سورة الحاقة، الآية (٢١).

قوله: ﴿ نُفُورًا ﴾: جمع نافر، ويجوز أن يكون مصدرًا؛ كالقعود والشكور والكفور، فإن كان جمعًا فهو حال، وإن كان مصدرًا، فيحتمل أن يكون في موضع الحال.

قوله: ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ ﴾ [٤٧]: منصوب بـ «أَعْلَم».

قوله: ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجُوى ﴾: «نجوى»: مصدر؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونَ مِن نَجُّوَىٰ مِن خُّوَىٰ ثَلَشَةٍ ﴾ (١)، أي: وإذ هم ذوو نجوى.

قوله: ﴿ إِذْ يَقُولُ ﴾: بدل من «إِذْ هُمْ».

قوله: ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظَيمًا وَرُفَتًا ... ﴾ [٤٩]: ناصب «إِذَا» مضمر دل عليه «مَبْعُوثُون» (٢)، أي: أنبعث إذا.

قوله: ﴿ أَوْ خَلَقًا ﴾ [٥١]: هو منصوب على المصدر في معنى «بَعْثًا» ويجوز أن تجعل «خلقًا» بمعنى مفعول (٣)؛ كـ «ضرب الأمير».

قوله: ﴿ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: نصب على المصدر، أو على أنه ظرف زمان.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ ﴾ [٥٢]: اذكر يوم.

قوله: ﴿ فَتَسَتَجِيبُونَ ﴾: عطف على «يَدْعُوكُمْ» فيكون في محل جر.

قوله: ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [٥٣]: قد ذكر هذا في إبراهيم (٤٠).

قوله: ﴿ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ﴾ [٧٥]: الجملة في كل نصب بـ «يَدْعُونَ» (٥٠).

قوله: ﴿ وَمَا مَنَعَنَآ أَن نُرسِلَ ﴾ [٥٩]: «أَنْ نُرْسِلَ»: مفعول ثانٍ لـ «مَنَعَ»، و «أَنْ»

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة، الآية (٧).

<sup>(</sup>٢) في قوله – تعالى – آخر الآية: ﴿ أُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خُلُقًا جَدِيدًا ﴾. والمراد أن «إذا» منصوب بها دل عليه «مبعوثون» لا نفس «مبعوثون»؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيها قبلها. من التبيان للعكبري (٢/ ٩٢)، وزاد السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٣٩٧) علة أخرى وهي أن ما بعد الاستفهام لا يعمل فيها قبله، وقد اجتمعا هنا.

<sup>(</sup>٣) في التبيان (٢/ ٩٢): بمعنى مخلوق، ولعله الأصوب.

<sup>(</sup>٤) في الآية (٣١) وهو قوله - تعالى -: ﴿ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٥) في قوله - تعالى -: ﴿ أُولَٰكِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِ مُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُرَبُ ﴾.

الثانية (١): فاعِلُهُ.

قوله: ﴿ مُبْصِرَةً ﴾: حال.

قوله: ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾: أي: أنفسهم.

قوله: ﴿ تَحْوِيفًا ﴾: مفعول له.

قوله: ﴿ وَإِذْ قُلُّنَا ﴾ [٦٠]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ ٱلَّتِيٓ أَرِيْنَكَ ﴾: أي: أريناكها. و (فِتْنَةً »: مفعول ثانٍ لـ (جَعَلْنَا».

قوله: ﴿ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾: عطف على «الرُّؤيا». / [١٣٢]، أي: فتنة أيضًا.

قوله: ﴿ طُغْيَنَّا ﴾: مفعول ثانٍ، وفاعله: التخويف.

قوله: ﴿ أَرْءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ﴾ [٦٢]: أرأيت هنا بمعنى: أخبرني.

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾ [٦٣]: منصوب على المصدر بإضمار: «تجزون».

قوله: (وَرَجْلِكَ) [٦٤]: هو اسم جمع لراجل؛ كالرَّكْب والصَّحْب (٢).

قوله: ﴿ وَعِدُهُمْ ﴾: أي: المواعيد الباطلة.

قوله: ﴿ جَانِبَ ٱلنِّرِ ﴾ [٦٨]: منصوب بـ «يَخْسِفَ» على أنه مفعول به، كقوله: ﴿ فَكَسَفْنَا بِهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ (٣).

قوله: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ ﴾: معطوف على «يَخْسِفَ».

قوله: ﴿ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ ﴾ [٦٩]: عطف عليه أيضًا، وكذلك ﴿ فَيُغْرِقَكُم ﴾،

<sup>(</sup>١) في قوله – تعالى –: ﴿ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قرأ (وَرَجْلك) نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه وحمزة والكسائي. وقرأ حفص عن عاصم ﴿ وَرَجِلِكَ ﴾ بكسر الجيم.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٢٠١)، البحر المحيط (٦/ ٥٥)، التبيان (٢/ ٩٤)، الحجة لابن خالويه (ص٢١٩)، الحجة للفارسي (٥/ ١٠٩)، الدر المصون (٤/ ٥٠٤)، السبعة (ص٣٨٣)، الكشاف (٢/ ٢٥٤)، النشر (٢/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص، الآية (٨١).

وكذلك: ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ ﴾.

قوله: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ ﴾ [٧١]: اذكريوم ندعوا، وقيل: غير ذلك (١١).

قوله: ﴿ فَتِيلًا ﴾: أي: مقدار فتيل، ثم حذف المضاف.

قوله: ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْاَخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ [٧٧]: الأول: بمعنى: فاعل، من عمي يعمى، فهو أعمى؛ كأحول وأعور.

والثاني: أفعل تفضيل؛ بدلالة ما عُطِفَ عليه، وهو «أَضَلُّ».

قوله: ﴿ وَإِن كَادُواْ ﴾ [٧٣]: هي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ وَلُولَآ أَن تُبَتَّنَكَ ﴾ [٧٤]: «أن ثبتناك»: مبتدأ، والخبر محذوف.

قوله: ﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰة ﴾ [٧٥]: أي: عذاب الحياة، وضعف عذاب المات.

قوله: ﴿ نَصِيرًا ﴾: أي: ناصرًا.

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٧٦]: أي: لبثًا قليلًا.

قوله: ﴿ سُنَّةَ مَن قَدۡ أُرۡسَلۡنَا ﴾ [٧٧]: انتصاب «سُنَّة» على المصدر وهو مصدر مؤكد أي: سَنَنَّا سُنَّةَ.

قوله: ﴿ لِدُلُوكِ آلشَّمْسِ ﴾ [٧٨]: أي: بعد دلوك الشمس.

قوله: ﴿ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيْلِ ﴾: متعلق بـ «أَقِمْ» فهو انتهاؤه.

قوله: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾: أي: وأقم قرآن الفجر، ويجوز أن ينصب على الإغراء (٢).

قوله: ﴿ نَافِلَةً ﴾ [٧٩]: منصوب على المصدر، كأنه قال: تهجد تهجدًا؛ لأن التهجد عبادة زائدة مثل النافلة، فوضع موضعه.

قوله: ﴿ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ ﴾: تامة (٣).

<sup>(</sup>١) تنظر في: التبيان (٢/ ٩٤)، الدر المصون (٤/ ٤٠٨، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٩٥)، الدر المصون (٤/ ١٣)، معاني الأخفش (٢/ ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) يقصد: عسى.

قوله: ﴿ مَقَامًا ﴾: حال أي: ذا مقام (١١). / [١٣٣] أو ظرف، أي: عسى أن يبعثك في مقام (٢).

قوله: ﴿ مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾ وقوله: ﴿ مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ [٨٠]: منصوبان على المصدر كالإدخال والإخراج، والمصدر يجيء من أفعل على مُفْعَل.

قوله: ﴿إِلَّا خَسَارًا ﴾ [٨٢]: مفعول ثان لـ «يَزيدُ».

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [٨٥]: «قليلاً»: مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ [٨٧]: استثناء منقطع، وقيل: مفعول له (٣).

قوله: ﴿ إِلَّا كُفُورًا ﴾ [٨٩]: مفعول به بـ «أَبَى».

قوله: ﴿ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَنهُمْ ﴾ [٩٧]: «كلما»: ظرف لـ «زدنا».

قوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ ﴾ [٩٨]: «بأنهم»: متعلق بـ «جزاء».

قوله: ﴿ أَيِذَا كُنَّا عِظْمًا ﴾: العامل في «إذا» محذوف، أي: أَنبُعَثُ.

قوله: ﴿ مَسْخُورًا ﴾ [١٠١]، قيل: هو على بابه، وقيل: بمعنى ساحر؛ كقوله: ﴿ مَأْتِيًا ﴾ (٤).

قوله: ﴿ بَصَآبِرَ ﴾[١٠٢]: حال.

قوله: ﴿ لَفِيفًا ﴾ [١٠٤]: حال، بمعنى: جميعًا.

قوله: ﴿ وَقُرْءَانًا ﴾ [١٠٦]: «قُرآنًا»: منصوب بفعل يفسره «فَرَقْنَاهُ».

وقيل: عطفًا على ﴿مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴾.

قوله: ﴿ عَلَىٰ مُكْتُ ﴾ [١٠٦]: حال.

قوله: ﴿ وَسَكِرُونَ لِلْأَذْقَانِ ﴾ [١٠٧]: قيل: اللام بمعنى: على.

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٩٥)، والسمين في الدر المصون (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عطية ولم يقل غيره في المحرر الوجيز (٣/ ٤٧٩)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) قاله العكبرى في التبيان (٢/ ٩٦). (٤) سورة مريم، الآية (٦١).

فإن قلت: لم خص الذقن؟

فالجواب: أن السَّاجِد أول ما يلقى به الأرض من وجهه الذقن (١١).

قوله: ﴿ يَبْكُونَ ﴾ [١٠٩]: حال.

قوله: ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ ﴾ [١١٠]: «مَا»: زائدة للتأكيد، و «يَدْعُوا»: مجزوم بـ «بأي»، والتنوين تنوين تعويض (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) في الكشاف (٢/ ٤٧٠): عوض من المضاف إليه.

## سورة الكهف

قوله: ﴿ وَلَمْ سَجِعَل لَّهُ مُ عِوَجَا ۗ \* قَيِّمًا ﴾ [١]: تقدير الكلام: الحمد لله الذي أنزل الكتاب، ولم يجعل له عوجًا، و «العوج» - بكسر العين - في المعاني، و «العوج» - بفتحها - في الأعيان.

يقال: في دينه عِوج، وفي العصا عَوج.

قوله: ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾ [٢]: متعلق بـ «أَنْزَلَ».

قوله: ﴿ مِّن لَّدُنَّهُ ﴾: متعلق بالإنذار.

قوله: ﴿ كَبُرَتُ كَلِمَةً ﴾ [٥]: انتصاب «كلمة» على التمييز، والفاعل مضمر، و «كَلِمَةً»: تفسير لها، والمخصوص محذوف، والتقدير: كبرت الكلمة كلمة / [١٣٤].

قوله: ﴿ إِلَّا كَذِبًا ﴾: أي: إلا قولًا كذبًا.

قوله: ﴿ أُسَفًا ﴾ [7]: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ لِنَبْلُوَهُمْ ﴾ [٧]: متعلق بـ «جَعَلْنَا».

قوله: ﴿ أُمِّر حَسِبْتَ ﴾ [٩]: «أم»: منقطعة.

قوله: ﴿ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ ﴾ [١٠]: أي: اذكر إذ.

قوله: ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ [١١]: «سنين»: ظرف و «عددًا»: صفة له، أي: معدودة.

قوله: ﴿ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ﴾ [١٢]: الراجح أن «أحصى»: فعل ماض (١٠).

قوله: ﴿ إِذْ قَامُواْ ﴾ [١٤]: ظرف لـ ﴿ زِدْنَا ﴾ أو لـ ﴿ رَبَطْنَا ﴾.

قوله: ﴿ شَطَطًا ﴾: أي: قولًا شططًا.

<sup>(</sup>۱) وكذا رجحه الزمخشري في الكشاف (۲/ ٤٧٤)، وابن عطية في المحرر الوجيز (۳/ ٥٠٠). وجوّز الزجاج أن يكون «أفعل» التفضيل، وذكره العكبري وجهًا ثانيًا، وراجع: التبيان (۲/ ۹۹)، الدر المصون (٤/ ٤٣٧)، معاني الزجاج (۳/ ۲۷۱).

قوله: ﴿ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَن بَيّنٍ ﴾ [١٥]: أي: لو لا يأتون على عبادتهم.

قوله: ﴿ وَإِذِ آعَتَزَلْتُمُوهُمْ ﴾ [١٦]: أي: قال بعضهم لبعض إذ اعتزلتموهم.

قوله: ﴿ تَرَاوَرُ ﴾ [١٧]: حال؛ لأن الرؤية من رؤية العين، و «ذَاتَ الْيَمِينِ»: ظرف لـ «تَزَاوَرُ»، و «ذَاتَ الشِّمَالِ»: ظرف لـ «تَقْرِضُهُمْ».

قوله: ﴿ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ﴾: الإشارة إلى ما صنع اللَّه بهم؛ مِن ازورار الشمس، وقرضها طالعة.

و «تَزَاوَرُ»: عميل، و «تَقْرِضُهُمْ»: تتركهم في ناحية الشمال.

قوله: ﴿بَسِطُّ ذِرَاعَيهِ ﴾ [١٨]: إنها أعمل باسطًا، وهو ماض؛ لأنه حكاية حال (١). و«الْوَصِيد» قيل: الباب، وقيل: العتبة (٢).

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ ﴾ [١٩]: أي كما أنمناهم تلك النومة، بعثناهم بعثًا كذلك.

قوله: ﴿ لِيَتَسَآءَلُواْ ﴾: متعلق بـ «بَعَثْنَا».

قوله: ﴿ إِذْ يَتَنَنزَعُونَ ﴾ [٢١] «إذ»: ظرف لـ «أَعْثَرْنَا».

قوله: ﴿ إِلَّا مِرَآءً ﴾ [٢٢]: «مراءً»: منصوب على المصدر.

قوله: ﴿ ذَٰ لِلَكَ غَدًا ﴾ [٢٣]: «ذلك»: مفعول بـ «فَاعِلٌ»، و «غدًا»: ظرف له، والإشارة إلى الشيء المقول.

قوله: ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَءٍ ﴾ إلى: ﴿ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾: محل «أَنْ يَشَاءَ اللَّـهُ»: النصب؛

<sup>(</sup>۱) وهذا على رأي جمهور النحاة الذين يشترطون لعمل اسم الفاعل أن يدل على الحال أو الاستقبال، فإذا كان ماضيًا فلا يعمل، وقد تقدم ذكر هذه المسألة في إعراب الآية (٩٦) من سورة الأنعام، ولم يخالف في ذلك إلا الكسائي. وقال الأشموني في «شرح الألفية» (٢/ ٥٦٣، ٥٦٤): ولا حجة له في ﴿ وَكَلَّبُهُم بَاسِطٌ وَرَاعَيْهِ ﴾؛ فإنه على حكاية الحال، والمعنى: يبسط ذراعيه، بدليل ما قبله، وهو: «ونقلبهم»، ولم يقل: «وقلبناهم».

<sup>(</sup>٢) وقيل: الوصيد: الصعيد والتراب، وقيل: الفناء. راجع: القاموس المحيط (وصد). قال ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٤٠٤): والقول الأول أصح، يريد: العتبة لباب الكهف.

إما: على الاستثناء على: ولا تقولن ذلك الشيء في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء اللَّه، فحذف الوقت وهو مراد.

أو على الحال: أي: ملتبسًا بمشيئة اللَّه قائلًا: [إن شاء اللَّه](١) / [١٣٥].

قوله: ﴿ ثُلَثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ ﴾ [٢٥]: «سنين»: بدل من ثلاث.

قوله: ﴿ وَاَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾: «ازدادوا»: عطف على «لبثوا». و «تسعًا»: نصب بقوله: «ازدادوا، وزاد فعل لازم ومتعد إلى اثنين، نحو: زاد الشيء، وزاده اللّه خيرًا. فلما بني هنا على «افتعل» تعدى إلى واحد، وأصله: «ازتيك» فقلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، وأبدل من التاء دالًا؛ لتوافق الدال التي بعدها، والزاي التي قبلها في الجهر. وفي الكلام حذف مضاف، تقديره: وازدادوا لبث تسع.

قوله: ﴿ مُلْتَحَدًا ﴾ [٢٧]: يحتمل أن يكون مصدرًا، أي: عدولًا، وأن يكون مكانًا، أي: ملتجأ تعدل إليه.

قوله: ﴿ يُرِيدُونَ وَجُهَهُ ﴾ [٢٨]: حال.

قوله: ﴿ بِئِسَى ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ [٢٩]: أي: بئس الشراب المهل، وساءت النار.

قوله: ﴿ مُرۡتَفَقًا ﴾: أي: متكأ.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ [٣٠]: خبر (إن): ﴿ إِنَّا لَا يُضِيعُ ﴾، ﴿ أُوْلَيَاكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ (٢٠).

قوله: ﴿ يُحُلُّونَ فِيهَا ﴾ [٣١]: حال.

قوله: ﴿ مِنْ أَسَاوِرَ ﴾: «أساور»: جمع أسورة، وأسورة: جمع سوار.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٠١)، الدر المصون (٤/ ٤٤٧). وما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان والدر.

<sup>(</sup>٢) وهناك وجه ثالث لخبر «إن»: أن يكون مقدرًا، وتقديره: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجازيهم اللَّه بأعمالهم، ودل على ذلك قوله: ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ أُجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾. راجع: البيان لابن الأنباري (١٠٧/٢). راجع القولين المذكورين في: معاني القرآن للفواء (٢/ ١٤٠).

قوله: ﴿ مِّن سُندُس ِ وَإِسْتَبْرَقِ ﴾: «سندس»: جمع سندسة (١)، و (إستبرق»: جمع إستبرقة.

قوله: ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: هو جمع أريكة.

قوله: ﴿ نِعْمَ ٱلنَّوَابُ ﴾: المخصوص محذوف، أي: ثوابهم، أو الجنة.

قوله: ﴿ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾: أي: الجنة أو الأرائك.

قوله: ﴿ وَٱضۡرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْن ﴾ [٣٢]: أي: مثلًا مثل رجلين.

قوله: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتُ ﴾ [٣٣]: أفرد آتت؛ حملًا على اللفظ؛ لأن «كلتا» مفرد (٢٠).

قوله: ﴿ وَفَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا ﴾: «خلالهما»: ظرف مكان.

قوله: ﴿ وَكَارَ لَهُ ثَمَرٌ ﴾ [٣٤]: قرئ: (وكان له ثُمُر) - بضمهما - (٣) وهو جمع: ثَمَرِ، وثَمَرٌ: جمع ثمرة، / [١٣٦] فهو جمع جمع الجمع.

قوله: ﴿ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴾ [٣٧]: «رجلًا»: حال: أي: كَمَّلَكَ رجلًا، أو مفعول ثان لـ «سَوَّاكَ» على تضمينه معنى: «صيّرك» (٤٠).

قوله: ﴿ لَّكِنَّا هُو اللَّهُ رَبِي ﴾ [٣٨]: أصله: «لَكِنْ أَنَا»، فألقيت حركة الهمزة على النون، وحذفت الهمزة، فبقيت بنونين متحركتين، فلما تلاقت النونان متحركتين مأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية، و «أنا»: مبتدأ و «هو»: مبتدأ ثان. و «اللَّه»: مبتدأ ثالث.

<sup>(</sup>١) في الأصل: سندسية. والمثبت كما في التبيان (٢/ ١٠٢)، الدر المصون (٤/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٠٢)، الدر المصون (٤/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزة والكسائي وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب.

تنظر في: الإتحاف (٢١٤/٢)، البحر المحيط (٦/١٢٥)، التبيان (١٠٢/٢)، الحجة لابن خالويه (ص٣١٣)، الخجة للفارسي (٥/١٤٢)، السبعة (ص٣٩٠)، النشر لابن الجزري (١٠٢/٣).

<sup>(</sup>٤) والوجه الثاني هو ظاهر قول الحوفي كما قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: متحركتان، وهو خطأ نحوي ظاهر.

و «ربي»: خبر المبتدأ الثالث، والجملة: خبر عن «هو». و «هو» وما بعده: خبر عن «أنا».

قوله: ﴿ وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ ﴾ [٣٩]: «إذ» ظرف لـ «قُلْتَ».

قوله: ﴿ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ ﴾: «إِنْ» شرط، جوابه: «فَعَسَى» والرؤية قلبية، والياء مفعول و«أنا» فصل أو توكيد للمفعول، و«أقل» مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ حُسْبَانًا ﴾ [٤٠]: جمع حسبانة، وقيل: هو مصدر كالكفران والبطلان.

قوله: ﴿ غَوْرًا ﴾ [٤١]: أي: غائرًا، أو ذا غور.

قوله: (هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ّالحَقُّ) [٤٤]: «هُنَا» يحتمل أن يكون ظرف زمان، وأن يكون ظرف مكان، والعامل «مُنْتَصِرًا» وعلى هذا يوقف عليه، ويبتدأ بقوله: ﴿ ٱلْوَلَـيَةُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ ال

ويجوز أن يكون ظرفًا للخبر الذي هو «لله».

و «الحُقُّ»: يجوز أن يكون صفة للولاية (١). وذلك جائز، وإن كان فيه فصل بين الصفة والموصوف (٢)، ومعنى وصف الولاية بالحق، أي: لا يشوبها شيء.

ويجوز أن يكون مبتدأ، وما بعده الخبر (٣).

قوله: ﴿ كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ ﴾ [٥٤]: أي: ضربًا مثل ماء ينزل.

قوله: ﴿ عِندَ رَبِّكَ ﴾ [٤٦]: «عند» ظرف لـ «خَيْرٌ».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ﴾ [٤٧]: أي: اذكر يوم.

<sup>(</sup>۱) وقرأ بالرفع (الحقُّ) أبو عمرو والكسائي والأعمش وحميد واليزيدي، وقرأ الباقون بالجر ﴿ اَلْحَقَى ﴾. تنظر في: الإتحاف (٢/ ٢١٦)، البحر المحيط (٦/ ١٣١)، التبيان (٢/ ١٠٣)، الحجة لابن خالويه (ص٢٢، ٢٢٥)، الحجة للفارسي (٥/ ١٤٩)، الدر المصون (٤/ ٤٦٠)، السبعة (ص٣٩٢)، الكشاف (٢/ ٤٨٦)، النشر (٢/ ٣١٦).

 <sup>(</sup>٢) واختاره ابن عطية في المحرر الوجيز (٣/ ٥١٩). قال ابن الأنباري في البيان (٢/ ١١٠): إلا أن جعله خبرًا
 آخر أولى من جعله صفة؛ لما فيه من الفصل بين الصفة والموصوف.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٠٣)، الدر المصون (٤/ ٤٦٠)، وهذه الأوجه كلها على قراءة الرفع، وقراءة الجر على أنه صفة لله – تعالى.

قوله: ﴿ وَحَشَرْنَاهُمْ ﴾: حال و «قد» مقدرة.

قوله: ﴿ صَفًّا ﴾[٤٨]: حال.

قوله: ﴿ لَّقَدْ جِئْتُمُونَا ﴾: أي: يقال لهم: لقد جئتمونا / [١٣٧].

قوله: ﴿ كَمَا خَلَقْنَكُمْ ﴿ ﴾: أي: مجيئًا مثل خَلْقِنَا إياكم.

قوله: ﴿ أُوَّلَ مَرَّةٍ ﴾: ظرف لـ «خَلَقْنَاكُمْ».

قوله: ﴿ بَلَ زَعَمْتُمْ أَلَّن ﴾: «أَنْ» مخففة من الثقيلة، وسدت مسد مفعولي الزعم.

قوله: ﴿ لَا يُغَادِرُ ﴾ [٤٩]: حال.

قوله: ﴿ وَإِذْ قُلِّنَا ﴾ [٥٠]: أي: اذكر إذ قلنا.

قوله: ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ ﴾ [٥٢]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ فَظُّنُواْ أَنَّهُم ﴾ [٥٣]: أي: أيقنوا.

قوله: ﴿ مَصْرِفًا ﴾: أي: انصرافًا، ويجوز أن يكون مكانًا (١١).

قوله: ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ... إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ ﴾ [٥٥]: «أَنْ يُؤْمِنُوا»: في محل مفعول ثان لـ «منع»، و «أَنْ تَأْتِيَهُمْ»: في محل الفاعل، و «إِذْ»: ظرف لـ «يُؤْمِنُوا».

قوله: ﴿ هُزُواً ﴾ [٥٦]: مفعول ثان لـ«أُنْذِرُوا».

قوله: ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾ [٥٧]: مفعول له، أي: كراهة أن يفقهوه.

قوله: ﴿ مَوْبِلاً ﴾ [٥٨]: «موئل»: مفعول من «وأل يئل وألَّا»: إذا نجا.

<sup>(</sup>۱) هذا قول العكبري في التبيان (۲/ ۱۰٤)، وتعقبه السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٢٥٥) قائلًا: "وهذا سهو؛ فإنه جعل (المفعِل) بكسر العين – مصدرًا لمضارعه (يفعِل) – بالكسر – من الصحيح، وقد نصوا على أن اسم مصدر هذا النوع مفتوح العين، واسم زمانه ومكانه مكسورها، نحو: المضرب والمضرب، وقرأ زيد بن علي: «مَصْرَفًا» – بفتح الراء – جعله مصدرًا؛ لأنه مكسور العين في المضارع، فهو كالمضرب، بمعنى الضرب، وليت أبا البقاء ذكر هذه القراءة ووجهها بها ذكره قبل» اهـ. وانظر هذه القاعدة في: همع الهوامع (٣/ ٢٨٦).

قوله: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْقُرَكَ أَهْلَكُنَّا هُمْ ﴾ [٥٩]: أي: وأهل تلك القرى أهلكناهم.

قوله: ( وَجَعَلْنَا لِهُلكِهِم مَّوْعِدًا )<sup>(۱)</sup>: وهو مصدر بمعنى الإهلاك مضاف إلى المفعول والفاعل محذوف، و «الموعد»: وقت أو مصدر.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ ﴾ [٦٠]: أي: اذكر إذ.

قوله: ﴿ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى ٓ أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ﴾: قيل: «أبرح» هنا: ناقصة، وخبرها محذوف، أي: لا أبرح أسير، وقيل: الخبر «حَتَّى أَبْلُغَ»، وقيل: تامة.

و «مَجْمَع»: الجمهور على فتح الميم الثانية، وهو الوجه؛ لأن ما كان فَعَل يفعِل، فالمصدر والزمان والمكان منه مفتوح، وغيره شاذ (٢).

«أَوْ أَمْضِيَ» «أَوْ» بمعنى: «إلا أن»، وقيل: هي لأحد الشيئين (٣).

قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا ﴾ [71]: "بينهما" ظرف، وأضيف إليه؛ على الاتساع.

قوله: ﴿ نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾: نسب إليهم وهو في الحقيقة لأحدهما، وهو فتاه، بدليل قوله تعالى: ﴿ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا ﴾.

قوله: ﴿ فَلَمَّا جَاوَزَا ﴾ [٦٢]: المفعول محذوف، أي: جاوزا مجمع البحرين.

قوله: ﴿ وَمَاۤ أَنْسَننِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [٦٣]: «أن أذكره»: بدل من الهاء في

<sup>(</sup>١) قرأ بها جمهور السبعة: نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وحمزة والكسائي، وقرأ حفص عن عاصم: ﴿ لِمَهْلِكِهِم ﴾.

تنظر في: الإتحاف (٢١٨/٢)، البحر المحيط (٦/ ١٤٠)، التبيان (٢/ ١٠٥)، الحجة لابن خالويه (ص٢٢٧)، الحجة للفارسي (٤/ ١٠٥)، الدر المصون (٤/ ٤٦٧)، السبعة (ص٣٩٣)، الكشاف (٢/ ٤٩٠)، النشر (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) تقدمت هذه القاعدة قريبًا عند إعراب الآية (٥٣) من سورة الكهف، وقد قرئ – شاذًا – في هذه الآية «٢) تقدمت هذه القاعدة قريبًا عند إعراب اللّه بن مسلم بن يسار. تنظر في: البحر المحيط (١٤٤/٦)، التبيان (٢/ ١٠٥)، الدر المصون (٤/ ٤٦٩)، الكشاف (٢/ ٤٩٠)، المحتسب (٢/ ٣٠)، مختصر الشواذ (ص٨٤).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٠٥)، وقال أبو حيان في البحر المحيط (٦/ ١٤٥)، «أو» بمعنى "إلى»، فالمعنى: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إلى أن أمضي زمانًا أتيقن معه فوات مجمع البحرين. قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٤٩): «وهذا الذي ذكره أبو البقاء (أي: أن «أو» بمعنى: "إلا») معنى صحيح».

«أَنْسَانِيهُ» وهو بدل اشتمال.

قوله: ﴿ عَجِبًا ﴾: مفعول ثانٍ لـ«اتَّخَذَ»، / [١٣٨] أو نعت لمصدر محذوف أي: اتخاذًا عجيًا.

قوله: ﴿ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغ ﴾(١) [٦٤]: مبتدأ وخبر، والإشارة إلى اتخاذ السبيل.

قوله: ﴿ قَصَصًا ﴾: مصدر لفعل محذوف، أي فرجعا في السبيل الذي سلكاه يقصان الأثر قصصًا، و «القصص»: اتباع الأثر.

قوله: ﴿عِلْمًا ﴾ [٦٥]: مفعول ثانٍ لـ «عَلَّمْنَا» و «مِنْ لَدُنَّا»: متعلق بـ «عَلَّمْنَاهُ».

قوله: ﴿ رُشُدًا ﴾ [٦٦]: مفعول له، ولا يجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا لـ «عُلِّمْتَ»؛ لبقاء الموصول بلا عائد (٢٠).

قوله: ﴿ خُبْرًا ﴾ [78]: منصوب على المصدر على المعنى؛ لأن معنى: ﴿ مَا لَمْ تَحُطُ اللهِ عَلَى المُعنى؛ لأن معنى: ﴿ مَا لَمْ تَحُطُ

قوله: ﴿ عُسْرًا ﴾ [٧٣]: مفعول ثانٍ لـ (تُرْهِقْنِي ».

قوله: ﴿ بِغَيْرِ نَفْسٍ ﴾ [٧٤]: متعلق بقوله: «أَقَتَلْتَ»، والتقدير: بغير قتل نفس.

قوله: ﴿ لَقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُكْرًا ﴾: «شيئًا»: مفعول، «نكرًا»: مصدر، والتقدير: وأنكر.

قوله: (لَتَخِذْتَ) [٧٧]: بتخفيف التاء وكسر الخاء (٣)، وهو مِنْ: تَخِذَ يَتْخَذ: إذا عمل

<sup>(</sup>١) حذف نافع وأبو عمرو والكسائي ياء «نبغي» وقفًا وأثبتوها وصلًا، وأثبتها ابن كثير في الوقف والوصل، وحذفها الباقون في الحالتين؛ اتباعًا للرسم.

وقيل في حذفها: تشبيهًا بالفواصل، أو لأن الحذف يؤتي بالحذف؛ فإن «ما» موصول، حذف عائدها. وجود العكبري والزنخشري إثباتها.

ينظر: التبيان (٢/ ١٠٦)، الدر المصون (٤/ ٤٧١)، الكشاف (٢/ ٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٠٦)، الدر المصون (٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها: ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون ﴿ لَنَخَذْتَ ﴾. تنظر في: الإتحاف (٢٢٣/٢)، البحر المحيط (٢/ ١٥٢)، التبيان (١٠٧/١)، الحجة لابن خالويه (ص٢٢٨، ٢٢٩)، حجة الفارسي (٥/ ١٦٣)، الدر المصون (٤/ ٤٧٦)، السبعة (ص٣٩٦)، الكشاف (٢/ ٤٩٥)، النشر (٢/ ٤١٤).

شيئًا، فوزنه: تبع يتبَع تبعًا.

قوله: ﴿ هَادَا فِرَاقُ بَيِّنِي وَبَيْنِكَ ﴾ [٧٨]: أي: هذا وقت فراق بيننا.

قوله: ﴿ غَصْبًا ﴾ [٧٩]: مصدر مؤكد في معنى الفعل، أي: يغصب غصبًا.

قوله: ﴿ خَيرًا مِّنهُ ﴾ [٨١]: «خَيرًا»: مفعول ثانٍ، و ﴿أَقْرَبَ»: عطف عليه.

قوله: ﴿ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾ [٨٢]: مفعول له، أي: فعلنا ذلك رحمة.

قوله: ﴿ وَمَا فَعَلْتُهُ مِ عَنْ أُمْرِى ﴾: الضمير لجميع ما صدر منه، أي: وما فعلت ما رأيت «عن أمري»: عن رأيي واجتهادي، ومن تلقاء نفسي؛ وإنها فعلته بأمر اللَّـه (١١).

قوله: ﴿ ذَالِكَ تَأْوِيلُ ﴾: مبتدأ وخبر، أي: ذلك المذكور، وهو ما سلف من الأجوبة. «تأويل ما لم تستطع» أي: تفسير ما لم تسطع.

قوله: ﴿إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ مِنْ ٱلْأَرْضِ ﴾ [٨٤]: أي: ما يريد منها فحذف المفعول.

قوله: ﴿ تَغْرُبُ ﴾ [٨٦]: حال؛ لأن «وجد» بمعنى: صادف، فيتعدى إلى واحد / [١٣٩].

قوله: ﴿ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ ﴾ [٨٦]: وهي فَعِلَة من: حَمِئَتِ البَّر، تَحْمَأ - بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع -: إذا صار فيها الحَمْأَةُ (٢)، والمعنى: في عين ذات حمئة.

قوله: ﴿ قُلْنَا يَلِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ﴾: ﴿ أَنْ »: في موضع رفع الابتداء، والخبر محذوف، أي: إما العذاب واقع منك بهم، أو في موضع نصب، أي: إما أن توقع أن تعذب.

قوله: ﴿ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴾ [٨٨]: أي: شيئًا ذا يسر.

قوله: ﴿ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ ﴾ [٩٠]: وهو موضع الطلوع.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ وَقَدَ أَحَطَنَا ﴾ [٩١]: الكاف في محل خبر مبتدأ محذوف، أي: أمر ذي القرنين كذلك، أي: كم ذكرنا ووصفنا؛ تعظيمًا لأمره، أو النصب على أنه نعت لقوله: «سِتْرًا» بمعنى: لم نجعل لهم من دون الشمس سترًا مثل ما جعلنا لأهل المغرب.

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٤٩٦). (٢) الحَمْأَة: الطين الأسود. الصحاح (حمّاً).

قوله: ﴿ خُبِّرًا ﴾: مصدر؛ لأن أحطنا بمعنى: خبرنا.

قوله: ﴿ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ [٩٣]: «بين» مفعول به.

قوله: ( يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ) [٩٤]: قيل: هما اسهان أعجميان ومنعا من الصرف؛ للعجمة والتعريف، ويجوز همزهما (١).

وقيل: هما عربيان، مأخوذان من: أجَّ / [١٤٠] الظليم (٢): إذا أسرع، أو من: أجَّت النار: إذا التهبت، ووزن «يأجوج»: «يَفْعُول»؛ كيربوع، ووزن «مأجوج»: «مفعول»؛ كمعقول، وكلاهما من أصل واحد في الاشتقاق، ولم يصرفا على هذا؛ للتأنيث والتعريف؛ لأنها قبيلتان ومعرفتان (٣).

قوله: ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ [٩٥]: أي: برجال ذوي قوة.

قوله: ﴿ رَدِّمًا ﴾: هو مصدر: ردمت الثُّلْمَةَ.

قوله: ﴿ زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴾ [٩٦]: واحدتها: زُبْرَة.

قوله: ﴿ ءَاتُونِيٓ أُفِّرِغُ ﴾: هذه المسألة المشهورة في التنازع (١٠).

(١) وقرأ بالهمز ﴿ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾: عاصم وخلف ويعقوب من العشرة، والباقون بغير همز، وهو ما اختاره المصنف هنا.

تنظر القراءة في: البحر المحيط (٦/ ١٦٣)، التبيان (٢/ ٥٩)، الحجة لابن خالويه (ص٢٣١)، الدر المصون (٤/ ٤٨)، السبعة (ص٣٩٩)، الكشاف (٢/ ٢٩٨)، النشر (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) الظليم: ذكر النعام. الصحاح (ظلم).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٠٨)، الدر المصون (٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) التنازع: هو أن يتوجه عاملان متقدمان أو أكثر إلى معمول واحد متأخر أو أكثر، كما في هذه الآية الكريمة؛ حيث اجتمع فعلان الأمر (آت)، والمضاع (أفرغ) وقد تنازع هذان الفعلان العمل في المفعول به (قطرًا)، وكلا الفعلين يطلبه ليكون مفعولًا به له؛ لأن التقدير: آتوني قطرًا أفرغه عليه، وهذا هو التنازع.

<sup>-</sup> وقد اختلف النحاة حول أيّ العاملين عمل في المعمول، هل الأول أم الثاني؟

فذهب البصريون إلى أن العامل هو الفعل الثاني؛ لقربه من المعمول.

وذهب الكوفيون إلى أن العامل هو الأول؛ لسبقه.

<sup>-</sup> ولا يقع التنازع إلا بين فعلين متصرفين، أو اسمين يشبهانها، أو فعل متصرف واسم يشبهه، ولا يقع بين حرفين ولا بين حرف وغيره، ولا بين جامدين، ولا بين جامد وغيره.

<sup>-</sup> وإذا جاء الفعل الثاني لمجرد التقوية والتأكيد، فلا عمل له، وإنها يكون العمل للأول، ولا يكون الكلام=

قوله: ﴿ هَادَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ﴾ [٩٨]: الإشارة إلى السد، أو إلى العمل.

قوله: ﴿ دَكَّآءَ ﴾: أي: يدك دكًّا.

قوله: ﴿ فَجُمَعْنَاهُمْ مَمْعًا ﴾ [٩٩]: مصدر مؤكد. وكذلك «عَرْضًا».

قوله: ﴿ نُزُلاً ﴾ [١٠٢]: مفعول ثانٍ، وهو ما يكون للنزيل وهو الضيف.

قوله: ﴿ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَىٰلاً ﴾ [١٠٣]: نصب على التمييز وجمع؛ لرفع اللبس؛ إذ لو أفرد لظن أنهم مشتركون في عمل واحد (١).

قوله: ﴿ فَجَاطَتُ ﴾ [١٠٥]: عطف على «كَفَرُوا».

قوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ [١٠٦]: «جهنم»: عطف بيان للخبر الذي هو «جزاؤهم».

قوله: ﴿ وَٱتَّخَذُوٓا ﴾: معطوف على «كفروا».

قوله: ﴿ نُزُلاً ﴾ [١٠٧]: جمع نازل، ويجوز أن يكون مصدرًا بمعنى المنزل والنزول.

قوله: ﴿ لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلاً ﴾ [١٠٨]: الجملة حال، و «حل» مصدر، بمعنى: التجول، يقال: حال من مكانه حولًا.

قوله: ﴿ بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [١٠٩]: منصوب على التمييز؛ كقولك: لي مثله رجلًا، ولي مثله ذهبًا.

قوله: ﴿ أَنَّمَاۤ إِلَهُكُمۡ ﴾ [١١٠]: فتحت (٢)؛ لقيامها مقام الفاعل.

قوله: ﴿ بِعِبَادَة رَبِّهِ ۦ ﴾: يجوز أن تكون الباء بمعنى «في»، وأن تكون على بابها (٣).

\* \* \*

<sup>=</sup> حينئذ من باب التنازع. وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/ ٨٧) المسألة (١٣)، أوضح المسالك (٣/ ١٨٦)، شرح الأشموني (٢/ ١٧٥)، همع الهوامع (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ١١٨)، وعبارته: «وَلَمْ يَفْرِدُ إِشَارَةَ إِلَى أَنْهُم خَسَرُوا فِي أَعْمَال متعددة، لا في عمل واحد».

<sup>(</sup>٢) يقصد همزة «أن» في قوله: «أنها».

<sup>(</sup>٣) وهي مسألة تناوب حروف الجر بعضها عن بعض، وذهب الكوفيون إلى صحة ذلك واختاره ابن هشام في المغني، ومنع ذلك البصريون، وتقدمت المسألة في أول سورة هود (ص٣٢٧). وراجع: التبيان (٢/ ١١٠).

## سورة مريم / [١٤١]

[قوله: ﴿ كَهِيعَصَ ﴾:](١) قد ذكر إعراب هذه في أول سورة البقرة (٢).

قوله: ﴿ذِكْرُ رَحْمُتِ رَبِّكَ عَبْدَهُۥ ﴾ [٢]: «ذكر»: خبر مبتدأ، أي: هذا ذكر، و «ذكر»: مصدر مضاف إلى المفعول (٣).

وقيل: مضاف إلى الفاعل(١٤).

قوله: ﴿ إِذْ نَادَى ﴾ [٣]: ظرف لـ «رحمة».

﴿ وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيبًا ﴾ [٤]: الجملة حالية، و«قد» مقدرة. و«شيبًا» تمييز.

قوله: ﴿ وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾: الباء متعلقة بـ «شقيًّا» والمصدر مضاف إلى المفعول ولم يذكر الفاعل، والتقدير: ولم أكن خائبًا بدعائي إياك إذا دعوتك.

قوله: ﴿ وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوْ لِيَ ﴾ [٥]: أي: خفت فعل الموالي.

قوله: ﴿ مِن وَرَآءِى ﴾: يجوز أن يكون بمعنى: خلفي وبعدي، والثاني: بمعنى قُدَّامي، فعلى الأول: يكون في موضع نصب على الحال من «الموالي»، وهي حال مقدرة، وعلى الثاني: متعلق بـ «خِفتُ» (٥٠).

قوله: ﴿ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا ﴾: يقال: عَقُرَتِ المرأة تَعْقُرُ - بالضم فيهما - عُقْرًا وعقارة، ويقال أيضًا: رجل عاقر.

قوله: ﴿ يَرثُنِي ﴾ [٦]: جواب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٢) الآية (١) من سورة البقرة قوله - تعالى -: ﴿الْمَ﴾.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الأنباري في البيان (٢/ ١١٩)، والعكبري في أحد قوليه في التبيان (٢/ ١١٠)، ويكون التقدير: «هذا أن ذكر ربك رحمته عبد ه.

<sup>(</sup>٤) ويكون ذلك على الاتساع، وهو القول الثاني للعكبري في التبيان، ويكون التقدير: «هذا إن ذكرت الرحمة عبده، فالرحمة على هذا ذاكرة له مجازًا». وراجع: الدر المصون (٤/ ٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) هذا على قراءة: «خَفَّت» بمعنى: قلوا وعجزوا وخَفُّوا. وهي قراءة عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس وابن يعمر وغيرهم، ويكون المعنى: أنهم خفوا قدامه ودرجوا، ولم يبق منهم من به تقوَّ واعتضاد. وانظر القراءة في: الكشاف للزمخشري (٢/ ٢٠٥)، المحتسب لابن جنى (٢/ ٣٧).

قوله: ﴿ رَضِيًّا ﴾: فعيل بمعنى مفعول؛ أي: اجعله يا رب مرضيًّا.

قوله: ﴿ عِتِيًّا ﴾ [٨]: مفعول «بَلَغْتُ»؛ كما تقول: بلغت البلد.

قوله: ﴿ قَالَ كَذَالِكَ ﴾: أي: الأمر كذلك، أي: كما قيل لك في هبة الولد على كبر السن.

قوله: ﴿ ثَلَنثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [١٠]: «ثلاث»: ظرف. و «سَوِيًّا»: حال، أي: مستويًا، يقال: رجل سوي الخلق، أي: مستو.

قوله: ﴿ أَن سَبِّحُواْ بُكُرَّةً وَعَشِيًّا ﴾ [١١]: «أَنْ ، مفسرة.

قوله: ﴿ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴾: ظرفان للتسبيح، وهو الصلاة.

قوله: ﴿ يَسَحۡمَىٰ خُدِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوَّةٍ ﴾ [١٢]: أي: ووهبنا له يحيى، وقلنا له: يا يحيى.

قوله: ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَحَنَانًا ﴾ [١٣]: معطوف على «الحُكْمَ»، أي: آتيناه الحكم والحنان، وهو التعطف والرحمة.

قوله: ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَيْهِ ﴾ [١٤]: عطف على خبر «كان».

قوله: ﴿ عَصِيًّا ﴾: فعيل، بمعنى: فاعل، أي: ولم يكن متكبرًا عاصيًا.

قوله: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَنبِ مَرْيَمَ ﴾ [١٦]: /[١٤٢] في الكلام حذف، تقديره: واذكر يا محمد في القرآن لأهل مكة قصة مريم أو خبرها.

قوله: ﴿ إِذِ آنتَبَذَتْ ﴾: أي: اذكر خبر مريم إذ، أو بفعل محذوف، أي: بَيِّن.

قوله: ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًا ﴾ [١٧]: «بشرًا»: حال، و «سويًّا»: صفة له.

قوله: ﴿ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴾ [١٨]: جواب الشرط محذوف، أي: فتنتهي عنّي.

قوله: ﴿ بَغِيًا ﴾ [٢٠]: لام الكلمة ياءٌ؛ يقال: بَغَتْ تبغي، ووزنه: «فعول»، فلما اجتمعت الواو والياء، قلبت الواو ياءً، وأدغمت، وكسرت الغين إتباعًا، وقيل: وزنه:

«فعيل» بمعنى «فاعل»، ولم تلحق التاء في الوزنين؛ لأنه من صيغ المبالغة (١٠).

قوله: ﴿ قَالَ كَذَالِكِ ﴾ [٢١]: أي: قال جبريل: الأمر كذلك.

قوله: ﴿ وَلِنَجْعَلَهُ ۚ ءَايَةً ﴾: معطوف على محذوف؛ أي: خلقناه؛ لندل به على قدرتنا، لنجعله (٢).

قوله: ﴿ وَرَحْمَةً ﴾: معطوف على «آية».

قوله: ﴿ فَٱنتَبَذَتْ بِهِ عَ ﴿ [٢٢]: «به » حال.

قوله: ﴿ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ ﴾ [٢٣]: الأصل: جاء، ثم عُدِّي بالهمزة إلى ثانٍ، وهو «إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ». و«المخاض»: وجع الولادة، يقال: نَخَضَت الحامل تَمْخَضُ - بالفتح فيها - خِاَضًا، بفتح الميم وكسرها (٣).

وحكى الجوهري(١٤): نخِضَتْ تَمْخَضُ نَحَاضًا: مثل: سمعت تسمع سماعًا (٥٠).

قوله: ﴿ يَلِيَتَنِي مِتُّ ﴾: المنادي محذوف، أي: يا قوم أو يا نفس.

قوله: ﴿ نَسْيًا ﴾: قرئ بفتح النون (٦) ؛ كالحِجْر، والحَجْر، والوتر، والوَتر.

(۱) هذا قول العكبري في التبيان (۲/ ۱۱۲)، ومنع ابن الأنباري في البيان (۲/ ۱۲٤) أن تكون على «فعيل»؛ لأن فعيل إذا كان بمعنى فاعل، فإنه تدخله تاء التأنيث. وقد علل العكبري عدم إلحاق تاء التأنيث هنا؛ لأنه للمبالغة. قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ٤٧): «وليس بشيء».

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٤/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) وقرأً ابن كثير في رواية عنه: (المِخاض) بكسر الميم. انظر: البحر المحيط (٦/ ١٨٢)، التبيان (٢/ ١١٢)، الدر المصون (٤٩٨/٤).

<sup>(</sup>٤) هو إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري، لغوي، من أئمة اللغة، وخطه يذكر مع خط ابن مقلة (الخطاط المشهور). من أشهر كتبه: «الصحاح» وهو معجم لغوي جامع، يعد مرجعًا أصيلًا، ومصدرًا أساسيًّا من مصادر اللغة والمعاني، وله كتاب في العروض، ومقدمة في النحو.

قال ياقوت: كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة وعلمًا. أدى به ذكاؤه أن يحاول الطيران، فصنع جناحين من خشب، وربطهما بحبل وصعد سطح داره ليطير منه، فهات صريعًا بسبب هذا الاختراع سنة ٣٩٣هـ. تنظر ترجمته في: الأعلام (١/٣١٣)، إنباه الرواة (١/٤٤١)، بغية الوعاة (١/٤٤٦)، البلغة (ص٦٦)، معجم الأدباء لياقوت (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) راجع: الصِّحاح للجوهري (مخض)، القاموس المحيط (مخض).

<sup>(</sup>٦) قرأ بها حفص عن عاصم وحمزة: ﴿نَسْيًا﴾. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه، والكسائي: (نِسْيًا» بالكسر. تنظر في الإتحاف (٢/ ٢٣٥)، البحر المحيط (١٨٣/٦)، التبيان (٢/ ١٩٦)، الحجة لابن خالويه (ص٢٣٧)، الحجة للفارسي (٥/ ١٩٦)، الدر المصون (٤/ ٤٩٨)، السبعة (ص.٤٠٨)، الكشاف (٢/ ٥٠٨)، النشم (٢/ ٣١٨).

قوله: ﴿ سَرِيًّا ﴾: نهرًا، وجمعه: أسرية.

قوله: ﴿ وَقَرِّى عَيْنًا ﴾ [٢٦]: يقال: قَرِرْتُ به عينًا، بكسر الراء في الماضي، وفتحها في المضارع قرةً وقرورًا، والأصل: اقرري، فنقلت /[١٤٣] حركة الراء إلى القاف، وأدغمت في الثانية فبقي قرِّي.

قوله: ﴿فَإِمَّا تَرَينَ ﴾ أصلها: «تَرْأَيِنَ»؛ كـ «ترعيين»، فوزنها: تفعلين؛ فالراء فاء الفعل، والهمزة عينه، والياء الأولى لامه، فألقيت حركة الهمزة على الراء، وحذفت الهمزة؛ تخفيفًا؛ فبقيت: «تَرَيين»، ثم أبدل من لام الفعل ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم حذفت الألف؛ لسكونها وسكون ياء الضمير بعدها، فبقي «تَرَيْن»، فوزنه: «تَفَيْن»، ولما دخلت على «إنْ» الشرطية «ما» دخلت على فعلها نونُ التوكيد الثقيلة؛ لأن زيادة «ما» تؤكد شدة التأكيد، وحذفت النون التي هي علم الرفع؛ للبناء؛ إذ الفعل يصير معها مبنيًّا، وكسرت الياء من «يَرى»؛ لالتقاء الساكنين، وهي النون الأولى من النونين فبقيت «ترينً»؛ كما تقول: احينً.

[قوله: ﴿ فَلَنَ أُكِلِّمَ ٱلْيَوْمَ ﴾: «الْيَوْمَ»: ظرف لـ «أُكَلِّمَ»] (١١).

قوله: ﴿ تَحْمِلُهُ رَ ﴾ [٢٧]: حال.

قوله: ﴿ شَيْءًا فَرِيًّا ﴾: يجوز في «شيئًا» أن يكون مفعولًا به، وأن يكون واقعًا موقع مجيئًا.

قوله: ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَننِيَ ﴾ [٣٠]: «آتاني»: لفظه لفظ الماضي، ومعناه المستقبل.

قوله: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [٣١]: «أينما»: نصب على الظرف، و «كان» هنا تامة.

[قوله: ﴿ تَحْمِلُهُ و ﴾ [٢٧]: حال] (٢).

قوله: ﴿ ذَالِكَ عِيسَى آبُّنُ مَرْيَمَ ﴾ [٣٤]: «ذلك»: مبتدأ، و «عيسى»:خبره، و «قَوْلُ

<sup>(</sup>١) جاء ما بين المعقوفين في الأصل بعد الآية (٣١)، وأثبته هنا ليتوافق مع ترتيب الآيات.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكرر بالأصل، وقد تقدم في مكانه.

الحُقِّ»: خبر بعد خبر (١).

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ ﴾ [٣٩]: مفعول ثانٍ لـ «أَنْذِرْهُم».

قوله: ﴿ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾: بدل من «يوم»، أو معمول الحسرة.

[قوله]: ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَ هِيمَ ﴾ [٤١]، أي: قصة إبراهيم.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ [٤٢]: بدل من المحذوف.

قوله: ﴿ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيًّا ﴾ [٤٦]: «مليًّا»: ظرف، أي: زمانًا طويلًا.

قوله: ﴿ حَفِيًا ﴾ [٤٧]: فعيل من الحفاوة، وهي المبالغة في السؤال عن الشخص، يقال: حَفِيَ به - بالكسر - يحفى بالفتح.

قوله: ﴿ أُولَتَبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم ﴾ [٥٧]: «أولئك»: مبتدأ، والإشارة إلى المذكور / [١٤٤] في هذه السورة من لدن زكريا إلى إدريس (٢)، وخبره: «الَّذِينَ أَنْعَمَ».

قوله: ﴿ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا ﴾ [٥٨]، أي: ومن ذرية من حملنا.

قوله: ﴿ غَيًّا ﴾ [٥٩]: الغي: الضلال، وهو مصدر قولك غوى فلان يغوي - بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع -، وأصله: غويًا، فأدغمت الواو في الياء بعد قلبها ياء.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ ﴾[٦٠]: نصب على الاستثناء من الجنس <sup>(٣)</sup>، وقيل: من غير الجنس <sup>(٤)</sup>.

قوله: ﴿ جَنَّتِ ﴾ [71]: بدل من «الجنة».

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الرفع: (قولُ الحق) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو والكسائي، وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر: ﴿قَوْلَكَ ٱلْحَقِ ﴾ بالنصب.

راجع: البحر المحيط (٦/ ١٨٩)، التبيان (٢/ ١١٤)، الدر المصون (٤/ ٥٠٥)، الكشاف (٢/ ٥١٠).

<sup>(</sup>٢) من الآية (٢) إلى الآية (٥٦).

<sup>(</sup>٣) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٤/ ١٢٥): إنه أظهر القولين.

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في معاني القرآن (٣/ ٣٣٦).

قال السمين في الدر المصون (٤/ ١٢٥): وهذا بناء منه على أن المضيع للصلاة من الكفار.

قوله: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْتِيًّا ﴾: «إنه» أي: الأمر والشأن، و«مَأْتِيًّا» أي: آتيًا، فهو مفعول بمعنى فاعل.

قوله: ﴿ إِلَّا سَلَّهُما ﴾ [٦٢]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأُمِّر رَبِّكَ ﴾ [٦٤]: أي: قولوا: وما نتنزل.

قوله: ﴿نَسِيًّا ﴾: النسى بمعنى: الناسي، وهو التارك.

قوله: ﴿ أَءِذَا مَا مِتُ ﴾ [٦٦]: العامل في «إِذَا» فعل دلَّ عليه الكلام، أي: أأبعث إذا ما مت.

قوله: [﴿ جِنِيًّا ﴾](١) [٦٨]: حال، وهو جمع جاثٍ.

قوله: ﴿ وَكُرْ أَهْلَكْنَا ﴾ [٧٤]: «كم»: مفعول «أهلكنا»، والتقدير: كم قرنًا أهلكنا؟ فحذف المميز لدلالة الكلام عليه (٢٠).

قوله: ﴿ وَرِءْيًا ﴾: بهمزة بعد ياء ساكنة على القلب، مقلوب من: يعد إلى «فلع»؛ كقولهم: راأني رَأْيَ.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [٧٥]: «حتى» هذه هي التي تحكى بها الجمل.

قوله: ﴿ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ ﴾: انتصبا على البدل من «ما» من قوله: «مَا يُوعَدُونَ».

قوله: ﴿ وَيَزِيدُ آللَّهُ ٱلَّذِينَ آهَتَدَوا ﴾ [٧٦]: معطوف على محل «فَلْيَمْدُدْ».

قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى كَفَرَ بِعَايَنتِنَا ﴾ [٧٧]: هذا الفعل يتعدى إلى مفعولين؛ كقولك: أرأيت زيدًا ما فعل؟ ومفعوله: «الذي كفر».

وقوله: ﴿ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ ﴾ [٧٨]: والاستفهام هو المفعول الثاني، والموصول المفعول الأول.

قوله: ﴿ أَزًّا ﴾ [٨٣]: مصدر مؤكد، والأزُّ: التهييج.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وهي لازمة للسياق.

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ١٣٣).

قوله: ﴿ يَوْمَ خَثْمُرُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [٥٨]: ظرف لـ «نَعُدُّ» أو لـ «يَمْلِكُونَ».

قوله: ﴿ وَفُدًا ﴾: مصدر فعل محذوف؛ كما تقول: أرسلت فلانًا للسلطان يفد وفدًا /[٥٤٥].

قوله: ﴿ ورْدًا ﴾ [٨٦]: أي: يرد وردًا.

قوله: ﴿ شَيْءًا إِدًّا ﴾ [٨٩]: «شيئًا»: مفعول له، ويجوز أن يكون مصدرًا واقع موقع مجيئًا.

قوله: ﴿ هَدًّا ﴾ [٩٠]: مصدر هدَّ هدًّا.

قوله: ﴿ أَن دَعَوَا لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا ﴾ [٩١]: على إسقاط الجار وهو اللام، أو مفعول له.

قوله: ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ [٩٥]: أفرده على اللفظ.

قوله: ﴿ لُّدَّا ﴾ [٩٧]: جمع ألدّ؛ كـ «صم» في جمع أصمّ.

قوله: ﴿وَكُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ [٩٨]: «كم»: مفعول [لما تقدم](١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وقد تقدم إعراب ذلك في الآية (٧٤) من نفس السورة.

## سورة طه

قوله: ﴿ طه ﴾ [١]: أي: هذه طه.

قوله: ﴿ إِلَّا تَذْكِرَةً ﴾ [٣]: استثناء منقطع (١١) ، وقيل: مفعول له (٢٠).

قوله: ﴿ تَنزيلاً ﴾ [٤]: منصوب على المصدر، أي: أنزلناه تنزيلًا.

قوله: ﴿ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ [٨]: «الحسنى» تأنيث أحسن (٣).

قوله: ﴿ إِذْ رَءَا نَازًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا ﴾ [١٠]، أي: اذكر.

قوله: ﴿ مِّنَّهَا ﴾: يجوز أن يتعلق بـ «آتِيكُمْ».

قوله: ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدِّي ﴾: أي: قومًا ذوي هدى.

قوله: ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴾ [١٥]: يقال: خفيت الشيء أخفيه كتمته، وخفيته أيضًا: أظهرته؛ فهو من الأضداد.

قوله: ﴿ أَتَوَكُّوا عَلَيْهَا ﴾ [١٨]: مستأنف، ويجوز أن يكون خبرًا بعد خبر.

قوله: ﴿ وَٱجۡعَل لِّي وَزِيرًا مِّنۡ أُهۡلِي \* هَـرُونَ أَخِي ﴾ [٢٩، ٣٠]: المفعولان لـ«جَعَل»: «هارون وزيرًا»، والأول هو «هارون» و «وزيرًا» ثانيًا قُدِّمَ؛ للعناية بالوزارة، و «أخي» –

<sup>(</sup>١) قاله ابن الأنباري في البيان (٢/ ١٣٨)، والعكبري في التبيان (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري في الكشاف (٢/ ٥٢٩)، واختلف في فعله هل هو فعل الإنزال أو لتشقى؟

فأجاز الزنحشري الوجهين، ومنعهما العكبري في التبيان (١١٨/٢) فقال: «ولا يجوز أن يكون مفعولًا له لـ ﴿ أَنَرَلْنَا ﴾ المذكورة؛ لأنها قد تعدت إلى مفعولين له، وهو ﴿ لِتَشْقَىٰ ﴾، فلا يتعدى إلى آخر من جنسه، ولا يصح أن يعمل فيها ﴿ لِتَشْقَىٰ ﴾؛ لفساد المعنى ». قال السمين الحلبي في الدر المصون (٥/٥): «وهذا المنع ليس بشيء؛ لأنه يجوز أن يعلل الفعل بعلتين فأكثر ». وقد وجه الزنخشري الوجهين في الكشاف (٢/٩٢٥) فراجع كلامه.

قال السمين في الدر المصون (٥/ ٥،٥): «إلا أن أبا البقاء لما لم يظهر له هذا المعنى الذي ظهر للزمخشري منع من عمل (لتشقي) لفساد المعنى».

والمعنى على أن العامل لتشقى كما قال الزمخشري: «إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة، وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة».

<sup>(</sup>٣) راجع: الكشاف (٢/ ٥٣٠).

على هذا - بدل من «هارون».

وقيل: هما: «لي وزيرًا»، و «وزيرًا» الأول، و «لي» الثاني، و «هارون» - على هذا - بدل من «وزيرًا».

قوله: ﴿ كَثِيرًا ﴾ [٣٤]: أي: تسبيحًا كثيرًا.

قوله: ﴿ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴾ [٣٧]: مصدر بمعنى كَرَّة / [١٤٦] أخرى.

قوله: ﴿ إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ ﴾ [٣٨]: ظرف لـ «مَنَنَّا».

قوله: ﴿ أَن ٱقَدِفِيهِ ﴾ [٣٩]: «أَنْ» مفسرة.

قوله: ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴾: معطوف على عِلَّة محذوفة، والتقدير: وألقيت عليك محبة منى؛ لِتُحَبَّ ولتصنع.

قوله: ﴿ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ ﴾ [٤٠]: «إذ» ظرف «لتصنع» أو لـ «أَلْقَيْتُ».

قوله: ﴿ فُتُونًا ﴾: انتصاب «فتونًا» على المصدر، وهو مصدر مؤكد، ونظيره من المصادر التي جاءت على فعول من المتعدي: الشكور، والكُفُور، والرقوب(١).

قوله: ﴿ سِنِينَ ﴾ ظرف.

قوله: ﴿ عَلَىٰ قَدَرِ ﴾ حال، أي: جئت موافقًا لما قُدر لك.

قوله: ﴿ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَنمُوسَىٰ ﴾ [٩٤]: أي: وهارون.

قوله: ﴿ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلَّقَهُ ﴿ ﴾ [٥٠]: «خلقه»: مفعول أول و «كُلَّ شَيْءٍ»: ثانٍ.

قوله: ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ﴾: «علمها»: مبتدأ، والخبر: «عِنْدَ رَبِّي»، وقيل: الخبر: «فِي كِتَابِ»، وقيل: الظرفان خبر؛ كقولك: حلوٌ حامضٌ.

قوله: ﴿ شَتَّىٰ ﴾ [٥٣]: صفة «أَزْوَاجًا»، أي: أصنافًا مختلفة.

قوله: ﴿ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَلِمَكُمْ ﴾ [٥٤]: حال، أي: قائلين.

قوله: ﴿ مَوْعِدًا ﴾ [٥٨]: الموعد هنا مقدر، أي: مكان وعد، على حذف مضاف.

<sup>(</sup>١) الرُّقوب: الانتظار، وهو مصدر: رَقَبَهُ. راجع: القاموس المحيط (رقب).

قوله: ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾: هذا المكان بدل من مكان المقدر.

قوله: ﴿ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ ﴾ [٥٩]: «موعدكم»: مبتدأ، و «يَوْمُ الزِّينَةِ»: خبره، والموعد – على هذا – زمان، ولا حذف في الكلام، ولك أن تجعله مصدرًا، وتقدر على هذا حذف مضاف؛ ليكون الثاني هو الأول، والتقدير: وقت موعدكم / [١٤٧] يوم الزينة (١).

قوله: ﴿ وَأَن شُحَشَرَ ٱلنَّاسُ ﴾: معطوف على «موعدكم» على تقدير: موعدكم يوم الزينة ويوم يحشر الناس.

قوله: ﴿ وَيُلَكُمْ ﴾ [٦١]: أي: ألزمكم اللَّه ويلكم.

قوله: ﴿ فَيُسْحِتَكُم ﴾: منصوب على جواب النهي.

قوله: ﴿ ٱلمُّنَّلَىٰ ﴾ [٦٣]: تأنيث الأمثل.

قوله: ﴿ صَفًّا ﴾ [٦٤]: أي: ائتوا مصطفين.

قوله: ﴿ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [٦٦]: فاعل «يُخَيَّلُ».

قوله: ﴿ مِّنْ خِلَكْ ﴾ [٧١]: حال.

قوله: ﴿ فَٱقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ﴾ [٧٢]: أي: قاضيه. والكلام هنا معروف في حذف عائد الموصول فلا حاجة لإعادته (؟).

قوله: ﴿ وَمَاۤ أَكۡرَهۡتَنَا عَلَيۡهِ ﴾ [٧٣]: «مَا» مبتدأ، والخبر محذوف، أي: محطوط أو موضوع.

(١) راجع: التبيان (٢/ ١٢٣).

ويقول ابن مالك في الألفية:

والحذف عندهم كثير منجلي بفعل أو وصف كمن نرجو يهب

كأنت قاضٍ بعد أمر مِنْ قضى

في عائــــد متـــصل إن انتـــصبْ كــذاك حــذف مــا يوصـف خُفـضا

وحُذِفَ عائدُ الصلة في هذه الآية؛ لأنه مجرور بوصف ناصب، في محل نصب.

وراجع هذه المسألة في: شرح الأشموني (١/ ٢٢٢ – ٢٣٠)، همع الهوامع (١/ ٢٩١ – ٢٩٤).

 <sup>(</sup>۲) «يحذف عائد الصلة غير الألف واللام إن كان بعض معمول الصلة مطلقًا، أو إن كان متصلًا منصوبًا بفعل تام أو ناقص، أو وصف، أو إن كان مجرورًا بوصف ناصب، أو بحرف جُرَّ بمثله الموصول أو وصف به، أو إن كان مبتدأ ليس بعد نفي أو حصر، أو إن كان معطوفًا أو معطوفًا عليه».

قوله: ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ ﴾ [٧٤]: ضمير الشأن.

قوله: ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ [٧٦]: بدل من قوله: «الدَّرَجَاتُ».

قوله: ﴿ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا ﴾ [٧٧]: «يَبَسًا»: مصدر، أي: ذات يبس، أو أنه وصفها بالمصدر؛ مبالغة (١).

قوله: ﴿ لَّا تَخَيفُ دَرَّكًا ﴾: حال، أو مستأنف؛ كأنه قال: وأنت لا تخاف.

قوله: ﴿ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ [٧٨]: منقول من تبعهم، و«تبع» يتعدى إلى مفعول واحد، فإذا نقل بالهمزة، تعدى إلى مفعولين؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَــٰذِهِ الدُّنِيَا لَعۡنَةً ﴾ (٢)، فالباء على هذا زائدة.

قوله: ﴿ وَوَ عَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ﴾ [٨٠]: أي: إتيان جانب الطور، و «الأَيْمَنَ» صفة للجانب.

قوله: ﴿ غَضْبَانَ أَسِفًا ﴾ [٨٦]: حالان.

قوله: ﴿ فَكَذَ ٰ لِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ [٨٧]: أي: إلقاؤه مثل ذلك.

قوله: ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ ﴾ [٨٩]: هي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ [٩٠]، أي: من قبل مجيء موسى.

قوله: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ ﴾ [٩٢]: «إذ» ظرف لـ «منعك».

قوله: ﴿ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي ﴾ [٩٤]: في الكلام حذف، تقديره: لا تأخذني (٣).

قوله: ﴿ بَصُرْتُ ﴾ [٩٦]: يقال: بَصُرْتُ تبصُر، بالضم فيهما، بصارة، ويتعدى بالباء.

قوله: /[١٤٨] ﴿ فَقَبَضْتُ قَبَضَةً ﴾: «قَبْضَةً» مصدر، ويجوز أن يكون بمعنى المقبوض؛ فتكون مفعولًا به.

قوله: ﴿ لَا مِسَاسَ ﴾ [٩٧]: بكسر الميم، وفتح السين، وهو مصدر: ماسسته مساسًا؛ كضاربته ضرابًا، والمعنى: لا حماسة، أي: لا يمس بعضنا بعضًا.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية (٦٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٢٦).

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾ [٩٩]: أي نقص عليك قصصًا مثل ذلك القصص السابق ذكره.

قوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ ﴾ [١٠٢]: بدل من يوم القيامة.

قوله: ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ۖ ٱلدَّاعِيَ ﴾ [١٠٨]: يوم معمول «يتبعون».

قوله: ﴿ إِلَّا هَمْسًا ﴾: أي: إلا صوتًا خفيًّا.

قوله: ﴿ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ ﴾ [٩٠١]: «لا تنفع»: عامل في «يومئذٍ».

قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ ﴾: «من» في موضع نصب بـ «تنفع»، وقيل: في موضوع رفع، أي: إلا شفاعةُ من أذن.

قوله: ﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنزَلْنَـٰهُ قُرَءَانًا ﴾ [١١٣]، أي: إنزالًا مثل ذلك الإنزال، وهو معطوف على قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ نَقُصُ ﴾ (١).

قوله: ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ [١١٥]: مفعولاه: «له عزمًا» (٢٠).

قوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنِّهِكَةِ ﴾ [١١٦]: أي: اذكر إذ.

قوله: ﴿ فَغُوَىٰ ﴾ [١٢١]، يقال: غَوَى يَغْوِي؛ كضرب يضرب.

قوله: ﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ ﴾ [١٢٣]: الفاء: جواب الشرط، وما بعده: شرط وجواب.

قوله: ﴿ ضَنكًا ﴾ [١٢٤]: هو مصدر ضَنَكَ بفتح في الماضي، ومثله في المضارع، وهو وصف على تقدير: ذا ضنك.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ [١٢٦]: أي: الأمر كذلك، ثم استأنف فقال: «أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا»، أو النصب على أنه مفعول به، أي: فعلنا ذلك؛ جزاء لما صدر منك.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ ٱلْمَوْمَ تُنسَىٰ ﴾: أي: نسيانًا مثل ذلك.

<sup>(</sup>١) الآية (٩٩)، من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) وهذا على أن «نجد» بمعنى: «نعلم» فتتعدى لمفعولين. راجع: البحر المحيط (٦/ ٢٨٤)، الدر المصون (٥/ ٥٥).

قوله: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ﴾ [١٢٩]: «كلمة»: مبتدأ، و«سبقت»: صفة والخبر محذوف.

قوله: ﴿ وَسَبِّحْ نِحَمْدِ رَبِّكَ ﴾ [١٣٠]: «بحمد ربك»: حال، أي: وصلّ - حامدًا / [١٤٩] ربَّكَ - صلاة الفجر وصلاة العصر.

قوله: ﴿ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيلِ ﴾: أي: سبح آناء الليل و «أَطْرَافَ النَّهَارِ»: عطف على «آناء الليل».

قوله: ﴿ زَهْرَةَ ٱلَّخِيَوٰة ﴾ [١٣١]: أي: متعنا، وجعلنا لهم زهرة الحياة الدنيا (١١).

قوله: ﴿ لِنَفْتِنَهُمْ ﴾ [١٣١]: متعلق بـ «متَّعْنَا».

قوله: ﴿ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقُّوىٰ ﴾ [١٣٢]: أي: العاقبة المحمودة لأهل التقوى.

قوله: ﴿ فَنَتَّبِعَ ءَايَاتِكَ ﴾ [١٣٤]: جواب «لَوْلا» فهو منصوب بأن مقدرة.

قوله: ﴿ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوى ﴾ [١٣٥]: أي: المستوى.

قوله: ﴿ وَمَن آهْتَدَىٰ ﴾: عطف الخبر على الاستفهام (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ١٥٥)، التبيان (٢/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) وهذا على جعل «من» في: ﴿ وَمَنِ آهْتَدَىٰ ﴾ موصولة. قال العكبري في التبيان (٢/ ١٣٠): «وفيه تقوية قول الفراء».

# سورة الأنبياء

قوله: ﴿ آقَتْرَبَ ﴾ [١]: افتعل، من القرب.

قوله: ﴿ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ ﴾ [٣]: حال من الضمير في «يَلْعَبُونَ»، و «قُلُوبُهُمْ» فاعل به.

قوله: ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامَهُواْ ﴾: هذه المسألة معروفة فلا حاجة إلى ذكرها(١١).

قوله: ﴿ هَلَ هَندَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنَالُكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾: في موضع نصب؛ إما على البدل من «النجوى» أي: وأسروا هذا الحديث، أو معمول لقول مضمر، أي: قالوا ذلك.

قوله: ﴿ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [٤]: متعلق بـ «يَعْلَمُ».

قوله: ﴿ بَلَ قَالُواْ أَضْغَنتُ أَحَلَمِ ﴾ [٥]: ما أتى به محمد ﷺ أضغاث أحلام؛ فهو خرر مبتدأ محذوف.

قوله: ﴿ كَمَا أُرْسِلَ ﴾ [٥]: الأولون: أي فليأتنا إتيانًا مثل إرسال الأولين.

قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَّناهُمْ جَسَدًا ﴾ [٨]: «جَسَدًا» مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾ [١٠]: الجملة صفة لـ (كِتَابًا».

قوله: ﴿ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنَّهَا يَرَّكُضُونَ ﴾ [١٢]: جواب «لما» دل عليه «إِذَا

هُمْ» أي: فلما أحسوا بأسنا أخذوا وشرعوا يهربون من قريتهم.

قوله: ﴿ فَمَا زَالَت تِلَكَ دَعُونهُم ﴾ [١٥]: الإشارة إلى الكلمة أو المقالة، أي: فما زالت كلمة الويل دعواهم.

قوله: ﴿ مِمَّا تَصِفُونَ ﴾ [١٨]: حال.

قوله: ﴿ أَمِرا تَخَذُواْ ءَالِهَةً ﴾ [٢١]: «أَمْ» منقطعة.

قوله: ﴿ إِلَّا آللَّهُ ﴾ [٢٢]: صفة لـ «آلهةٌ».

قوله: ﴿ ذِكْرُ مَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ﴾ [٢٤]: من إضافة المصدر إلى المفعول، على

<sup>(</sup>۱) هذه المسألة مشهورة في كتب النحو، وهي مسألة إلحاق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين. وهذه لغة طيئ وأزد شنوءة وبلحارث، واشتهرت بلغة «أكلوني البراغيث» وقد منع جمهور النحاة إلحاق علامتي التثنية والجمع بالفعل المسند إلى فاعل أو نائب فاعل ظاهرين، وعدوا هذا لغة ضعيفة وشاذة وقليلة ولا يجوز القياس عليها وأجازها فريق آخر من النحويين ومنهم: ابن يعيش والزنخشري وابن مالك والسيوطي. وأدلتهم قوية من الساع.

وراجع تفصيل هذه المسألة في: أوضح المسالك (١/ ٣٥١)، شرح المفصل لابن يعيش (١/ ٢٣٦)، المغني لابن هشام (٢/ ٣٦٥)، همع الهوامع (١/ ١٣٥).

معنى أن هذا الكتاب عليَّ وهو القرآن، هو ذكر من معي من / [٥٠] الأمة وذكر من قبلي من الأمم السالفة (١٥٠).

قوله: ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾: مفعول «يَعْلَمُونَ».

قوله: ﴿ أَنَّهُ ر لَا إِلَنهَ إِلَّا أَنا ﴾ [٢٥]: هي قائمة مقام الفاعل.

قوله: ﴿ بَلْ عِبَادٌ ﴾ [٢٦]: أي: هم عباد.

قوله: ﴿ فَذَالِكَ خَزْيهِ جَهَنَّمَ ﴾ [٩٦]: «ذلك»: مبتدأ، و «سنَجْزِيهِ»: الخبر.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ خَبْرى ٱلظَّالِمِينَ ﴾: أي: نجزيهم جهنم جزاء مثل ذلك.

قوله: ﴿ أَن تَمِيدَ بِهِمْ ﴾ [٣١]: أي: كراهة أن تميد.

قوله: ﴿ فِجَاجًا ﴾: حال من «السبل»، وتقدمت عليها فأعربت حالًا على حد قوله: لَيَّةَ مُوحِشًا طَلَـلُ

قوله: ﴿ فِئْنَةً ﴾ [٣٥]: مصدر مؤكد لـ «فتنهُ» من غير لفظ؛ لأن لفظ الفتنة،

(١) راجع: الكشاف (٢/ ٥٦٩).

(٢) هذا صدر بيت وعجزه:

..... يَلُوحُ كَأَنَّهُ خِلَلُ

وهو من بحر الوافر، لكثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة.

ينظر في: ديوانه (ص٥٠٦)، خزانة الأدب (٣/ ٢١١)، الكتاب (٢/ ١٢٣)، لسان العرب (وحش).

وبلا نسبة في: أسرار العربية (ص١٤٧)، أوضح المسالك (٣١٠/٢)، الخصائص (٢/ ٤٩٢)، شرح الأشموني (٢/ ٢٩١)، الشاهد (٤٧٢)، لسان العرب (خلل).

ومعنى: خِلَلُ - بكسر الخاء وفتح اللام -: جمع خِلة، وهي بطانة تغشي بها أجفان السيوف.

وموحشًا: أي صار مسكنًا للوحوش، عندما خلا من الناس.

والشاهد فيه: أن النكرة إذا تقدمت صفتها أعربت حالاً. ومجيء الحال من النكرة، سوغه كون النكرة متأخرة على الحال. وتعقب الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد هذا الاستشهاد فقال في تعليقه على «قطر الندى» بالحاشية (ص٢٣٧): إن هذه النكرة [طلل] قد وصفت بجملة «يلوح» وفاعله، فالمسوغ هنا هو التخصيص، كقوله - تعالى -: ﴿ فِي ٓ أَرْبَعَةِ أَيّامٍ سَوَآءً لِلسَّآبِلِينَ ﴾، ثم إن هذه النكرة [طلل] مبتدأ، والجمهور على أن الحال لا يأتي منه. ثم قال - رحمه اللَّه -: والظاهر أن العلماء إذا ذكروا هذين البيتين [ويقصد: هذا البيت، وقول الشاعر:

وبالجسم مني بينًا لو علمته شحوب، ... ... البيت]

على مذهب سيبويه الذي يجيز مجيء الحال من المبتدأ.

وللشيخ رحمه اللَّه كلام طويل على هذا الشاهد في شرحه على أوضح المسالك الشاهد رقم (٢٦٩). فليراجع.

والابتلاء بمعنى.

قوله: ﴿ هُزُواً ﴾ [٣٦]: مفعول ثان.

قوله: ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِي [يَذَّكُرُ ءَالِهَتَكُمْ](١) ﴾: أي: بالسوء، فحذف للعلم به.

قوله: ﴿ مِنْ عَجَلِ ﴾ [٣٧]: متعلق بـ «خُلِقَ».

قوله: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣٩]: جواب «لو» محذوف، و «حِينَ» مفعول لـ «يَعْلَمُ» لا ظرف له (٢٠)، وجواب «لو» أي: لَمَا صَدَرَ مِنْهم.

قوله: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَ زِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾ [٤٧]: «القِسْطَ»: مصدر وصف به «المَوَازِينَ» إما على الحذف، أي: ذوات القسط، أو على المبالغة، كأنها نفس الموازين.

قوله: ﴿ لِيُومِ ٱلْقِيامَةِ ﴾: أي: لأهل يوم القيامة.

قوله: ﴿ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْكًا ﴾: «شيئًا»: أما مصدر، أي: شيئًا من الظلم، أو على أنه مفعول ثانٍ لـ «تظلم».

قوله: ﴿ وَضِيَآءً ﴾ [٤٨]: قيل: دخلت الواو على الصفة؛ كما تقول: مررت بزيد الكريم والعاقل، فعلى هذا يكون حالًا، أي: الفرقان مضيئًا.

وقيل: هي عاطفة، أي: آتيناه ثلاثة أشياء: الفرقان والضياء والذكر (٣).

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ [٥٢]: أي: آتينا إذ، أو: رشده إذ، أو: عالمين إذ، أو: اذكر إذ<sup>(٤)</sup>.

قوله: ﴿ سَمِعْنَا فَتَى يَذَكُرُهُمْ ﴾ [٦٠]: «سمع» / [١٥١] يتعدى إلى مفعولين، ولابد أن يكون المفعول الثاني مما يسمع؛ تقول: سمعت زيدًا يقول، ولا تقول: سمعت زيدًا يفعل، وليس هنا ما يعرفنا أين المفعول الثاني! فجوابه: أن الصفة التي هي «يذكرهم»

<sup>(</sup>١) بدل ما بين المعقوفين في الأصل: خ، وأثبته؛ ليتضح المعنى بالسياق.

<sup>(</sup>۲) راجع التبيان (۲/ ۱۳۳)، الدر المصون (٥/ ٨٦، ٨٧)، الكشاف (٢/ ٥٧٣)، وجوز الزمخشري أن يكون «حين» ظرفًا.

<sup>(</sup>٣) هذا كلام العكبري بنصه في التبيان (٢/ ١٣٤)، وفيه: «مررت بزيد الكريم والعالم» بدل «والعاقل» هنا.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ١٣٤).

قامت مقامه.

قوله: ﴿ يُقَالُ لَهُ مَ إِبْرَاهِيمُ ﴾: قيل: ﴿إبراهيمِ»: خبر مبتدأ محذوف، والجملة محكية بالقول.

وقيل: منادي مفرد، وضمته ضمة بناء.

وقيل: هو فاعل «يقال»؛ إذ المراد الاسم، لا المسمى (١).

قوله: ﴿ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ [71]: حال.

قوله: ﴿ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْءًا ﴾ [٦٦]: «شيئًا» يجوز أن يكون مفعولًا به على تضمين «ينفع» معنى الإعطاء.

قوله: ﴿ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا ﴾ [٦٩]: أي: ذا بردٍ وسلام عليه، وجعلت كأنها في نفسها برد وسلام على وجه المبالغة.

قوله: ﴿ نَافِلَةً ﴾ [٧٧]: حال من «يَعْقُوبَ»، ويجوز أن يكون مصدرًا مثل العاقبة.

قوله: ﴿ وَكُلاًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾: «كُلًّا وصالحين»: هما المفعو لان.

قوله: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلِّيْمَانَ ﴾ [٧٨]: أي: اذكر خبرهما لقومك.

قوله: ﴿ إِذْ يَحُكُمُان ﴾: «إذ» معمول لهذا المحذوف.

و ﴿إِذْ نَفَشَتْ ، معمول ﴿ يحكمان » ، والنفش: الانتشار بالليل.

قوله: ﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾ [٧٩]: عطف على «الجبالَ».

قوله: ﴿ لِتُحْصِنَكُم ﴾ [٨٠]: متعلق بـ «عَلَّمْنَاهُ».

قوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّحَ ﴾ [٨١]: أي: سخرنا له الريح. و (عَاصِفَةً ) حال.

قوله: ﴿ وَمِرَ لَا الشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ ﴾ [٨٢]: «من الشياطين» عطف على «الريح»، أي: وسخرنا من الشياطين، والإشارة بـ «ذلك» (٢) إلى الغوص.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٣٤)، الدر المصون (٥/ ٩٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالى: ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ ... ﴾ الآية (٨٢).

قوله: ﴿ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ﴾ [٨٥]: أي: اذكر هؤلاء.

قوله: ﴿ مُغَنضِبًا ﴾ [٨٧]: حال.

قوله: ﴿ لَّن نَّقَدِرَ ﴾: مخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ ثُنِجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٨٨]: أي: إنجاء مثل ذلك.

قوله: ﴿ رَغَبًا / [١٥٢] وَرَهَبًا ﴾ [٩٠]: مفعول له، أي: للرغبة في الثواب، والرهبة من العقاب.

قوله: ﴿ وَجَعَلَّنَّهَا وَٱبَّنَهَا ءَايَةً ﴾ [٩١]، أي: جعلناها آية، وابنها آية.

قوله: ﴿ إِنَّ هَا فِي مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [٩٢]: «أمة»: حال، العامل فيه ما في «هذه» من معنى الفعل.

قوله: ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أُمْرَهُم ﴾ [٩٣]: «أمرهم»: مفعول «تقطعوا»، و «تقطعوا» بمعنى: قطعوا (١٠).

قوله: ﴿وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ [٩٤]: حال.

قوله: ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ [٩٥]: «حرام»: مبتدأ، و«أَنَّهُم لا يَرْجِعُونَ»: الخبر.

قوله: ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا فُتِحَتْ ﴾ [٩٦]: أي: فتح السد، ثم حذف المضاف.

قوله: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾: الجملة حال، و«الحدب»: النشز من الأرض، وجواب «حتى»: «فِإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ».

قوله: ﴿ يَنُويَلَنَا ﴾ [٩٧]: في محل نصب بـ «قَالُوا».

قوله: ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا ﴾ [١٠٢]: جملة مستأنفة ويجوز أن تكون خبرًا بعد خبر.

قوله: ﴿ هَلَا اللَّهِ مُكُمُ ﴾ [١٠٣]: يقولون: هذا يومكم، أي: وقت.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٣٦، ١٣٧).

قوله: ﴿ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ ﴾ [١٠٤]: بدل من العائد المحذوف في «توعدون».

قوله: ﴿ كَطَى آلسِّجِلِّ ﴾: أي: طيًّا كطي السجل، و «السجل»: الصحيفة.

وقيل: ملك يطوي كتب بني آدم إذا رفعت إليه (١).

قوله: ﴿ كَمَا بَدَأُنَا ﴾: أي: نعيد الخلق إعادة مثل ابتدائه، أي: مثل ابتداء الخلق.

وقيل: مثل الذي بدأناه، فالكاف على هذا مفعول به.

قوله: ﴿ وَعُدًا ﴾: أي: وعدنا ذلك وعدًا علينا إنجازه.

قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِ آلذِّكُر ﴾ [١٠٥]: متعلق بـ «كَتَبْنَا».

وقيل: متعلق بـ «الزَّبُورِ»؛ لأن الزبور بمعنى المزبور، أي: المكتوب.

قوله: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ [١٠٧]: مصدر في موضع الحال من الكاف في «أَرْسَلْنَاكَ»، أو مفعول له.

قوله: ﴿ أَنَّمَاۤ إِلَنَّهُكُم ۚ ﴾ [١٠٨]: قائم مقام الفاعل.

قوله: / [١٥٣] ﴿ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾: الاستفهام بمعنى الأمر، أي: أسلموا.

قوله: ﴿ عَلَىٰ سَوَآءِ ﴾ [١٠٩]: حال من الفاعل والمفعول معًا، أي: مستوين في العلم به أعلمتكم به.

قوله: ﴿ أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴾، «أَمْ» هنا متصلة، وقوله: ﴿ مَّا تُوعَدُونَ ﴾، «أَمْ» هنا متصلة، وقوله: ﴿ مَّا تُوعَدُونَ ﴾: هو فاعل «قريب»؛ لأنه قد اعتمد على الهمزة، ويتخرج هنا على مذهب البصريين أن يكون فاعل «بعيد»؛ لأنه أقرب إليه (٢٠).

قوله: ﴿مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [١١٠]: حال من الجهر، أي: المجهور من القول (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٢/ ٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) قاله العكبري في التبيان (٢/ ١٣٨)، والمراد هنا مسألة التنازع، وقد تقدم الكلام عليها آخر سورة الكهف.

<sup>(</sup>٣) هذا نص العكبري في التبيان (٢/ ١٣٨).

## سورة الحج

قوله: ﴿ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [١]: يجوز أن تكون الزلزلة من الفعل اللازم، أي: تزلزل الساعة، وأن يكون متعديًا، أي: إن زلزال الساعة الناسَ، فيكون المصدر مضافًا إلى الفاعل في الوجهين، ويجوز أن يكون المصدر مضافًا إلى الظرف توسعًا (١١)، على حد قولك:

يَا سَارِقَ اللَّيْلَةِ أَهْلِ الدَّارِ<sup>(٢)</sup>

قوله: ﴿ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ ﴾ [٢]: «يوم» ظرف لـ «تذهل» والضمير للزلزلة.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجُدِلُ ﴾ [٣]: «مَنْ»: مبتدأ، و «من الناس»: الخبر.

قوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ لِيُضِلُّهُ ﴾ [٤]: فتحت الأولى؛ لقيامها مقام الفاعل، وفتحت الثانية؛ لأنها خبر مبتدأ محذوف؛ أي: فشأنه أن يضله (٣).

قوله: ﴿مِّنَ ٱلْبَعْثِ ﴾ [٥]: متعلق بـ «رَيْبِ» أو صفة له فيتعلق بمحذوف.

قوله: ﴿ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم ﴾: أي: خلقنا إياكم، وحذف المضاف.

قوله: ﴿ ثُمَّ نُخَرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾: «نخرج» معطوف على «ونقر»، وأفرد الطفل؛ دلالة على الجنس.

وقيل: التقدير: نخرج كل واحد منكم (١٠)؛ على حد قوله تعالى: ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ (٥).

قوله: ﴿ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنَ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾: «شيئًا»: يجوز أن يكون مفعول «عِلْم» أو «يَعْلَم» على المذهبين (٦٠).

قوله: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [٦]: ﴿ذَلِكَ»: مبتدأ ﴿بِأَنَّ اللَّـهَ هُوَ الْحُقُّ»: خبر، والإشارة / [١٥٤] بـ ﴿ذَلِكَ» إلى ما ذكره – جل ذكره – من خلق بني آدم، والأحوال

راجع: التبيان (۲/ ۱۳۹)، الكشاف (۳/۳).
 تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٣٩)، الدر المصون (٥/ ١٢٤). (٤) الدر المصون (٥/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النور، الآية (٤).

<sup>(</sup>٦) فهو منصوب بـ «يعلم» عند الكوفيين، وبـ «علم» عند البصريين وهذا من مسألة التنازع، وقد تقدم الكلام عليها في آخر سورة الكهف [الآية ٩٦]. وراجع: التبيان (٢/ ٨٤)، الدر المصون (٤/ ٣٤٦).

المنتقلة، وغير ذلك من أصناف الحكم.

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى : وبأنه.

قوله: ﴿ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ [٨]: يتعلق بـ ( يُجَادِلُ ».

قوله: ﴿ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَنبِ ﴾: عطف على ﴿ بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.

قوله: ﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ - ﴾ [٩]: حال من الضمير في «يجادل».

قوله: ﴿ لِيُضِلُّ ﴾: متعلق بـ «يجادل».

قوله: ﴿ لَهُ مِنْ ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ ﴾ جملة مستأنفة.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ﴾ [١٠]: مبتدأ وخبر، والإشارة إلى ما ذكر في العقوبة في الدنيا والآخرة، أي: ذلك التعذيب بسبب ما قدمت يداك.

قوله: ﴿ عَلَىٰ حَرُفٍ ﴾ [١١]: حال من الضمير في «يَعْبُدُ».

قوله: ﴿ خَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةَ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ مَ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ ﴾ [١٣]: هذه الآية مشكلة؛ وذلك أن اللام دخلت هنا بعد «يدعو»، وهي من المعلِّقَات، وليس هذا من أفعال القلوب حتى يحصل التعليق (!!).

وجوابه: أنه يجوز أن يكون «يدعو» غير عامل فيها بعده، بل يكون تأكيدًا  $(1)^{(1)}$ .

أو يكون التقدير: ذلك هو الضلال البعيد يدعوه، فـ«ذلك» مبتدأ، و«هو»: مبتدأ ثانٍ، أو فصل، و«الضلال»: خبر المبتدأ، و«يدعوه» حال، والتقدير: مدعوًا (٢٠). أو يكون «ذلك» بمعنى الذي في موضع نصب بـ«يدعو» أي: يدعو الذي هو الضلال، ولكنه قدَّم المفعول، وفيه نظر؛ وعلى هذه الأوجه الكلام بعده مستأنف و«مَنْ» مبتدأ و«لَبِئْس المَوْلَى»: خبره.

<sup>(</sup>١) في الآية السابقة رقم (١٢)، في قوله تعالى: ﴿ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ ۗ وَمَا لَا يَنفَعُهُ م ... ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) قال العكبري في التبيان (٢/ ١٤٠): وفيه ضعف.

الجواب الثاني: أن «يدعو» متصل بها بعده، وتخريجه على هذا: أن «يدعو» يشبه أفعال القلوب؛ لأن معناه / [١٥٥] يسمى من ضره أقرب من نفعه إلمًا.

فكأنه قال: يظن.

ويجوز أن يكون «يدعو» بمعنى يقول، و«مَنْ»: مبتدأ، و«ضَرُّهُ»: مبتدأ ثان، و«أقرب»: خبره، والجملة صلة «من»، وخبر «من»: محذوف، تقديره: إله أو إلهي، وموضع الجملة نصب بالقول و«لبئس» مستأنفة، ويجوز أن يكون التقدير: يدعو من لضره، ثم قدم اللام عن موضعها، وهو في غاية البعد؛ لأن ما في صلة الذي لا يتقدم عليه (۱).

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ ﴾ [١٦]: أي: ومثل ذلك الإنزال إنزالنا القرآن علامات واضحات.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ ... إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴾ [١٧]: هي خبر عن الأولى.

قوله: ﴿ هَاذَانِ خَصْمَانِ ﴾ [١٩]: «الخصم» يقع على الواحد والاثنين والجمع.

قوله: ﴿ فِي رَبِّمْ ﴾: أي: في دين رجم.

قوله: ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ ﴾ [٢١]: المقامع: السياط، واحدتها: مِقْمَعَة، وقد قمعته: إذا ضربته بها (٢).

قوله: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوا ﴾ [٢٢]: العامل في «كُلَّمَا» «أُعِيدُوا».

وقوله: ﴿ مِنْ غَمٍّ ﴾: بدل اشتمال من «منها»، وقيل: بدل بعض.

قوله: ﴿ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾: هو فعيل بمعنى: مُفْعِل.

قوله: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ ﴾ [٢٣]: المعنى: يُزَيَّنُونَ فيها، والمفعول الثاني محذوف، و «من» للتبعيض.

<sup>(</sup>۱) راجع هذا الكلام في: التبيان (۲/ ۱٤٠، ۱٤١)، الدر المصون (۱۲۹/۶ – ۱۳۱)، معاني الأخفش (۲/ ۲۳۰)، معاني الفراء (۲/ ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري في الكشاف (٣/ ١٥٠).

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [٢٤]: حال من «الطَّيِّبِ».

قوله: ﴿ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾: بمعنى المحمود أو الحامد.

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ﴾ [٢٥]: خبر (إن» محذوف، أي: معذبون، و «يصدون»: حال من الفاعل في «كفروا».

وقيل: الواو زائدة، وهو الخبر(١).

قوله: ﴿ سَوَآءً ٱلۡعَلِكَ ﴾: «سواء»: خبر مقدم (٢)، وما بعده المبتدأ، والجملة: حال من الضمير في «جعلناه» / [٥٦] الراجع إلى «المسجد».

قوله: ﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ ﴾: الجمهور على ضم الياء، من الإرادة، ويُقْرَأ شاذًا بفتحها (٣)، من الورود، فعلى هذا يكون «بإلحاد» حالًا، أي: ملتبسًا بإلحاد، وقيل: «بإلحاد»: هو المفعول، والباء مزيدة فيه.

قوله: ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَ هِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [٢٦]: «إن»: منصوب بإضهار «اذكر»، و«مكان البيت»: مفعول به، وهو المفعول الأول، والثاني: محذوف، والتقدير: اذكر يا محمد حين جعلنا لإبراهيم مكان البيت منزلاً يرجع إليه للعارة والعبادة.

قوله: ﴿ أَن لا تُشْرِكِ بِي ﴾: أي: قائلين له: أن لا تشرك فهي مفسرة على هذا للقول المضمر، ويجوز أن تكون مصدرية.

قوله: ﴿ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ ﴾ [٢٧]: معطوف على ما قبله، أي: أمرناه، وقلنا له: لا تشرك، وطهِّر، وأذِّن. وقيل: استئناف.

قوله: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾: أي: يأتوا دعاءك.

قوله: ﴿ لِّيَشُّهَدُواْ ﴾ [٢٨]: متعلقة بـ «يَأْتُوكَ».

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) وهذا على قراءة الرفع «سواءً» وهي قراءة العامة، وقرأ حفص عن عاصم ﴿سَوَآءٍ ﴾ بالنصب. ينظر: الإتحاف (٢) وهذا على قراءة الرفع (٣٢ ٣٦٢)، التبيان (٢/ ١٤٢)، الحجة لابن خالويه (ص٣٥٣)، الحجة للفارسي (٥/ ٢٧٠)، الدر المصون (٥/ ١٣٩)، السبعة (ص٤٣٥)، الكشاف (٣/ ١٠)، النشر (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) تنظر القراءة في: البحر (٦/ ٣٦٣)، التبيان (٢/ ١٤٢)، الدر المصون (٥/ ١٤١)، الكشاف (٣/ ١٠)، مختصر الشواذ (ص٩٧)، معاني الفراء (٢/ ٢٢٣).

قوله: ﴿ فِيَ أَيَّامِ ﴾ متعلق بقوله: «ليشهدوا».

قوله: ﴿ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾: أي: على ذبح ما رزقهم.

قوله: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ ﴾ [٣٠]: أي: الأمر ذلك، والإشارة إلى ما ذكر من أفعال الحج.

قوله: ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ ﴾: «من» شرطية، والضمير في «فهو» الضمير للتعظيم.

قوله: ﴿ وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَدُمُ ﴾: أي: لحومها.

قوله: ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ ﴾: «ما»: مصدرية في محل نصب على الاستثناء.

قوله: ﴿ حُنَفَآءَ ﴾ [٣١]: حال من الضمير في «اجْتَنِبُوا».

قوله: ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ ﴾ [٣٢]: أي: الأمر ذلك.

قوله: ﴿ لَكُمْ فِيهَا ﴾ [٣٣]: أي: في الهدايا.

قوله: ﴿ جَعَلْنَا مَنسَكًا ﴾ [٣٤]: قرئ بالفتح والكسر (١)، أما الفتح: فهو ظاهر، وهو الوجه في المصدر والمكان؛ لأن فعله: نَسَك يَنْشُك، المصدر والمكان منه كلاهما على «مَفْعَل» بالفتح؛ نحو قَتَل يَقْتُل مَقْتَلًا، والكسر شاذ في فَعَلَ يَفْعُل [وقد سمع فيه منسك] (١٥٧].

قوله: ﴿ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴾: و ﴿ وَٱلصَّابِينَ ﴾: معطوف على «المخبتين»، وكذا ﴿ ٱلْمُقيمِي ٱلصَّلَوٰة ﴾.

قوله: ﴿ وَٱلْبُدُرِ ﴾ [٣٦]: أي: جعلنا البدن.

قوله: ﴿ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ ﴾: الجملة مستأنفة.

<sup>(</sup>۱) قرأ بالفتح نافع وعاصم وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر، وقرأ بالكسر حمزة والكسائي وخلف. ينظر: الإتحاف (۲/ ۲۷۵)، البحر المحيط (٦/ ٣٦٨)، التبيان (٢/ ١٤٤)، الحجة لابن خالويه (ص٢٥٣، ٢٥٤)، الحجة للفارسي (٥/ ٢٧٧، ٢٧٨)، الدر المصون (٥/ ١٤٨)، السبعة (ص٤٣٦)، الكشاف (٣/ ١٤)، النشر (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل.

<sup>(</sup>٣) راجع في هذا: شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (١/ ١٨١)، همع الهوامع (٣/ ٢٨٦).

قوله: ﴿ صَوَافَّ ﴾: جمع صافة، يقال: صفت الإبل قوائمها فهي صافة.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ سَخَرْنَاهَا ﴾: أي: سخرناها تسخيرًا مثل ما ذكرنا من نحركم إياها صوافّ.

قوله: ﴿ إِلَّا أَنِ يَقُولُواْ ﴾ [٤٠]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ لَمُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ ﴾: «صوامع»: جمع «صومعة»، وهي فَوْعَلَةٌ، و«ييع»: جمع «بيعة» وهي موضع عبادة النصارى، و«صلوات» وهي كنائس اليهود، وسميت الكنيسة صلاة؛ لأنها يصلى فيها.

قوله: ﴿ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ﴾ [٤٤]: أي: إنكاري؛ فهو مصدر بمعنى الإنكار.

قوله: ﴿ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا ﴾ [٥٥]: «كأين»: مبتدأ، و «أهلكناها»: الخبر.

قوله: ﴿فَتَكُونَ ﴾ [٤٦]: منصوب على الجواب.

قوله: ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ ﴾: هو ضمير الشأن.

قوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرَيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا ﴾ [٤٨]: إن قيل: لم كانت هذه معطوفة بالواو، والأولى بالفاء؟

قيل: لأن الأولى وقعت بدلًا عن قوله: ﴿ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ (١)، وأما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو، وهما ﴿ وَلَن يُحْلِفَ ... ﴾ (٢)، ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ ﴾ (٣).

قوله: (مُعْجِزِين) (١٤)[٥١]: حال.

قوله: ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ﴾ [٥٢]: استثناء منقطع، وقيل: في موضع الصفة لـ «نَبِيِّ».

<sup>(1)</sup>  $|\vec{V}|_{2}$  (2). (7)  $|\vec{V}|_{2}$  (7).

<sup>(</sup>٣) من الآية (٤٧)، وهذا الكلام في الكشاف (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) قرأ (مُعَجِّزين) أبو عمرو وابن كثير، وقرأ الباقون ﴿مُعَيْجِزِينَ ﴾، وقرأ ابن الزبير (مُعْجِزِين) بسكون العين. تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٢٧٨)، البحر المحيط (٦/ ٣٧٩)، التبيان (٢/ ١٤٥)، الحجة لابن خالويه (ص٢٥٤)، الحجة للفارسي (٥/ ٢٨٣، ٢٨٤)، الدر المصون (٥/ ١٥٩)، السبعة (ص٤٣٩)، الكشاف (٣/ ١٨)، النشر في القراءات العشر لابن الجزري (٢/ ٢٣٧).

قوله: ﴿ لِيَجْعَلَ مَا يُلِقِى ﴾[٥٣]: اللام متعلقة بمحذوف، أي: لله ذلك، أو قُدِّر ذلك؛ ليجعل.

قوله: ﴿ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾: معطوف على «الذين».

قوله: ﴿ وَلِيَعْلَمَ ﴾ [٤٥]: عطف على «ليجعل».

قوله: ﴿ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ - ﴾: عطف على قوله: «وليعلم»، وكذا قوله: ﴿ فَتُخْبِتَ ﴾.

قوله: ﴿ بَغْتَةً ﴾ [٥٥]: مصدر في موضع الحال من «السَّاعَةُ».

قوله: ﴿ لَيُدۡخِلَّنَّهُم ﴾ [٥٩]: مستأنف.

قوله: ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾ [٦٠]: أي: الأمر / [١٥٨] ذلك. والإشارة إلى ما وعدوا به، ثم ابتدأ فقال: ﴿ وَمَنْ عَاقَبَ ﴾.

قوله: ﴿ ذَٰ لِلَكَ بِأَنِ ٱللَّهَ يُولِجُ ﴾ [71]: مبتدأ، والخبر: «بأن اللَّه يولج»، والإشارة إلى النصر، أي: ذلك النصر بأن اللَّه.

قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ ﴾: في موضع جر؛ عطفًا على «بأن»، التي هي الخبر، وكذا ما بعدها من لفظ «أن».

قوله: ﴿ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [٦٣]: معطوف على «أنزل» بمعنى أنه ماضٍ؛ أنزل فأصبحت.

قوله: ﴿ وَٱلْفُلْكَ جَرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ﴾ [70]: «الفلك» معطوف على «ما» (١٠). قوله: ﴿ أَن تَقَعَ ﴾: كراهة أن تقع.

قوله: ﴿ فَلَا يُنزِعُنَكَ ﴾ [٦٧]: أي: لا تلتفت إلى قولهم، ولا تمكنهم من أن ينازعوك، فلفظ النهي لهم في الظاهر، والمراد نهيه - عليه السلام - عن تمكينهم من المنازعة، ونظيره: «لا أرينك ههنا»، والمعنى: لا تكن هنا، فأراك، فالنهي في اللفظ لنفسه، وحصول معناه للمخاطب.

قوله: ﴿ تَعْرِفُ فِي وُجُوه ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ﴾ [٧٧]: أي: أثر الإنكار.

<sup>(</sup>١) في قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ... ﴾ [الآية: ٦٥].

قوله: ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾: مستأنف، ويجوز أن يكون حالًا.

قوله: ﴿ ٱلنَّارُ ﴾: خبر لمبتدأ محذوف كأن قائلًا قال: ما هو؟ فقيل: هو النار.

قوله: ﴿ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ﴾: خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ وَإِن يَسَلُبُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيَّا ﴾ [٧٣]: «شَيْئًا» مفعول ثانٍ لـ «يسلبهم».

قوله: ﴿ حَقَّ قَدْرِهِ مَ ﴾ [٧٤]: منصوب على المصدر، وقيل: صفة لمصدر محذوف، أي: جهادًا حق جهاده.

قوله: ﴿ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ ﴾ [٧٨]: أي: اتبعوا ملة، أو على الاختصاص.

قوله: ﴿ هُوَ سَمَّنكُمُ ﴾: «هو»: الضمير لله، وقيل: لإبراهيم (١).

قوله: ﴿ مِن قَبَلُ ﴾: أي: من قبل القرآن.

قوله: ﴿ وَفِي هَاذًا ﴾: أي: في القرآن.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ١٧٩)، التبيان للعكبري (٢/ ١٤٧).

# سورة المؤمنون /[١٥٩]

قوله: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوا جِهِمْ ﴾ [٦]: متعلق بـ «حَافِظُونَ».

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ ﴾ [١١]: أنَّث الفردوس(١)على تأويل البقعة.

قوله: ﴿ مِن سُلَاكِةٍ مِّن طِينِ ﴾ [١٢]: متعلق بـ (خَلَقْنَا).

«من طين» في محل صفة.

قوله: ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً ﴾ [١٣]: أي: جعلنا نسله نطفة في قرار.

قوله: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ﴾ [١٥]: «بَعْدَ»: معمول لـ «ميتون»، وإن كان ما بعد اللام لا يعمل؛ لأن اللام من حقها أن تكون في الابتداء، والإشارة بـ «ذلك» إلى تمام الخلق.

قوله: ﴿ وَشَجَرَةً ﴾ [٢٠]: عطفًا على «جناتٍ».

قوله: ﴿ تَنْبُتُ بِآلدُهن ﴾: «بالدهن»: حال؛ كقولك: خرج زيد بسلاحه.

قوله: ﴿ وَصِبْغِ ﴾: عطف على «بالدهن».

قوله: ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَ نَزَلَ ﴾ [٢٤]: مفعول المشيئة محذوف، أي: أن يرسل.

قوله: ﴿ مَّا سَمِعْنَا بِهَنَا ﴾: الإشارة بـ «هذا» إلى المدعو إليه، وقيل: إلى نوح.

قوله: ﴿ مُنزَلاً ﴾ [٢٩]: مصدر بمعنى الإنزال.

قوله: ﴿ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴾ [٣٠]: «إن» هي المخففة.

قوله: ﴿ أَن آعُبُدُوا ﴾ [٣٢]: يجوز أن تكون مفسرة، وأن تكون مصدرية.

قوله: ﴿ أَيَعِدُكُرُ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُهُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَهُما أَنَّكُم تُحْرَجُونَ ﴾ [٣٥]: «أنكم مخرجون» «أن»: الأولى: محلها على الخلاف المشهور، وفي الكلام حذف مضاف، أي: بأن إخراجكم، و «إذا متم»: ظرف زمان وقَع خبرًا لـ «أن»، و «أن» الثانية: تأكيد للأولى.

قوله: ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا آلدُّنْيَا ﴾ [٣٧]: قيل: إن هذا الضمير لا يعلم ما يعني به إلا ما يتلوه من بيانه، وأصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا، ثم وضع «هي» موضع الحياة،

<sup>(</sup>١) دلّ على تأنيثها قوله في آخرها: ﴿ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

والمعنى: ما الحياة إلا حياتنا الدنيا.

قوله: «عَمَّا قَلِيلٍ» متعلق بـ «يُصْبِحُنَّ»، ولم تمنع اللام؛ لأن وضعها التقديم كما /[١٦٠] تقدم (١).

قوله: ﴿ فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ﴾ [٤١]: منصوب بفعل لا يظهر.

قوله: ﴿ تَتْرًا ﴾ [٤٤]: «تترى» فَعْلَى من المواترة، وهي المتابعة، وأصله: وترى، والتاء: بدل من الواو؛ كما في تراث، وتخمة، وألفه للإلحاق كالتي في «أرطى».

قوله: ﴿ أَحَادِيثَ ﴾: جمع أحدوثة، وهي ما يَتَحَدَّثُ به الناس تعجبًا.

قوله: ﴿ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ﴾ [71]: اللام بمعنى إلى، كـ: ﴿ أُوْحَىٰ لَهَا ﴾ (٢)، أي: إليها.

قوله: ﴿ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْدًا ﴾ [٦٣]: أي: من القرآن.

قوله: ﴿ وَهُمُ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ ﴾: أي: ولهم أعمال خبيثة من دون أعمال المؤمنين، وقيل: من دون الحق.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ إِذَآ أَخَذَنا ﴾ [٦٤]: «حتى» هذه ابتدائية.

قوله: ﴿ يَجْنُرُونَ ﴾: يقال: جأر يجأر جئورًا: إذا صَوَّت.

قوله: ﴿ مُسْتَكِّبِرِينَ بِهِ مَسْنِمِرًا ﴾ [٦٧]: «مستكبرين»: حال، و «سامرًا»: حال أيضًا، وإنها وحد وهو جمع في المعنى؛ مثل الجامل، وهو القطيع من الإبل، والباقر، وهو جماعة البقر.

وقيل: إنها وحد؛ لأنه وضع موضع المصدر؛ كما يقال: قوموا قيامًا.

قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا ﴾ [٧٨]: قيل: إن «ما» زائدة، و «قليلًا» صفة لمصدر محذوف، أي: يشكرون شكرًا قليلًا.

قوله: ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ﴾ [٨٥]: قرئ الأول باللام، والآخران (٣) بغير اللام (١٤)؛ لأن

<sup>(</sup>١) في الآية (١٥) من نفس السورة. (٢) سورة الزلزلة، الآية (٥).

<sup>(</sup>٣) يقصد قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن رَّبُ ٱلسَّمَنوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قُلْ مَن رَبُ ٱلسَّمِعِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ إلى كُنتُمْ تَعْكُونَ ﴾ [٨٦ - ٨٩].

<sup>(</sup>٤) قرأ بها أبو عمرو ويعقوب، وابن مسعود والحسن، وقرأ الباقون «لله» في الموضعين باللام. ينظر الإتحاف=

الأول جواب ما فيه اللام وهو ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُومَن فِيهَا ﴾ بخلاف الآخَرَيْن.

قوله: ﴿ فَلَا تَجْعَلْنِي ﴾ [٩٤]: الفاء جواب الشرط والنداء اعتراض / [١٦١].

قوله: ﴿ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [٩٨]: أي: من أن يحضرون.

قوله: ﴿ فَلآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ ﴾ [١٠١]: العامل في الظرفين الاستقرار.

قوله: ﴿ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمُ سِخْرِيًا ﴾ [١١٠]: يقرأ بضم السين وكسرها (١)، وكلاهما مصدر «سخر»، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع.

قوله: ﴿ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴾ المميز محذوف، أي: كم سنة لبثتم؟ و «عدد»: بدل من «كم».

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [١١٤]: أي: وقتًا، أو زمنًا، أو لبثًا قليلًا.

قوله: ﴿ لَّو أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾: «أنكم» في محل رفع.

قوله: ﴿ عَبَثًا ﴾ [١١٥]: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴾: معطوف على «أنما».

قوله: ﴿ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ﴾ [١١٦]: «هو»: في موضع رفع على البدل من موضع: «لا إِلَهَ».

قوله: ﴿ لَا بُرْهَانَ لَهُ مِ ﴾ [١١٧]: صفة لـ ﴿إِلَّهُ».

قوله: ﴿ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ }: جواب الشرط قبله. والله أعلم.

\* \* \*

<sup>= (</sup>٢/ ٢٨٧)، البحر (٦/ ٤١٨)، التبيان (٢/ ١٥١)، الحجة لابن خالويه (ص٢٥٨)، الحجة للفارسي (٥/ ٢٠٠)، الدر المصون (٥/ ١٩٨)، السبعة (ص٤٤)، الكشاف (٣/ ٤٠)، النشر (٢/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>١) قرأ بضم السين: نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف وابن مسعود.

وقرأ بكسرها: عاصم وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٢٨٨)، البحر المحيط (٦/ ٢٢٤)، التبيان (٢/ ١٥٢)، الحجة لابن خالويه (ص٢٥٨، ٢٥٩)، الخجة للفارسي (٥/ ٣٠٣)، الدر المصون (٥/ ٢٠٣)، السبعة (ص٤٤٨)، الكشاف (٣/ ٤٤)، النشر (٢/ ٣٢٩).

## سورة النور

قوله: ﴿ سُورَةً ﴾ [١] أي : هذه سورة.

قوله: ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي ﴾ [٢] أي : فيها يتلى عليكم، الزانية والزاني، «فَاجْلِدُوهُمْ» على هذا مستأنف.

قوله: ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ [٦]: المصدر مضاف إلى الفاعل.

قوله: ﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾ «أربع» مصدر؛ لأنه مضاف إلى المصدر، والعامل فيه المصدر الذي هو شهادة.

قوله: ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ ﴾ [٨]: «أن تشهد» فاعل «يدرأ».

قوله: ﴿ وَلَوْلَا فَضِّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُم ٓ وَرَحْمَتُهُ ، ﴾ [١٠] جواب «لولا» محذوف، أي : لهلكتم.

قوله: ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِمُ ﴾ (وأن الله): معطوف / [١٦٢] على (فَضْلُ اللهِ) أي: وكون الله توابًا رحيمًا لكان كيت وكيت.

قوله: ﴿ لَّوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ﴾ [١٢]: «إذ» ظرف للظن.

قوله: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ ، ﴾ [١٥]: «إذ» معمول لـ «مَسَّكُمْ» أو «أَفَضتُمْ».

قوله: ﴿ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ ﴾ [١٧]: «أن تعودوا»: أي: كراهة أن تعودوا؛ فهو مفعول له.

قوله: ﴿ وَلَا يَأْتَل ﴾ [٢٢]: يفتعل من «أليت».

قوله: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ ﴾ [٢٤]: «يوم»: ظرف لما تعلق به «لَهُم» (١) وهو الاستقرار، لا لقوله: «عَذَابٌ» لكونه قد وصف (٢).

قوله: ﴿ يَوْمَبِنِ يُوفِيمِهُ ﴾ [٢٥]: بدل من «يوم تشهد».

قوله: ﴿ ٱلْحَقَّ ﴾ صفة لـ «دِينَهُمُ».

<sup>(</sup>١) في قوله - تعالى - : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ الآية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٥٥)، وهذا قول العكبري ويجوز أن يكون «يوم» متعلق «بعذاب» للاتساع في الظرف. راجع: الدر المصون (٥/ ٢١٥).

قوله: ﴿ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ [٢٦]: مستأنف.

قوله: ﴿ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَرِهِمْ ﴾ [٣٠] «من» للتبعيض (١٠).

قوله: ﴿ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾ [٣١]: «غير» صفة للتابعين.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلرَّجَالِ ﴾ حال.

قوله: ﴿ ٱلْأَيْنَمَىٰ ﴾ [٣٢]: «الأيامى» أصلها: أيايم؛ لأن واحدتها أييم، فقلبت؛ فصارت أيامي، ثم أبدل من الكسرة فتحة، ومن الياء ألفًا؛ فصارت أيامى، ومثلها «يتامى»، وأصلها: يتايم؛ لأن واحدها يتيم، ففعل بها ما فعل بأيامى.

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا ﴾ [٣٣] أي: أسبابه.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ﴾ مبتدأ، خبره: «فَكَاتِبُوهُمْ» أو محذوف، أي: فيها يتلى عليكم الذين يبتغون الكتاب.

قوله: ﴿ فَتَيَاتِكُمْ ﴾ (٢) [٣٣] جمع فتاة.

قوله: ﴿ أَللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٣٥] أي: منورهما.

قوله: (دُرِّيء) (٣) فِعِيل من الدَّرء، وهو دفع الظُّلْمَة.

قوله: ﴿ زَيْتُونَةٍ ﴾ بدل من شجرة.

قوله: ﴿ نُورُ عَلَىٰ نُورٍ ﴾ نعت خبر مبتدأ محذوف.

قوله: / [١٦٣] ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللهُ ﴾ [٣٦] قيل: متصل بها قبله متعلق - على هذا - بـ «تُوقَدُ»، أي: توقد في مساجد أذن الله، أي: أذن الله أن تبنى، وقيل: متصل بها بعده متعلق بقوله: «يسبح» وأعيد «فيها»؛ تأكيدًا على حدِّ قوله: فيها زيد جالس فيها؛ كقوله

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٥٥)، الدر المصون (٥/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) كذا وقع هنا بزيادة «من» وهي جزء من آية في سورة النساء، الآية (٢٥)، والآية التي هنا في سورة النور، الآية (٣٣) بدون «من»، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُكُرهُواْ فَتَيَــتِكُمْ عَلَى ٱلْـبِغَآءِ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) قرأ بها أبو عمرو والكسائي واليزيدي. تنظر في: إتحاف الفضلاء (٢/ ٢٩٧)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٦)، التبيان (١/ ١٥٦)، الحجة لابن خالويه (ص ٢٦٢)، الحجة للفارسي (٥/ ٣٢٣، ٣٢٣)، الدر المصون (٥/ ٢٢٠)، السبعة (ص ٤٥٦)، الكشاف (٣/ ٨٦)، النشر (٢/ ٣٣٢).

تعالى : ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾(١).

قوله: ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ ﴾: قرئ (يُسَبَّحُ) بالفتح (٢٠ ، و «رجال» – على هذا – فاعل بفعل مقدر على حد قول الشاعر:

لِيُبُكَ يَزِيدُ .....لِيُبُكَ يَزِيدُ .....لِيُبُكَ يَزِيدُ .....

قوله: ﴿ عَن ذِكْر آللَّهِ ﴾ [٣٧] مضاف إلى المفعول.

قوله: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ أي: عقابه.

قوله: ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ﴾ [٣٨] متعلق بـ «يسبح» أو بـ «لا تُلْهِيهِمْ».

قوله: ﴿ وَوَجَدَ ٱللَّهَ ﴾ [٣٩] أي : جزاء الله.

قوله: ﴿ فَوَفَّنهُ حِسَابَهُ ِ ﴾ أي: آتاه جزاء عمله وافيًا تامًّا، هذا تمام المثل، ثم مثله شيء آخر فقال جل ذكره: «أوْ كَظُلُمَاتٍ» والكاف عطف على الكاف في «كَسَرَابٍ».

قوله: ﴿ لُّجِّيِّ ﴾ [٤٠] هو منسوب إلى اللج، وهو الكبير العميق.

قوله: ﴿ إِذَآ أَخۡرَجَ يَدَهُ لَمۡ يَكَدُ يَرَنْهَا ﴾ في هذه الآية إشكال؛ وذلك أن موضع «كاد»

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٢٩٨)، البحر المحيط (٦/ ٤٥٨)، التبيان (١٥٦/٢)، الحجة لابن خالويه (ص٢٦٢)، حجة الفارسي (٥/ ٣٣)، الدر المصون (٥/ ٢٢١)، السبعة (ص٢٦٢)، النشر (٢/ ٣٣٢).

(٣) جزء من صدر بيت وتكملته:

..... ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح

وهو من بحر الطويل، للحارث بن نهيك، وقد تقدم تخريجه عند إعراب الآية (٢٢) من سورة الحجر.

والشاهد هنا: حذف الفعل، وإبقاء عامله، وسوغ ذلك وقوع الكلام في جواب استفهام مقدر، كأنه قيل: من يبكيه؟ فقيل: ضارع لخصومة. واستشهد به سيبويه على رفع «ضارع» بفعل محذوف.

وهذا الاستشهاد على رواية «لِبُيْكَ» بالبناء للمفعول، وقد روي بالبناء للفاعل، فيكون «يزيد» مفعولًا به، و«ضارع» الفاعل، وعندئذ فلا يكون حذف في الكلام.

وقيل: إنه لا حذف في البيت على رواية الرفع كذلك والبناء للمفعول؛ على أن يكون «يزيد» منادى، وضارع: نائب فاعل.

وانظر : تعليق الشيخ / محمد عبد الخالق عضيمة على المقتضب للمبرد (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>١) سورة هود، الآية (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر عنه ويعقوب.

إذا نفيت وقوع الفعل، وأكثر المفسرين على أن المعنى: أنه لا يرى يده، فالتقدير: لم يرها، ولم يكد، وفيه نظر. أو يكون «كاد» زائدة، وقد حكاه في «التسهيل»<sup>(۱)</sup>. أو خرجت على معنى «قارب»، والمعنى: لم يقارب / [١٦٤] رؤيتها، وإذا لم يقارب، باعدها، وعليه بيت ذى الرمة <sup>(۲)</sup>:

أي: لم يقارب البراح، ومن ههنا حكي عن ذى الرمة أنه رجع في هذا البيت فقال: لم أجد، بدل: لم يكد<sup>(٤)</sup>.

(١) راجع شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٣٩٩ – ٤٠٩).

(٢) هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود أبو الحارث العدوي، الشهير بذي الرمة. شاعر، من فحول الطبقة الثانية. قال أبو عمرو بن العلاء: فتح الشعر بامرئ القيس وختم بذي الرمة.

وكان أكثر شعره في التشبيب وبكاء الأطلال وكان يمتاز بإجادة التشبيه، له ديوان شعر. توفي سنة ١١٧ هـ. تنظر ترجمته في: الأعلام (٥/ ١٢٤)، جمهرة أشعار العرب (ص١٧٧)، الشعر والشعراء (ص٢٠٦)، وفيات الأعيان (١/ ٤٠٤).

(٣) هذا جزء من بيت وصدره:

إذا غـــير النـــأي المحبــين لم يكــد

وهو من بحر الطويل، لذي الرمة. ينظر في: ديوانه (ص١٩٢)، خزانة الأدب (٩/ ٣٠٩)، شرح الأشموني (١/ ٤٠٠)، الشاهد (٢٥٣)، شرح المفصل (٧/ ١٢٤)، لسان العرب (رسس).

ويروى الشطر الأول:

إذا غير الهجر المحبين لم يكد

ومعنى رسيس: مَسُّه وأثره وبقيته.

والشاهد هنا: أن «لم يكد» بمعنى: لم يقارب والمعنى على هذه الرواية يكون: إذا تغير حب كل محب لم يقارب حبي التغيير، وإذا لم يقاربه فهو بعيد منه. وهذا أبلغ من أن يقول: «لم يبرح» لأنه قد يكون غير بارح، وهو قريب من البراح، بخلاف المخبر عنه بنفى مقاربة البراح.

انظر: شرح الأشموني (١/ ٤٠١).

وقال الزملكاني في المجيد (ص ٨٧) عن «كاد»: وهي عند المحققين في النفي على معنى نفي مقاربة الفعل نحو قوله - تعالى - : ﴿لَمْ يَكُدُ يَرَنُهَا ﴾ أي: لم يقارب أن يراها.

(٤) وردت قصة تغيير الرواية في الأغاني للأصفهاني (١٨/ ٢٩-٣٤)، دلائل الإعجاز للجرجاني (ص ١٨٢)، وقد ثبت في ديوانه برواية: «لم يكد».

قال عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز (ص ١٨٢ - ١٨٣): واعلم أن سبب الشبهة في ذلك أنه قد جرى العرف أن يقال: «ما كاد يفعل، ولم يكد يفعل» - في فعل قد فُعل، على معنى أنه لم يفعل إلا بعد=

قوله: ﴿ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفًاتٍ ﴾ [٤١] عطف على «مَنْ».

قوله: ﴿ ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ رُ ﴾ [٤٣] أي: بين قطعه.

قوله: ﴿ زُكَامًا ﴾ يقال: ركمت المتاع أركمه ركمًا أي : وضعت بعضه فوق بعض.

قوله: ﴿ فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلهِ ﴾ «الودق» : المطر، يقال: ودق يدق ودقًا. و «الخلال»: جمع خلل؛ كجبال وجبل.

قوله: ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ ﴾ : «من » الأولى: لابتداء الغاية.

والثانية: بدل من الأولى، وقيل: للتبعيض، وقيل: زائدة.

والثالثة: للبيان؛ لأنها موضحة للجبال من أي شيء، وقيل: للتبعيض، وقيل: زائدة (١).

قوله: ﴿ فَيُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ ﴾ أي: فيصيب بصرف البرد.

قوله: ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ ﴾ ﴿ سَنَا ﴾ مقصور، وهو الضوء، وسنا كل شيء: ضوءه، سنتِ النار تسنو: إذا أضاءت.

قوله: ﴿ طَاعَةٌ ﴾ [٥٣] أي: أمرنا طاعة أو العكس، أي: طاعة معروفة أولى بكم.

قوله: ﴿ فَارِن تَوَلُّواْ ﴾ [٥٤] أي: فإن تتولوا، فحذف إحدى التاءين.

قوله: ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [٥٥] قيل: «الذين آمنوا» عام.

وقيل: / [١٦٥] خاص بالمهاجرين.

قوله: ﴿ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ﴾ أي: استخلافًا مثل.

<sup>=</sup> الجهد وبعد أن كان بعيدًا في الظن أن يفعله؛ كقوله تعالى : ﴿ فَذَنَكُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفَعَلُونَ ﴾ .. فلما كان مجيء النفي في «كاد» على هذا السبيل توهم ابن شبرمه أنه إذا قال: «لم يكد رسيس الهوى ...» البيت، فقد زعم أن الهوى قد برح، ووقع لذي الرمة مثل هذا الظن. وليس الأمر كالذي ظناه؛ فإن الذي يقتضيه اللفظ إذا قيل: لم يكد يفعل، وما كاد يفعل، أن يكون المراد: أن الفعل لم يكن من أصله، ولا قارب أن يكون، ولا أظن أنه يكون...» اهـ.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٥٨).

قوله: ﴿ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ ﴾ حالان.

قوله: ﴿ ثُلَثَ مَرَّاتٍ ﴾ [٥٨] أصل المرة المصدر وهو هنا ظرف لوقوعه موقع الأوقات فانتصاب (ثلاث) على الظرف.

قوله: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [٦٠] «القواعد»: مبتدأ، وخبره: «فليس ...». ودخلت الفاء؛ لما فيها من معنى الشرط (١)، و«القواعد»، جمع «قاعد» أي: العجائز اللاتي قعدن عن الحيض والحبل؛ لكبرهن.

قوله: ﴿ تَحَيَّةً مِّنْ عِندِ آللَّهِ ﴾ [31] منصوب على المصدر؛ لأنه في معنى تسليمًا.

قوله: ﴿ لِوَاذاً ﴾ [٦٣] مصدر في موضع الحال، أي: ملاوذين، واللواذ: أن يستتر الشخص بشيء؛ مخافة أن يُرَى، يقال: لاوذ يلاوذ ملاوذة ولواذًا، وصحت الواو فيه مع انكسار ما قبلها؛ لصحتها في الفعل الذي هو «لاوذ»، ولو كان مصدر «لاذ» لكان لياذًا؛ لأن المصدر يعل بإعلال الفعل (٢).

قوله: ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٓ ﴾ إنها عدي هنا خالف بـ «عن»؛ لتضمنه معنى الإعراض والميل (٣).

قوله: ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ ﴾ مفعول "فَلْيَحْذَرِ ».

قوله: ﴿ وَيَوْمَرُ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ [٦٤] عطف على «ما» في قوله: ﴿ قَدْ يَعْلَمُ مَا ﴾ وليس بظرف؛ لأن الله - تعالى - عالم في كل حين لا في وقت دون وقت.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٠١)، التبيان (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) التبيان (٢/ ١٦٠).

# سورة الفرقان / [١٦٦]

قوله: ﴿ ظُلَمًا ﴾ [٤] يجوز أن يكون مفعولًا به على معنى فعلوا ظلمًا، ويجوز أن يكون مصدرًا في موضع الحال على معنى وردوا ظالمين.

قوله: ﴿وَقَالُوۤا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا ﴾ [٥] أي: هذه أساطير الأولين مكتتبة. قوله: ﴿ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ ظرفان لقوله: ﴿ تُمْلَى ».

قوله: ﴿ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴾ منصوب جواب «لولا».

قوله: ﴿ وَ يَجۡعَل لَّكَ قُصُورًا ﴾ [١٠] عطف على موضع «جعل» وموضعه جزم؛ لأنه جواب الشرط.

قوله: ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴾ [١١]: الأصل أعددنا، فقلبت الأولى تاء؛ كراهة اجتهاع المثلين مع قرب التاء من الدال لقرب المخرج، والسَّعير: فعيل بمعنى مفعول.

وقيل: اسم من أسماء جهنم.

قوله: ﴿ مُُقرَّنِينَ ﴾ [١٣] حال من الضمير في «أَلْقُوا»، و «مَكَانًا» ظرف لـ «أَلْقُوا».

قوله: ﴿ دَعَوَاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴾ يحتمل أن يكون مفعولًا به أي: نادوا في ذلك الزمان واثبوراه، أي: واهلاكاه، أي: أقبل وتعال يا ثبور هذا حينك ووقتك.

و يجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا أي : ثبرنا ثبورًا / [١٦٧].

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ﴾ [١٧] أي : اذكر يوم.

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، الأموي أمير المؤمنين، وثالث الخلفاء الراشدين، أحد الصحابة السابقين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، تزوج ابنتي رسول الله على فلقب بذي النورين، له مناقبه الكثيرة، ومواقفه الحسنة المشهورة، توفي هم مقتولًا في الفتنة سنة ٣٥ هـ. تنظر ترجمته في: الاستيعاب لابن عبد البرت (١٧٩٧)، الإصابة لابن حجرت (٤٢٥).

قوله: ﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَتَّخِذَ ﴾ [١٨]: «كأن»: زائدة و «أَنْ نَتَّخذَ» فاعل «ينبغي».

**قوله**: ﴿ بُورًا ﴾ [١٨] : «بورًا» جمع باير.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلْتَبِكَةَ ﴾ [٢٢] أي: اذكر يَوْمَ.

قوله: ﴿ لَا بُشِّرَىٰ ﴾ «بشرى» : اسم «لا».

قوله: ﴿حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾ «حجرًا» مصدر مؤكد أي: حجرنا حجرًا، أي: حرامًا محرمًا.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّهَآءُ بِٱلْغَمَامِ ﴾ [٢٥] عطف على قوله: «يَوْمَ يَرَوْنَ» وقيل: الباء؛ بمعنى: عن.

قوله: ﴿ ٱلْمُلُّكُ يَوْمَبِذٍ ٱلْحَقُّ ﴾ [٢٦] «الملك»: مبتدأ، و «الحق» نعت له، «للرَّحْمَنِ»: الخبر.

قوله: ﴿ يَنوَيْلَتَىٰ ﴾ [٢٨] أصله: يا ويلتى؛ فالألف بدل من الياء. وهو في موضع الحال، ومعنى الكلام أنه ينادي ويلته، أي: تعالى؛ فهذا وقت أوانك.

قُوله: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا ﴾ [٣١] أي: جعلًا مثل ذلك الجعل.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ لِنُتَبِّتَ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ﴾ [٣٢] أي: أنزلناه إنزالًا مثل ذلك الإنزال، واللام متعلقة بهذا الفعل.

قوله: ﴿ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴾ [٣٣] «أحسن»: عطف على «الحق» غير أنه لا ينصرف.

قوله: ﴿ فَدَمَّرْنَنهُمْ تَدْمِيرًا ﴾ [٣٦]: «دمرناهم»: معطوف على محذوف، تقديره: فذهبا إليهم، فأنذراهم، فكذبوهما، فدمرناهم.

قوله: ﴿ وَكُلاً ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمَثَلَ ﴾ [٣٩] منصوب بمضمر دلَّ على معنى «ضَربْنَا» أي: أنذرنا كلَّا، أو: وعظنا كلَّا.

قوله: ﴿ وَكُلاً تَبَرْنَا ﴾ العامل في «كلَّا»: «تبرنا» ليس إلا؛ لأنه لم يشتغل عنه بضمير.

قوله: ﴿ أُمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [٤٠] مصدر على حذف الزوائد، أي: إمطار.

قوله: ﴿ إِلَّا هُزُوًا ﴾ [٤١] مفعول ثانِ لـ «يَتَّخِذُونَكَ».

قوله: ﴿ أَهَادُا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولاً ﴾ / [١٦٨] ، هذه الجملة محكية بالقول المضمر وهو حال، أي: قائلين.

قوله: ﴿ بُشَرًّا ﴾ [٤٨] حال.

قوله: ﴿ لِّنُحْدِي ﴾ [٤٩] متعلق بـ «أَنْزَلْنَا».

قوله: ﴿ وَأَنَاسِيَ ﴾ هو واحد الإنسي (١)، أو جمع إنسان، والأصل: أناسين، كسراحين، في جمع «سرحان»، فقلبت النون ياء، ثم أدغمت الياء في الياء (٢).

قوله: ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ ﴾ [٥٧] منقطع.

قوله: ﴿ وَسَبِّحْ نِكَمِّدِه ـ ﴾ [٥٨]: «بحمده»: حال، أي: حامدًا.

قوله: ﴿ فَسَئِلَ بِهِ عَبِيرًا ﴾ [٥٩] أي: إنسانًا خبيرًا.

قوله: ﴿ خِلْفَةً ﴾ [٦٢]: مصدر بمعنى الاختلاف، يقال: خلف هذا هذا، يخلفه، خلفة.

قوله: ﴿ شُكُورًا ﴾ الشكور هنا مصدر؛ كالقعود والرقود.

قوله: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحَمُنِ ﴾ [٦٣] هذه إضافة تفضيل وتخصيص وتكريم، و «عباد»: مبتدأ، وخبره في آخر السورة وهو: ﴿ أُولَتِهِكَ يُجُزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ ﴾ (٣)، وما بينهما صفاتهم والتقدير: وعباد الرحمن الماشون على الأرض، والقائلون سلامًا عند مخاطبة الجهال إياهم، مع ما بقي من الأوصاف الأخر - أولئك يجزون الغرفة؛ بصبرهم على (١) أذى المشركين (٥).

<sup>(</sup>۱) قاله الفراء وابن الأنباري والعكبري ونسبه السمين في الدر المصون لسيبويه. راجع: البيان (۲/۲۰۲)، التبيان (۲/ ۲۱۶)، الدر المصون (٥/ ۲٥٧)، معانى القرآن (۲/ ۲۶۸).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الفراء والزجاج والعكبري في التبيان. راجع السابق.

قال ابن الأنباري في البيان (٢٠٦/٢): «وهو ضعيف في القياس؛ لأنه لو كان ذلك قياسًا لكان يقال في جمع سرحان: سراحي، وذلك لا يجوز». وراجع: معاني القرآن للزجاج (٤/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) الآية (٧٥). (٤) في الأصل: وعلى.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الزجاج في معاني القرآن (٤/ ٧٥) واستحسنه. وبدأ به الزمخشري في الكشاف (٣/ ١٠٠).

وقيل: الخبر: «الَّذينَ يَمْشُونَ» (١).

وقال أبو الحسن: هو مبتدأ بلا خبر (٢)؛ يزعم أنه محذوف، و «هَوْنًا»: مصدر في موضع الحال، بمعنى: يمشون على الأرض هينين، أي: متواضعين.

قوله: ﴿ غَرَامًا ﴾ [٦٥] أي: ملجأ دائمًا لازمًا لا يفارق.

قوله: ﴿ صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴾ [٧٣] جمع أصمَّ وأعمى.

قوله: ﴿ إِمَامًا ﴾ [٧٤] يجوز أن يكون مصدرًا، أي: أمه يؤمه أمًّا وإمامًا، كصوم / [٢٦] وصيام.

قوله: ﴿ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [٧٦] : المخصوص محذوف، أي هي، والمستقر: موضع القرار، والمقام: موضع الإقامة.

قوله: ﴿ لِزَامًا ﴾ [٧٧]: أي: ذا لزام، أي: ملازمًا، فأوقع المصدر موقع اسم الفاعل (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قاله الزجاج في أحد قولين له، وهو أول قولين للعكبري في التبيان (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) راجع: معاني القرآن للأخفش (٢/ ٦٤٣). وعبارته: «ليس له خبر إلا في المعني».

<sup>(</sup>٣) راجع العكبري في التبيان (٢/ ١٦٦)، وفيه: «لزامًا: أي: ذا لزام، أو: ملازمًا...».

### سورة الشعراء

قوله: ﴿ أَلَّا يَكُونُواْ ﴾ [٣] مفعول له.

قوله: ﴿ فَظَلَّتْ ﴾ [٤] عطف على جواب الشرط الذي هو «نُنَزَّلْ».

قوله: ﴿ خَيضِعِينَ ﴾ خبر «فَظَلَّتْ».

إن قيل: لم جمع بالياء والنون؟ قيل: لأن المراد بالأعناق: عظماؤهم وقيل: الأعناق: الجماعات، يقال: أتانى عنق من الناس، أي: جماعة منهم.

وقيل: الأعناق أضيفت إلى العقلاء.

قوله: ﴿ كَرۡ أَنْبَتۡنَا ﴾ [٧] «كم»: مفعول «أنبتنا» ، «مِنْ كُلِّ زَوْج»: تمييز.

قوله: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ [١٠] أي: اذكر.

قوله: ﴿ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ﴾ [١١] بدل من «الْقَوْمَ».

قوله: ﴿ أَلَا يَتَّقُونَ ﴾ مستأنف.

قوله: ﴿ وَهُمْمْ عَلَى ذَنْبٌ ﴾ [١٤] أي: ولهم عليَّ دعوى ذنب.

قوله: ﴿ كَلًا ۗ فَٱذْهَبَا ﴾ [١٥]: عطف على محذوف، دل عليه حرف الردع، أي: ارتدع يا موسى عما تظن من قتلهم إياك، فاذهب أنت وأخوك.

قوله: ﴿ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [١٦]، إنها أفرد «رسول»؛ لأنَّه يجوز أن يكون الرسول مصدرًا كالرسالة، يقال: أرسلت فلانًا إرسالًا ورسالة ورسولًا، بمعنى.

ويجوز أن يكون / [٧٧٠] مثل العدو؛ يكون للواحد فأكثر.

ويجوز أن يكون التقدير: أن كل واحد منا رسول.

ويجوز أن يكون لمَّا كان موسى هو الأصل في ذلك، وهارون تبعًا وَحَّدَ بينها على هذا، وقال في «طه»: ﴿ إِنَّا رَسُولًا رَبِّلَكَ ﴾ (١)؛ لأن الرسول - أيضًا - بمعنى: المرسل؛ فثنى لذلك، وفي الكلام حذف، أي: إنا رسول رب العالمين أرسلنا إليك بأن ترسل معنا بني إسرائيل (٢).

<sup>(</sup>١) سورة طه، الآية (٤٧).

<sup>(</sup>٢) راجع: تفسير فتح الرحمن للشيخ زكريا الأنصاري (ص ٢٩٧).

قوله: ﴿ وَلِيدًا ﴾ [١٨] حال، أي: طفلًا.

قوله: ﴿ فَعُلْتَكَ ﴾ [١٩] أي المرة، وقرئ «فِعْلَتَكَ»(١) أي: الحالة.

قوله: ﴿ أَنْ عَبَّدتً ﴾ [٢٢]: بل من «تِلْكَ» الذي هو المبتدأ، أو من الخبر الذي هو انعْمَةٌ».

قوله: ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [٢٣] إنها جاء بـ «مَا»؛ لأنه سأله عن صفاته وأفعاله، أي: ما صفته، وما أفعاله؟ ولو أراد التعيين لقال: «مَنْ»؛ ولذلك أجابه موسى بقوله: ﴿ رَبُ ٱلسَّمَاوَاتِ ﴾ [٢٤].

وقيل: جهل حقيقة السؤال فجاء موسى بحقيقة الجواب (٢).

قوله: ﴿ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ ۚ ﴾ [٣٤]: «حوله»: حال من الملأ، أي: كائنين حوله.

قوله: ﴿ لَا ضَيْرَ ﴾ [٥٠] خبر «لا» محذوف، أي: علينا من عقابك.

قوله: ﴿ أَن كُنَّا ﴾ [٥١] أي: لأَنْ كنا.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ وَأُوۡرَثَٰنَهَا ﴾ [٥٩] أي: أخرجناهم إخراجًا، مثل ذلك الإخراج الذي ذكرنا، أو: الأمر كذلك .

قوله: ﴿ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ﴾ [٦٠] يقال: شرقت الشمس شروقًا: إذا طلعت، وأشرقت إشراقًا: إذا أضاءت / [١٧١].

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ [٧٠] العامل في "إذ»: "نَبَّأً».

قوله: ﴿ هَلْ يَشْمَعُونَكُمْ ﴾ [٧٢] أي: يسمعون دعاءكم.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [٧٤] أي: فِعلًا مثل ذلك.

قوله: ﴿ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [٧٧] أي: لكن رب العالمين (٣).

<sup>(</sup>١) قرأ بها الشعبي.

تنظر في : البحر المحيط (٧/ ١٠)، التبيان (٢/ ١٦٧)، الدر المصون (٥/ ٢٧٠)، الكشاف (٣/ ١٠٨)، المحتسب (٢/ ٢١٥)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) هذا كلام العكبري في التبيان بنصه (٢/ ١٦٧)، وهناك بدل: «التعيين»: «العين».

<sup>(</sup>٣) وهذا على أنه استثناء منقطع، وهو أحد قولين للزجاج في معاني القرآن (٩٣/٤)، ولم يذكر الزمخشري في الكشاف (٩٧/٤) غيره، وكذلك ابن الأنباري في البيان (٢/ ٢١٥)، وجوز الزجاج في المعاني (٤/ ٩٣)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٦٨) أن يكون متصلًا على أن آباءهم قد كان منهم من يعبد الله وغير الله، فقال لهم: إن جميع من عبدتم عدو لي إلا رب العالمين.

قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ﴾ [٨٨] بدل من قوله: ﴿ يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ (١). ومفعول «يَنْفَعُ»: أحدًا.

قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى آللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [٨٩]: «مَنْ» في موضع نصب أو في موضع رفع.

قوله: ﴿ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾ [٩٢]: «ما»: موصول مبتدأ وخبره «أين».

قوله: ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُم ﴾ [٩٨] «إذ»: ظرف للاستقرار الذي تعلق به «في»(٢).

قوله: ﴿ فَنَكُونَ ﴾ [١٠٢] معطوف على «كَرَّةَ»؛ لأنه في معنى أن نُكرَّ (٣).

قوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ [١٠٥] اسم الجمع من الآدميين يُذكر ويُؤنث كرهط ونفر وقوم (١٠٤) كما جاء في التنزيل: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ ﴾ (٥) ، ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾.

قوله: ﴿ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ ﴾ [١١١] حال، و «قد» مقدرة.

قوله: ﴿ وَمَا عِلْمِي ﴾ [١١٢] «ما»: استفهام، «علمي»: الخبر.

قوله: ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعِ ءَايَةً ﴾ [١٢٨]: «آية»: يجوز أن تكون مفعولًا به

لـ «تَبْنُون»، وأن تكون مفعولًا له، ومفعول «تبنون» محذوف، أي: تبنون بكل ريع بنيانًا أو قصرًا، و «تعبثون» حال.

قوله: ﴿ مَصَانِعَ ﴾ [١٢٩] واحدها: مصنعة بفتح النون وضمها، والمصانع: الحصون، والحياض يجمع فيها الماء (٦).

قوله: ﴿ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴾ [١٣٠]: «إذا»: منصوب بـ «بَطَشْتُمْ» الثاني. قوله تعالى: ﴿ أَمَدَّكُم ﴾ [١٣٢]: هذه الجملة مفسرة لما قبلها / [١٧٢].

قوله: ﴿ بِأُنْعَامِ ﴾ : جمع نعم.

<sup>(</sup>١) في الآية (٨٧).

<sup>(</sup>٢) في الآية (٩٧) في قوله - تعالى - ﴿ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٦٨)، الدر المصون (٥/ ٢٨٠). (٤) راجع: شرح الشافية للأستراباذي (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام، الآية (٦٦). (٦) راجع: القاموس المحيط (صنع).

قوله: ﴿ فَنرِهِينَ ﴾ [١٤٩]: قرئ: «فرهين» و «فَارِهِينَ» (١) بمعنى، يقال: فره يَفْرُهُ - بالضم فهو فَارِهُ.

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴾ [١٦٨]: متعلق بشيء دلت عليه الصلة، كأنه قال: قالِ لعملكم من القالين (٢).

قوله: ﴿ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [١٧٣]: المخصوص محذوف، أي: مطرهم.

قوله: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴾ [١٩٤]: خبر «كان» محذوف، أي: منذرًا كائنًا من المنذرين.

قوله: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَكُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ [١٩٨]: أي: الأعجميين، فحذف ياء النسب؛ كما قالوا: الأشعرون في الأشعريين.

وواحده: أعجمي، ولا يجوز أن يكون جمع «أعجم»؛ لأن مؤنثه «عجماء»، وما كان من الصفات على «أفعل»، وأنثاه «فعلاء» لا يجمع بالواو والنون، ولا مؤنثه بالألف والتاء، فلم يُقَلْ في أحمر: أحمرون، ولا في حمراء: حمراوات (٣).

قوله: ﴿ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنَّهُم ﴾ [٢٠٧]: «مَا» نافية، ومفعول «أَغْنَى»: محذوف.

قوله: ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ [٢٠٩]: أي : الإنذار ذكرى، ويجوز أن يكون مفعولًا له .

قوله: ﴿ يُلْقُونَ آلسَّمْعَ ﴾ [٢٢٣]: حال.

قوله: ﴿ أَيَّ مُنقَلَبٍ ﴾ [٢٢٧]: صفة لمصدر محذوف، أي: انقلابًا أيَّ منقلب، والعامل فيه «يَنْقَلْبُونَ»، ولا يجوز أن يعمل فيه «يعلم»؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قرأ «فرهين» أبو عمرو، وابن كثير، ونافع، وقرأ «فارهين» حمزة والكسائي وعاصم وابن عامر وابن ذكوان. ينظر الإتحاف (۲/ ۳۱۹)، البحر المحيط (۷/ ۳۵)، التبيان (۲/ ۱٦۹)، الحجة لابن خالويه (ص۲٦۸)، حجة الفارسي (٥/ ٣٦٦)، الدر المصون (٥/ ٢٨٣)، السبعة (ص٤٧٧)، الكشاف (٣/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) وذلك لأن ما بعد الموصول لا يعمل فيها قبله، وقد تقدم ذلك في سورة يوسف، الآية (٢٠) عند قوله - تعالى-: ﴿وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِيرِيَ﴾.

<sup>(</sup>٣) راجع شرح شافية ابن الحاجب للأستراباذي (٢/ ١٦٩ ، ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ١٧٠)، وهو قول الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١٠٥)، وابن الأنباري في البيان (٢/ ٢١٧).

### سورة النمل

قوله: ﴿ وَكِتَابٍ ﴾ [١] عطف على «القُرْآنِ» والكلام فيه حذف مضاف / [١٧٣] أي: وآيات كتاب.

قوله: ﴿هُدِّي وَبُشَرَىٰ ﴾ [٢] حالان، أي: هاديًا ومبشرًا.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۦٓ ﴾ [٧] أي: اذكر.

قوله: (بِشِهَابِ قَبَسٍ) هو من باب إضافة النوع إلى الجنس<sup>(۱)</sup>؛ لأن الشهاب بعض القبس؛ كقولهم: ثوب خزًّ.

قوله: ﴿ تَصْطَلُونَ ﴾ الطاء فيه بدل من تاء افتعل.

قوله: ﴿ نُودِىَ أَنْ بُورِكَ ﴾ [٨]: «أن بورك»: قائم مقام الفاعل، أي: نودي بأن، أي: بهذا.

قوله: ﴿ إِنَّهُ مَ أَنَا آللَهُ ﴾ [٩] «إنه»: الضمير فيه ضمير الشأن ومفسره الجملة بعده، وهو «أَنَا اللهُ».

قوله: ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ ﴾ [١٠]: معطوف على «بورك» أي: نودي بكذا وبكذا.

قوله: ﴿ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾ «مدبرًا»: حال «لم يُعَقِّبْ»: معطوف على «وَلَّى»، والا يجوز أن يكون حالًا؛ الأنه ماضٍ في المعنى.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن ظَلَمَ ﴾ [١١] أي: لكن من ظلم.

قوله: ﴿ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ۗ فِي تِسْعِ ءَايَنتٍ ﴾ [١٢]: «بيضاء» حال، «مِنْ غَيْرِ سُوءٍ» حال، «فِي تسع آيَات»: حال.

قوله: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ أي : مرسلًا إلى فرعون.

<sup>(</sup>١) وهذا على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين ﴿ بِشِهَابٍ قَبَسٍ ﴾ فيكون «قبس» صفة لـ «شهاب».

تنظر القراءة في: الإتحاف (٣٢٣/٢)، البحر المحيط (٧/ ٥٥)، التبيان (٢/ ١٧١)، الحجة لابن خالويه (ص٢٦)، حجة أبي على الفارسي (٥/ ٣٧٣)، النشر لابن الجزري (٢/ ٣٣٧).

قوله: ﴿ مُبْصِرَةً ﴾ [١٣] حال.

قوله: ﴿ وَجَحَدُواْ بِهَا ﴾ [١٤]: الباء زائدة.

قوله: ﴿ ظُلُّمًا وَعُلُوًا ﴾ مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْجِنَّ ﴾ [١٧] أي : حشر من الجن.

قوله: ﴿ ضَاحِكًا ﴾ [١٩]: حال.

وهي حال مؤكدة لعاملها معنًى.

قوله: ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ ﴾ [٢٠] أي : ما لي لا أراه حاضرًا.

قوله: ﴿ أُمِّ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِيِينَ ﴾ «أم»: منقطعة.

قوله: (فَمَكُثُ) [٢٢] قرئ بالفتح أيضًا (١) وهما / [١٧٤] لغتان.

قوله: ﴿ أَلَّا يَسْجُدُواْ ﴾ [٢٥] قيل: «لا» ليست زائدة وموضع الكلام نصب؛ بدلًا من «أعمالهم» (٢٠) أو رفع على تقدير: هي ألا يسجدوا، وقيل: زائدة، وموضعه نصب بـ «يَهْتَدُونَ» (٣).

قوله: ﴿ ثُمَّ تَوَلَّ عَنَهُمْ ﴾ [٢٨] قيل: إنه على التقديم والتأخير، والتقدير: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون، ثم تول عنهم (١٤).

وقيل: الكلام على أصله، والمعنى: ثم أعرض عنهم، أي: تنح عن ذلك الموضع،

<sup>(</sup>١) قرأ (فَمَكُثَ) نافع وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو جعفر وخلف ويعقوب. وقرأ عاصم ﴿ فَمَكَثَ﴾.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٣٢٥)، البحر (٧/ ٦٥)، التبيان (٢/ ١٧٢)، الحجة لابن خالويه (ص٢٧٠)، الحجة لأبي علي الفارسي (٥/ ٣٨١)، الدر المصون (٥/ ٣٠٥)، السبعة (ص٤٨٠)، الكشاف (٣/ ١٤٢)، النشر (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) في الآية (٢٤) قوله - تعالى : ﴿ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَننُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٣) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٢١)، التبيان (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١١٧) واستحسنه ونسبه العكبري في التبيان (١٧٣/٢) لأبي علي وكذا السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٣١١) نسبه لأبي علي وغيره، ثم قال السمين الحلبي: «ولا حاجة إلى هذا؛ لأن المعنى بدونه صحيح، أي: قف قريبًا منهم لتنظر ماذا يكون».

فكن قريبًا منهم، بحيث تسمع ما يجيبون به عنه (١).

وقيل: إنَّمَا أَدَّبَهُ بأدب الملوك والمعنى: فألقه إليهم، ولا تقف منتظرًا ولكن<sup>(٢)</sup> تول عنهم، ثم ارجع إليهم فانظر<sup>(٣)</sup>.

قوله: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ﴾ «أن» وما بعدها: بدل من «كِتَابٌ».

قوله: ﴿ حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ [٣٢]: أصله: تشهدونني، فحذفت النون؛ لأجل النصب.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [٣٤]: صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ سُلِّيمَن ﴾ [٣٦]: أي : فلم جاء رسولها سليمانً.

قوله: ﴿ أَذِلَةً وَهُمْ صَعِرُونَ ﴾ [٣٧]: هي جمع ذليل، وهي حال، «وَهُمْ صَاغِرونَ»: حال أيضًا.

قوله: ﴿قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [٣٩]: الياء في «عفريت» زائدة؛ لأنه من العفر، وهو التراب، وجمعه: عفاريت وعفار؛ كجوارِ.

قوله: ﴿فَلَمَّا رَءَاهُ /[١٧٥] مُسْتَقِرًّا عِندَهُ ﴿ [٤٠]: «مستقرًّا» حال؛ لأن الرؤية بصرية، وكثيرًا يسألون الطلبة ويقولون: قد جمع بين «مُستْقِرًّا» وبين الظرف، والقاعدة أنه لا يجمع بينها؟

وجوابه أنه ليس المراد: رآه عنده، وإنها المراد: فلما رآه مستقرًّا وذلك واضح (٤).

قوله: ﴿ لِيَبْلُونِنَ ﴾ متعلق بالاستقرار الذي هو سبب هذا.

﴿نَنظُرُ ﴾ [٤١] مجزوم في جواب الأمر (٥).

قوله: ﴿ أَخَاهُمْ صَلِحًا ﴾ [٥٥]: «صالحًا»: بدل من «أخاهم».

<sup>(</sup>١) قاله الزنخشري في الكشاف (٣/ ١٤٥). (٢) كلمة «ولكن» مكررة بالأصل.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٤) قال أبو البقاء في التبيان (٢/ ١٧٣): «ومستقرًا أي: ثابتًا غير متقلقل، وليس بمعنى الحصول المطلق؛ إذ لو كان كذلك لم يذكر» واستحسن ذلك السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٥) وقرئ بالرفع على الاستئناف، قرأ به أبو حيوة. وتنظر في: البحر المحيط (٧/ ٧٨)، التبيان (٢/ ١٧٣)، الدر المصون (٥/ ٣١٥)، الكشاف (٣/ ١٤٩).

قوله: ﴿ تَقَاسَمُواْ ﴾ [٤٩]: يحتمل أن يكون أمرًا وأن يكون ماضيًا.

قوله: ﴿ وَلُوطًا ﴾ [٥٤]، أي : وأرسلنا.

قوله: ﴿ أَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ [٥٩] هي المتصلة.

قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكِّرُونَ ﴾ [٦٢]: «ما» زائدة، و «قليلًا»: صفة لمصدر محذوف، أي: تذكرًا قليلًا.

قوله: ﴿ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [70]: «مَنْ»: فاعل «يعلم»، و «الغيب» مفعوله، «إلا الله»: بدل (١١).

قوله: ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم ﴾ [٧٧]: «عسى»: يجوز أن تكون تامة، وأغنى «أن يكون» عن الاسم والخبر، و «كَانَ» فيها ضمير الشأن يفسره الجملة بعده، واللام في «لكم» زائدة مقوية للفعل.

قوله: ﴿ مَا تُكِنُّ ﴾ [٧٤]: من أكننت الشيء: إذا أخفيته في نفسك إكنانًا.

قوله: ﴿ وَمَا مِنْ غَآبِبَةِ ﴾ [٧٥]: التاء في «غائبة» يحتمل أن تكون للتأنيث، وأن تكون للمبالغة.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ ﴾ [٨٣] أي : اذكر.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ ﴾ [٨٧]: معناه: المستقبل؛ لأنه معطوف على مستقبل / [١٧٦].

قوله: ﴿ وَكُلُّ أَتَوْهُ ﴾ [٨٧] أصله: أتيوه، فاستثقلت الضمة على الياء، فنقلت إلى التاء، فالتقى ساكنان الياء والواو؛ فحذفت الياء.

قوله: ﴿ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [٨٨]: حال.

قوله: ﴿ وَهِيَ تُمُرُّ ﴾ الجملة حال أيضًا.

قوله: ﴿ صُنْعَ اللهِ ﴾ مصدر مؤكد لما قبله، والعامل فيه ما دَلَّ عليه «تمر»؛ لأن ذلك من صنع الله.

قوله: ﴿ هَلَ تُجِّزُونَ ﴾ [٩٠] أي : يقال لهم ذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٧٤).

# سورة القَصَص

قوله: ﴿نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَاإِ مُوسَىٰ ﴾ [٣] أي: شيئًا.

قوله: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ ﴾ [٥]: حكاية حال ماضية، والواو للعطف، وهي عطف جملة على جملة أخرى.

قوله: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [٧]: يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون تفسيرية، وذلك ظاهر.

قوله: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ﴾ [٨]: هذه لام العاقبة، وليست للتعليل(١).

قوله: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ [٩] أي : هذا الصبي قرة عين.

قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ﴾: حال.

قوله: ﴿ قُصِّيهِ ﴾ [١١] أي قُصَّي أثره.

قوله: ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ ﴾ أي: علمت به، أي بمكانه، يقال: بَصُرَ بالشيء، يَبْصُرُ - بالضم فيهما - بصارة: إذا علم.

قوله: ﴿عَن جُنُبٍ ﴾ أي: بعيدًا، وهو مصدر قولك: جنبت فلانًا وجانبته: إذا باعدته.

قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾: حال.

قوله: ﴿ ٱلۡمَرَاضِعَ ﴾ [١٢]: جمع مرضع، وهي المرأة التي ترضع، ففي الكلام /[١٧٧] – على هذا – حذف مضاف، أي: لبن المراضع، ويجوز أن يكون جمع مَرْضَع – بفتح الميم والضاد – وهو مصدر كالمطلع؛ وجمع لاختلاف أنواعه (٢).

قوله: ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ [١٣] معطوف على «كَي تقَرَّ».

قوله: ﴿ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ ﴾ [١٥] حال، أي: مختلسًا.

<sup>(</sup>١) ويسميها الكوفيون: لام الصيرورة.

راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٢٩)، التبيان للعكبري (٢/ ١٧٦)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٧٧)، الكشاف (٣/ ١٦٧).

قوله: ﴿ يَقْتَتِلَانِ ﴾ صفة لـ «رَجُلَيْن» (١) وكذلك: ﴿ هَنذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوهِ . وَهَنذَا مِنْ عَدُوِّه . ﴾.

قوله: ﴿بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ [١٧] قيل: الباء للقسم، وجوابه: محذوف، و «فَلَنْ أَكُونَ»: دالُّ عليه وتفسير له، والمعنى: أقسم بإنعامك علىَّ بالمغفرة لأتُوبن.

قوله: ﴿ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ ﴾ [١٨] قيل: هو فعيل، بمعنى: فاعل، أي غاوٍ، وقيل: بمعنى: مفعول كـ «أليم» بمعنى: مؤلم.

قوله: ﴿ تَذُودَانِ ﴾ [٢٣] أي : تمنعان مواشيهما عن الماء، والذَّوْدُ في اللغة: الكف والدفع.

قوله: (يَصْدُرَ ٱلرِّعَآءُ) (٢): يقال: صدر يصدُر بالضم، أي: رجع، أي: حتى يرجعوا من سقيهم، وقرئ: ﴿ حَتَى يُصْدِرَ ﴾ (٣) - بضم الياء وكسر الدال - من: أصدرت فلانًا الكلام، وهنا حذف المفعول، أي: يُصْدِرَ الرِّعاء مواشيهم، والرِّعاء: جمع راعٍ؛ كقائم وقيام.

قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ﴾ [٢٧] حال، أي: مشر وطًا، أو واجبًا (١٠).

قوله: ﴿ ثُمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ جمع حجة، والحجة: السنة.

قوله: ﴿ فَمِنْ عِندِكَ ﴾ خبر مبتدأ محذوف، أي: فذاك، أي: فالتهام من عندك.

قوله: ﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ [٢٨]: «ذلك بيني وبينك»: أي: بيننا، والإشارة إلى ما عاهد عليه شعيب.

قوله: ﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ﴾ «أي»: منصوبة بـ «قضيت»، و «ما»: زائدة، «فَلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: لرجلان، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر والحسن وقتادة.

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/ ٣٤١)، البحر المحيط (٧/ ١٣٠)، التبيان (٢/ ١٧٧)، الحجة لابن خالويه (ص٢٧٦)، حجة الفارسي (١٢٥/٤)، الدر المصون (٥/ ٣٣٨)، السبعة (ص٤٩٢)، الكشاف (٣٠/ ٢٧١)، النشر (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عاصم ونافع وابن كثير وحمزة والكسائي. تنظر المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ١٧٧).

عُدْوَانَ عَلَيَّ»: جواب الشرط.

قوله: ﴿ مِن شَنطِي آلُوَادِ آلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [٣٠]: «مِنَ» الأولى: متعلقة بـ«نُودي»، وكذا «في» أيضًا متعلقة به، و«مِن «الشجرة»: بدل من قوله: «مِنْ شَاطِيءِ» وهو بدل اشتهال.

قوله: / [۱۷۸] ﴿ أَن يَنمُوسَى ﴾: «أن»: مفسرة.

قوله: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [٣٢] : جناحاه: يداه، و «مِنَ الرَّهْب»: متعلق بـ «اضْمُمْ».

قيل: إن المعنى: إذا أصابك الرهب فاضمم إليك جناحك، جعل الرهب الذي كان يصيب سببًا وعلة فيها أمر به من ضم جناحه إليه.

قوله: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف حال، أي: مرسلًا بهما إلى فرعون.

قوله: ﴿ رِدْءًا ﴾ [٣٤] حال، أي: معينًا.

قوله: ﴿ بِعَايَنتِنَآ ﴾ [٣٥] متعلق بـ «يَصِلُونَ»(١).

وقال بعضهم: إنه متعلق بـ «الْغَالِبُونَ» (٢) ولكن في ذلك تقدم أبعاض الصلة على الموصول، اللهم إلا أن تجعل الألف واللام للتعريف (٣).

قوله: ﴿ بَيِّنَتِ ﴾ [٣٦]: حال.

قوله: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [٣٧] ضمير الشأن.

قوله: ﴿ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [٤٠]: «كيف»: خبر كان.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّر بَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾ [٢٦]: معطوف على محل «في هَذِه».

قوله: ﴿ بَصَآبِرَ ﴾ [٤٣]: حال من «الكِتَاب»، أو مفعول له.

<sup>(</sup>١) قاله الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١٤٤)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٧٨)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) قال السمين في الدر المصون (٥/ ٣٤٥): «أو موصولة، واتسع فيه ما لا يتسع في غيره».

قوله: ﴿ بِجَانِبِ ٱلْغَرِّبِيِّ ﴾ [٤٤]: أي: بجانب المكان الغربي.

قوله: ﴿ إِذْ قَضَيْنَا ﴾ «إذْ» معمول للاستقرار.

قوله: ﴿ تَتْلُواْ عَلِيْهِمْ ءَايَنِنَا ﴾ [٤٥]: «تتلو»: خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً ﴾ [٤٦] أي : رحمناك رحمةً؛ فهو مصدر له.

قوله: ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ أي: أرسلناك لتنذر.

قوله: ﴿ فَيَقُولُواْ ﴾ [٧٤] عطف على «أَنْ تُصِيبَهُمْ».

قوله: ﴿ فَنَتَّبِعَ ﴾ جواب التحضيض.

قوله: ﴿مَّرَّتَينِ ﴾ [٥٤]: في موضع المصدر؛ كأنه قال: إيتائين أو وقتين / [١٧٩].

قوله: ﴿ يُجُبِّنَي إِلَيْهِ تَمَرَاتُ ﴾ [٥٧]: «ثمرات» بفتح الثاء والميم، وهو جمع ثمرة.

قوله: ﴿ رِّزَقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾مصدر؛ كأنه قال: يجبى ويرزق ثمرات كل شيء رزقًا، أو: مفعول له.

قوله: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَة بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾[٥٨]: «كُمْ» مفعول «اَهْلَكْنَا» و«مَعيشَتَهَا»: منصوب بنزع الجار، أي: في معيشتها، فوصل إليه الفعل<sup>(١)</sup>، أو بقوله: «بَطِرَتْ» مضمنًا معنى جهلت أو كفرت<sup>(٢)</sup>.

قوله: ﴿ ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ [71]: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ»: ظرف للاستقرار المتعلق به «مِنَ الْـمُحْضَرِينَ».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ [٦٢]: عطف على «يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أو ظرف لقوله:

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ (٣)، أو بإضهار: اذكر.

قوله: ﴿ رَبَّنَا هَتَؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويُنَآ ﴾ [٦٣]: «هَؤُلاءِ»: مبتدأ، و «الَّذِينَ»: خبر مبتدأ

 <sup>(</sup>۱) قاله الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١٥٠)، وابن الأنباري في البيان (٢/ ٢٣٥)، والعكبري في التبيان
 (١/ ١٧٩/٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٧٩)، الدر المصون (٥/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) الآية التي بعدها رقم (٦٣).

محذوف، أي: هم الذين أغوينا وحذف العامل، أي: أغويناهم، والجملة خبر «هَؤُلاء» و﴿ أَغُولِنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا ﴾: جملة مستأنفة (١).

و يجوز أن يكون «هَوْلاءِ» مبتدأ و «الَّذينَ أغْوَيْنَا»: صفته، و «أغْوَيْناهُمْ»: الخبر، و «كَمَا غَوَيْنَا»: نعت لمصدر محذوف أي: أغويناهم فغووا غيًّا مثل غينا (٢).

قوله: ﴿ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ [٦٣]: «ما»: نافية، أي: تبرأنا إليك من دعائنا إياهم إلى عبادتنا، وقيل: مصدرية، أي: تبرأنا إليك من عبادتهم إيانا.

قوله: ﴿ لَوۡ أَنَّهُمۡ كَانُواْ / [١٨٠] يَهۡتَدُونَ ﴾ [٦٤]: جواب «لو» محذوف [تقديره]: لو كانوا يهتدون (٣) لم يروا العذاب.

قوله: ﴿قُلۡ أَرۡءَيۡتُمۡ إِن جَعَلَ آللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرۡمَدًا إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَـٰمَةِ ﴾ [٧١]: «سرمدًا»: حال من الليل، ويجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا لـ «جعل» و «إلى»: متعلقة بـ «سرمدًا» أو بـ «جعل»، ويجوز أن تكون صفة لـ «سرمدًا» (٤٠).

قوله: ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ ، ﴾ [٧٦]: ما: موصولة معمول لـ «آتيناه».

قوله: ﴿ لَتَنُوّاً بِالْعُصَبَةِ ﴾ أي: تُنيء العصبة؛ فالباء معدية معاقبة للهمزة في: أَنَاتُهُ. ونسُوْتُ به، والمعني: تشقل العصبة، وقيل: هو من القلب، أي لتنوء بها العصبية (٥)، يقال: ناء بالحمل: إذا نهض به مثقلًا، وناء به الحمل: إذا أثقله.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُ قَوْمُهُ ، ﴿ إِذَ ﴾: ﴿ إِذَ ﴾: ﴿ إِذَ قَالَ لَهُ مِ قَوْمُهُ مُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا لَاللَّا لَا اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ ال

قوله: ﴿ وَيُلَكُمُ ﴾ [٨٠]: مصدر في الأصل، لا فعل له، وهو - هنا - مفعول به منصوب بمحذوف، تقديره: ألزمكم الله ويلكم.

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ١٧٩)، ونسبة لأبي على في التبيان (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٣/ ١٨٧)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٧٩).

ورده أبو على؛ لأنه ليس في الخبر زيادة فائدة على ما في صفته، وأجاب العكبري عن ذلك بأن الظرف قد يلزم في بعض المواضع، وراجع: التبيان (٢/ ١٧٩)، الدر المصون (٥/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يؤمنون، والمثبت هو الموافق للسياق. وراجع: معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) راجع : التبيان (٢/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٥) راجع: التبيان (٢/ ١٨٠).

قوله: ﴿ وَلَا يُلَقَّلَهَاۤ إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ﴾: الضمير للكلمة التي تكلم بها الذين أوتوا العلم وهي : «ثَوَابُ الله خَيْرٌ».

قوله: ﴿ بِٱلْأَمْسِ ﴾ [٨٢] ظرف لـ «تمنوا» ويجوز أن يكون حالًا من «مكانه»؛ لأن المراد بالمكان ههنا الحالة والمنزلة.

قوله: ﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ اختلف النحاة في (وي) فذهب سيبويه والخليل (١) ومن وافقهم إلى أن (وي) مفصولة / [١٨١] عن (كأن) وهي كلمة يستعملها النادم؛ لإظهار ندامته، وتندمه على ما فات، وكأن هنا إخبار عار عن معنى التشبيه، ومعناه التعجب، يعني: أن القوم تنبهوا ونبهوا على خطئهم في تمنيهم وقولهم: ﴿ يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِ قَرُونُ ﴾ (٢) فقولهم تندُّم، وعليه بيت (الكتاب):

بَبْ ومن يفتقر يَعِشْ عيشَ ضُرِّ (٣)

وي كَأنَّ مَن يكن له نشبٌ يُحُـ

لأنه تندم على ما سلف في تفريطه لماله، وذهب أبو الحسن (١) إلى أن أصله «ويك» بالاتصال وهي كلمة تنبيه؛ كقوله:

قيل الفوارس ويك عنتر أقدم (٥)

ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها

(١) راجع: الكتاب (٢/ ١٥٥). (٢) الآية (٧٩) من سورة القصص.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، لعمرو بن نفيل. ينظر في: خزانة الأدب (٦/ ٤٠٤)، الخصائص (٣/ ٤١)، شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣/ ١٣٥٦)، شرح المفصل لابن يعيش (٤/ ٧٦)، الكتاب (٢/ ١٥٥)، مجالس ثعلب (٣/ ٣)، همع الهوامع (٢/ ١٠٥)، شرح الأشموني (٣/ ١٩٩).

والشاهد فيه: استشهد به الخليل وسيبويه على أن «وي كأن» مركبة من «وي» ومعناها: التنبيه مع «كأن» التي للتشبيه ومعناها: ألم تر.

وهذا الوجه اختاره البغدادي في الخزانة (٦/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش (٢/ ٢٥٤)، وعبارته: «المفسرون يفسرونها: ألم تر أن الله»، ولم أجد في المعاني قوله هذا لكن نسب هذا القول له ابن جني في المحتسب (٢/ ١٥٥)، وابن الأنباري في البيان (٢/ ٢٣٧)، والسمين في الدر المصون (٥/ ٣٥٤). ولعله في كتاب آخر للأخفش غير معاني القرآن.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، لعنترة العبسي ينظر في: ديوانه (ص ٢١٩)، الجنى الداني (ص ٣٥٣)، خزانة الأدب (٦/ ٢٦)، شرح الأشموني (٢/ ٤٨٦)، شرح المفصل (٤/ ٧٧)، مغني اللبيب (٢/ ٣٩). والشاهد فيه: أن كلمة «ويك» كلمة مستقلة برأسها، والكاف حرف خطاب.

و «أن» عنده منصوبة بـ «اعلم» مضمرة بعد ويك: أي: ويك اعلم أن الله (١٠).

قوله: ﴿ لَوۡلآ أَن مَّنَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ [٨٦]: «أَنْ» مع ما بعدها في تأويل المصدر في محل الابتداء بعد «لو لا»، والخبر محذوف.

قوله: ﴿ قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾ [٥٥] «من»: مفعول بفعل محذوف دلَّ عليه «أعلم» (٢٠).

قوله: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ [٨٦]: مستثنى منقطع.

قوله: ﴿ إِلَّا وَجْهَهُ اللَّهِ عَلَى السَّتْنَاء متصل.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وقال بعض النحويين: إن معناها: «ويلك اعلم أنه...» فحذف اللام، فبقيت «ويك» وحذف «اعلم». وغلطه الزجاج وابن الأنباري، وقال الزجاج: والقول الصحيح في هذا ما ذكره سيبويه عن الخليل. واختاره أيضًا ابن جني. وراجع في ذلك: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٣٧)، التبيان للعكبري (٢/ ١٨٠)، المحتسب لابن جني (٢/ ١٥٥)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم نظيره في سورة الأنعام، الآية (١١٧)، في قوله - تعالى - : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ـ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِيرِ ـَ ﴾ الآية.

# سورة العَنْكَبُوت

قوله: ﴿ أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا ﴾ [٢]: أي: بأن يقولوا، أو لأن يقولوا / [١٨٢].

قوله: ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ حال.

قوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ﴾ [٤]: «أم»: منقطعة.

قوله: ﴿ حُسْنًا ﴾ [٨]: منصوب على المصدر على حذف الزوائد، أي: وصيناه بأن يحسن إليها إحسانًا.

قوله: ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ «ما»: موصوفة بمعنى: شيء، وهي مفعول قوله: «أَنْ تُشْرِك».

قوله: ﴿ لَنُدۡ خِلَّنَّهُمۡ ﴾ [٩]: خبر «الَّذِينَ آمَنُوا».

قوله: ﴿ وَلَّنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ ﴾ [١٢]: هذه لام الأمر، وكأنهم أمروا أنفسهم (١١).

قوله: ﴿ مِّن شَيْءٍ ﴾ : «من»: زائدة.

قوله: ﴿ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [١٤]: حال.

قوله: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ﴾ [١٦]: عطف على «نُوحًا».

قوله: ﴿ أُوْتَنَّا ﴾ [٢٥]: مفعول ثانٍ لـ«اتَّخَذْتُمْ»، والأول العائد المحذوف.

قوله: (مَّوَدَّةٌ بَيْنَكُمْ) «مَوَدَّةٌ»، بالرفع (٢): خبر إنَّ، أي: ذو مودة.

قوله: ﴿ وَلُوطًا ﴾ [٢٦]: عطف على «إبراهيم».

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ١٨٢)، وزاد: «وإنها عدل إلى ذلك عن الخبر؛ لما فيه من المبالغة في الالتزام كها في صيغة التعجب».

<sup>(</sup>٢) قرأ (مودةٌ) بالرفع ابن كثير وأبو عمرو والكسائي، وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم: (مودةٌ بينكم) بنصب وإضافة بنصب وتنوين «مودة» ونصب «بينكم»، وقرأ حفص عن عاصم وحمزة: ﴿مُودَةٌ بَيْنِكُمْ ﴾ بنصب وإضافة «مودة»، وجر «بينكم».

تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٣٤٩)، البحر المحيط (٧/ ١٤٨)، التبيان (٢/ ١٨٢)، حجة ابن خالويه (ص ٢٧٩)، حجة الفارسي (٥/ ٤٢٨)، الدر المصون (٥/ ٣٦٤)، السبعة (ص ٤٩٩)، الكشاف (٣/ ٣٠٣)، النشر (٢/ ٣٤٣).

قوله: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيبًا ﴾ [٣٦]: أي: وأرسلنا إلى مدين أخاهم، و«شعيبًا» بدل من «أخاهم» أو عطف بيان.

قوله: ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾ [٣٧]: «جاثمين»: حال، ويجوز أن يكون خبر «أصبح».

قوله: ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا ﴾ [٣٨]: أي: وأهلكنا.

قوله: ﴿ وَقَرُونَ ﴾ [٣٩]: أي: وأهلكنا أيضًا.

قوله: ﴿ فَكُلاًّ أَخَذْنَا ﴾ [٤٠]: هو مفعول «أخذنا».

قوله: ﴿ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾ [٤١]: «العنكبوت»: يذكر ويؤنث، ويقع على الواحد والجمع، والنون فيه أصل، وتاؤه زائدة؛ بدليل قولهم في تكسيره: عناكب، وفي تصغيره: عنيكب.

قوله: / [١٨٣] ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [٤٦]: في موضع نصب إما على البدل من «أهل الكتاب»، وإما على الاستثناء وهو من الجنس.

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ﴾ [٤٧]: أي: إنزالًا مثل ذلك الإنزال.

قوله: ﴿ أَنَّا أَنزَلْنَا ﴾ [٥١]: فاعل «يَكْفِهِم».

قوله: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنهُمُ ﴾ [٥٥]: ظرف للإحاطة، أو مفعول «اذكر» محذوفة.

قوله: ﴿ غُرَفًا ﴾ [٥٨]: مفعول ثانٍ على حذف حرف الجر، أي: في غرف، على حد قوله:

أَمَوْ تُكَ الخَيْرَ ......

قوله: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ المخصوص يجوز أن يكون: «الَّذينَ آمَنُوا»، على حذف المضاف، والتقدير: نعم أجر العاملين أجر الذين صبروا؛ فحذف المضاف؛ كقوله تعالى: ﴿ سَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريج هذا البيت عند إعراب الآية (١) من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف، الآية (١٧٧).

قوله: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ ﴾ [٦٠]: «كأين»: مبتدأ، و «اللهُ يَرْزُقُهَا» مبتدأ وخبره، وهو خبر «كأين».

قوله: ﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ لَهِيَ ٱلحَّيَوَانُ ﴾ [٦٤]: في الكلام حذف، إما من أوله، وإما من آخره، أي: وإن حياة الدار الآخرة هي دار الحيوان.

أو: وإن الدار الآخرة هي دار الحيوان.

والحيوان: مصدر كالغليان والنزوان.

فإن قيل: قد تحركت الواو، وانفتح ما قبلها، ولم تقلب ألفًا؟ فالجواب: أنا لو فعلنا ذلك اجتمع ألفان، ويلزم حذف أحدهما، وذلك بلا موجب، ومذهب سيبويه والخليل أن الواو بدل من ياء، وأصله «حييان» فقلبت الأخيرة التي هي لام الكلمة واوًا؛ ليختلف الحرفان؛ كراهة اجتهاع المثلين (١).

قوله: /[١٨٤] ﴿ لِيَكُفُرُواْ ﴾ [٦٦]: لام كي متعلقة بـ «يشركون» و «ليتمتعوا» معطوف عليه.

قوله: ﴿مَثَوًى﴾ [٦٨]: المثوى: يجوز أن يكون موضعًا للثواء، وأن يكون مصدرًا، وهو الثواء، والثواء: الإقامة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٨٤)، الدر المصون (٥/ ٣٦٨).

# سورة الروم

قوله: ﴿ مِّرِنُ بَعْدِ عَلَيْهِمْ ﴾ [٣] «غَلَيْهِمْ»: مصدر، وكذلك: غلْبًا (١)، بالإسكان؛ كالسَّلَبِ والسَّلْبِ، والجَلَبِ والجَلْبِ، يقال: غلبه غَلَبًا وغَلْبًا وغلبَة.

قوله: ﴿ فِي بِضِّعِ سِنِينَ ﴾ [٤]: هو ما بين الثلاث إلى التسع، وهو بكسر الباء، وبعض العرب يفتحها (٢)، والمصدر الذي هو «غلبهم» مضاف إلى المفعول، و (في بِضْعِ» متعلق بـ (سَيَغْلِبُونَ».

قوله: ﴿ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ أي: من قبل كل شيء، ومن بعد كل شيء؛ فلذلك بنيا، وإنها بنيا على الحركة؛ لأن لهما أصلًا في التمكين.

قوله: ﴿ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ «يوم»: معمول «يَفْرَحُ»، أي: يوم تغلب الروم فارس يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على الكافرين (٣).

قوله: ﴿ وَعُدَ اللَّهِ ﴾ [٦]: مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن ما قبله يدل على أنه وعدهم وعدًا لا خلف فيه، نصَّ على ذلك سيبويه (٤)؛ وذلك لأن قوله – تعالى –: ﴿ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ اللَّهُ وَعُد اللهِ ﴾ [١٨٥]. المُؤْمِنُونَ ﴾ وعد من الله – تعالى – بالنصر، ثم أكده بقوله: ﴿ وَعُدَ اللَّهِ ﴾ [١٨٥].

قوله: ﴿ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا ﴾ [٧] مستأنف، أو بدل من «لا يعلمون».

قوله: ﴿ وَهُمْ عَنِ ٱلْاَحِرَةِ هُمْ غَنِفِلُونَ ﴾ يجوز في «هم» الثانية أن تكون تأكيدًا للأولى، وأن تكون مبتدأ و «غافلون»: خبره، والجملة خبر «هم» الأولى.

قوله: ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي ٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَنوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [٨]: والمعنى: هلا تفكروا في أنفسهم التي هي أقرب إليهم من غيرها من المخلوقات وهم أعلم بها؛ كأنه قال: كان ينبغي لهم أن يتفكروا (٥)؛ فإنهم لو تفكروا لقالوا: ما خلق الله السموات ...

<sup>(</sup>١) وقرأ ابن السميقع وأبو حيوة (غَلْبهم) بسكون اللام. تنظر في الدر المصون (٥/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) راجع: مختار الصحاح (بضع).

<sup>(</sup>٣) أي: في وقعة بدر سنة ٢هـ، يوم انتصر المسلمون على المشركين. كما قال ابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. راجع: تفسير ابن كثير (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) الكتاب (١/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يتفكرون، والمثبت هو الموافق للقواعد النحوية؛ لأنه منصوب بـ «أن» وعلامة النصب حذف النون.

فعلى هذا يكون: ﴿ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ﴾ متعلق بالقول المحذوف.

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ : حال.

قوله: ﴿ بِلِقَآيِ رَبِّهِمۡ لَكَنفِرُونَ ﴾ الباء متعلقة بـ «كافرون»، واللام لا تمنع [ذلك] (١٠)؛ لأن حقها التصدير.

قوله: ﴿ فَيَنظُرُواْ ﴾ [٩]: إما أن يكون منصوبًا؛ على جواب الاستفهام، أو مجزومًا؛ على العطف.

قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنقِبَةَ اَلَّذِينَ أَسَتُواْ اَلسُّوَأَىٰ أَن كَذَبُواْ ﴾ [١٠]: «عاقبة الذين أساؤوا» اسم كان، و «السوأى»: الخبر (٢)، وهي تأنيث الأسوأ، كما أن الحسنى تأنيث الأحسن، و «أن كذبوا»: مفعول له، أي: لأن كذبوا، وقيل: هو بيان لقوله: «أساؤوا» أي: هو أن كذبوا.

قوله: ﴿ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ [١٧] أي: سبحوه سبحانًا؛ كقوله تعالى: ﴿ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (٣) والعامل في «حين» العامل في «سبحان» أو «سبحان» / [١٨٦]؛ لقيامه مقامه.

قوله: ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ [١٨] معطوف على «حين»، وما بينهما اعتراض.

قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم ﴾ [٢٠]: «أن خلقكم» مبتدأ، وما قبله الخبر، وكذا ما بعدها إلى قوله: «تخرجون».

قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَــتِهِ - يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ [٢٤]: يجوز أن يكون التقدير: أن يريكم، فلما حذف الحرف، ارتفع الفعل، فهو في موضع رفع الابتداء، والخبر:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين من التبيان (٢/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>۲) وهذا على قراءة من قرأ: «كان عاقبةُ الذين...» وقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو. وقرأ عاصم وابن عامر
وحمزة والكسائي بالنصب «عاقبة ...».

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/ ٣٥٤)، البحر المحيط (٧/ ١٦٤)، التبيان (٢/ ١٨٥)، الحجة لابن خالويه (ص٢٨٢)، حجة الفيارسي (٥/ ٤٤٢)، السدر الميصون (٥/ ٣٧٢)، السبعة (ص٢٠٦)، الكشاف (٣/ ٢١٦)، النشر (٢/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة محمد، الآية (٤).

قوله: ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۦ ﴾ [٢٥]، وبه فسر المثل: «تسمع بالمعيديِّ خير من أن تراه» (١٠). ومثله بت الكتاب:

ألا أيها ذا اللائمي أحـضر الـوغي ...............

[أراد أن أحضر] (٣).

وقال الشيخ في «التسهيل» (٤٠): ولا يحذف موصول حرفي إلا «أن» واستدل بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ عُريكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾، فحذف «أن» كها ترى فيها ذكر من النص وما معها.

ويجوز أن يكون على التقديم والتأخير أي: ويريكم البرق من آياته، فتكون «من آياته»: حال (٥٠).

قوله: ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [٢٤]: مصدران في موضع الحال، أو مفعول له.

قوله: ﴿ إِذَآ أَنتُمۡ تَخَرُجُونَ ﴾ [٢٥]: الأولى شرطية، والثانية فجائية سدت مسد الفاء في الجملة الاسمية.

قوله: ﴿ مَّا مَلَكَتَ أَيْمَننُكُم ﴾ [٢٨]: حال؛ لأنه صفة لشرط مقدم عليه.

قوله: ﴿ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ﴾ جملة في موضع نصب جواب استفهام.

قوله: ﴿ تَخَافُونَهُمْ ﴾ حال.

قوله: ﴿ كَخِيفَتِكُمْ ﴾ أي: خيفة مثل خيفتكم / [١٨٧].

قوله: ﴿ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيَاتِ ﴾ أي : نفصلها تفصيلًا مثل ذلك التفصيل.

قوله: ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ [٣٠] «حنيفًا»: حال.

<sup>(</sup>١) راجع المثل في: جهرة الأمثال لأبي هلال العسكري (١/ ٢١٥)، مجمع الأمثال للميداني (١/ ٨٦)، المستقصى من أمثال العرب للزمخشري (١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) تقدم في إعراب الآية (٨٣)، من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين في الأصل جاء بعد قوله: «وما معها»، وأثبته هنا ليوافق السياق.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك (١/ ٢٣١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) قال الزجاج في معاني القرآن (٤/ ١٨٢)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٨٥)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٣٧٥).

قوله: ﴿ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ﴾ : أي : الزموا؛ على الإغراء، وقيل: على المصدر، أي: فطركم فطرة.

قوله: ﴿ مُنِيبِينَ ﴾ [٣١]: حال.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ ﴾ [٣٢] : بدل بإعادة الجار.

قوله: ﴿ لِيَكْفُرُواْ ﴾ [٣٤] متعلق بالإشراك؛ كما تقدم في العنكبوت (١١).

قوله: ﴿ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ ﴾ [٣٩] : رجوع من الخطاب إلى الغيبة.

قوله: ﴿ لِيُدِيقَهُم ﴾ [٤١] متعلق بـ «ظهر» (٢).

قوله: ﴿لِيَجْزِيَ ﴾ [٥٤] متعلق بـ «يمهدون» (٣).

قوله: ﴿ كِسَفًا ﴾ [٤٨]: مفعول ثان، وهو جمع كسفة، كسدر وسدرة.

قوله: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ ﴾ [٤٩]: «إن» هي المخففة.

قوله: ﴿ لَّظَلُّوا ﴾ [٥١]: هذه اللام جواب القسم، وجواب الشرط محذوف.

قوله: ﴿ مُدُبِرِينَ ﴾ [٥٢]: حال مؤكدة.

قوله: ﴿ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ ﴾ [٦٠]: نهي؛ فهو مجزوم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين في الأصل جاء بعد الآية التي بعده، وأثبته هنا مراعاة لترتيب الآيات في المصحف الشريف.

<sup>(</sup>٣) في الآية (٤٤) في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَ نَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ﴾.

### سورة لقمان

قوله: ﴿هُدًى وَرَحْمَةً ﴾ [٣] حالان من «آيات»، والعامل: معنى الإشارة، والرفع على إضهار مبتدأ (١).

قوله: ﴿ لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ ﴾ [٦]: الإضافة على تقدير «من»؛ كقولك: ثوب خز.

قوله: ( وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا ) «يتخذها»: مرفوع؛ عطفًا على «يشتري»، والنصب (٢٠)؛ عطفًا على «ليضل».

قوله: ﴿ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا ﴾ [٧]: حال إما من المستكن في «ولى» أو من المستكن في «مستكبرًا» (٣) .

قوله: ﴿ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا ﴾ [٩]: قيل: مصدران مؤكدان: الأول: مؤكد لنفسه، / [١٨٨]. والثاني: مؤكد لغيره؛ لأن قوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٨]، في معنى: وعدهم جنات النعيم، فأكد معنى الوعد بالوعد، وأما «حقًّا» فدال على معنى الثبات، أي: حق ذلك لهم حقًّا.

قوله: ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ ﴾ [١٠]: حال.

قوله: ﴿ أَن تَمِيدَ بِكُمْ ﴾: كراهة أن تميد بكم.

قوله: ﴿ هَادَا خَلَقُ ٱللَّهِ ﴾ [١١]: الإشارة إلى ما ذكر من المخلوقات، والخلق بمعنى المخلوق.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَمَنُ ﴾ [١٣]: «إذ»: ظرف للإيتاء.

تنظر في: البحر المحيط (٧/ ١٨٣)، حجة ابن خالويه (ص٢٨٤)، السبعة (ص١٢٥)، الكشاف (٣/ ٢٢٩)، النشر (٢/ ٣٤٦). النشر (٢/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>١) وقرأ بالرفع حمزة، والجمهور بالنصب.

<sup>(</sup>٢) قرأ بالرفع نافع وابن عامر وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه، وقرأ بالنصب حمزة والكسائي وحفص عن عاصم.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٣٦١)، البحر (٧/ ١٨٣)، التبيان (٢/ ١٨٧)، حجة ابن خالويه (ص٢٨٤)، حجة الفارسي (٥/ ٣٥٦)، الدر المصون (٥/ ٣٨٦)، الكشاف (٣/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٨٧)، الدر المصون (٥/ ٣٨٦).

قوله: ﴿ وَهُو يَعِظُهُ ، ﴾ [١٣]: حال.

قوله: ﴿ وَهُنَّا ﴾ الوهن: مصدر قولك: وهن فلان يهن، وهنًا إذا ضعف، وهو مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ وَفِصَالُهُ مِ ﴾ [١٤]: و «فَصْلُهُ» (١) لغتان في الفطام.

قوله: ﴿ أَنِ آشَكُرْ لِي ﴾ على الخلاف (٢).

قوله: ﴿ مَعْرُوفًا ﴾ [١٥]: أي : بمعروف .

قوله: ﴿ مَرَحًا ﴾ [١٨] هو مصدر مرح بكسر العين، يمرح بفتحها، وهو مصدر مؤكد، أي: لا تمرح مرحًا، أو يكون في موضع الحال (٣).

قوله: ﴿ وَٱغۡضُٰضٌ مِن صَوۡتِكَ ﴾ [١٩]: المفعول محذوف و «من صوتك»: صفة له، أي: شيئًا من صوتك (٤٠).

قوله: ﴿ وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَكُمُ وَٱلْبَحْرُ ﴾ [٢٧] تقدير المصدر: ولو ثبت كون ما في الأرض، وقوله: «من شجرة»: حال من ضمير الاستقرار ولا يجوز أن يكون حالًا من «ما» كها زعم بعضهم (٥)؛ لعدم العامل.

قوله: (والبحرَ) بالنصب (٦): عطف على اسم «أن».

<sup>(</sup>١) وقرأ (فصله) الحسن وأبو رجاء والجحدري وقتادة، ويعقوب.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٣٦٢)، البحر المحيط (٧/ ١٨٤)، الدر المصون (٥/ ٣٨٧)، الكشاف (٣/ ٢٣٢)، المحتسب (٢/ ١٦٧)، مختصر الشواذ (ص ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يعني الخلاف حول إعراب «أن» المصدرية هل النصب أم الجر علي تقدير حرف الجر. وتقدم ذلك مرارًا.

<sup>(</sup>٣) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) راجع: الدر المصون (٥/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) قاله العكبري في التبيان (٢/ ١٨٨)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٦) قرأ بالنصب (والبحرَ) أبو عمرو. وقرأ الباقون ﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ بالرفع.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٣٦٣)، البحر (٧/ ١٩٠)، التبيان (٢/ ١٨٨)، حجة ابن خالويه (ص٢٨٦)، حجة أبي على الفارسي (٥/ ٤٥٧)، الدر المصون (٥/ ٣٩٠)، الكشاف (٣/ ٢٣٦)، النشر (٢/ ٣٤٧).

قال ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع (ص ٢٨٦): «فإن قيل: من شرط أبي عمرو: أن يرفع المعطوف على «إن» بعد تمام الخبر؛ كقوله: ﴿وَالسَّاعَةُ لَارَبَ فِيهَا ﴾.

قوله: ﴿ كَنَفْسِ وَ حِدَةٍ ﴾ [٢٨]: خبر المبتدأ، أي: مثل بعث نفس واحدة.

قوله: ﴿ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ ﴾ [٣١]: حال من الضمير في «تجرى» / [١٨٩].

قوله: ﴿ لِيُرِيَكُم ﴾ : اللام متعلقة بـ «تجري».

قوله: ﴿ كَٱلظُّلَلِ ﴾ [٣٢]: جمع «ظلة»، وهي ما أظلك من فوقك من سحاب أو شجر أو غيرهما.

قوله: ﴿ لَّا يَجْزِك وَالِّدُ عَن وَلَدِهِ ﴾ [٣٣]: أي: شيئًا، والثاني يدل عليه.

قوله: ﴿ وَلَا مَوَلُودٌ هُوَ جَازٍ ﴾: «مولود» معطوف على قوله: «والد»، أي: ولا يجزي مولود، والمفعول محذوف.

قوله: ﴿ هُوَ جَازٍ ﴾ مبتدأ وخبر، صفة لـ «مولود». ويجوز في «هو» أن يكون تأكيدًا للضمير في «مولود».

قوله: ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ بالفتح هو الشيطان، و «الغرور» بالضم مصدر غرَّه (١).

\* \* \*

<sup>=</sup> فقل: حجته في ذلك: أن «لو» تحتاج إلى جواب يأتي بعد الابتداء والخبر، فكان المعطوف عليه كالمعطوف على «إن» قبل تمام خبرها، والدليل على ذلك أن تمام الخبر ههنا في قوله: ﴿مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ﴾، وهذا أول دليل على دقة تمييز أبي عمرو، ولطافة حذقه بالعربية» اهـ.

<sup>(</sup>١) راجع الكشاف (٣/ ٢٣٨).

#### سورة السجدة

قوله: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكُ ﴾ [٣]: «أم» منقطعة (١)، ويجوز أن تكون المتصلة والهمزة مقدرة.

قوله: ﴿ مِن رَّبِّكَ ﴾ حال مؤكدة؛ مثل: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ (٢).

قوله: ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ اللام متعلقة بـ «أنزله» محذوفة.

قوله: ﴿ مَّا أَتَنهُم ﴾ «ما»: نافية، والجملة صفة للقوم.

قوله: ﴿ أَحۡسَنَ كُلَّ شَيۡءٍ خَلَقَهُ ، ﴾ [٧]: «خلقه»: بدل من «كل» بدل اشتمال.

قوله: ﴿ مِّن مَّآءٍ مَّهِينٍ ﴾ [٨]: بدل من قوله: «من سلالة» و «السلالة»: ما سل من ظهور الرجال.

قوله: ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا ﴾ [١٠]: العامل في «إذا» ما دل عليه الكلام، والتقدير: أَنْبعثُ إذا هلكت أجسادنا؟

قوله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ [١٢]: جواب «لو» محذوف والمعنى: لو رأيت ذلك لرأيت أمرًا عظيمًا، والخطاب لرسول الله ﷺ، أو لكل مخاطب.

و «إذ» ظرف لـ «ترَى»، /[١٩٠] ومفعول «ترى» محذوف؛ أي: ولو ترى المجرمين، وأغنى عن ذكره المبتدأ و «إذ» ههنا يراد به المستقبل.

قوله: ﴿ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا ﴾ أي: يقولون: ربنا أبصرنا.

قوله: ﴿ سُجَّدًا ﴾ [١٥]: حال، وكذا «بحمد ربهم» وكذا «وهم لا يستكبرون» وكذا «يدعون».

قوله: ﴿عَنِ ٱلْمَضَاجِع ﴾ [١٦]: جمع مضجع، وهو المكان الذي يضجع عليه.

<sup>(</sup>١) أي بمعنى: بل أيقولون فتراه.

وهذا قول الزجاج في معاني القرآن (٤/ ٢٠٣)، والزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٤٠)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٨٩)، والسمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، الآية (٩١).

قوله: ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ مفعولان له، أو حال، أي: خائفين طامعين، أو مصدران (١٠). قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾ [١٧]: مصدر، أي: جوزوا جزاء، أو مفعول له، أي: من أجل الجزاء.

قوله: ﴿ نُزُلاً ﴾ [١٩]: مصدر واقع موقع الإنزال، وهو منصوب بمعنى قوله: «فلهم جنات المأوى»؛ كأنه ينزلهم نزلًا، أي: إنزالًا، ويجوز أن يكون جمع نازل.

قوله: ﴿ كُمْ أَهْلَكُنَا ﴾ [٢٦]: [كم] (٢) هو مفعول «أهلكنا».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وذلك على الخلاف في أنه هل يشترط في المفعول لأجله أن يتخذ فاعل الفعل المعلل وفاعل العلة. وقد تقدم ذلك عند إعراب الآية (١٢)، من سورة الرعد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته؛ بيانًا للكلام.

# سورة الأحزاب

قوله: ﴿ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ ﴾ [٤]: هما مفعو لا «جَعَلَ»، وواحد «أدعياء»: «دَعِيّ»، وهو فعيل بمعنى مفعول، وإنها جمع على «أفعلاء» وهو لا يجمع على «أفعلاء» إلا إذا كان بمعنى فاعل؛ كتقى وأتقياء – على التسمية اللفظية (١).

قوله: ﴿ فَإِخْوَانُكُمْ ﴾ [٥] أي: فهم إخوانكم.

قوله: ﴿ وَأَزْوَا جُهُرْ أُمُّهَا تُهُمْ ﴾ [٦] أي: مثل أمهاتهم / [١٩١].

قوله: ﴿ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ ﴾ متعلق بـ «أولى» وأفعل التفضيل يجوز أن يتعلق به الجار والمجرور (٢٠).

قوله: ﴿ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ ﴾: «أن تفعلوا»: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا ﴾ [٧]: أي : اذكر إذ أخدنا.

قوله: ﴿ لِّيَسْءَلَ ﴾ [٨]: اللام متعلقة بـ «أخذنا».

قوله: ﴿ وَأَعَدَّ ﴾ : عطف على «أَخَذْنَا».

قوله: ﴿ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ ﴾ [٩]: «إذ» يجوز أن يكون معمول النعمة.

قوله: ﴿ إِذْ جَآءُوكُم ﴾ [١٠]: بدل من «إذ».

قوله: ﴿ هُنَالِكَ آبَتُلِيَ ﴾ [١١]: «هنالك»: متعلق بـ «ابتلي».

قوله: ﴿ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالاً ﴾ «زلزالًا»، بكسر الزاي وقرئ بفتحها (٣)، وكلاهما مصدر، وذلك مما اختص به المضاعف؛ أي: الكسر والفتح، وأما غيره فلا يجوز فيه إلا الكسر؛ نحو: سَرْ هَفَ سِرهافًا (١٠).

<sup>(</sup>١) وقياس جمع «فعيل» بمعنى «مفعول» أن يجمع على «فعلى» مثل قتيل وقتلى، وجريح وجرحى. راجع: شرح الشافية للرضي الأستراباذي (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٩١)، الدر المصون (٥/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) قراءة الكسر هي قراءة الجمهور وعامة القراء، وقرأ بالفتح عيسى والجحدري. تنظر في: البحر المحيط (٧/ ٢١٨)، الدر المصون (٥/ ٤٠٥)، مختصر الشواذ (ص ١١٩).

<sup>(</sup>٤) راجع: معاني القرآن للزجاج (٢١٨/٤). ومعنى سرهف: يقال: سَرْهَفْتُ الصبي؛ أي: أحسنت غذاءه، ونَعَمْتُه، ورجل مُسَرهَف: حسن الغذاء منعَّم. ويقال: سرعف، وسرهد، بمعنى سرهف.

قوله: ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ ﴾ [١٢]: «إذا»: عطف على الأول، ومثله: ﴿ وَإِذْ قَالَت ﴾ (١).

قوله: ﴿ غُرُورًا ﴾: مفعول ثان لـ (وعد).

قوله: ﴿ لَا مُقَامَ لَكُرْ ﴾ [١٣]: هو اسم مكان؛ أي: لا مكان لكم تقيمون فيه.

قوله: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾: أي: ذات عورة.

قوله: ﴿ لَا يُوَلُّونَ لَا لَهُ دُبَارَ ﴾ [١٥]: جواب القسم الذي هو: «عاهدوا الله» (٢).

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [١٦]: وكذلك «يسيرًا» قبله (٣)، أي: إلا لبثًا يسيرًا، وإلا زمانًا للله.

قوله: ﴿ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [١٨]: أي: إلا إتيانًا قليلًا.

قوله: ﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾ [١٩]: هو جمع شحيح، وهو حال.

قوله: ﴿ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَآلَّذِى ﴾ «تدور»: حال، وكذلك «ينظرون» قبله، وكذلك الكاف في «كالذي» أي: دائرة أعينهم مشبهين.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلْمَوْتِ ﴾ أي: من حذر الموت / [١٩٢].

قوله: ﴿ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ ﴾ [٢٠]: مستأنف، و «لم يذهبوا» في محل مفعول ثان.

قوله: ﴿ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾: خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ آللَّهَ ﴾ [٢١]: بدل بإعادة الجار؛ كقوله تعالى : ﴿لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنۡ ءَامَنَ مِنْهُمۡ ﴾ (٤).

سؤال: كيف جاز أن يكون بدلًا، وقد منعت النحاة البصريون إبدال الغائب من

<sup>=</sup> ينظر: تاج العروس (سرهف)، لسان العرب (سرهف).

<sup>(</sup>١) الآية (١٣) من نفــس الســـورة قوله – تعالى – : ﴿ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُرْ فَارْجِعُواْ ...﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) جاءت هذه الآية في الأصل بعد التي تليها، وأثبتها هنا؛ مراعاة للترتيب.

<sup>(</sup>٣) في الآية (١٤)، وهي قوله – تعالى – : ﴿وَمَاتَلَبَتُواْ بِهَٱ إِلَّا يَسِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية (٧٥). وهذا قول الزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٧٥).

المخاطب؟ (١).

قوله: ﴿ لِّيَجْزِيَ آللَّهُ ﴾ [٢٤]: متعلق بقوله: «بدلوا» أو بـ «صدقوا» أو بـ «عاهدوا».

قوله: ﴿ وَرَدَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴾ [٢٥]: عطف على «اذكروا نعمة الله».

قوله: ﴿ بِغَيْظِهِمْ ﴾: حال، وقيل: متعلق بـ «رد».

قوله: ﴿ لَمْ يَنَالُواْ ﴾ : حال.

قوله: ﴿ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَنبِ ﴾ [٢٦]: حال .

قوله: ﴿ مِن صَيَاصِيهِمْ ﴾: متعلق بـ «أَنْزَلَ»، والصياصي: الحصون، واحدتها: صيصية، قيل: وأصل الصيصية: قرن الثور، سمي بذلك؛ لامتناعه به، ودفعه به عن نفسه (٢).

قوله: ﴿ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ «فريقًا»: مفعول «تقتلون».

قوله: ﴿ سَرَاحًا ﴾ [٢٨]: اسم واقع موقع التسريح.

قوله: ﴿ ضِعْفَيْن ﴾ [٣٠]: نصب على المصدر.

قوله: ﴿ فَيَطْمَعَ ﴾ [٣٢]: منصوب على جواب النهي.

قوله: (وَقِرنَ) [٣٣]: بكسر القاف(٣) من: وَقَرَ يَقِرُ: إذا ثبت، ومنه الوقار؛ ففاؤه

(١) المقصود بذلك بدل شيء من شيء، وهما لعين واحدة، وقد أجاز ذلك الكوفيون والأخفش.

وفي هذه الآية قال السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٤١٠) (ولعله إجابة على هذا السؤال): «لا نسلم أن هذا بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة، بل بعض من كل، باعتبار الواقع؛ لأن الخطاب في قوله: «لكم» أعم من «من كان يرجو الله» وغيره، ثم خصص ذلك العموم؛ لأن المتأسي به - المنتخف في الواقع إنها هم المؤمنون».

قلت: والعلة في عدم جواز الإبدال من ضمير المخاطب والمتكلم؛ لأنهما في غاية الوضوح، وإنها يجاء بالبدل للتبيين والتوضيح.

وراجع هذه المسألة في : شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٧٠)، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١٢ / ١٥٤)، همع الهوامع (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) راجع: القاموس المحيط (صيص)، ولسان العرب (صيص).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالكسر أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي: (وقِرن).

محذوفة، وقيل: هو من قرَّ يقرُّ، ولكن حذفت إحدى الرائين، كما حذفت إحدى اللامين في «ظللت» فرارًا من التكرير. ويقرأ بالفتح (١) وهو من «وقر» لا غير وحذفت إحدى الرائين.

قوله: ﴿ وَلَا تَبَرَّجْرَ لَ تَبُرُّجَ ٱلْجَنهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ ﴾: أي: تبرجًا مثل تبرج النساء في الجاهلية الأولى.

قوله: ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم ﴾ [٣٥]: خبر «إن»، وما بينهما عطف على اسمها / [١٩٣].

قوله: ﴿ ٱلْحِيْرَةُ ﴾ [٣٦]: اسم للاختيار.

قوله: ﴿ وَتُحْنِفِي فِي نَفْسِكَ ﴾ [٣٧]: مستأنف.

قوله: ﴿ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنهُ ﴾ «الله »: مبتدأ، و «أن تخشاه»: مبتدأ ثان، و «أحق»: خبره، وهما خبر عن اسم الله.

قوله: ﴿ شُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ ﴾ [٣٨]: مصدر، وهو مصدر لما قبله؛ لأن ما قبله من قوله: ﴿ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ﴾ يدل على أنه سن ذلك له سنة.

قوله: ﴿ حَسِيبًا ﴾ [٣٩]: حال، أو تمييز.

قوله: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [٤٠]: أي: ولكن كان رسول الله، و «خاتم النبيين» كذلك؛ أي: ولكن كان خاتم النبيين.

قوله: ﴿ بُكْرَةً وَأُصِيلاً ﴾ [٤٢]: ظرفا زمان للذكر والتسبيح.

قوله: ﴿ شَاهِدًا ﴾ [٥٤]: حال مقدرة.

قوله: ﴿ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ [٤٩]: في محل جر صفة لـ «عدة» على لفظها، أو على أنها صفة لما أيضًا لكن على محلها.

قوله: ﴿ وَٱمۡرَأَةً مُّؤْمِنَةً ﴾ [٥٠]: العامل فيها «أحللنا» في أول الآية، أو: وتحل لك امرأة.

<sup>=</sup> ينظر: الإتحاف (٢/ ٣٧٥)، البحر المحيط (٧/ ٢٣٠)، التبيان (١٩٢/٢)، الحجة لابن خالويه (ص ٢٩٠)، حجة الفارسي (٥/ ٤٧٥)، الدر المصون (٥/ ٤١٥)، الكشاف (٣/ ٢٦٠)، النشر (٢/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>١) قرأ بالفتح ﴿وَقَرِّنَ﴾ نافع وعاصم. تنظر المراجع السابقة.

قوله: ﴿ خَالِصَةً ﴾ حال من الضمير في «وهبت» أو صفة مصدر محذوف، أي: هبة خالصة، أو مصدر مثل العافية والعاقبة (١).

قوله: ﴿ لِكَيْلًا ﴾ : اللام متعلقة بـ «أحللنا».

قوله: ﴿ ذَالِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ ﴾ [٥١]: الإشارة بـ «ذلك» إلى إباحة ما أحل الله له، و «أن تقر» على الخلاف.

قوله: ﴿ وَلا أَن تَبَدَّلَ ﴾ [٥٢]: عطف على «النساء» أي: و لا التبدُّل.

قوله: ﴿ وَلُوٓ أُعۡجَبَكَ ﴾ حال من الضمير في «تبدل»، أي: مفروضًا إعجابك بهن.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ [٥٣]: أي: إلا مأذونًا لكم، فذلك حال، وكذلك: «غير ناظرين»: حال أيضًا (٢).

قوله: ﴿ وَلَا مُسْتَغِنِسِينَ ﴾ : يجوز أن يكون مجرورًا؛ عطفًا على «ناظرين» وأن يكون منصوبًا؛ عطفًا على «غير» (٣) / [١٩٤].

قوله: ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ ﴾ أي: اللبث.

قوله: ﴿ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ ﴾ أي: أن يأمركم بالخروج.

قوله: ﴿ أَن تُؤَذُوا ﴾ اسم كان، وكذلك: «ولا [أن] تنكحوا».

قوله: ﴿ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ ﴾ [٥٩]: جواب «قل»؛ كما ذكر في إبراهيم (٤).

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [30]: أي: إلا جوارًا قليلًا.

قوله: ﴿ مَّلْعُونِينَ ﴾ [71]: حال من الضمير الذي هو الفاعل في «يجاورونك».

قوله: ﴿ سُنَّهَ ٱللَّهِ ﴾ [٦٢]: مصدر، أي: سن الله ذلك سنة.

قوله: ﴿ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ [٦٣]: «قريبًا»: هو مثل ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ١٩٣)، الدر المصون (٥/ ٤٢٢).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٩٤). (٣) راجع: الدر المصون (٥/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) في الآية (٣١) قوله - تعالى - : ﴿قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامُّنُواْ يُقيمُواْ ٱلصَّلَوَةَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف، الآية (٥٦).

قوله: ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ ﴾ [77]: ظرف لقوله: «لا يجدون»، أو لقوله: «ولا نصيرًا».

قوله: ﴿ سَادَتَنَا ﴾ [٦٧]: جمع: سيد.

قوله: ﴿ لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ﴾ [٧٣]: اللام متعلقة بـ «حملها».

\* \* \*

#### سورة سبأ

قوله: ﴿ يَعْلَمُ ﴾ [٢] مستأنف.

قوله: ﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٣] صفة لـ «رَبِّي».

قوله: ﴿ وَلآ أَصْغَرُ ﴾: قرئ بالجر (١)؛ عطفًا على «ذرة» (٢).

قوله: ﴿ لِّيَجْزِكَ ٱلَّذِينَ ﴾ [٤]: اللام متعلقة بمعنى «لا يعزب»؛ كأنه قيل: يُحصي ذلك ليجزى (٣).

قوله: ﴿ هُو ٱلْحَقَّ ﴾ [٦] فصل (٤).

قوله: ﴿ إِذَا مُزِّقْتُمْ ﴾ [٧]: العامل في «إذا» ما دل عليه «إنكم لفي خلق جديد» أي: ينبئكم بأنكم تبعثون إذا مزقتم.

قوله: ﴿ جَدِيدٍ ﴾ فعيل بمعنى: فاعل، وقيل: بمعنى مفعول.

قوله: ﴿ يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ ﴾ [١٠]: أي قلنا: يا جبال.

و «الطير»: يجوز «والطيرَ»، و «الطيرُ» (٥)، وهي مسألة مشهورة هي ونظائرها (٦).

(١) قرأ بالجر (أصغر) زيد بن على.

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٣٨١)، البحر المحيط (٧/ ٢٥٨)، التبيان (٢/ ١٩٥)، الدر المصون (٥/ ٢٢٩)، الكشاف (٣/ ٢٧٩)، مختصر الشواذ (ص ١٢٢).

قال السمين الحلبي في «الدر المصون»: وهي مشكلة جدًّا. وخرِّجت على أنها [أي: أصغر، وأكبر] في نية الإضافة إذ الأصل: ولا أصغره ولا أكبره، وما لا ينصرف إذا أضيف، انجر في موضع الجر، ثم حذف المضاف إليه ونوي معناه، فترك المضاف بحاله، وله نظائر. وانظر تفصيل ذلك في الدر المصون (٥/ ٤٢٩، ٤٣٠).

- (٢) في قوله تعالى: ﴿لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.
  - (٣) راجع: التبيان (٢/ ١٩٥).
  - (٤) يقصد: (هو) ضمير فصل.
- (٥) قراءة النصب هي قراءة عامة القراء، وقرأ بالرفع الأعرج والسلمي وأبو يحيى ويعقوب، وعاصم في رواية. تنظر في : البحر (٧/ ٢٦٣)، التبيان (٢/ ١٩٥)، الدر المصون (٥/ ٤٣٤)، الكشاف (٣/ ٢٨١)، مختصر الشواذ لابن خالويه (ص ١٢٢).
- (٦) هذه مسألة عطف الاسم المعرف بالألف واللام على المفرد أو المضاف، وفي إعراب هذا الاسم المعطوف=

قوله: / [١٩٥] ﴿ أَنِ آعَمَلَ سَبِغَتِ ﴾ [١١]: «أن» مفسرة، وقيل: هي مصدرية (١٠).

قوله: ﴿ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ ﴾ [١٢] أي : وسخرنا.

قوله: ﴿ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴾: الجملتان حالان.

قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ ﴾: أي: وسخرنا له من الجن فريقًا.

قوله: ﴿مِن مُحَرِيبَ .... ﴾ [١٣]: «محاريب»: جمع محراب، و «التماثيل»: جمع تمثال، و «الجفان»: جمع جفنة، وهي القصعة الكبيرة، و «الجوابي» (٢): جمع جابية، وهي الحوض الكبير، وسميت جابية؛ لأن الماء يجبى فيها، أي: يجتمع، وهي من الصفات اللازمة كالدابة.

قوله: ﴿ شُكْرًا ﴾ مصدر مؤكد للمعنى؛ لأن من عمل للمنعم شكر له؛ فكأنه قيل: اشكروا يا آل داود شكرًا.

قوله: ﴿ مِنسَأَتَهُ ، ﴾ [18]: أصلها من نسأت البعير: إذا زجرته، سميت بذلك؛ لأنها يزجر بها الشيء ويساق.

قوله: ﴿ تَبَيَّنَتِٱلْجِنُّ ﴾: فعل يتعدى ولا يتعدى يقال : تبين الشيء: إذا ظهر، وتبينته

= وجهان: الأول: الرفع، وهو اختيار الخليل وسيبويه والمازني.

الثاني: النصب، وهو اختيار أبي عمرو ويونس وعيسي بن عمر وأبي عمر الجرمي.

وجاء على الأول قراءة الرفع في هذه الآية «والطير». وفي رفعها أوجه: إما العطف على لفظ «جبال»، وإما العطف على الفض «وَٱلطَّيْرَ » وهي العطف على الضمير في «أوبي»، وإما على الاستئناف. وجاء على الوجه الثاني قراءة النصب ﴿وَٱلطَّيْرَ ﴾ وهي قراءة العامة.

قال المبرد في المقتضب: وكلا القولين حسن، والنصب عندي حسن، على قراءة الناس.

وراجع تفصيل ذلك في: البحر المحيط (٧/ ٢٥٣)، شرح المفصل لابن يعيش (٣/٢)، الكتاب لسيبويه (٢/ ١٨٦)، اللباب في علل البناء والإعراب (١/ ٣٣٣، ٣٣٤)، المقتضب (٤/ ٢١١ – ٢١١)، همع الهوامع (٣/ ١٩٩).

(١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٧٦)، التبيان (٢/ ١٩٦).

(٢) قرأ بإثبات الياء في «جوابي» ابن كثير وقفًا ووصلًا، وأبو عمرو وورش بإثباتها وصلًا وحذفها وقفًا، وحذفها وقفًا وحذفها وقفًا ووصلًا الباقون.

تنظر في : الإتحاف (٢/ ٣٨٣)، البحر (٧/ ٢٥٥)، حجة ابن خالويه (ص٢٩٣)، حجة الفارسي (٦/ ١٠)، الدر المصون (٥/ ٤٣٥)، السبعة (ص ٧٢٥)، النشر (٢/ ٣٥١). أنا، فقوله تعالى: ﴿ تَبَيَّنَتِ آلِيْنُ ﴾ يجوز أن يكون لازمًا على معنى: فلما سقط سليمان ميتًا، ظهر أمر الجن، فحذف المضاف، وقوله: «أن لو كانوا»: بدل من الجن؛ بدل اشتمال؛ كقولك: تبين فلان جهله، أي: ظهر جهل الجن للناس، ويجوز أن يكون متعديًا فتكون «أن» في موضع نصب، وهي المخففة من الثقيلة.

قوله: ﴿ لِسَبَإِ ﴾ [١٥]: قرئ بالصرف؛ على أنه للأب، أو للحي، وبمنع الصرف (١٠)؛ على أنه اسم للقبيلة.

قوله: ﴿ فِي مَسْكَنِهِمْ ﴾: جمع مسكن، بالكسر أو بالفتح (٢).

قوله: ﴿ جَنَّتَانَ ﴾: بدل من اسم كان الذي هو «آية».

قوله: ﴿ بَلَّدَةٌ طَيَّبَةٌ ﴾: أي: هذه بلدة.

قوله: ﴿ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ [١٦]: «العرم»: المسناة (٣) / [١٩٦] التي يحبس فيها الماء، لا واحد له من لفظه.

وقيل: واحده: عَرْمَة؛ مأخوذ من: عرامة الماء وهي شدته.

وقيل: هو اسم للخِلْد (٤)، وهو الجرذ الأعمى الذي نقب عليهم السِّكْر (٥) من أسفله حتى جاء السيل.

<sup>(</sup>١) قرأ بالصرف نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي، وقرأ بمنع الصرف أبو عمرو وابن كثير وابن محيصن البزيدي.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٣٨٤)، البحر (٧/ ٢٦٩)، التبيان (٢/ ١٧٢)، حجة ابن خالويه (ص ٢٩٣)، حجة الفارسي (٣/ ٣٨٤)، الدر المصون (٥/ ٣٠٥)، السبعة (ص ٤٨٠)، الكشاف (٣/ ٢٨٤)، النشر (٢/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) (مساكنهم) بالجمع قرأ بها نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه.

وقرأ حمزة وحفص عن عاصم (مسكنهم) بفتح الكاف مفردًا.

وقرأ الكسائي (مسكِنهم) بكسر الكاف مفردًا.

تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٣٨٤)، البحر (٧/ ٢٦٩)، التبيان (٢/ ١٩٦)، الحجة لابن خالويه (ص٢٩٣)، حجة الفارسي (٥/ ٣٨٢)، الدر المصون (٥/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٣) المسناة: حائط يبني في وجه الماء، ويسمى: السد. راجع: لسان العرب (عرم)، المصباح المنير (سنه).

<sup>(</sup>٤) راجع في معنى الخلد: تهذيب اللغة للأزهري (٢/ ٣٩٠، ٣٩١) (عرم).

<sup>(</sup>٥) السِّكر: ما سد به النهر. القاموس المحيط (سكر).

وقيل: هو اسم للوادي.

وقيل: هو المطر الشديد.

وقيل: العرم: كل حاجز بين شيئين (١).

قوله: ﴿ قَلِيلِ ﴾ يجوز أن يكون نعتًا لـ «أكل»، ويجوز أن يكون نعتًا لـ «خمط وأثل».

قوله: ﴿ ذَالِكَ جَزِيْنَهُم ﴾ [١٧]: «ذلك»: مفعول ثانٍ لـ «جزيناهم»، أي: جزيناهم ذلك التبديل بسبب كفرهم.

قوله: ﴿ كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [١٩]: مصدر لإضافته إلى المصدر أي: كل تمزيق.

قوله: ﴿ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ ﴿ ٢٠]: قيل: ظنه مفعول «صدق»، وقيل: على إسقاط حرف الجر، أي: في ظنه (٢).

قوله: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ ﴾ [٢١]: «مَنْ» نصب بـ «نعلم».

قوله: ﴿ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [٢٢]: مفعولا «زعم» محذوفان؛ أي: زعمتموهم آلهة.

قوله: ﴿ عِندَهُ آ ٢٣]: عنده: متعلق بـ (ينفع).

قوله: ﴿ أَوْ إِيَّاكُمْ ﴾ [٢٤]: معطوف على اسم «إن»، واختلفوا في الخبر المذكور، فقال بعضهم: هو للأول، وقال بعضهم: هو للثاني (٣).

قوله: ﴿ قُلْ أَرُونِيَ ٱلَّذِيرَ َ أَلْحَقْتُم بِهِ ـ شُرَكَآءَ ﴾ [٢٧]: يجوز أن تكون المتعدية إلى ثلاثة:

الأول : ياء النفس.

والثاني: الموصول.

والثالث: شركاء.

<sup>(</sup>١) راجع : القاموس الحيط (عرم)، لسان العرب (عرم).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ١٩٧)، الدر المصون (٥/ ٥٤٥).

ويجوز أن تكون منقولة من «رأيت» المتعدي إلى مفعول واحد، فيكون «شركاء» حالًا(١).

قوله: ﴿ كَلَّا ۚ بَلۡ هُوَ ٱللَّهُ ﴾ «كلا»: ردع لهم عن مذهبهم واعتقادهم الفاسد؛ أن له شركاء تستحق العبادة / [١٩٧].

قوله: ﴿ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ ﴾ [٣٣]: ظرف لـ «مكر» أي: بل مكر الليل والنهار إذ.

قوله: ﴿ زُلُّهُمْ ﴾ [٣٧]: مصدر مؤكد للمعنى؛ كأنه قال: تقربكم تقريبًا.

قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ ﴾: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ ﴾: أضاف المصدر إلى المفعول.

قوله: ﴿ فِي ٱلْغُرُفَتِ ﴾: ضم الراء هو الأصل، ويجوز فتحها وإسكانها (٢).

قوله: ﴿ وَيَوْمَ شَحْشُرُهُمْ ﴾ [٤٠]: أي : اذكر يوم.

قوله: ﴿ أَهَنَوُلآ ءِ إِيَّاكُم ٓكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴾ «كانوا يعبدون»: خبر «هؤلاء».

قوله: ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ ﴾ [٤٢]: «اليوم»: ظرف لقوله: «لا يملك».

قوله: ﴿ مِعْشَارَ ﴾ [83]: المعشار: العشر؛ كالمرباع بمعنى: الربع.

قوله: ﴿ نَكِيرٍ ﴾ أي: إنكاري.

قوله: ﴿ قُلَ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَ حِدَةٍ ﴾ [٤٦]: أي: بخصلة واحدة، ثم فسرها بقوله: «أن تقوموا لله» ولا نعني بالتفسير أنها ليس لها محل من الإعراب؛ بل محلها من الإعراب جر على البدل منها، أي: إنها أعظكم بأن تقوموا. أو عطف بيان (٣).

قوله: ﴿ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ﴾ : معطوف على «أن تقوموا».

قوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُم ﴾ «ما»: نافية، ويجوز أن تكون استفهامية.

قوله: ﴿ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ ﴾ «بين»: ظرف لـ «نذير» ويجوز أن يكون نعتًا له.

(٢) راجع: القاموس المحيط (غرف).

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٥/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) راجع: الدر المصون (٥/ ٤٥٢)، الكشاف (٣/ ٢٩٥).

قوله: ﴿ عَلَّهُ ٱلغُيُوبِ ﴾ [٤٨]: صفة لاسم (إن)(١) على الموضع (٢).

قوله: ﴿ فَلاَ فَوْتَ ﴾[٥١]: خبر (الا) محذوف، أي: لهم.

قوله: ﴿ وَأُخِذُواْ ﴾ : عطف على ما دلَّ عليه «فلا فوت» كأنه قيل: أحيط بهم، و أخذو ا.

قوله: ﴿ ٱلتَّنَاوُشُ ﴾ [٥٢]: أي: التناول، أي: من أين لهم تناول الإيمان، من: ناش ينوش: إذا تناول.

وقيل: من ناش يناش: إذا تخلص.

(١) في الأصل: «لأن».

<sup>(</sup>٢) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٤/ ٢٥٧) والزمخشري في الكشاف (٣/ ٢٩٦)، وابن الأنباري في البيان (٢/ ٢٨٣)، والعكبري في التبيان (٢/ ١٩٨). قال الزجاج: «وتأويله: قل ربي علام الغيوب يقذف بالحق، وإن مؤكدة».

قال السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٤٥٣): «إلا أن ذلك ليس مذهب البصريين، لم يعتبروا المحل إلا في العطف».

## سورة الملائكة / [198]

قوله: ﴿ فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَاتِ ﴾ [١] صفة لله، والإضافة محضة؛ لأنه بمعنى الماضي، بدليل قراءة: «فطر» بالماضي (١).

وكذلك: ﴿ جَاعِلِ ٱلْمَلْتَبِكَةِ ﴾ مثله، على الأصح عندهم (٢).

فعلى هذا ينصب: «رُسُلًا» بفعل مضمر؛ لأنه لا يعمل بمعنى المضي، وإلا فيكون مفعولًا ثانيًا.

قوله: ﴿ أُولِىٓ أَجۡنِحَةٍ مَّتۡنَىٰ ﴾ «أولي»: صفة لقوله: «رسلًا» و﴿مَّتۡنَىٰ وَثُلَتَ وَرُبَعَ﴾ صفة لـ«أجنحة»، ولم ينصرفن؛ للعدل والصفة.

قوله: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ ﴾ [٢] «مَا»: شرطية منصوبة المحل بقوله - تعالى-: ﴿يَفْتَحِ»، و «يفتح»: مجزوم بها، ومثلها: ﴿ وَمَا يُمْسِكُ ﴾، و ﴿ مِن رَّحَمَةٍ ﴾: تفسير لها، وترك تفسير الثانى؛ لدلالة الأول عليه.

قوله: ﴿ مِنْ بَعْدِه ـ ﴾ أي: من بعد إمساكه، فحذف المضاف.

قوله: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ ﴾ [٣]: «خالق»: مبتدأ، و «من» زائدة على شرطها المقرر <sup>٣)</sup>.

قوله: ﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ [٥]: الشيطان، من غره: إذا خدعه، وقرئ بضمها (١٠)، وهو على هذا مصدر كاللزوم أو جمع غار؛ كقعود في جمع قاعد.

قوله: ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴾ [٨]: «حسرات»: مفعول له، أو مصدر؛ كأنه قيل: فلا تتحسر نفسك حسرة، ثم جمع؛ لاختلاف أنواعه.

<sup>(</sup>١) قرأ بها الزهري والضحاك. تنظر في : الدر المصون (٥/ ٤٥٧)، المحتسب لابن جني (٢/ ١٩٨)، مختصر شواذ ابن خالويه (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٢) وقرأ خليد بن نشيط وابن يعمر: «جعل». تنظر في: الدر المصون (٥/ ٤٥٨)، المحتسب (٢/ ١٩٨)، مختصر الشواذ (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني (٢/ ١٧): يشترط في «من» المزيدة أن تكون المزيدة فيه فاعلًا أو مفعولًا به أو مبتدأ. وراجع في شروط زيادة من وأحوالها في همع الهوامع (٢/ ٣٧٩، ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) قرأ بضم الغين «الغرور» سماك بن حرب وأبو حيوة وأبو السمال. تنظر في: الدر المصون (٥/ ٤٥٩)، المحتسب لابن جني (٢/ ١٧٢)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ٢٦٣).

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [٩]: ابتداء وخبر، أي: نشور الأموات، مثل إحياء الموات.

قوله: ﴿ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [١٠]: أي: يسوءون السيئات؛ لأن المكر إساءة؛ فيكون مصدرًا من معناه.

قوله: ﴿ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ - ﴾ [١١]: حال، أي: معلومًا له.

قوله: /[١٩٩] ﴿ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ۚ ﴾: أكثر الناس على أنه مبني للمفعول، و«نقص» يستعمل متعديًا وغير متعد، فعلى قراءة الجمهور يكون متعديًا، لا غير، وعلى القراءة الأخرى يجوز أن يكون لازمًا، أي: لا ينقُص شيء من عمره، وأن يكون متعديًا على معنى: ولا ينقص الله من عمره شيئًا (١).

قوله: ﴿ سَآبِخُ شَرَابُهُ ، ﴾ [١٢]: «شرابه»: فاعل «سائغ» على المذهبين؛ لأنه اعتمد (٢).

قوله: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ﴾ [١٣]: مبتدأ وخبر، وخبر «ذلكم»: هو الجملة بعده.

قوله: ﴿ بِشِرْكِكُمْ ﴾ [١٤]: المصدر مضاف إلى الفاعل، أي: بإشراككم إياهم.

قوله: ﴿ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ .. ﴾ إلى ﴿ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ ﴾ [19]: «لا» التي بعد العاطف في الكل زائدة؛ لتأكيد النفي.

وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية:

كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل وولي استفهامًا أو حرف ندا

وانظر تفصيل ذلك في: شرح الأشموني للألفية (٢/ ٥٦١ – ٥٦٤)، شرح المفصل لابن يعيش (٦/ ٧٩)، اللباب للعكبري (١/ ٤٤٠)، همع الهوامع (٣/ ٥٣).

وقد اعتمد اسم الفاعل في هذه الآية الكريمة على وصف ما قبله.

<sup>(</sup>١) قرأ «ولا ينقص» أبو عمرو والحسن ويعقوب.

تنظر في: إتحاف الفضلاء (٣٩٢/٢)، البحر المحيط (٣٠٤/٧)، الدر المصون (٢٦٢/٥)، الكشاف (٣٠٤/٣)، النشر (٢/ ٣٠٤)، محتصر الشواذ (ص٢٢٤)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) اشترط البصريون لعمل اسم الفاعل عمل الفعل أن يعتمد على شيء قبله مثل أن يكون خبرًا أو حالًا أو صفة أو صلة أو كان معه حرف نفي أو استفهام؛ لأنه ضعيف في العمل لكونه فرعًا فيقوى بالاعتهاد. ولم يشترط ذلك الكوفيون ومعهم الأخفش؛ لقوة شبهه بالفعل.

قوله: ﴿ جُدَدٌ ﴾ [٢٧]: جمع جدة، والجدة: الطريقة التي يُخالف لونها لون ما يليها، ومنه: جدة الحمار، وهي الخطة التي على ظهره تخالف لونه (١).

قوله: ﴿وَغَرَابِيبُ ﴾: عطف على «بيض»، والأصل: سود غرابيب؛ لأن الغربيب تابع الأسود، يقال: أسود غربيب، وهو الشديد الأسود، يقال: أسود غربيب، وهو الشديد السَّواد الذي هو على لون الغراب؛ فعلى هذا هو على التقديم والتأخير (٢).

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ ﴾ [٢٨]: أي: اختلافًا كاختلاف الثمرات.

قوله: ﴿ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [٢٩]: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ لِيُوفِيهُمْ ﴾ [٣٠]: اللام متعلقة بـ (يرجون».

قوله: ﴿ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ [٣١]: متعلق بـ «مصدقًا».

قوله: ﴿ جَنَّتُ عَدِّنٍ ﴾ [٣٣]: أي: لهم جنات عدن.

قوله: ﴿ دَارَ ٱلْمُقَامَةِ ﴾ [٣٥]: مفعول به، بمعنى الإقامة يُقال: أقمت إقامة ومقامًا ومقامة.

قوله: ﴿ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبُّ ﴾: حال / [٢٠٠].

قوله: ﴿ فَيَمُوتُوا ﴾ [٣٦]: جواب النفي.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾: أي : جزاء مثل ذلك الجزاء.

قوله: ﴿ يَصَطَرِخُونَ ﴾ [٣٧]: يفتعلون من الصراخ، وهو الصياح الشديد، والطاء بدل من التاء، وإنها أبدلت منها؛ لمؤاخاة الطاء للصاد؛ لأنهها حرفا إطباق، وحرفا استعلاء.

قوله: ﴿ نَعْمَلُ صَلحًا ﴾: أي: عملًا صالحًا.

قوله: ﴿ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ، ﴾ [٣٩]: أي: جزاء كفره.

<sup>(</sup>١) راجع القاموس المحيط (جدد).

 <sup>(</sup>۲) هذا على مذهب من يجوز تقديم الصفة على الموصوف، وهم غير البصريين.
 راجع: التبيان (۲/ ۲۰۰)، الدر المصون (٥/ ٢٦٤، ٢٥٤)، همع الهوامع (٣/ ١٢٧).

قوله: ﴿ أَن تَزُولًا ﴾ [٤١] أي: مخافة أن تزولا.

قوله: ﴿ جَهْدَ أَيْمَنهم ﴾ [٤٦]: مصدر، أو على الحال أي: جاهدين.

قوله: ﴿ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ ٱسۡتِكۡبَارًا ﴾ [٤٢، ٤٣]: «نفورًا»: مفعول ثانٍ، و«استكبارًا» بدل منه.

قوله: ﴿ وَمَكَّرَ ٱلسَّيِّي ﴾ [٤٣]: عطف على «استكبارًا»، وإضافة المكر إلى السيئ من باب: صلاة الأولى، يعني: أن السيئ في المعنى: المكر، فيقدر: ومكر الخلق السيئ (١٠).

وقيل: هو من باب إضافة الشيء إلى جنسه، كثوب خزٍّ؛ لأن المكر قد يكون سيئًا وغير سيئ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذه المسألة هي إضافة الشيء إلى نفسه أو الموصوف إلى صفته. وقد جوز الكوفيون إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته إذا اختلف اللفظان، ومنع ذلك البصريون وقالوا: لأن المضاف يتعرف أو يتخصص بالمضاف إليه، والشيء لا يتعرف ولا يتخصص إلا بغيره، والنعت عين المنعوت.

وانظر تفصيل المسألة في: الإنصاف في مسائل الخلاف (١/ ٣٨٩)، المسألة (٦١)، شرح المفصل (٣/ ٩)، اللباب للعكبري (١/ ٣٩١)، همع الهوامع (٢/ ٤١٨).

### سورة يس

قوله: ﴿ عَلَىٰ صِرَاطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [٤]: خبر بعد خبر لـ (إن».

قوله: ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ [٦]: اللام متعلقة بـ «تنزيل».

قوله: ﴿ فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ ﴾ [٨]: أي : واصلة إلى الأذقان .

قوله: ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ ﴾ [٩]: أي : أغشينا أبصارهم أي: غطيناها.

قوله: ﴿ بِٱلْغَيْبِ﴾ [١١]: حال.

قوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ ﴾ [١٢]: أي: أحصينا كل شيء أحصيناه / [٢٠١].

قوله: ﴿ وَٱضۡرِبَ لَهُم مَّنَلاً ﴾ [١٣]: يجوز أن يتعدى إلى مفعولين، على معنى الجعل والتصيير؛ كقولك: ضربت الشيء مثلًا، أي: جعلته مثلًا، وهما: «مثلًا»، و«أصحاب القرية»، ويجوز أن يتعدى إلى واحد، وهو «مثلًا»، على معنى: واذكر لهم، أو: صف لهم مثلًا.

وقوله: «أصحاب القرية» بدل من «مثلًا» والتقدير: واضرب لهم مثلًا مثل أصحاب القرية.

قوله: ﴿ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [١٣]: ناصب «إذ» محذوف وهو: خبرهم أو قصتهم.

قوله: ﴿ إِذْ أُرْسَلِّنَآ ﴾ [١٤]: بدل من «إذ» الأولى وهو هو.

قوله: ﴿فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ﴾: أي: قوينا برسول ثالث، والمفعول محذوف، أي: فقويناهما.

قوله: ﴿ أَبِن ذُكِّرتُم ﴾ [١٩]: جواب الشرط محذوف، أي: إن ذكرتم كفرتم، ونحوه (١).

قوله: ﴿ لَآ أُعۡبُدُ ﴾ [٢٢]: حال (٢).

<sup>(</sup>١) التبيان (٢/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٤٧٩): «أصل الكلام: وما لكم لا تعبدون، ولكنه صرف الكلام عنهم ليكون الكلام أسرع قبولًا، ولذلك جاء قوله: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ دون: وإليه أرجع».

قوله: ﴿ يَاحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [٣٠]: منادى مشابه للمضاف؛ من أجل طوله، و«على» متعلق به؛ كقولك: يا خيرًا من زيد، والمعنى: يا حسرة إن كنت مما ينادى فهذا وقتك الذي حقك أن تحضري فيه، وهو وقت استهزائهم بالرسل، والثاني: المنادى محذوف، أي: يا قوم أو يا هؤلاء، و «حسرة» أي: أتحسر حسرة، و «على» من صلة هذا الفعل.

قوله: ﴿ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ ﴾ [٣٢]: ﴿إِنَّ : مخففة من الثقيلة، واللام لازمة في خبرها. قوله: ﴿ وَفَجَرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْغُيُونِ ﴾ [٣٤]: أي شيئًا من العيون.

قوله: ﴿ وَمَا عَمِلَتَهُ أَيْدِيهِمَ ﴾ [٣٥]: يجوز أن تكون موصولة، وأن تكون نافية. / [٢٠٢].

قوله: ﴿ كَٱلْعُرْجُونِ ﴾ [٣٩]: وزنه: فعللول، والنون أصل، وقال أبو إسحاق (١): هو فُعْلُون من الانعراج، وهو الانعطاف (٢).

وهو حسن جيد من جهة المعنى، ولكنه شاذ من جهة أنه لا نظير له في كلامهم ٣٠٠).

قوله: ﴿ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ﴾ [٤٣]: مستأنف.

قوله: ﴿ إِلَّا رَحْمَةً ﴾ [٤٤]: مفعول له، و «متاعًا»: عطف عليها.

قوله: ﴿ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ﴾ [٤٩]: الواو للحال، أي: في حال كذا.

<sup>(</sup>۱) هو إبراهيم بن السرى بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، كان من أئمة النحو المعروفين، وكان ذا فضل ودين وحسن اعتقاد، لزم المبرد، وأخذ عنه النحو، وكان يعمل قبل ذلك في تقطيع الزجاج، فعرف بـ «الزجاج». له تصانيف كثيرة مشهورة، منها: معاني القرآن وإعرابه، الاشتقاق، شرح أبيات سيبويه، العروض، النوادر، خلق الإنسان، ... وغيرها.

مات سنة إحدى عشرة وثلاثمائة (٣١١ هـ).

تنظر ترجمته في: بغية الوعاة (١/ ٤١١ - ٤١٣)، البلغة (ص٤٥)، معجم الأدباء (١/ ١٣٠)، معجم المؤلفين (١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (٤/ ٢٨٨). ووقع في المطبوع منه: «عرجون: فعلول، من الانعراج». ونقل السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٤٨٦) عن الزجاج كما هنا أن وزنه «فعلون» على أن نونه زائدة.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الأنباري في البيان (٢/ ٢٩٥، ٢٩٦): «ولا يكون وزنه على «فعلون»؛ لأنه ليس في كلامهم ما هو على فعلون، وقد زعم بعضهم أن وزنه على فعلون من الانعراج، والنون فيه زائدة».

قوله: ﴿ يَنوَيْلَنَا ﴾ [٥٢]: يجوز أن يكون منادى، وأن يكون منصوبًا على المصدر، والمنادى محذوف؛ كقوله: «يَا حَسْرَة».

قوله: ﴿ مَّرْقَدِنَا ﴾: هو هنا موضع المرقد .

قوله: ﴿ فِي شُغُلِ ﴾ [٥٥]: يجوز أن تكون خبر «إن»، وأن يكون: «فَاكِهُون»: خبر ثانٍ.

قوله: ﴿ فِي ظِلَالٍ ﴾ [٥٦]: جمع ظل، مثل: ذئب وذئاب، أو ظلة : مثل قبة وقباب، والظلل: جمع «ظلة» لا غير.

قوله: ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾: يجوز أن يكون مستأنفًا .

قوله: ﴿ يَدَّعُونَ ﴾ [٥٧]: أصله: يَدْتعِيُونَ؛ فاستثقلت الحركة على الياء، فألقيت على ما قبلها بعد إزالة حركة ما قبلها، ثم حذفت الياء؛ لاجتماعها ساكنة مع واو الجمع ساكنة.

قوله: ﴿سَلَمُ ﴾ [٥٨]: بدل من «ما يدعون» كأنه قال: ولهم سلام، أو خبر مبتدأ محذوف.

قوله: ﴿ قَوْلاً ﴾: مصدر، أي: قال الله ذلك قولًا، ودلَّ على الفعل المحذوف مصدره.

قوله: ﴿ وَأَنِ آعَبُدُونِي ﴾ [71]: عطف على «أن لا تعبدوا» داخل في ضمن العهد. /[٢٠٣].

قوله: ﴿ فَٱسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَاطَ ﴾ [٦٦]: أي: إلى الصراط أو يضمن معنى ابتدروا.

قوله: ﴿ مُضِيًّا ﴾ [٦٧]: أصله: مُضُوي، على فعول، وعمله ظاهر؛ فإنه تقدم كثيرًا.

قوله: ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾ [٧٠]: متعلق بمحذوف دل عليه «إن هو إلا ذكر».

قوله: ﴿ رَكُوبُهُمْ ﴾ [٧٢]: وهو ما يركب، فهو فعول بمعنى: مفعول؛ كالحلوب بمعنى المحلوب.

قوله: ﴿ إِنَّا نَعْلَمُ ﴾ [٧٦]: استئناف.

قوله: ﴿ رَمِيمٌ ﴾ [٧٨]: هو فعيل بمعنى فاعل.

قوله: ﴿ بِقَندِرٍ ﴾ [٨١]: إنها دخلت الباء، ومعنى الكلام الإيجاب؛ نظرًا إلى اللفظ.

قوله: ﴿ مَلَكُوتُ ﴾ [٨٣]: فعلوت من: ملك، والواو والتاء فيه للمبالغة، ونظيره: الجبروت والرغبوت والرهبوت.

والطَّاغُوت عند أبي عليّ أصله: طغيوت: فعلوت من الطغيان، إلا أنه قلب؛ فقدمت اللام على العين، فصار: [طيغوت، بوزن: فلعوت] (١)، ثم قلبت الياء؛ لوقوعها متحركة؛ لوقوعها بين متحركين؛ فبقى: طاغوت.

<sup>(</sup>١) في الأصل: طغيوت بوزن فعلوت والصواب ما أثبته وهو واضح.

#### سورة الصافات

قوله: ﴿ وَٱلصَّنَفَّنتِ صَفًّا ﴾ [١]: «الصافات»: جمع صافَّة أي: جماعة صافة، أي: مصطفة، والواو بدل من التاء، والتقدير: أقسم بالصافات، ثم حذف الفعل وقوله: «صَفًّا»: مصدر مؤكد، ومثله: «زَجْرًا»، وقيل: «صفًّا»، و «ذكرًا»: مفعول به (١).

قوله: [﴿ بِزِينَةٍ ٱلۡكَوَاكِبِ ﴾ [٦]: «زينة»: مصدر؛ كالنسبة والخطبة. وقيل: هو اسم لما يزان به / [٢٠٤] الشيء.

قوله: ﴿ وَحِفْظًا ﴾ [٧]: مصدر مؤكد لفعله المحذوف أي: وحفظناها حفظًا.

قوله: ﴿ لَّا يَسَّمُّعُونَ ﴾ [٨]: الضمير يعود على «كل شيطان».

قوله: ﴿ دُحُورًا ﴾ [٩]: يجوز أن يكون مصدر قولك: دحره يدحره دحرًا ودحورًا: إذا طرده.

قوله: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ ﴾ [١٠]: استثناء من الجنس.

قوله: ﴿ أُءِذَا مِتْنَا ﴾ [١٦]: أي: أنبعث إذا متنا؟.

قوله: ﴿ أُوءَابَآؤُنَا ﴾ [١٧]: عطف على موضع «إن واسمها» أو على الضمير في «لمبعوثون» وجاز ذلك من غير توكيد؛ لأجل الفصل بهمزة الاستفهام.

قوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ﴾ [٤٠]: الجمهور على أن الاستثناء منقطع (٢).

قوله: ﴿ فَوَ ٰكِهُ ﴾ [٤٢]: بدل من «رزق».

قوله: ﴿ فِي جَنَّنتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٤٣]: متعلق بـ «مكرمون».

قوله: ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ [٤٧]: «غول»: من غاله يغوله: إذا أهلكه.

قوله: ﴿ إِن كِدتَّ لُتُرْدِينِ ﴾ [٥٦]: هي المخففة من الثقيلة.

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٢٠٥)، وضعف السمين الحلبي في الدر المصون (٥/ ٤٩٤)، أن يكون «صفًا» مفعولًا به، وأجاز «ذكرًا».

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٥/٠٠٥).

قوله: ﴿لَشَوْبًا﴾ [٦٧]: يجوز أن يكون بمعنى مشوب، وأن يكون مصدرًا على بابه (١).

قوله: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْاَحِرِينَ ﴾ [٧٨]: مفعول «تركنا» محذوف، أي: تركنا عليه ثناءً حسنًا، وبه تم الكلام، ثم ابتدأ فقال: ﴿ سَلَمُ عَلَىٰ نُوحٍ ﴾.

قوله: ﴿ إِنَّا كَذَٰ لِكَ خَرْى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [٨٠]: أي: نجزي جزاء مثل ذلك الجزاء.

قوله: ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ ﴿ [ ٨٤]: العامــل فيه: «شيعته» (٢)؛ لما فيه من معنى الفعل (٣)، أو: اذكر / [٢٠٥].

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ ﴾ [٨٥]: بدل من الأولى .

قوله: ﴿ أَيِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ آللَّهِ تُرِيدُونَ ﴾ [٨٦]: هو مصدر أفك يأفك إفكًا: إذا كذب، وهو هنا مفعول «تريدون» ثم أبدل منه «آلهة».

قوله: ﴿ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا ﴾ [٩٣]: «ضربًا»: مصدر راغ من معناه؛ كأنه قال: ضربهم ضربًا.

قوله: ﴿ يَرْفُونَ ﴾ [٩٤]: من زف يزف زفًّا وزفيفًا: إذا أسرع.

قوله: ﴿ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [١٠٠]: أي : ولدًا من الصالحين.

قوله: ﴿ أَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ ﴾ [١٠٢]: أي : ما تؤمر به.

قوله: ﴿ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا ﴾ [١٠٣]: جواب (لما) محذوف تقديره: نادته الملائكة (٤٠).

قوله: ﴿ نَبيًّا ﴾ [١١٢]: حال من (إسحاق)، وهي حال مقدرة.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٢٠٦)، الدر المصون (٥/ ٥٠٦)، معاني القرآن للزجاج (٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) في الآية (٨٣) السابقة لها وهي قوله – تعالى - : ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ ـ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قاله الزمخشري في الكشاف (٣/ ٣٤٤)، والعكبري في التبيان (٢/ ٢٠٦)، ورده أبو حيان في البحر المحيط (٧/ ٣٦٥)؛ لأن فيه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو «لإبراهيم» لأنه أجنبي من «شيعته» ومن «إذ». وراجع الدر المصون (٥/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) التبيان (٢/ ٢٠٧)، قال السمين في الدر المصون (٥/ ١٠٥): وهو الظاهر.

قوله: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ ﴾ [١٢٣]: بكسر الهمزة، وإثباتها في الدرج (١)؛ لأنها أصل؛ وليست التي تصحب حرف التعريف.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ [١٢٤]: ظرف لـ «مرسلين».

قوله: ﴿ سَلَنَمُ عَلَىٰٓ إِلۡ يَاسِينَ ﴾ [١٣٠]: بكسر الهمزة، وإسكان اللام موصولة بالياء، وفيه وجهان:

أحدهما: اسم واحد، على أن له العَلَيْكُانَ اسمين: إلياس، وإلياسين؛ كميكال، وميكائيل.

والثاني: هو جمع، وفيه وجهان:

أحدهما: جمع إلياس عار عن ياء النسب، جعل أصحابه كأن كل واحد منهم إلياس.

والثاني: أنه جمع على معنى النسب، واحدهم: إلياسي ثم خفف في الجمع؛ كما حكى سيبويه (٢٠): الأشعرون، ومثله: الأعجمون، والأصل: الأشعريون، والأعجميون /[٢٠٦].

وإنها حذفت ياء النسب في جمع السلامة؛ لثقلها، وثقل الجمع؛ كها حذفت في الجمع المكسر في قولهم: المهالبة والمسامعة؛ لذلك، والواحد: مهلبي ومسمعي (٣).

قوله: ﴿ مُّصْبِحِينَ ﴾ [١٣٧]: أي: داخلين في وقت الصباح.

قوله: ﴿ أَوۡ يَزِيدُونَ ﴾ [١٤٧]: ليست «أو» التي يُنصب بعدها المضارع، بأن مقدرة.

قوله: ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَنِيكَةَ ﴾ [٥٠]: هي منقطعة.

قوله: ﴿ أَصُطَفَى ٱلْبَنَاتِ ﴾ [١٥٣]: أي: أاصطفي فحذفت همزة الوصل؛ اكتفاء بهمزة الاستفهام.

<sup>(</sup>١) **الدرج**: (بسكون الراء وفتحها) الذي يكتب فيه. ومنه قولهم: أنفذته في درج كتابي، أي: في طيِّه. راجع: مختار الصحاح (درج).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكتاب (٣/ ٤١٠).

<sup>(</sup>٣) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٣٠٨)، الدر المصون (٥/ ١٢٥).

قوله: ﴿ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ [١٦٠]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ فَإِنَّكُرْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ [١٦١]: الواو عاطفة، و «ما» موصولة منصوبة المحل؛ عطفًا على اسم «إن» و ﴿ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ ﴾: «ما»: نافية و «أنتم»: اسمها، «بفاتنين»: خبرها، و «عليه»: متعلق بالخبر.

﴿ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلجَبِيمِ ﴾ [١٦٣]: «مَنْ»: موصولة، أو موصوفة، محلها النصب بـ «فاتنين»، ولفظ «هو»: مبتدأً، و«صال»: خبره، والجملة صلة «من» أو صفة له، و«ما»، وما اتصل بها في موضع رفع خبر «إن»، والمعنى:

فإنكم ومعبودكم ما أنتم وهم جميعًا بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم داخلوها. وقال الزمخشري (١): يجوز أن تكون الواو في «وما تعبدون» بمعنى: «مع»، مثلها في قوله: كل رجل وضيعته / [٢٠٧]؛ لأن المعنى: فإنكم مع ما تعبدون، أي: قرناؤهم (٢).

قوله: ﴿ وَمَا مِنَّاۤ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ ﴾ [١٦٤]: أي: وما منا أحد (٣).

قوله: ﴿ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴾ [١٦٧]: هي المخففة.

قوله: ﴿ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [١٧٧]: المقصود بالذم محذوف، أي: بئس صباح الكفار المنذرين صباحهم.

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٣/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) قال العكبري في التبيان (٢/ ٢٠٨): «ويضعف أن يكون بمعنى «مع»؛ إذ لا فعل هنا».

<sup>(</sup>٣) راجع البيان لابن الأنباري (٢/ ٣١٠)، التبيان (٢/ ٢٠٨).

#### سورة ص

قوله: ﴿عُجَابٌ ﴾ [٥]: هو الذي بلغ النهاية في العجب، والعجيب والعجاب واحد.

قوله: ﴿ أَنِ آمَشُواْ ﴾ [٦]: هي المفسرة.

قوله: ﴿ جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ ﴾ [١١]: «جند»: مبتدأ و «ما»: مزيدة للتوكيد، و «هنالك» في محل صفة للمبتدأ، و «مهزوم»: الخبر.

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ : صفة لـ «جُنْدٌ» أو متعلق بـ «مَهْزُومٌ» .

قوله: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ﴾ [١٢]: أي: قومُ نوحٍ نوحًا، وعادٌ هودًا، وفرعونُ موسى.

قوله: ﴿ أُولَتِبِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾ [١٣]: مستأنف.

قوله: ﴿ وَٱلطَّيْرَ نَحْشُورَةً ﴾ [١٩]: «الطير»: معطوف على «الجبال»(١)، و«محشورة»: حال.

قوله: ﴿ إِذْ تَسَوَّرُواْ ﴾ [٢١]: ﴿إِذَ»: ظرف لـ «نبأ». والثانية بدل منها (٢).

قوله: ﴿ خَصْمَان ﴾ [٢٢]: أي: نحن خصمان.

قوله: ﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ [27]: أي: غلبني، وقيل: هو من: وَعَزَ يَعِزُ: إذا أمر (٣).

قوله: ﴿ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ ﴾ [٢٤]: مضاف إلى المفعول / [٢٠٨].

<sup>(</sup>١) في الآية (١٨)، قوله - تعالى - : ﴿إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلِّجِبَالَ مَعَهُۥ يُسَبِّحْنَ ﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) في الآية (٢٢)، قوله - تعالى -: ﴿ إِذَّ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُردَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقرأ طلحة وأبو حيوة (وَعَزَني) بالتخفيف.

تنظر في: البحر المحيط (٧/ ٣٨٨)، التبيان (٢/ ٢٠٩)، الدر المصون (٥/ ٥٣١)، الكشاف (٣/ ٣٦٩)، المحتسب (٢/ ٢٣٢)، مختصر الشواذ (ص١٣٠).

قال الزمخشري: وهو تخفيف غريب.

وقال أبو البقاء العكبري: وقيل: هو من «وعز كذا»: إذا أمر به، وهذا بعيد؛ لأن قبله فعلًا يكون هذا معطوفًا عليه.

قوله: ﴿ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ﴾ «قليل»: خبر مقدم، و «ما»: زائدة للتأكيد، و «هم»: مبتدأ مؤخر.

قوله: ﴿ وَظَنَّ دَاوُردُ ﴾: الظن هنا بمعنى: العلم.

قوله: ﴿ فَغَفَرْنَا لَهُ ر ذَالِكَ ﴾ [٢٥]: «ذلك»: هو المفعول، أي: الذنب.

قوله: ﴿ فَيُضِلُّكَ ﴾ [٢٦]: منصوب على جواب النهي.

قوله: ﴿ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴾ «يوم»: يجوز أن يكون مفعولًا به.

قوله: ﴿ بَنطِلاً ﴾ [٢٧]: يجوز أن يكون مفعولًا له. والباطل: مصدر؛ كالعاقبة والعافية.

قوله: ﴿ كِتَبُّ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ ﴾ [٢٩]: أي : هذا كتاب.

قوله: ﴿ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ ﴾ [٣٠]: المخصوص محذوف، أي: سليهان أو داود.

قوله: ﴿ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ ﴾ [٣١]: ظرف لـ «أَوَّابٌ».

قوله: ﴿ ٱلصَّنفِنَتُ ٱلِجِيَادُ ﴾: «الصافنات»: الخيل، واحدها: صافن، و «الجياد»: جمع جواد.

قوله: ﴿ عَن ذِكْرِ رَبِّي ﴾ [٣٢]: مضاف إلى المفعول أو إلى الفاعل <sup>(١)</sup>، كلاهما يقدر صحيحًا <sup>(٢)</sup>.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ تَوَارَتُ ﴾: أي : الشمس .

قوله: ﴿ فَطَفِقَ مَسْخًا ﴾ [٣٣]: أي : يمسح مسحًا.

قوله: ﴿ بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾: «السوق»: جمع ساق، و «الأعناق»: جمع عنق.

قوله: ﴿ رُخَاءً ﴾ [٣٦]: حال، أي: سهلة لينة.

قوله: ﴿ كُلَّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ ﴾ [٣٧]: بدل من (٢) الشياطين.

<sup>(</sup>١) في الأصل: المفعول، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) فإذا أضيف إلى المفعول، فالتقدير: عن أن أذكر ربي. وإذا أضيف إلى الفاعل، فالتقدير: عن أن يذكرني ربي. راجع: التبيان (٢/ ٢١٠)، الدر المصون (٥/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) في الأصل تكررت كلمة «من».

قوله: ﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ ﴾ [٤١]: «إذ»: بدل وهو بدل اشتهال، أي: اذكر يا محمد عبدنا أيوب زمن مناداته ربه.

قوله: ﴿ هَادَا مُغْتَسَلُ ﴾ [٤٢]: أي: الماء الذي يغتسل به، وقيل: موضع الاغتسال /[٢٠٩].

قوله: ﴿ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ ﴾ [٤٣]: كلاهما مفعول له، أي: فعلنا ذلك؛ للرحمة، ولتذكرة ذوي العقول.

قوله: ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغَتًا ﴾ [٤٤]: عطف على «اركض».

قوله: ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَهُم بِخَالِصَةٍ ﴾ [٤٦]: «خالصة»: مصدر على «فاعلة»؛ فيجوز أن يكون «ذكرى»: فاعل؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى، أو: مفعول، أي: بأن أخلصوا ذكرى الدار (١٠).

قوله: ﴿ جَنَّتِ عَدُنِ ﴾ [٥٠]: بدل من اسم «إن».

قوله: ﴿ وَشَرَابٍ ﴾ [٥١]: أي: شراب كثير.

قوله: ﴿ هَاذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ ﴾ [٥٥]: «هذا»: خبر مبتدأ محذوف.

قوله: ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ [٥٦]: بدل من «شر مئاب».

قوله: ﴿ هَاذَا فَلِّيَذُوقُوهُ ﴾ [٥٧]: «هذا» مفعول بفعل يفسره «فليذوقوه».

قوله: ﴿ لَا مَرْحَبُّا بِكُرِّ ﴾ [٦٠]: أي: لا يسمعون مرحبًا (٢٠).

قوله: ﴿ ضِعْفًا ﴾ [٦١]: صفة لـ «عَذَابِ».

قوله: ﴿ فِي ٱلنَّارِ ﴾ : متعلق بـ «زده».

قوله: ﴿ لَا نَرَىٰ ﴾ [٦٢]: حال من الضمير في «لَنَا».

قوله: ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴾ [٦٤]: كأنه بيَّنه، فقال: هو تخاصم أهل النار.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٢١١)، الدر المصون (٥/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) التبيان (٢/ ٢١٢)، الدر المصون (٥/ ٥٤٠).

قوله: ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٦٦]: أي: هو رب السموات.

قوله: ﴿ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [٦٩]: «إذ» ظرف لـ «عِلْم».

قوله: ﴿ إِلَّا أَنَّمَا أَناْ نَذِيرٌ ﴾ [٧٠]: هو قائم مقام الفاعل.

قوله: (قَالَ فَالْخُقَّ) [٨٤]: أي: فأحق الحق، أو: فاذكر الحق، أو على إسقاط حرف القسم، أي: فبالحق لأملأن، و ﴿ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴾ معترض ويرد هذا أن سيبويه (١) لا يحذف الحرف إلا مع اسم الله (٢).

ويقرأ بالرفع (٣)، تقديره: فأنا الحق.

قوله: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ مِعْدَ حِيرٍ ﴾ [٨٨]: «بعد حين» في محل المفعول الثاني، ويجوز أن يكون / [٢١٠] بمعنى: عرف، والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>۱) راجع: الكتاب (۲/ ۱۲۱)، (۳/ ۵۰۰).

<sup>(</sup>٢) راجع المسألة في: الإنصاف لابن الأنباري (١/ ٣٦٨) المسألة (٥٧). وتقدم الحديث عنها أول سورة البقرة (ص. ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ ﴿ فَأَلْحَقُ ﴾ بالرفع عاصم وحمزة، وقرأ الباقون (فالحقّ) بالنصب.

تنظر القراءة في: الإتحاف (٢/ ٤٢٥)، البحر (٧/ ٤١١)، التبيان (٢/ ٢١٣)، حجة ابن خالويه (ص٣٠٧)، حجة الفارسي (٦/ ٨٨)، الدر المصون (٥/ ٤٦، ٥٥٠)، السبعة (ص٥٥٥)، الكشاف (٣/ ٣٨٤)، النشر (٢/ ٣٦٢).

### سورة الزمر

قوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلۡكِتَنبِ ﴾ [١]: أي : هذا تنزيل الكتاب، و "مِنَ الله" خبر بعد خبر.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ ﴾ [٣]: «الذين»: مبتدأ، وخبره محذوف، أي: يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا.

قوله: ﴿ زُلْفَى ﴾ : مصدر مؤكد، أي: يقربونا تقريبًا.

قوله: ﴿ خَلَقًا ﴾ [٦]: مصدر مؤكد.

قوله: ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾: أي: ذلكم الذي خلق هذه الأشياء هو الله ربكم.

قوله: ﴿ قُل آللَّهَ أَعْبُدُ ﴾ [١٤]: «الله»: مفعول «أعبد».

قوله: ﴿ لَهُمُ ٱلبُّشَرَىٰ ﴾ [١٧]: هذه الجملة خبر «الذين اجتنبوا».

قوله: ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ ﴾ [١٩]: «من»: مبتدأ، والخبر محذوف، أي: كمن نجا؟

قوله: ﴿ وَعُدَ آللهِ ﴾ [٢٠]: مصدر مؤكد لفعله، وفعله محذوف دل عليه «لهم غرف»؛ لأنه كقولك: وعدهم؛ فالمصدر مضاف إلى الفاعل.

قوله: ﴿ فَسَلَكَهُ مِنَدِيعَ ﴾ [٢١]: «ينابيع»: جمع: ينبوع، وهو «يفعول» من: نبع ينبع ينبع عنبوعًا: إذا خرج. والينبوع: ما جاش من الماء، ونبع؛ فـ «ينابيع»: حال.

قوله: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ ﴾ [٢٢]: [أي]: كمن أقسى قلبه.

قوله: ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّقَسِيَةِ قُلُوبُهُم ﴾: رفع (١) بـ«القاسية».

قوله: ﴿ كِتَنبًا ﴾ [٢٣]: بدل من «أَحْسَنَ».

قوله: ﴿ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ ع ﴾ [٢٤]: أي: كمن يدخل الجنة؟ / [٢١١].

<sup>(</sup>١) يقصد: قلوبهم.

قوله: ﴿ قُرْءَانًا عَرَبيًّا ﴾ [٢٨]: حال موطئة من القرآن قبله المعرف (١١).

وقيل: هو منصوب بـ «يتذكرون».

قوله: ﴿ غَيْرَذِي عِوَجٍ ﴾: نعت آخر.

قوله: ﴿ مُتَشَكِكُسُونَ ﴾ [٢٩]: صفة لـ «شُرَكَاء»، والتشاكس: الاختلاف.

قوله: ﴿ هَلْ يَسْتَويَان مَثَلاً ﴾ «مثلًا»: تمييز.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ ﴾ [٣٣]: قيل: إن أصله: الذين، وحذفت النون (٢).

قوله: ﴿ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ ﴾ [٣٥]: متعلق بـ «المحسنين».

قوله: ﴿ بِّلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾ [٤٤]: «جميعًا»: حال.

قوله: ﴿ بَغْتَةً ﴾ [٥٥]: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّنخِرِينَ ﴾ [٥٦]: هي المخففة.

قوله: ﴿ لَوۡ أَنَّ لِي كَرَّةً ﴾ [٥٨]: يجوز نصبه على جواب التمني الذي فهم من «لو».

قوله: ﴿ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَتُكَ ءَايَتِي ﴾ [٥٩]: «بَلَى» جواب لقول: «لو أن الله هداني» على المعنى؛ لأن معناه: ما هداني، فتصير «بلى» - على هذا - جوابًا له.

قوله: ﴿ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ ﴾ [71]: مستأنف.

قوله: ﴿ أَفَغَيْرَ آللَّهِ تَأْمُرُونِينَ أَعْبُدُ ﴾ [٦٤]: «أعبد»: عامل في «غير» و «تَأَمُرُونِي»: اعتراض، ويجوز أن ينصب بـ «أعبد» مضمرة، دلت عليها هذه.

قوله: ﴿ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُ ﴾ [٦٦] «الله»: منصوب بقوله: «اعبد»، والفاء للجزاء، قال

<sup>(</sup>١) فِي الآية (٢٧) التي قبلها، قوله - تعالى-: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ١٥): «وهذا وهم؛ إذ لو قصد لجاء بعده ضمير الجمع، فكان يقال: «والذي جاؤوا»؛ كقوله: ﴿ كَالَّذِى خَاضُواً ﴾: وقرأ عبد الله بن مسعود: (والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به)».

الزمخشري: «كأنه قال: إن كنت عاقلًا فاعبد الله، فحذف الشرط، وجعل تقديم المفعول عوضًا منه» (١)، والفاء زائدة عند الأخفش (٢).

قوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ [٦٧]: حال، و «الأرض»: مبتدأ، و «قبضته»: خبره.

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ : ظرف للقبضة.

قوله: ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُوِيَّاتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [٦٧] \ [٢١٢] «السموات»: مبتدأ، و «مطويات»: خبره، و «بيمينه»: متعلق بـ «مطويات».

قوله: ﴿ حَتَىٰۤ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ ﴾ [٧١]، وقال في الجنة: ﴿فُتِحَتْ ﴾، قيل: هما سواء، فحذفها؛ للضمير العائد، وإثباتها؛ لعطف جملة على جملة.

قوله: ﴿ حَآفِينَ ﴾ [٧٥]: [حال من الملائكة] (٣)؛ لأن الرؤية من رؤية القلب.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٣/ ٤٠٨)، وعبارته: «كأنه قال: لا تعبد ما أمروك بعبادته، بل إن كنت عاقلًا...».

ورد عليه أبو حيان في البحر المحيط (٧/ ٤٢٥) بأنه يجوز أن يجيء: زيد فعمرًا ضرب، فلو كان التقديم عوضًا، لجمع بين العوض والمعوض منه.

وراجع: الدر المصون (٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) نسبه ابن الأنباري في البيان (٢/ ٣٢٦)، ولم أجده في معاني القرآن للأخفش، وانظر: المعاني (٢/ ٦٧٢، ٣٧٣)، فلعله في كتاب آخر له مفقود.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من البيان لابن الأنباري (٣٢٧/٢)، والتبيان (٢/٢١٦)؛ ليتضح المعنى.

### سورة المؤمن

قوله: ﴿تَنزِيلُ ٱلْكِتَنبِ﴾ [٢]: أي: هذا تنزيل الكتاب.

قوله: ﴿ عَافِرِ ٱلذَّنَٰبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ ﴾ [٣]: صفتان لله - تعالى -، والإضافة محضة؛ لأنه - تعالى - لم يزل غافر الذنب، وقابل التوب، وأما ﴿شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ﴾ فيحتمل أن تكون حقيقة؛ فهي صفة أيضًا، و ﴿ذِي ٱلطَّوْلِ ﴾ كذلك والتوبة والتوب والمتاب: مصادر تاب.

قوله: ﴿ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ﴾ [٦]: بدل من «كلمة ربك».

قوله: ﴿ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [٧]: تمييز.

قوله: ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ [٨]: عطف على الضمير المنصوب في «وعدتهم».

قوله: ﴿ إِذْ تُدْعَوْنَ ﴾ [١٠]: العامل في «إذ» ما دلَّ عليه المقت الأول، أي: مقتكم إذ تدعون.

قوله: ﴿ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَنَا ٱتْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱتْنَتَيْنِ ﴾ [١١]: نعت لمصدر محذوف، أي: إماتتين أو موتتين وإحيائين أو إحيائتين اثنتين.

قوله: ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ رَ إِذَا دُعِيَ ﴾ [١٢]: «ذلكم» مبتدأ والخبر: «بأنه» أي: ذلكم الخلود والعذاب؛ بسبب كفركم.

قوله: ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَتِ ﴾ [١٥]: أي: هو رفيع / [٢١٣].

قوله: ﴿ لِيُنذِرَ ﴾: اللام متعلقة بـ «يلقي». و «يوم»: مفعول الإنذار، أو ظرف له.

قوله: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ [١٦]: يجوز أن يكون بدلًا من قوله: «يوم التلاق»، فيكون- أيضًا - مفعولًا به.

قوله: ﴿ لِّمَنِ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَ'حِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴾: «اليوم»: ظرف، والعامل فيه متعلق الجار والمجرور.

وقيل: هو ظرف الملك.

قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ تُجَّزَىٰ ﴾ [١٧]: «اليوم»: ظرف لـ «تجزى».

قوله: ﴿ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ ﴾ [١٨]: «إذ»: بدل من «يوم الآزفة».

قوله: ﴿ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّ ﴾ [٢١]: «هم»: فصل، وقد قارب المعرفة.

قوله: ﴿أَن يَقُولَ ﴾ [٢٨]: أي: لأن يقول.

قوله: ﴿ إِلَّا مَآ أَرَىٰ ﴾ [٢٩]: «ما أرى»: مفعول ثان لـ «أرى».

قوله: ﴿ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ ﴾ [٣٠]: «مثل» الثاني: بدل من الأول، والتقدير: أخاف عليكم يومًا مثل يوم الأحزاب.

قوله: ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ﴾ [٣٣]: بدل من «يَوْمَ التَّنادِ».

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ ﴾ [٣٧]: أي: تزيينًا مثل ذلك التزيين.

قوله: ﴿ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ ﴾ (١) [٤٢]: أي: إلى أن أكفر بالله.

قوله: ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ [٤٣]: المرجح فيها أن «لا» رد لما قبله، و «جَرَمَ» فعل ماضٍ بمعنى حق ووجب (٢).

قوله: ﴿ لَيْسَ لَهُ مَعْوَةٌ ﴾ : أي: إجابة دعوة.

قوله: ﴿ وَأُفَوِّضُ أُمْرِكَ ﴾ [٤٤]: يجوز أن يكون مستأنفًا، ويجوز أن يكون حالًا من الضمير في «أقول».

قوله: ﴿ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [٤٦]: «النار»: بدل من «سوء العذاب».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ ﴾: ظرف لـ «أدخلوا».

قوله: ﴿ وَإِذْ يَتَحَآجُُونَ ﴾ [٤٧]: أي / [٢١٤]: اذكر.

قوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ﴾: يجوز أن يكون جمع تابع؛ كخادم وحارس، وأن يكون مصدرًا، ففي الكلام على هذا حذف مضاف، أي: ذوي تبع.

قوله: ﴿ يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [٤٩]: «يومًا»: ظرف لـ «يخفف» ومفعوله محذوف، أي: يخفف عنا شيئًا من العذاب في مقدار يوم.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن أكفر، والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٢) وهو رأي الزجاج في معاني القرآن (٤/ ٣٧٦)، وقد تقدم ذلك في سورة النحل، الآية (٢٣).

قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ﴾ [٥٢]: بدل من «يوم» الأول، وهو «يوم يقوم الأشهاد». و«الأشهاد»: جمع شاهد؛ كأصحاب في جمع صاحب، أو جمع شهيد؛ كأشراف في جمع شريف.

قوله: ﴿ هُدِّى وَذِكْرَىٰ ﴾ [٥٤]: أي: هاديًا ومذكرًا.

قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ﴾ [٥٨]: «قَليِلًا» صفة لمصدر محذوف، أي: تذكرًا قليلًا يتذكرون، و «ما» زائدة.

قوله: ﴿إِذِ ٱلْأَغْلَلُ ﴾ [٧١]: معمول لـ«سوف» وهو للماضي، ومعناه هنا الاستقبال، و«السلاسل» معطوف على «الأغلال» وخبر الأغلال: «في أعناقهم»، و«يسحبون»: حال.

قوله: ﴿مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ ﴾ [٧٨]: أي: قصصنا ذكره عليك.

قوله: ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَنِمَ ﴾ [٧٩]: أي: خلق.

قوله: ﴿ فَأَيَّ ءَايَنتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴾ [٨١]: «أي»: منصوب بـ «تنكرون».

قوله: ﴿ سُنَّتَ ٱللَّهِ ﴾ [٨٥]: أي: سننا لهم سنة الله؛ فهو مصدر مؤكد لفعله.

# سورة حُم السجدة

قوله: ﴿ كِتَنبُ ﴾ [٣]: أي: هو كتاب.

قوله: ﴿ قُرْءَانًا ﴾: حال موطئة (١) / [٢١٥].

قوله: ﴿ لِّقَوْمِ ﴾: متعلق بـ «فصلت».

قوله: ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ﴾ [٤]: يجوز أن يكون «بشيرًا» صفة لـ «قرآنًا» أي: قرآنًا مبشرًا من آمن به، و «نذيرًا»: معطوف عليه.

قوله: ﴿ فِي آَكِنَةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ﴾ [٥]: أي: من فهم ما تدعونا إليه، والأكنة: الأغطية، وإحدها: كنان.

قوله: ﴿ مَمْنُونِ ﴾ [٨]: مفعول، ومعناه: إما منقوص من «مَنَّ الشيء»: إذا نقصه، أو مقطوع من «أمنه»: إذا قطعه.

قوله: ﴿ فِي ٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ ﴾ [١٠]: أي : في تتمة أربعة أيام (٢).

قوله: ﴿ سُوآءً ﴾ حال، أي: مستوية.

قوله: ﴿ طَوْعًا أُو كُرْهًا ﴾ [١١]: مصدران في موضع الحال.

قوله: ﴿ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ [١٢]: بدل من الضمير في «فقضاهن».

قوله: ﴿ وَحِفْظًا ﴾: أي: وحفظناها حفظًا.

قوله: ﴿ إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ ﴾ [١٤]: ظرف لـ «صاعقة».

قوله: ﴿ لَوْ شَآءَ رَبُّنا ﴾: مفعول «شاء» محذوف، أي: لو شاء أرسل الرسل.

قوله: (نَحْسَاتٍ) [١٦]: يجوز أن يكون مصدرًا وصف به، وقرئ بالكسر (٣)؛ على

<sup>(</sup>١) من «آياته». راجع: التبيان (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) قاله الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٤/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) قرأ بسكون الحاء (نَحْسات) نافع وابن كثير وأبو عمرو. وقرأ بالكسر ﴿ نُحِسَاتٍ ﴾ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٤٤٢)، البحر (٧/ ٤٩٠)، التبيان (٢/ ٢٢١)، حجة ابن خالويه (ص ٣١٦)، الحجة للفارسي (٦/ ٢١١)، الدر المصون (٦/ ٢١)، الكشاف (٣/ ٤٤٩)، النشر (٢/ ٢٦٦).

أنه اسم فاعل من نَحِسَ ينحس فهو نحيس نقيض سَعِدَ.

قوله: ﴿ وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ ﴾ [١٧]: الخبر: «فهديناهم».

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ ﴾ [١٩]: هو ظرف لما دلَّ عليه ما بعده (١)؛ كأنه قال: يمنعون يوم نحشر (۲).

قوله: ﴿ أُوَّلَ مَرَّةِ ﴾ [٢١]: مصدر كأنه قيل: أول خلقة.

قوله: ﴿ أَن يَشْهَدَ ﴾ [٢٢]: أي : من أن يشهد.

قوله: ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ ﴾ [٢٣]: «ظنكم»: خبر «ذلكم».

قوله: ﴿ فِي ٓ أُمَرِ ﴾ [٢٥]: حال.

قوله: ﴿ وَٱلْغَوْأُ فِيهِ ﴾ [٢٦] / [٢١]: يقال: لغي يلغي، ولغا يلغو، لغتان.

قوله: ﴿ أَسُواً ٱلَّذِي ﴾ [٢٧]: أي: بأسوا، أو جزاء أسواً.

قوله: ﴿ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ﴾ [٢٨]: أي : ذلك الجزاء جزاء أعداء الله، و «النار» عطف سان للجزاء.

قوله: ﴿ جَزَآءُ ﴾: مصدر مؤكد لفعله، أي: جو زوا جزاءً.

قوله: ﴿ أَلَّا تَحَافُواْ ﴾ [٣٠]: قيل: هي المفسرة، وقيل: هي المخففة.

قوله: ﴿ نُزُلاً ﴾ [٣٢]: مصدر في موضع الحال، أي: لكم الذي تدَّعونه معدًّا.

وقيل: هو جمع نازل مثل صابر وصُبُر (٣).

قوله: ﴿ ءَاغْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ [٤٤]: أي: المنزل أعجمي، والمنزل أعربي.

قوله: ﴿ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى ﴾ هو مصدر عمي، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع؛ كصَدِى يَصْدَى صَدِّى.

قوله: ﴿ فَلْنَفِّسِهِ ﴾ [٤٦]: أي: فهو لنفسه.

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان (٢/ ٢٢١). (١) وهو قوله - تعالى -: ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان (٢/ ٢٢٢).

قوله: ﴿ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴾: تكلمنا عليه في آل عمران عند قوله تعالى: ﴿بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ﴾ (١).

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ﴾ [٤٧]: أي : ظرف لـ «قالوا».

قوله: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِى ﴾: أي: على زعمهم، فحذف للعلم به.

قوله: ﴿ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ ﴾ «ما منا ... »: في محل المفعول الثاني؛ لأنه يتعدى إلى الثاني بحرف الجر.

قوله: ﴿ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَحِيصٍ ﴾ [٤٨]: الظن هنا بمعنى: العلم.

قوله: ﴿ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ [٤٩]: أي: من دعائه فحذف الفاعل، وأضيف إلى المفعول.

قوله: ﴿ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [٥٣]: «أنه الحق»: فاعل «يتبين».

قوله: ﴿ فِي مِرْيَةٍ ﴾ [٥٤]: قرئ: «مُرْيَة» بالضم (٢) / [٢١٧].

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران، الآية (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها أبو رجاء والسلمي والحسن، وهي لغة أسد وتميم. تنظر في: الإتحاف (١٢٣/٢)، البحر المحيط (٢١١/٥)، الدر المصون (٨٦/٤)، (٢\٧٢)، الكشاف (٢٦٣/٢).

# سورة الشوري

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ يُوحِيَ إِلَيْكَ ﴾ [٣]: أي : وحيًا مثل ذلك الوحي يوحي إليك، و «الله» هو فاعل «يوحي».

قوله: ﴿ وَكَذَ ٰلِكَ أُوْحَيْمَآ إِلَيْكَ ﴾ [٧]: أي: وحيًا مثل ذلك أوحيناه، و «قرآنًا»: حال من هذه الهاء المفعول.

قوله: ﴿ لِّتُنذِرَ ﴾: أي: أوحينا لتنذر.

قوله: ﴿ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾: حال من «يوم الجمع».

قوله: ﴿ فَرِيقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ﴾: كلاهما خبر مبتدأ محذوف، أي: بعضهم فريق (١).

قوله: ﴿ يَذِّرَؤُكُمْ فِيهِ ﴾ [١١]: الضمير يعود على الجعل.

وقيل: للوقت.

وقيل: غير ذلك.

قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى َّ ﴾: الكاف زائدة للتأكيد.

قوله: ﴿ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ ﴾ [١٣]: بدل من مفعول «شَرَع».

قوله: ﴿ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [١٧]: قيل: إنها ذكر؛ لأن فعيلًا يستوي فيه المذكر والمؤنث.

وقيل: وقال سيبويه: معناه: ذات قرب (٢).

قوله: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ تُؤا ﴾ [٢١]: قيل: هي منقطعة.

وقيل: هي متصلة، والهمزة مقدرة قبلها.

<sup>(</sup>١) التبيان (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٦/ ٧٩). ولم أجد ذلك في «الكتاب» مع البحث. ولعله لأجل ذلك قال المصنف -رحمه الله - وقيل: قال سيبويه.

قوله: ﴿ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾ [٢٢]: «عند ربهم»: ظرف لِما عَمِل في «لهم».

قوله: ﴿ ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ﴾ [٢٣]: الإشارة إلى ما أخبر - جل ذكره - فيها أعده وهيأه / [٢١٨] لعباده المؤمنين.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ ﴾: قيل: منقطع.

وقيل: هو متصل أي: لا أسألكم شيئًا، والمعنى: لا أسألكم عليه أجرًا، لكن أسالكم أن تودوا قرابتي (١).

قوله: ﴿ حُسنا ﴾ بالتنوين، أي: إحسانًا.

قوله: ﴿ أُمِّ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ ﴾ [٢٤]: قيل: هي المتصلة، وقيل: منقطعة.

قوله: ﴿ فَإِن يَشَا ِ آللَّهُ تَخَتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾: «يختم»: هو جواب الشرط، و «يمح»: مستأنف، وليس معطوفًا عليه؛ لأنه يمحو الباطل من غير شرط، وسقطت الواو من اللفظ؛ لالتقاء الساكنين، ومن الخط حملًا على اللفظ (٢).

قوله: ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ﴾ [٢٦]: بمعنى: ويجيب، أي: يستجيب الله دعاء الذين.

قوله: ﴿ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَةٍ ﴾ [٢٩]: موصولة معطوفة على المضاف، وهو «خلق»، أو الجر؛ عطفًا على المضاف إليه.

قوله: ﴿وَيَعَفُ عَنكَثِيرٍ ﴾ [٣٤]: على قراءة الجمهور (٣) معطوف على الجواب، هو والذي قبله من قوله: ﴿فَيَظُلَلُنَ ﴾ وكذا: ﴿ أَوْ يُوبِقِهُنَّ ﴾.

قوله: ﴿ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ مُجَندِلُونَ ﴾ [٣٥]: يقرأ بالنصب (١٠)، أي: وأن يعلم.

(٢) راجع: التبيان (٢/ ٢٢٤).

(١) راجع: الكشاف (٣/ ٤٦٦).

تنظر في: الإتحاف (٢/ ٤٥٠)، البحر المحيط (٧/ ٥٢٠)، الدر المصون (٦/ ١٣١)، الكشاف (٣/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) وقرأ قوم «ويعفو» بالرفع.

<sup>(</sup>٤) قرأ بالنصب ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي، وقرأ بالرفع نافع وابن عامر (ويعلمُ) وقرئ بالجزم أيضًا.

وتنظر القراءات في: الإتحاف (٢/ ٤٥٠)، البحر (٧/ ٥٢١)، التبيان (٢/ ٢٢٥)، الحجة لابن خالويه (ص١٨٥)، حجة الفارسي (٦/ ١٢٨)، الدر المصون (٦/ ٨٣، ٨٤)، السبعة (ص٥٨١)، الكشاف (٣/ ٤٧٢)، النشر (٢/ ٣٦٧).

قوله: ﴿ مَا لَهُم مِّن تَّحِيصٍ ﴾ سد مسد المفعولين.

قوله: ﴿ وَلَمَن صَبَرَ ﴾ [٤٣]: «من»: شرطية، والجواب: «إن ذلك»، وحذف الفاء. وقيل: «من» بمعنى: الذي.

قوله: ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا ﴾ [٥٤]، وقوله: ﴿ يَنظُرُونَ ﴾: كلاهما حال.

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾: ظرف لـ «خسروا».

قوله: ﴿ ذُكْرَانًا وَإِنَّتُنَّا ﴾ [٥٠]: حالان.

قوله: ﴿ إِلَّا وَحْيًا ﴾: مصدر في موضع الحال، وكذا «من وراء حجاب»: ظرف في موضع الحال أيضًا / [٢١٩].

قوله: ﴿ أَوْ يُرْسِلَ ﴾ [٥١]: عطف [على] (١) «إلا وحيًا»، والأصل: أو أن يرسل، أي: أو إرسالًا، وكذا: «أو من وراء حجاب». أي: أو استهاعًا، ولا يجوز أن يكون «يرسل» معطوفًا على «يكلم»؛ لأنه يصير معناه: ما كان لبشر أن يكلمه الله، ولا يرسل إليه رسولًا (٢).

قوله: ﴿ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ ﴾ [٥٦]: أي: وحيًا مثل ذلك الوحي.

قوله: ﴿ مَا ٱلْكِتَابُ ﴾: «ما»: استفهامية مبتدأ، و «الكتاب»: خبره، وهي معلقة لـ «تَدْرى»، ومحلها النصب (٣).

قوله: ﴿ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾: أي: الناس. «صِراطِ الله»: بدل من الأول.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير موجود بالأصل، وأثبته من التبيان (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٥٥١)، الدر المصون (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) راجع: الدر المصون (٦/ ٨٨ ، ٨٩).

# سورة الزخرف

قوله: ﴿ فِيَ أُمِّر ٱلْكِتَابِ ﴾ [٤]: متعلق بـ «عليٌّ».

قوله: ﴿ صَفْحًا ﴾ [٥]: مصدر من معنى «أفنضرب».

قوله: ﴿ أَن كُنتُمْ ﴾: مفعول له، أي: لأن كنتم.

قوله: ﴿ وَكُمْ أَرْسَلْنَا ﴾ [٦]: «كم»: منصوب بـ «أرسلنا».

قوله: ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا ﴾ [١٥]: الجعل هنا بمعنى العلم بالشيء، والاعتقاد له.

قوله: ﴿ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ [١٧]: حال.

قوله: ﴿ أُومَن يُنَشَّؤُا ﴾ [١٨]: «مَنْ»: مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير: كمن ليس كذلك.

قوله: ﴿ فِي ٱلْخِصَامِ ﴾: متعلق بـ «مبين».

فإن قيل: المضاف إليه لا يعمل فيها قبله؟

قيل: إلا في «غير»؛ لأن فيها معنى النفي؛ فكأنه قال: وهو لا يبين في الخصام، ومنه مسألة «الكتاب»: أنا زيدًا غير ضارب؛ فـ«زيد» منصوب بـ«ضارب»(١).

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَ هِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ٓ إِنَّنِي بَرَآءٌ ﴾ [٢٦]: أي: اذكر إذ قال، و «براء» /[٢٢]: مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ ولذلك يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي ﴾ [٢٧]: يحتمل أن يكون متصلًا وأن يكون منقطعًا.

قوله: ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً ﴾ [٢٨]: أي : قوله: «إنني براء».

قوله: ﴿ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَينَ ﴾ [٣١]: أي : من إحدى القريتين.

قوله: ﴿ لِبُيُومَ مَ ﴾ [٣٣]: بدل من قوله: «لمن يكفر بالرحمن» بدل اشتمال.

<sup>(</sup>١) راجع التبيان (٢/ ٢٢٧). ولم أجد المسألة في الكتاب مع البحث.

قوله: ﴿ وَمَعَارِجَ ﴾ [٣٣]: عطف على قوله: ﴿ سُقُفًا ﴾، والتقدير: ومعارج فضة، وظهر على الشيء: إذا علاه.

قوله: ﴿ أَبُوا بَا وَسُرُرًا ﴾ [٣٤]: أي : من فضة.

قوله: ﴿ وَزُخْرُفًا ﴾ [٣٥]: معطوف على محل «من فضة».

قوله: ﴿ وَإِن كُلُّ ذَالِكَ ﴾ : هي المخففة.

قوله: ﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ [٣٦]: هو من: عشا يعشو عُشُوًّا، وهو الإعراض.

قوله: ﴿ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ [٣٨]: أي: المشرق والمغرب. وقيل: مشرق الصيف، ومشرق الشتاء.

قوله: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [٣٩]: «أنكم في العذاب مشتركون»: فاعل «ينفعكم»، و «اليوم»: ظرف لقوله: «ينفعكم»، و «إذ»: بدل من «اليوم»، فإن قيل: كيف يصح أن يكون «إذ» بدلًا من «اليوم» وهما وقتان مختلفان؟

قيل: لأن الماضي والمستقبل عند الله سيَّان؛ فصح لذلك أن يكون أحدهما بدلًا من الآخر (١).

قال أبو الفتح (٢<sup>)</sup>: سألت أبا على في «إذ» هنا، وراجعته مرارًا، فآخر الأمر منه: أن

<sup>(</sup>۱) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٩٩): «قد استشكل المعربون هذه الآية، ووجهه: أن قوله: «اليوم»: ظرف حالي، و«إذا» ظرف ماض، و «ينفعكم» مستقبل؛ لاقترانه بـ «لن» التي لنفي المستقبل، والظاهر أنه عامل في الظرفين، وكيف يعمل الحدث في المستقبل الذي لم يقع بعد في ظرف حاضر أو ماض؟ هذا لا يجوز. فأجيب عن عماله في الظرف الحالي علي سبيل قربه منه؛ لأن الحال قريب من الاستقبال، فيجوز فيه ذلك» اهـ.

<sup>(</sup>٢) هو عثمان بن جني، أبو الفتح. إمام في الأدب والنحو والتصريف، وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو، أخذ عن أبي على الفارسي، وتصدر ابن جني مكان الفارسي بعد موته.

من تصانيفه: الخصائص في النحو، سر الصناعة، شرح تصريف المازني، شرح المقصور والممدود، اللمع في النحو، المذكر والمؤنث، المحتسب في إعراب الشواذ ...، وغيرها.

توفي سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة (٣٩٢ هـ).

تنظر ترجمته في: الأعلام (٢٠٤/٤)، بغية الوعاة (٢/ ١٣٢)، البلغة (ص١٤١)، وفيات الأعيان (٣١٣)).

الدنيا والأخرى متصلتان وهما سواء في حكم الله وعلمه (١١/[٢٢١].

قوله: (أَسَاوِرَةٌ) (٢) [٥٣]: جمع: إسوار؛ كإعصار وأعاصير فالأصل: أساوير، وأساورة على تعويض التاء من الياء؛ كما قالوا: زنادقة في زناديق.

قوله: ﴿ سَلَفًا ﴾ [٥٦]: جمع سالف؛ كخدم في خادم.

قوله: ﴿ جَدَلاً ﴾ [٥٨]: مفعول له.

قوله: ﴿ لَجِعَلْنَا مِنكُم ﴾ [٦٠]: أي: بدلكم.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ ﴾ [71]: الضمير لـ «عيسى» التَلْيُكُلِّ.

قوله: ﴿ أَن تَأْتِيهُم ﴾ [٦٦]: بدل من «الساعة» بدل اشتمال.

قوله: ﴿ يَوْمَدٍ ﴾ [٦٧]: متعلق «بالأَخلاءُ» أي: في الدنيا .

قوله: ﴿ تُحُبِّرُونَ ﴾ [٧٠]: حال، أي: مسر ورين مكرمين.

قوله: ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنَّهُمْ ﴾ [٧٥]: يجوز أن يكون خبرًا آخر.

قوله: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ﴾ [٨٤]: ﴿ فِي السَّمَاءِ ): متعلقة بـ ﴿ إِلَّهُ ﴾ أي: معبود في السَّماء، وفي الأرض.

قوله: ﴿ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾ [٨٥]: المصدر مضاف إلى المفعول.

قوله: (وَقِيلَهُ) (٣) [٨٨]: معطوف على «سِرَّ هُم».

قوله: ﴿ وَقُلْ سَكِمٌ ﴾ [٨٩]: أي: أمري سلام، أو لكم سلام.

<sup>(</sup>١) راجع: الخصائص لابن جني (٣/ ٢٢٧)، وعبارته: «وهذا أمر استقر بيني وبين أبي علي – رحمه الله – مع المباحثة».

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة جمهور القراء، غير حفص عن عاصم فقرأ ﴿أُسُورَةٌ ﴾. ينظر: الإتحاف (٢/٢٥٧)، البحر (٢٣/٨)، التبيان (٢/٢١)، حجة ابن خالويه (ص٣٢١)، حجة الفارسي (٦/ ١٥١)، الدر المصون (٦/ ١٠١)، السبعة (ص٥٨٧)، الكشاف (٣/ ٤٩٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ بالنصب نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو والكسائي، وقرأ عاصم وحمزة بالجر ﴿ وَقِيلِهِ ـ ﴾. ينظر: البحر المحيط (٨/ ٣٠)، التبيان (٢/ ٢٢٩)، حجة ابن خالويه (ص: ٣٢٣)، حجة الفارسي (٦/ ١٥٩)، الدر المصون (٦/ ٢٠١، ١٠١)، السبعة (ص ٥٨٩)، الكشاف (٣/ ٤٩٨)، النشر (٢/ ٣٧٠).

### سورة الدخان

قوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ ﴾ [٣]: جواب القسم.

قوله: ﴿ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ أَمْرًا ﴾ [٥]: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ رَحْمَةً ﴾ [٦]: مفعول له، أي: إنا كنا مرسلين جبريل بالوحي رحمة.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَأْتِي ﴾ [١٠]: مفعول به لـ «ارتقب».

قوله: ﴿ هَدْدَا عَذَابُ أَلِيمُ ....﴾ إلى ﴿مُؤْمِنُونَ ﴾ [١١ ، ١٢]: في محل [نصب] مفعول قول محذوف.

قوله: / [۲۲۲] ﴿ أَنَّىٰ لَهُمُ ٱلذِّكَرَىٰ ﴾ [۱۳]: «أنى» معمول للاستقرار الذي هو متعلق «لهم».

قوله: ﴿ قَلِيلاً ﴾ [١٥]: نعت لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ يَوْمَ نَبْطِشُ ﴾ [١٦]: أي: ننتقم يوم نبطش.

قوله: ﴿ أَنَّ أَدُّوا ﴾ [١٨]: أي: بأن أدوا.

قوله: ﴿ أَن تَرْجُمُونِ ﴾ [٢٠]: أي: من أن.

قوله: ﴿ أَنَّ هَتَؤُلاء ﴾ [٢٢]: أي: بأن هؤ لاء.

قوله: ﴿ رَهُوًا ﴾ [٢٤]: هو مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ كَمْ تَرَكُواْ ﴾ [٢٥]: «كم»: مفعول «تركوا».

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ۗ وَأُوْرَثَنَاهَا ﴾ [٢٨]: أي: الأمر كذلك.

قوله: ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ﴾ [٣١]: بدل من «العذاب المهين» قبله.

قوله: ﴿ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [٣٢] : حال.

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: حال.

قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى ﴾ [١٤]: «يوم»: ظرف، بدل من يوم الفصل.

قوله: ﴿ شَيُّ اللهِ: منصوب على المصدر أي: شيئًا من الإغناء.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ﴾ [٤٢]: يجوز الاتصال والانقطاع.

قوله: ﴿ كَالُّمُهُل ﴾ [٥٤]: أي: هو كالمهل.

قوله: ﴿ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ ﴾ [٤٦]: أي: غليًا كغلى.

قوله: ﴿ فِي مَقَامٍ ﴾ [٥١]: هو موضع القيام.

قوله: ﴿ فِي جَنَّنتِ ﴾ [٥٢]: بدل من «مقام».

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ [٥٤]: أي: الأمر كذلك.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [٥٦]: قيل: منقطع. وقيل: متصل.

قوله: ﴿ فَضَلاً مِّن رَّبِّكَ ﴾ [٥٧]: مفعول له، أي: فعل ذلك فضلًا.

# سورة الجاثية / [223]

قوله: ﴿ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ﴾ [٤]: أي : محله الجر عطفًا على «خلقكم».

قوله: ﴿ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾: «آيات»: مبتدأ، وما قبله خبره.

وليست «آيات» معطوفة على «آيات» الأولى (١)؛ لما فيه من العطف على عاملين (٢).

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ [7]: حال. قوله: «شيئًا»: يجوز أن يكون منصوبًا على المصدر، أي: شيئًا من الإغناء.

قوله: ﴿ قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ ﴾ [١٤]: «يغفروا»: مجزوم على المعنى، أي: قل لهم: اغفروا يغفروا.

قوله: ﴿ لِيَجْزِيَ ﴾ أي: يغفروا؛ ليجزي.

قوله: ﴿ بَغُيًّا ﴾ [١٧]: مفعول له.

قوله: ﴿عَلَىٰ عِلْمِ ﴾ [٢٣]: حال.

قوله: ﴿ مِن بَعْدِ ٱللَّهِ ﴾ أي: من بعد إضلال الله.

قوله: ﴿ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ﴾ [٢٥]: «أن قالوا»: اسم كان.

<sup>(</sup>١) في الآية (٢)، قوله - تعالى - : ﴿إِنَّ فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِلُّمُؤْمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) تبع المصنف – رحمه الله – أبا البقاء العكبري في التبيان (٢/ ٢٣٢) في هذا الموضع – وهو موضع وَهِمَ فيه العكبري؛ حيث إن هذه الآية ليس فيها عطف على عاملين: وإنها تحقق هذا العطف على عاملين في الآية التي بعد ذلك، وهي رقم (٥) قوله – تعالى – : ﴿وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ ءَايَنتُ ﴾ والآية التي قبلها ﴿وَفِي خُلْقِكُرٌ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ ءَايَنتُ ﴾ ، فلعل أبا البقاء توهم أن ﴿فِي ساقطة من قوله: ﴿وَفِي خُلْقِكُرٌ ﴾ أو اختلط عليه الآية الأخرى رقم (٥)، وتبعه المصنف في ذلك. راجع: الدر المصون (٦/ ١٢١) .

وفي مسألة العطف على عاملين (أو معمولي عاملين) خلاف بين النحاة أجازه بعضهم ومنعه الأكثرون وأجازه البعض بشروط. وانظر تفصيل ذلك في المراجع الآتية: الأصول لابن السراج (7/7) وما بعدها، البحر المحيط لأبي حيان (7/7) وما بعدها، الدر المصون (7/7) وما بعدها، شرح التسهيل لابن مالىك (7/7) المغنى لابىن هشام (7/7) وما بعدها، المقتضب (1/7)، المغنى لابىن هشام (1/7) وما بعدها، المقتضب (1/7)، همع الهوامع (1/7).

قوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنِ سَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [۲۷]: «يوم»: ظرف لقوله: «يخسر» و «يومئذ» بدل منه.

قوله: ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣١]: جواب «أما» محذوف، أي: فيقال لهم. قوله: ﴿ مَا ٱلسَّاعَةُ ﴾ [٣٢]: مبتدأ وخبر، في محل المفعولين، وعلق الفعل بالاستفهام.

قوله: ﴿ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا ﴾ تقديره: إن نحن إلا نظن ظنًّا.

## سورة الأحقاف

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾ [٣]: متعلق بـ «خلقنا».

قوله: ﴿ أُوۡ أَثَرَةِ ﴾ [٤]: معطوف على «كتاب».

قوله: ﴿ أُمْرِيَقُولُونَ ﴾ [٨]: هي المنقطعة.

قوله: ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا ﴾ [٩]: أي : ذا بدع / [٢٢٤].

قوله: ﴿ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ ﴾ [١١]: العامل في «إذ» محذوف، أي: وإذ لم يهتدوا قالوا ذلك.

قوله: ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [١٢]: حالان.

قوله: ﴿ لِّسَانًا ﴾: حال من الكتاب.

قوله: ﴿ لِّيُنذِرَ ﴾: أي: أنزلنا لينذر.

قوله: ﴿ وَبُشِّرَىٰ ﴾ : معطوف على محل «لينذر».

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾ [١٤]: أي: يجزون جزاء.

قوله: (حُسْنًا) [١٥]: مفعول ثانٍ لـ «وصينا».

قوله: ﴿ كُرْهًا ﴾: حال، أي: كارهة.

قوله: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَلُهُ ﴿ أَي: ومدة حمله.

قوله: ﴿ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ﴾: المفعول محذوف، أي: أصلح لي أموري.

قوله: ﴿ فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ ﴾: في عداد.

قوله: ﴿ وَعُدَ ٱلصِّدْقِ ﴾: العامل محذوف، أي: وعدهم الله ذلك.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِى قَالَ لِوَ لِدَيْهِ ﴾ [١٧]: خبره: ﴿ أُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّهَوْلُ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) الآية (١٨)، من سورة الأحقاف.

قوله: ﴿ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ آللَّهَ ﴾ أي: بالله، فحذف الجار فوصل الفعل.

قوله: ﴿ وَيُلَكَ ﴾: انتصابه على المصدر، وهو مصدر لا فعل له .

قوله: ﴿ فِي ٓ أُمَرٍ ﴾ [١٨]: أي: في عداد أمم، و «من الجن والإنس» بدل منهم.

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ﴾ [٢٠]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ إِذْ أَنذَرَ ﴾ [٢١]: «إذ»: بدل من «أخا»(١) بدل اشتمال.

قوله: ﴿ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ ﴾: «النذر»: جمع نذير، بمعنى: منذر.

قوله: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيَةٍم ﴾ [٢٤]: الإضافة منفصلة، وكذا «محطرنا».

قوله: ﴿ رِيحٌ ﴾: أي: هو ريح.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ ﴾ [٢٥]: أي: جزاء مثل ذلك الجزاء.

قوله: ﴿ وَلَقَدْ مَكَّناهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّناكُمْ ﴾ [٢٦]: «ما» موصولة و «إن» نافية (٢).

قوله: ﴿ إِذْ كَانُواْ يَجَحَدُونَ ﴾: ظرف لقوله: «ما أغنى عنهم ».

قوله: ﴿ قُرْبَانًا ءَالْهِمَةُ ﴾ [٢٨]: «قربانًا»: مصدر كالكفران، مفعول به، وأحد المفعولين محذوف، وهو العائد الذي في «الذين» والمفعول الثاني آلهة /[٢٢٥].

قوله: ﴿ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ ﴾ [٢٨]: أي: دعواهم أن آلهتهم تقربهم.

قوله: ﴿ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾: «ما»: مصدرية معطوفة على «إفكهم».

قوله: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ ﴾ (٣) [٢٩]: معطوف على قوله: ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في قوله: ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ ، ﴾.

<sup>(</sup>٢) هذا على مذهب الكوفيين الذين يرون أن «إن» الواقعة بعد «ما» تكون نافية مؤكدة، وذهب البصريون إلى أنها تكون زائدة، وإلى مذهب الكوفيين ذهب الزمخشري والسمين الحلبي وصححه، وإليه ذهب المصنف هنا. راجع تفصيل ذلك في: الإنصاف (٢/ ١٥١)، مسألة (٨٩)، الدر المصون (٦/ ١٢٤)، شرح المفصل (٨/ ١٢٩)، الكشاف (٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) مكررة بالأصل.

قوله: ﴿ وَلَمْ يَعْيَ ﴾ [٣٣]: معطوف على قوله: ﴿ خَلَقَ ﴾ وجاز ذلك؛ لأنه ماض في المعنى .

قوله: ﴿ بِقَندِرٍ ﴾: دخلت الباء في خبر «أن» وجيء بها هنا؛ لدخول النفي في الأول(١).

قوله: ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٣٤]: أي: اذكر يوم يعرض.

قوله: ﴿ بَلَنُّ ﴾ [٣٥]: أي: هذا بلاغ، أي: الذي وعظتموه كافٍ في الوعظ.

<sup>(</sup>١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٣٧٣)، التبيان (٢/ ٢٣٥)، الدر المصون (٦/ ١٤٤). قال العكبري: «لولا ذلك لم يجز».

#### سورة محمد

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِيرَ كَفَرُواْ ﴾ [٣]: «ذلك» مبتدأ، «بأن» الخبر، «ذلك»: أي: إبطال أعمال أحد الفريقين.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ﴾ أي: مثل ذلك الضرب يضرب الله.

قوله: ﴿ فَضَرِّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [٤]: «ضرب»: معمول «اضربوا» بعد فاء الجواب، وهو العامل في «إذا» لا المصدر؛ لأنه مؤكد (١).

قوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً ﴾: أي: إما تمنوا منَّا، وإما تفادوا فداء.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرِّبُ أُوزَارَهَا ﴾ قيل: «حتى» موصولة بالقتل والأسر.

قوله: ﴿ ذَالِكَ وَلَوْ يَشَآءُ آلله ﴾ أي: الحكم ذلك الذي أمرناك به.

قوله: ﴿ فَتَعْسًا ﴾ [٨]: منصوب بفعل محذوف، أي: أتعسهم الله تعسًا.

قوله: ﴿ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ﴾: «أَضَلَّ »: معطوف على الفعل المحذوف.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ ﴾ [٩]: أي: ذلك التعس والإضلال؛ / [٢٢٦] بسبب أنهم كرهوا المنزل.

قوله: ﴿ فَيَنظُرُواْ ﴾ [١٠]: يجوز عطفه على «يَسِيرُوا» ويجوز أن يكون منصوبًا على الجواب.

قوله: ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ أُمَّتُلُهَا ﴾: الضمير للعاقبة.

(١) التبيان (٢/ ٢٣٦).

قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ١٤٧): «وهذا أحد القولين في المصدر النائب عن الفعل نحو: «ضربًا زيدًا». هل العمل منسوب إليه أم إلى عامله؟ والمصدر هنا أضيف إلى معموله، وبه استدل على أن العمل للمصدر؛ لإضافته إلى ما بعده، ولو لم يكن عاملًا أضيف إلى ما بعده» ا هـ.

قال السيوطي في الهمع (٣/ ٤٧): «وإعماله مضافًا أكثر من إعماله منونًا استقراءً. علله ابن مالك بأن الإضافة تجعل المضاف إليه كجزء من المضاف كالمفعل في عدم قبول أل والتنوين، فقويت بها مناسبة المصدر للفعل» اهـ.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [١١]: الإشارة إلى النصر والتعس.

قوله: ﴿ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ ﴾ [١٣] أي: من أهل القرية.

قوله: ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِهِ ﴾ [١٤]: «مَنْ» مبتدأ، و «زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ»: هو خبر «مَنْ» أي: ليس أحدهما كالآخر.

قوله: ﴿ مَّثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ﴾ [١٥]: مبتدأ، وخبره: جنات فيها أنهار ... (١١).

قوله: ﴿ غَيْرِءَاسِن ﴾ أي: غير متغير يقال: أسن الماء وأجن: إذا تغير (٢).

قوله: ﴿ لَّذَّةِ لِّلشَّربِينَ ﴾ قيل: هي تأنيث «لذَّ» بمعنى: لذيذ.

وقيل: هو مصدر، وصف به، والتقدير: ذات لذة، فحذف المضاف.

والجمهور على جر «لذَّة»(٣) على الصفة للخمر، أي: من خمر لذيدة الطعم.

قوله: ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتُّمَرَاتِ ﴾، أي: ولهم فيها المشتهى من كل الثمرات.

قوله: ﴿ كَمَنْ هُوَ خَلِدٌ ﴾: أي: أفمن هو خالد في النعيم كمن هو خالد في النار؟

قوله: ﴿ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً ﴾ [١٨]: بدل من «الساعة» بدل اشتمال.

قوله: ﴿ فَأَنَّىٰ هُمْمَ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنهُمْ ﴾: «ذكراهم»: مبتدأ، و «أنى لهم»: الخبر، و «إذا» ظرف لمتعلق «أنى لهم».

قوله: ﴿ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ ﴾ [٢٠]: أي: نظرًا مثل نظر المغشى.

قوله: ﴿ فَأُولَىٰ لَهُمْ ﴾: «أَوْلَى»: مبتدأ، وهي كلمة تهديد بمعنى: فويل لهم، ومؤنث أولى: أولاه (٤٠).

<sup>(</sup>۱) هذا تقدير الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٩/٥) وقدره سيبويه: «فيها يتلى عليكم مثل الجنة» والجملة بعدها مفسرة للمثل. راجع الكتاب (١/ ٢٨٣ ، ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: القاموس المحيط (أجن).

<sup>(</sup>٣) وقرئ بالنصب على المفعول له، وبالرفع صفة لأنهار.

تنظر في: البحر المحيط (٨/ ٧٩)، الدر المصون (٦/ ١٥٠)، الكشاف (٣/ ٥٣٤)، مختصر الشواذ (ص. ١٤١).

<sup>(</sup>٤) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ١٥٣): اختلف اللغويون والمعربون في هذه اللفظة، فقال الأصمعي: إنها فعل ماض بمعنى: قارب ما يهلكه، قال ثعلب: لم يقل أحد في «أولى» أحسن من الأصمعي. =

قوله: ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ ﴾ [٢١]: طَاعَةٌ: مبتدأ، «أمثل من غيره»: خبره (١) / [٢٢٧].

قوله: ﴿ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيِّرًا لَّهُمْ ﴾: جواب «لو» محذوف، أي: كذبوا ونكلوا.

قوله: ﴿ أَن تُفْسِدُواْ ﴾ [٢٢]: في محل نصب خبر «عَسَيْتُمْ». والشرط اعتراض بين الاسم والخبر.

قوله: ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ [٢٣]: «أولئك»: إشارة إلى المذكورين.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ ﴾ [٢٦]: أي: ذلك الإملاء.

قوله: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ ٱلْمَلَيْكِةُ ﴾ [٢٧]: عامل الظرف محذوف، أي: فكيف يعملون وما حيلتهم في ذلك الوقت.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ آتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ ﴾ [٢٨]: أي: ذلك الضرب.

قوله: ﴿ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [٣٥]: يجوز أن تكون واو الحال وواو الاستئناف.

قوله: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾: هو من وتره حقه: إذا نقصه.

قوله: ﴿ فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ ﴾ [٣٧]: «تبخلوا»: جواب الشرط و «يُخْرِجْ» عطف عليه، والإحفاء: المبالغة في كل شيء، يقال: أحفى في المسألة: بالغ فيها، ومنه: أحفى شاربه: استأصله.

لكن الأكثرون على أنه اسم، ثم اختلف هؤ لاء، فقيل: هو مشتق من الوَلْي، وهو القرب، وقيل: هو مشتق من الويل.

وأما معناها، فقيل: هي تهديد ووعيد، ويقال لمن هم بالغضب: أولى لك.

وعلى هذا فهو على قول الجمهور: مبتدأ كها أعرب المصنف هنا، وخبره: «لهم» والتقدير: فالهلاك لهم.

أو: هو خبر مبتدأ مضمر، تقديره: والعقاب أو الهلاك أولى لهم، أي أقرب وأوفي. أو: هو مبتدأ، وخبره: طاعة، والتقدير: أولى لهم طاعة دون غيرها. اهـ. من الدر المصون بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) كذا قدره العكبري في التبيان (٢/ ٢٣٧)، وعزاه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٥/ ١٣) لسيبويه والخليل، وقال: «والمعنى: طاعة وقول معروف أمثل».

## سورة الفتح

قوله: ﴿ لِّيَغْفِرَ ﴾ [٢]: هذه لام كي، وهي متعلقة بـ «فتحنا».

وقيل: اللام لام القسم، والأصل: ليغفرن، فلم حذفت النون كسرت اللام، وذلك من التعسف (١١).

قوله: ﴿ لِّيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٥]: اللام متعلقة بـ (يزدادوا).

قوله: ﴿ لِّتُوَّمِنُواْ بِٱللَّهِ ﴾ [٩]: متعلقة بالإرسال.

قوله: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [١٠]: مستأنف.

قوله: ﴿ بُورًا ﴾ [١٢]: قيل: هو جمع بائر.

قوله: / [٢٢٨] ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ ﴾ [١٥]: مستأنف.

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾: أي: إلا علمًا قليلًا .

قوله: ﴿ أَوْ يُسَلِمُونَ ﴾ [١٦]: معطوف على «تقاتلونهم» على تقدير أحد الأمرين، وقيل: مستأنف.

قوله: ﴿ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً ﴾ [١٩]: عطف على «وأثابهم فتحًا قريبًا».

قوله: ﴿ وَعَدَكُمُ آللَّهُ مَغَانِمَ ﴾ [٢٠]: أي: أخذ مغانم.

قوله: ﴿ وَلِتَكُونَ ﴾ معطوف على محذوف، أي: فعجَّل لكم هذه الغنيمة، وكف بأس الأعداء؛ لتنتفعوا بها، ولتكون.

قوله: ﴿ وَأُخْرَىٰ ﴾ [٢١]: أي: ووعدكم الله أخرى.

قوله: ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ﴾ [٢٣]: أي: سن الله (٢) نصر رسله سنة.

قوله: ﴿ وَٱلَّهَدِّيَ ﴾ [٢٥]: أي: صدوكم وصدوا الهدي.

قوله: ﴿ أَن تَطَءُوهُمْ ﴾: بدل من الرجال والنساء بدل اشتمال.

قوله: ﴿ فَتُصِيبَكُم ﴾: عطف على «أن تطؤوهم».

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٦/ ١٦٠).

قوله: ﴿ لِّيُدۡخِلَ ٱللَّهُ ﴾ أي: فعل ما فعل ليدخل.

قوله: ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٢٦]: ظرف لـ «عذبنا».

قوله: ﴿ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوىٰ ﴾ أي: ألزمهم الثبات على كلمة التقوى.

قوله: ﴿ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيا ﴾ [٢٧]: مفعو لا صدق.

قوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾: حال من الرؤيا.

قوله: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ﴾ [٢٩]: أي: هو محمد رسول الله.

قوله: ﴿ تَرَاهُمْ ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ مِّنَ أَثَر ٱلسُّجُودِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَائِةِ ﴾: مبتدأ وخبر، و «في التوارة»: صفة للمثل.

قوله: ﴿ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كَرَرْعٍ ﴾: مثل الأول /[٢٢٩]، وشطء الزرع: فراخه، والجمع: أشطاء (١).

قوله: ﴿ فَعَازَرَهُ مِ ﴾: وزنه أفعل، ومعناه: قوَّاه وأعانه وشدَّ أزره.

قوله: ﴿ فَٱسۡتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴾ أي: فقام على قصبه وأصوله، والسوق: جمع ساق، وهو أصله الذي يقوم عليه .

قوله: ﴿ لِيَغِيظَ بِهُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ أي: فعل الله ذلك بمحمد ﷺ وأصحابه، وهو أن قواهم وكثرهم؛ ليغيظ بهم الكفار.

قوله: ﴿ مِنْهُم ﴾: لبيان الجنس.

<sup>(</sup>١) قال في القاموس المحيط (شطأ): «الشَّطْء (ويجرك): فراخ النخل والزرع، أو ورقه، والجمع: شُطُوء».

#### سورة الحجرات

قوله: ﴿ لَا تُقَدِّمُواْ ﴾ [١]: المفعول محذوف، أي: ما لا يصلح.

قوله: ﴿ كَجَهُر بَعْضِكُمْ ﴾ [٢]: أي: جهرًا مثل جهر بعضكم.

قوله: ﴿ أَن تَحْبَطَ ﴾: أي: كراهة أن تحبط.

قوله: ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱمَّتَحَنَ ﴾ [٣]: هذه الجملة خبر «إن»، وكذا الجملة بعدها.

قوله: ﴿ مِن وَرَآءِ ٱلْخُجُرَتِ ﴾ [٤]: جمع حجرة، وهي فعلة بمعنى مفعولة؛ كالغرفة وهي المكان، يتحجره الإنسان.

قوله: ﴿ لَوۡ يُطِيعُكُم نَ ... ﴾ [٧]: مستأنف.

قوله: ﴿ فَضَلاً مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [٨]: مفعولًا له، أي: حبَّبَ إليكم الإيهان، وكره الكفر؛ فضلًا.

قوله: ﴿ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ آ ﴾ [١٠]: الجمهور على التثنية (١)، والمراد الجمع.

قوله: ﴿ فَكَرهَ تُمُوهُ ﴾ [١٢]: عطف على محذوف أي: بل عافته نفوسكم فكرهتموه.

قوله: / [٢٣٠] ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا ﴾ [١٣]: «شعوبًا»: مفعول ثانٍ، والشعوب، تتشعب منه القبائل، واحدها: شَعْب.

قوله: ﴿ لِتَعَارَفُوٓا ﴾: متعلق بالجعل.

قوله: (لا يَأْلِتْكُم) (٢) [١٤]: هو من ألته يألته ألتًا: إذا نقصه.

<sup>(</sup>١) وقرأ أبو عمرو وجماعة (إخواتكم) حملًا على المعنى وقرئ شاذًا: (إخوانكم).

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/ ٤٨٧)، البحر (٨/ ١٠٤)، التبيان (٢/ ٢٤٠)، حجة ابن خالويه (ص٣٣٠)، حجة الفارسي (٦/ ٢٠٧)، الدر المصون (٦/ ١٠٠)، الكشاف (٣/ / ٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذه قراءة أبي عمرو، وقرأ بقية السبعة ﴿ يَلِتَكُم ﴾ وقراءة أبي عمرو على لغة غطفان وأسد وقراءة الباقين على لغة الحجاز.

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/ ٤٨٧)، البحر (٨/ ١٠٤)، التبيان (٢/ ٢٤٠)، حجة ابن خالويه (ص٣٣٠، ٢٣١)، حجة أبي على الفارسي (٦/ ٢١)، الدر المصون (٦/ ١٧٢)، الكشاف ٣/ ٥٧٠).

قوله: ﴿ أَنْ أَسْلَمُواْ ﴾ [١٧]: أي: بأن أسلموا. قوله: ﴿ أَنْ هَدَنكُرْ ﴾: أي: بأن هداكم.

قوله: ﴿ بَلِّ عَجِبُواً ﴾ [٢]: قيل: الضمير للكفار، وقيل: لهم وللمؤمنين.

قوله: ﴿ أَءِذَا مِتْنَا ﴾ [٣]: منصوب بمحذوف، أي: أنبعث، أو نرجع.

قوله: ﴿ حَفِيظٌ ﴾ [٤]: فعيل بمعنى: فاعل، أو بمعنى مفعول.

قوله: ﴿ بَلَ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ [٥]: خروج من قصة إلى قصة.

قوله: ﴿ مَّرِيجٍ ﴾: من: مرج الخاتم في إصبعه يمرجه، أي: مضطرب، بمعنى: فاعل، وقيل: بمعنى: مفعول.

قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَنهَا ﴾ [٧]: أي: مددنا الأرض مددناها.

قوله: ﴿ وَأُنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴾: أي: أنبتنا فيها جملة.

قوله: ﴿ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ ﴾ [٨]: يجوز أن يكونا مفعولين لهما، أي: قلنا ذلك تبصيرًا وتذكيرًا لكل عبد منيب، أي: لتُبصِّرهم عقولهُم، ويتذكروا نعمتنا.

قوله: ﴿ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [٩]: أي : وحب النبت الحصيد، أي: المحصود.

قوله: ﴿ بَاسِقَتِ ﴾ [١٠]: قيل: أي طوالًا.

قوله: ﴿ لَّهَا طَلَّعٌ نَّضِيدٌ ﴾: الجملة حال.

قوله: ﴿ رِّزْقًا ﴾ [١١]: حال، أي: مرزوقًا.

قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ ٱلْخُرُوجُ ﴾ أي: نخرجكم من بيوتكم إخراجًا مثل ذلك الإحياء / [٢٣١].

قوله: ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسَوِسُ ﴾ [١٦]: أي : ونحن نعلم، والجملة حال.

قوله: ﴿ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ أي: من حبل العرق الوريد، عرق في باطن العنق.

قوله: ﴿ إِذْ يَتَلَّقَى ﴾ [١٧]: «إذ» ظرف لقوله: «أقرب».

قوله: ﴿ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ أي: عن اليمين قعيد، وعن الشال قعيد، ثم حذف الأول لدلالة الثاني عليه، وهو مذهب سيبويه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: الكتاب (٣/ ١٣٦).

قوله: ﴿ فَأَلْقِياهُ ﴾ [٢٦]: خبر «الذي».

قوله: ﴿ يَوْمَ نَقُولُ ﴾ [٣٠]: ظرف لـ «ظَلام».

قوله: ﴿ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴾ [٣١]: حال.

قوله: ﴿ مَّنْ خَشِيَ ﴾ [٣٣]: يجوز أن تكون موصولة في موضع جر على البدل من «المتقين» أو بدل من «كل» في قوله: ﴿ لِكُلِّ أُوَّابِ ﴾ [٣٢].

قوله: ﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلَّخُلُودِ ﴾ [٣٤]: أي : ذلك اليوم يوم الخلود.

قوله: ﴿ وَأَدْبَارَ ٱلسُّجُودِ ﴾ [٤٠]: بالفتح: جمع دَبْر؛ كبرد وأبراد، أو جمع دُبُر؛ كطُّنُب، و أطناب.

وقرئ بكسرها (١) وهو مصدر أدبر.

قوله: ﴿ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ ﴾ [٤١]: «يوم»: مفعول به، والعامل فيه «استمع».

قوله: ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ﴾ [٤٢]: «يوم» بدل من «يوم ينادي»، ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ ﴾: ظرف للمصير.

قوله: ﴿ سرَاعًا ﴾ [٤٤]: حال.

الدر المصون (٦/ ١٨٢)، السبعة لابن مجاهد (ص ٢٠٧)، الكشاف (١٢/٤)، النشر لابن الجزري (Y\7/Y).

<sup>(</sup>١) قرأ بالفتح عاصم وأبو عمرو وابن عامر والكسائي، قرأ بالكسر نافع وابن كثير وحمزة. ينظر: الإتحاف (٢/ ٤٨٩)، البحر المحيط (٨/ ١٣٠)، التبيان (٢/ ٢٤٣)، حجة ابن خالويه (ص٣٣١)،

# سورة الذاريات

قوله: ﴿ وَٱلذَّرِينَتِ ﴾ [١]: جر بواو القسم، وما بعدها عطف عليها، وهي صفات حذفت موصوفاتها وأقيمت مقامها والتقدير: والرياح الذاريات، فالسحاب الحاملات، والفلك الجاريات، فالملائكة /[٢٣٢] المقسهات، و «ذروًا»: مصدر مؤكد لقوله: «والذاريات».

قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ [٥]: و «ما» موصولة.

قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ [٧]: قسم آخر، وجوابه: ﴿ إِنَّكُمْ لَغِي قَوْلٍ نُحْنَلِفٍ ﴾.

قوله: ﴿ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ [٩]: في موضع جر على النعت لـ «قول» أي: قول مأفوك عن الصدق، من: أفك عن الشيء: إذا صرف عنه، والضمير في «عنه» للقرآن.

قوله: ﴿ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [١٢]: مبتدأ وخبر، وفي الكلام حذف مضاف تقديره: أيان وقوع يوم الدين؟ وإنها احتيج إلى ذلك؛ لأن «أيان» لا يكون ظرفًا لليوم، إنها يكون ظرفًا للحدث، وهي بمعنى متى.

قوله: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾ (١) [١٣]: هو مبني على الفتح (٢)، وموضعه رفع، أي: هو يوم هم.

قوله: ﴿ كَانُواْ قَلِيلاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [١٧]: «يهجعون»: خبرها، و«ما» زائدة، و«قليلًا»: صفة لمصدر محذوف أو لزمان محذوف؛ أي: هجوعًا قليلًا، أو وقتًا قليلًا و«من الليل»: في محل صفة لـ «قليلًا».

قوله: ﴿ إِنَّهُ لَحَقُّ ﴾ [٢٣]: جواب القسم الذي هو: «فورب».

قوله: ﴿ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ ﴾ [٢٣]: حال من «حق»، وهو نكرة؛ أي: حق، أو على إضهار

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: ﴿ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ ﴾ وهو سبق قلم أو وهم، وهي الآية (١٦)، سورة غافر، والآيتان متشابهتان في الحكم.

<sup>(</sup>٢) هذا على رأي الكوفيين الذين يرون جواز بناء الظرف وإن أضيف إلى جملة اسمية أو فعلية، وأيد ذلك ابن مالك بالسهاع.

ومذهب البصريين: أنه لا يبنى إلا ما أضيف إلى فعل ماض.

راجع: الدر المصون (٢/ ٢٥٩)، معاني القرآن للفراء (٣/ ٨٣)، همع الهوامع (٢/ ١٧٢).

«أعني»، أو أنه مرفوع الموضع ولكنه فتح؛ كما فتح الظرف في قوله تعالى: ﴿ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمۡ ﴾ (١١).

قوله: ﴿ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ ﴾ [٥٧]: ظرف لـ «حديث».

قوله: ﴿ فَقَالُواْ (٢ ) سَلَامًا أَقَالَ سَلَامًا ، وأمرنا سلام.

قوله: ﴿ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴾: أي: أنتم قوم.

قوله: ﴿ فِي صَرَّةٍ ﴾ [٢٩]: حال، أي: في ضجة ٣٠).

قوله: ﴿ عَجُوزٌ ﴾: أي: أنا عجوز.

قوله: ﴿ لِنُرْسِلَ ﴾ [٣٣]: متعلق بـ «أرسلنا».

قوله: ﴿ لِّلَّذِينَ ﴾ [٣٧]: متعلق بـ «تركنا» / [٢٣٣].

قوله: ﴿ وَفِي مُوسَىٰٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ [٣٨]: أي: وفي موسى آيات، أي: وفي إرساله إلى فرعون آيات.

قوله: ﴿ وَهُو مُلِيمٌ ﴾ [٤٠]: الجملة حال.

قوله: ﴿ وَفِي عَادٍ ﴾ [ ١ ٤ ]: الكلام فيه كالكلام في ﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ وكذا ﴿ وَفِي تُمُودَ ﴾.

**قوله**: (وَقَوْم نُوح) [٤٦]: أي: وفي قوم نوح <sup>(٤)</sup>.

قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَهَا بِأَيِّيدٍ ﴾ [٤٧]: أي: وبنينا السماء، بنيناها.

وكذلك: ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشَنَّهَا ﴾ [ ٨ ].

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام، الآية (٩٤). وراجع: التبيان (٢/ ٢٤٤)، الدر المصون (٦/ ١٨٨، ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: قالوا. والصواب المثبت.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل: «ضجة»، وفي الدر المصون (٦/ ١٨٩)، والكشاف (١٨/٤)، ومعاني الفراء (٣/ ٨٧): «صبحة».

<sup>(</sup>٤) وهذا على قراءة الجر، وهي قراءة حمزة والكسائي وأبي عمرو، وقرأ باقي السبعة بالنصب. تنظر القراءة في: الإتحاف (٢/ ٤٩٣)، البحر المحيط (٨/ ١٤١)، التبيان (٢/ ٢٤٥)، الحجة لابن خالويه (ص٣٣٣)، حجة أبي علي الفارسي (٦/ ٣٣٢)، الدر المصون (٦/ ١٩١)، السبعة لابن مجاهد (ص٢٠٩)، النشم (٢/ ٣٧٧).

قوله: ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ﴾ أي: نحن.

قوله: ﴿ كَذَ ٰ لِكَ مَاۤ أَتَى ٱلَّذِينَ ﴾ [٥٢]: أي: أنذركم إنذارًا مثل إنذار من تقدمني.

قوله: ﴿ ٱلْمَتِينُ ﴾ [٥٨]: خبر بعد خبر.

#### سورة الطور

قوله: ﴿ وَٱلطُّورِ ﴾ [١] إلى قوله: ﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ ﴾ [٦]: الواو الأولى للقسم، وما بعدها للعطف.

قوله: ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعٌ ﴾ [٧]: جواب القسم.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَمُورُ ﴾ [٩]: ظرف لـ «واقع».

قوله: ﴿ فَوَيْلٌ يُوْمَهِذِ ﴾ [١١]: يجوز أن يكون «يومئذ» ظرف لـ «ويل».

قوله: ﴿ يَوْمَ يُدَعُّونَ ﴾ [١٣]: يجوز أن يكون بدلًا إما من «يومئذ»، أو من «يوم تمور».

قوله: ﴿ فَكِهِينَ ﴾ [١٨]: حال.

قوله: ﴿ وَزَوَّجْنَاهُم ﴾: مستأنف.

قوله: ﴿ بِإِيمَانِ ﴾ [٢١]: حال.

قوله: ﴿ مِّنْ عَمَلِهِم ﴾ أي: من ثواب عملهم.

قوله: ﴿ يَتَنَزَعُونَ ﴾ [٢٣]: حال من الضمير في قوله: ﴿وَأَمَدُدُنَهُم﴾ (١)، أي: وأمددناهم متناولين بعضهم من بعض (٢).

قوله: ﴿ كَأْسًا ﴾ مفعول «يتنازعون» و «لا لغو»، و «لا تأثيم»: صفتان لـ «كأس».

قوله: / [٢٣٤] ﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُوٌّ ﴾ [٢٤]: حال.

قوله: ﴿ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ﴾ [٥٤]: «يومهم»: مفعول به.

قوله: ﴿ يُصْعَقُونَ ﴾: يقال: صعق - بكسرها في الماضي، وفتحها في المضارع- إذا مات.

قوله: ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي ﴾ [٤٦]: بدل من «يومهم».

<sup>(</sup>١) في الآية (٢٢): ﴿وَأَمْدَدُنَّكُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الدر المصون (٦/ ١٩٩)، وقال: ويجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ فَإِنَّكَ بِأُعۡيُنِنَا ﴾ [٤٨]: «بأعيننا»: في محل رفع خبر «إن»؛ كما تقول: إني بمرأى منك.

قوله: ﴿ وَإِدْبَارَ ٱلنُّنجُومِ ﴾ [٩]: هو مصدر أدبر.

#### سورة النجم

قوله: ﴿ وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ﴾ [١] أي: أقسم بالنجم حين هوى، وعامل «إذا» محذوف، وهو فعل القسم، وهو أقسم كها تقدم، والهويّ: السقوط والطلوع فهو من الأضداد؛ يقال: هَوى يهوي هَوِيًّا - بالفتح -:إذا سقط إلى أسفل، وهُويًّا - بالضم-: إذا طلع، فالفعل واحد، والمصدر مختلف، والمراد هنا بالنجم: الجمع؛ لأنه اسم جنس.

وقيل: المراد بالنجم رسول الله ﷺ (١).

قوله: ﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُرْ وَمَا غَوَىٰ ﴾ [٢]: هذا جواب القسم.

قوله: ﴿ عَاَّمَهُ مُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ [٥]: هذه إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها؛ نحو: حسن الوجه، وكريم الحسب، أي: شديد قواه.

و «القوى»: جمع قوة، وهي الطاقة من طاقات الحبل، تضم إلى أخرى (٢).

قوله: ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ [٦]: نعت بعد نعت والموصوف محذوف، أي: ملك شديد القوى ذو مرة / [٢٣٥].

قوله: ﴿ فَٱسْتَوَىٰ ﴾ عطف على «علَّمه».

قوله: ﴿ وَهُوَ بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [٧]: الجملة حال.

قوله: ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ﴾ [١١]: «ما» الأولى نافية والثانية موصولة، أو مصدرية، وهي في الحالين مفعول رأى.

قوله: ﴿ وَلَقَدُ رَءَاهُ نَزَلَةً ﴾ [١٣]: «نزلة»: مصدر واقع موقع رؤية؛ كأنه قال: ولقد رآه رؤية أخرى.

قوله: ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ [١٤]: «عند»: تتعلق بـ «رأى» .

قوله: ﴿ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ ﴾ [١٦]: «إذ»: ظرف لـ «رآه».

<sup>(</sup>۱) هذا قول جعفر الصادق - رحمه الله - قال: «والنجم إذا هوى: النبي ﷺ إذا نزل من السماء ليلة المعراج». راجع: روح المعاني للألوسي (۲۷/ ٤٥)، اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (۱۸/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: القاموس المحيط (قوي).

قوله: ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلنَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴾ [١٩]: «اللات» وما عطف عليه: مفعول لقوله: «أفرأيتم»، والثاني محذوف، والتقدير: أفرأيتم هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة فاعلة شيئًا مما ذكرنا لكم، وقادرة على بعض ما نقدر عليه؟!

قوله: ﴿ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيرَى ﴾ [٢٢]: أي: ناقصة، من: ضاز له حقه، يضيزه ضيزًا: إذا بخسه ونقصه (١).

قوله: ﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴾ [٢٤]: يجوز أن تكون المتصلة، وأن تكون المنقطعة.

قوله: ﴿ وَكُر مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْءًا ﴾ [٢٦]: جمع الضمير في «شفاعتهم»؛ حملًا على معنى «كم».

قوله: ﴿ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَىٰ ﴾ [٢٧]: أي: تسمية مثل تسمية الأنثى.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱللَّمَمَ ﴾ [٣٢]: منقطع.

قوله: ﴿ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ ﴾ جمع جنين، والجنين: الولد ما دام في البطن، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مدفون / [٢٣٦].

قوله: ﴿ أَعِندَهُ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴾ [٣٥]: «يرى»: هنا من رؤية القلب، ومفعولاه محذوفان، أي: أعند هذا المعطي القليل المكدي - علم الغيب فهو يراه شاهدًا؟

قوله: ﴿ وَإِبْرَ هِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴾ [٣٧]: عطف على «موسى».

قوله: ﴿ أَلَّا تَزِرُ ﴾ [٣٨]: هي المخففة.

قوله: ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَن ﴾ [٣٩]: أيضًا مخففة.

قوله: ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ مِ سَوْفَ يُرَىٰ ﴾ [٠٤]: عطف على «أن لا تزر».

قوله: ﴿ ثُمَّ يُجُزَنِهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ﴾ [٤١] أحد مفعولي «يجزاه»: القائم مقام الفاعل، والمفعول الثاني: الهاء، والتقدير: ثم يجزى الإنسان جزاء سعيه، فحذف المضاف والمضاف إليه (٢).

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ رَأَهُلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ﴾ [٥٠]: عطف على «أن لا تزر».

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط (ضوز). (٢) راجع: الدر المصون (٦/ ٢١٤).

قوله: ﴿ وَتُمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ ﴾ [٥١]: نصب بـ «أهلك»، عطف على «عادًا»، لا بقوله: «فيا أبقى» (١).

قوله: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ ﴾ [٥٢]: كذلك عطف على «عادًا» أي: وأهلك قوم نوح.

قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴾ [٥٣]: أي: وأهلك، ومفعول «أهوى» محذوف، أي: أهواها، أي: رفعها على جناح جبريل العَلَيْكُلْ.

قوله: ﴿ فَعَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ [٤٥]: ف «غشى» الأول مفعولاه مذكوران و «غشى» الثاني مفعولاه محذوفان، أي: فغشاها الله ما غشاه إياها، أحدهما: ضمير «ما»، والثاني: ضمير المؤتفكة (٢).

قوله: ﴿ أَزِفَتِ/ [٢٣٧] ٱلْأَزِفَةُ ﴾ [٥٧] :أي: دنت القيامة، قال الشاعر: بان الشبابُ وأمسى الشيبُ قد أَزفَا ولا أرى لـشبابٍ ذاهـبِ خَلَـفَا (٣)

قوله: ﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةً ﴾ [٥٨]: «كاشفة»: يجوز أن يكون مصدرًا؛ كالعاقبة والعافية، أي: ليس لها من دون الله كاشف، ويجوز: ليس لها من دون الله كاشف، والهاء للمبالغة (٤٠).

\* \* \*

بان السبباب وهذا السيب قد أزفا ولا أرى لسبباب بائن خلفا

<sup>(</sup>۱) راجع: التبيان (۲/ ۲۶۸)، والدر المصون (٦/ ٢١٧)، قال السمين الحلبي - معللًا ذلك - : «لأن ما بعد «ما» النافية لا يعمل فيها قبلها».

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، لكعب بن زهير. في ديوانه (ص ٧٠ – مع شرحه)، البحر المحيط (٨/ ١٥٣)، الدر المصون (٦/ ٣٥) ويروى فيه:

<sup>(</sup>٤) راجع: البيان (٢/ ٢٤٨)، الدر المصون (٦/ ٢١٨).

# سورة القمر

قوله: ﴿ سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴾ [٢]: أي: هذا سحر مستمر.

قوله: ﴿ حِكْمَةُ بَالِغَةٌ ﴾ [٥]: بدل من «ما» في قوله: «ما فيه مزدجر».

قوله: ﴿ يَوْمَ يَدْعُ آلَدَّاعِ ﴾ [٦]: أي: اذكر.

قوله: (خَاشِعًا أَبْصَرُهُمْ )(١)[٧]: «خاشعًا»: حال، وعامله «يدع»، أو «يخرجون»(٢).

و «أبصارهم»: فاعل بـ «خاشعًا».

قوله: ﴿ مَجْنُونٌ ﴾ [٩]: أي: هو مجنون.

قوله: ﴿ وَٱزَّدُ حِرَ ﴾ أي: وزجر عن تبليغ الرسالة.

قوله: ﴿ أَنِّي مَغْلُوبٌ ﴾ [١٠]: أي: بأني.

قوله: ﴿ فَٱنتَصِرُ ﴾ أي: فانتصر لي.

قوله: ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا ﴾ [١٢]: «عيونًا» مفعول ثان لـ «فجرنا» على تضمينه معنى التصيير، ويجوز أن يكون مفعولًا به على تقدير: وفجرنا من الأرض عيونًا (٣)، وأصرح من هذا كله: ﴿ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضَ يَلْنُبُوعًا ﴾ (١٠).

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٠٧)، البحر (٨/ ١٧٥)، التبيان (٢/ ٢٤٩)، حجة ابن خالويه (ص٣٣٧)، حجة الفارسي (٢/ ٢٤٢)، الدر المصون (٦/ ٢٢٣)، الكشاف (٤/ ٣٦)، النشر (٢/ ٢٥٨).

والقراءة الأولى جارية على اللغة الفصحى، من حيث إن الفعل وما جرى مجراه إذا قدم على الفاعل أو ما يقوم مقامه، وحد الفعل وإن كان الفاعل مثنى أو جمعًا. والقراءة الثانية على لغة طيئ وهي المشهورة بلغة: «أكلوني البراغيث» حيث تلحق علامتا التثنية والجمع الفعل إذا أسند إلى مثنى أو جمع. وقد تقدم ذلك في سورة الأنبياء الآية (٣).

(٢) وهذا دليل على جواز تقديم الحال على عاملها، وهو رأي جمهور النحاة. راجع: همع الهوامع (٢/ ٢٣٧).

(٣) وهناك وجه آخر، لم يذكره المصنف: أنه تمييز.

قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٢٢٦): «وهو أشهرها، أي: فجرنا عيون الأرض، فنقله من المفعولية إلى التمييز، كما ينقل من الفاعلية ومنعه بعضهم».

(٤) سورة الإسراء ، الآية (٩٠).

<sup>(</sup>١) هذه قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي، ، وقرأ نافع وعاصم وابن عامر وابن كثير ﴿خُشَّعًا﴾.

قوله: ﴿ فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أُمْرٍ ﴾ أي: الماءان: ماء السماء من فوقهم، وماء الأرض من تحتهم، وإنها أفرد؛ لأن الماء اسم جنس.

قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أُمْرِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ عَلَىٰ ذَاتِ/ [٢٣٨] أَلُوَاحِ ﴾ أي: سفنية ذات ألواح.

قوله: ﴿ وَدُسُرٍ ﴾ [١٣]: هو جمع دسار؛ ككتاب وكتب، والدسار: المسمار الذي تشد به السفن، فعال من: دسره: إذا دفعه؛ لأنه يدسر منفذه (١).

قوله: ﴿ بِأُعۡيُنِنَا ﴾ [١٤]: حال.

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾: مفعول له، أي: فعلنا ذلك، وهو إنجاء نوح، ومن معه، وإهلاك الشر؛ جزاءً للمكفور، وهو نوح.

قوله: ﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَهَا ءَايَةً ﴾ [١٥]: الضمير للسفينة أو للعقوبة.

قوله: ﴿ مُّدَّكِرٍ ﴾ [١٧]: أي: مدتكر، مفتعل من الدكر، فأبدلت التاء دالًا، وأدغمت في مثلها.

قوله: ﴿ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي ﴾ [١٨]: «كيف»: خبر «كان»، و «نذر»: جمع نذير، وهو بمعنى الإنذار؛ كالنكير بمعنى الإنكار.

قوله: ﴿ فِي يَوْمِ خُسِ مُّسْتَمِرٍّ ﴾ [١٩]: «مستمر»: نعت لـ «نحس».

قوله: ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ ﴾ [٢٠]: صفة لقوله «ريحًا».

قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ كَنْلِ ﴾: حال، والتقدير: نازعة الناس مشبهين أعجاز نخل، وذكر «منقعر» على اللف، ولو حمل على المعنى؛ لأنث كها جاء في الآية الأخرى: ﴿ أَعْجَازُ كَا خَاوِيَةٍ ﴾ (٢). و «المنقعر»: المنقطع من أصله، و «النخل»: جمع نخلة، ويجوز فيه التذكير والتأنيث.

قوله: ﴿ فَقَالُواْ أَبَشَرًا ﴾ [٢٤] أي: أفنتبع بشرًا (٣).

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط (دسر)، الكشاف للزمخشري (١/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة، الآية (٧).

<sup>(</sup>٣) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٠٦)، معاني القرآن للزجاج (٥/ ٨٩).

قوله: ﴿ وَسُعُرٍ ﴾: هو جمع: سعير، وهو النار، وقيل: هو مصدر سعر.

والسعر: الجنون، يقال: ناقة مسعورة، أي: مجنونة (١) [٢٣٩].

قوله: ﴿ سَيَعْآمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ [٢٦]: محل « من الكذاب الأشر » النصب بقوله: «سيعلمون».

قوله: ﴿ فِتَّنَةً لَّهُمْ ﴾ [٢٧]: مفعول له وقيل: منصوب على المصدر، أي: فتناهم فتنة.

قوله: ﴿ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ﴾ [٢٨]: تسمية للمفعول بالمصدر؛ كضرب الأمير، وخلق الله؛ أي: مقسوم بينهم.

قوله: ﴿ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرُّ ﴾: «الشرب»: النصيب.

قوله: ﴿ كَهَشِيمِ (٢) أَلْحَتَظِرِ ﴾ [٣١]: الرجل المحتظر وهو الذي يعمل الحظيرة، ويجمع فيها الهشيم لغنمه، وهو من الحظر وهو المنع، والهشيم في اللغة: اليابس المتكسر من الشجر وغيره (٣).

قوله: ﴿ حَاصِبًا ﴾ [٣٤]: أي : سحابًا حصبهم؛ أي: رماهم بالحصباء.

وقيل: ريح فيها الحصباء.

قوله: ﴿ إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ﴾: متصل.

قوله: ﴿ نِعْمَةً ﴾ [٣٥]: مفعول له.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ خُزى ﴾: أي: نجزي من شكر جزاء مثل ذلك الجزاء.

قوله: ﴿ يَوْمَ يُسَحَبُونَ ﴾ [٤٨] «يوم»: ظرف لقوله: «في ضلال».

قوله: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرٍ ﴾ [٤٩]: أي: خلقنا كل شيء خلقناه بقدر.

قوله: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ﴾ [٥٦]: «فعلوه»: نعت لـ «شيء»، و «في الزبر»: الخبر، و «الزبر»: الكتب، واحدها: زبور، وهو فعول بمعنى مفعول، أي: مزبور

<sup>(</sup>١) راجع: الدر المصون (٦/ ٢٢٩)، معاني الزجاج (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: كشهيم، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٣) راجع: القاموس المحيط (هشم).

بمعنى مكتوب.

قوله: ﴿ وَنَهُرٍ ﴾ [٥٤]: واحد في معنى الجمع.

قوله: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ ﴾ [٥٥]: خبر بعد خبر (١) / [٢٤٠].

<sup>(</sup>١) قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٢٣٤): وهو الظاهر. وجوز العكبري في التبيان (٢/ ٢٥٠) أن يكون بدلًا من «في جنات».

# سورة الرحمن

قوله: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ ﴾ [١]: مبتدأ، وما بعده من الأفعال إلى قوله: ﴿ ٱلْبَيَانَ ﴾ [٤]: أخبار عنه.

قوله: ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ نِحُسْبَانٍ ﴾ [٥]: أي: يجريان بحسبان.

قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا ﴾ [٧]: أي: رفع السهاء رفعها.

قوله: ﴿ أَلَّا تَطْغَوَا فِي ٱلْمِيرَانِ ﴾ [٨]: أي: لئلا تطغوا.

قوله: ﴿ وَلا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ﴾ [٩]: أي: ولا تنقصوا.

قوله: ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا ﴾ [١٠]: ووضع الأرض وضعها.

قوله: ﴿ وَٱلْحَبُ ﴾ [١٢]: بالرفع (١): معطوف على «النخل»، و «الريحان» كذلك، ووزن «ريحان»: «فيعلان»، وعينه محذوفة، وأصله: «ريوحان»، فقلبت الواو ياء؛ لاجتهاعها، وسبق أحدهما بالسكون، ثم أدغمت فيهها الياء، ثم خفف بحذف عين الكلمة، والأصل تشديد الياء فخففت.

قوله: ﴿ كَالَّفَخَّارِ ﴾ [١٤]: صفة لـ «صلصال».

قوله: ﴿ مِّن نَّارٍ ﴾ [١٥]: صفة لـ «مارج».

قوله: ﴿ رَبُّ ٱلمُشْرِقَيْنِ ﴾: هو رب المشرقين.

قوله: ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩]: العامل في «كل»: ما دل عليه معنى «هو في شأن»: يعنى: يحدث أمورًا كل يوم (٢٠).

قوله: ﴿ لَا تَنفُذُونَ ﴾ [٣٣]: «لا»: نافية.

قوله: ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ ﴾ [٣٥]: «نحاس» بالرفع: عطف على

<sup>(</sup>١) وقرأ ابن عامر بالنصب (والحبُّ ذا العصفِ والريحانَ)، وقراءة الرفع قرأ بها الباقون.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٠٩)، البحر المحيط (٨/ ١٨٩)، التبيان (٢/ ٢٥١)، حجة ابن خالويه (ص ٣٣٨)، حجة الفارسي (٦/ ٢٤٤)، الدر المصون (٦/ ٢٣٧)، السبعة (ص ٦١٩)، الكشاف (٤/ ٤٥)، النشر (٢/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) راجع التبيان (٢/ ٢٥٢)، الكشاف (٤/ ٤٦).

«شواظ»، وبالجر (١): عطف على «نار».

قوله: ﴿ كَالدِّهَانِ ﴾ [٣٧]: هو جمع دهن؛ كقراط في جمع قرط.

وقيل: الدهان: الأديم الأحمر، فيكون مفردًا.

قوله: ﴿ ذَوَاتَا ٓ أَفْنَانِ ﴾ [٤٨]: صفة لـ «جنتان» وهو تثنية ذات، وذات: تأنيث ذو.

قوله: ﴿ مِنْ إِسۡتَبۡرَقِ ﴾ [٥٤]: أصل الكلمة: فعل على استفعل فلما سمي به قطعت همزته (٢٠).

قوله: ﴿ خَيْرَاتُ ﴾ [٧٠]: واحدها: خيرة.

قوله: ﴿ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ ﴾ [٧٦]: «الرفرف»: جمع، واحده: رفرفة، ولكونه جمعًا وصف بـ «خضر»، و «عبقري» كذلك؛ الواحد: عبقرية / [٢٤١].

<sup>(</sup>۱) قرأ بالرفع عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ونافع، وقرأ بالجر أبو عمرو وابن كثير. ينظر: الإتحاف (۲/ ٥١١)، البحر (٨/ ١٨٥)، التبيان (٢/ ٢٥٢)، الحجة لابن خالويه (ص ٣٣٨)، حجة الفارسي (٦/ ٢٤٩، ٢٥٩)، الدر المصون (٦/ ٢٤٣)، الكشاف (٤/ ٤٧، ٤٨)، النشر (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٢) التبيان (٢/ ٢٥٢)، وزاد: وقيل: هو أعجمي.

# سورة الواقعة

قوله: ﴿إِذَا ﴾ [١]: العامل فيه اذكر، أو الاستقرار المتعلق به خبر ليس.

قوله: ﴿ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴾ [٣]: بالرفع (١): خبر مبتدأ محذوف.

قوله: ﴿ إِذَا رُجَّتِ ﴾ [٤]: (إذا): بدل من الأولى.

قوله: ﴿ رَجًّا ﴾ و ﴿ بَسًّا ﴾: كل منهما مصدر مؤكد لفعله.

قوله: ﴿ مَاۤ أَصِّيَبُ ٱلۡمَيْمَنَةِ ﴾ [٨]: مبتدأ وخبر، خبر عن أصحاب الميمنة.

قوله: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ﴾ [١٠]: الأول مبتدأ، والثاني: خبره، أي: والسابقون إلى الأعمال الصالحة السابقون إلى الجنة.

قوله: ﴿ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٣]: أي: هم ثلة.

قوله: ﴿ وَحُورً عِينٌ ﴾ [٢٢]: عطف على «ولدان».

يقرأ بالجر (٢)، عطف على أكواب في اللفظ دون المعنى؛ لأن الحور لا يطاف بهن، و«الحور»: جمع حوراء، والعين: جمع عيناء.

قوله: ﴿جَزَآءُ ﴾ [٢٤]: يجوز أن يكون مفعولًا له، أي: يفعل بهم ذلك؛ لجزاء أعمالهم، أو مصدر مؤكد أي: يجزون جزاء.

قوله: ﴿ إِلَّا قِيلًا ﴾ [٢٦]: «قيلًا»: منصوب على الاستثناء المنقطع.

قوله: ﴿ سَلَمًا ﴾: صفة لـ «قيلًا» أي: ذا سلامة مما يكره، ثم ذكر ثانيًا تأكيدًا.

قوله: ﴿ لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ﴾ [٣٣]: صفتان لـ (فاكهة».

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة العامة، وقرأ زيد بن علي وعيسى والحسن وأبو حيوة وابن مقسم واليزيدي بنصبهها على الحال. تنظر القراءة في: الإتحاف (٢/ ٥١٤)، التبيان (٢/ ٢٥٣)، الدر المصون (٦/ ٢٥٣)، الكشاف (٤/ ٥٢)، المحتسب (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٢) قرأ بالجر حمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالرفع.

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/٥١٥)، البحر المحيط (٢/٢٠٨)، التبيان (٢/٢٥٤)، حجة ابن خالويه (ص٠٤٣)، حجة الفارسي (٦/٢٥٥)، الدر المصون (٦/٢٥٦)، السبعة (ص٢٢٢)، الكشاف (٤/٥٥)، النشم (٣/٣٨٣).

قوله: ﴿ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ لَا أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [٣٧]: «عربًا»: جمع عروب؛ كرسول ورسل، وهي المتحببة إلى زوجها، و «أترابًا»: جمع ترب.

قوله: ﴿ لِّأَصْحَبِ ٱلْيَمِين ﴾ [٣٨]: اللام متعلقة بـ «أنشأناهن».

قوله: ﴿ مِن شَجَرٍ ﴾: أي: شيئًا من شجر.

قوله: ﴿ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ﴾ [٥٥]: هو جمع أهيم، وهو / [٢٤٢] داء يأخذ الإبل من العطش، فلا تزال تشرب حتى تهلك، والأنثى هيهاء (١).

قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّل أَمَثَلكُم ﴾ [71]: «على»: على بابها ميلًا إلى المعنى؛ لأن معنى ما أنا بمسبوق على الشيء: قادر عليه.

قوله: ﴿ فَظَلَّتُمْ ﴾ [٦٥]: بفتح الظاء وسكون اللام، وأصله: «ظللتم» بفتح الظاء وكسر اللام، فحذفت اللام الأولى؛ تخفيفًا.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ [٧٦]: «لو تعلمون»: اعتراض بين الصفة والموصوف.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴾ اعتراض كله بين القسم وجوابه.

قوله: ﴿ إِنَّهُ و لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴾ [٧٧]: جواب القسم.

قوله: ﴿ لَّا يَمَسُّهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ ﴾: أصله: المتطهرون، فأدغمت التاء في الطاء.

قوله: ﴿ تَنزيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَامِينَ ﴾ [٨٠]: أي: هو تنزيل.

قوله: ﴿ وَجَّغَلُونَ رِزْقَكُمْ ﴾ [٨٢]: أي: شكر رزقكم.

قوله: ﴿ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلِّقُومَ ﴾ [٨٣]: «لولا» للتحضيض، أي: فهلا إذا بلغت النفس إلى الحلقوم، و «ترجعونها»: جواب «لولا» هذه، والتقدير: فلولا ترجعون نفس ميتكم إلى بدنه إذا بلغت إن كنتم غير مدينين، وأغنى هذا الجواب عن جواب لولا الثانية.

قوله: ﴿ فَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُقَرَّبِينَ ﴿ فَرَوۡحٌ ﴾ [٨٨، ٨٩]: «فروح»: جواب «أما»، وجواب «إن» محذوف.

قوله: ﴿ فَنُزُلُّ ﴾ [٩٣]: أي: فله نزل.

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان (٢/ ٢٥٤)، الدر المصون (٦/ ٢٦١).

# سورة الحديد /[ ٢٤٣]

قوله: ﴿ يُحْمَى ـ ﴾ [٢]: يجوز أن يكون مستأنفًا.

قوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ ﴾ [٨]: «لا تؤمنون»: حال، «والرسول يدعوكم»: حال.

قوله: ﴿ أَلَّا تُنفِقُوا ﴾ [١٠]: أي: في ألا تنفقوا.

قوله: ﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مِّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح ﴾ أي: ومن أنفق من بعد الفتح.

قوله: ﴿ وَكُلاً وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ «كلَّا»: هو المفعول الأول لـ «وعد»، و «الحسنى»: الثاني.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [١٢]: ظرف لقوله: «وله أجر كريم» أو مفعول: اذكر.

قوله: ﴿ بُشِّرَىٰكُمُ ٱلِّيَوْمَ جَنَّنتُ ﴾: أي: دخول جنات.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ [١٣]: بدل من «يوم» الأول.

قوله: ﴿ أَنظُرُونَا ﴾ أي: انتظرونا. من نظرت بمعنى انتظرت؛ كقوله: ﴿ غَيْرَ نَظِرِينَ﴾ (١) بمعنى منتظرين.

قوله: ﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ ﴾ أي: سور.

قوله: ﴿ أَن تَخَشَعَ ﴾ [١٦]: فاعل «يأن».

قوله: ﴿ وَمَا نَزَلَ ﴾ في موضع جر عطفًا على «لذكر الله».

قوله: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ ﴾ عطف على «أن تخشع».

قوله: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ﴾ [١٨]: معطوف عليه، من باب عطف الفعل على الاسم (٢٠).

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، الآية (٥٣).

<sup>(</sup>٢) ويجوز عطف الفعل على الاسم والعكس إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه بالتأويل والمشابهة أو المشاكلة وهو رأي بعض النحاة منهم ابن مالك، وقال السيوطي: في الأصح. ومنع ذلك البعض الآخر، ومنهم:=

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٓ أُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ﴾ [١٩]: «أولئك هم الصديقون»: خبر «الذين آمنوا».

قوله: ﴿ كَمَثَلِ غَيْثٍ ﴾ [٢٠]: أي ثبتت لها هذه الصفات كمثل غيث، أي: مشبهة بغيث.

قوله: ﴿ إِلَّا فِي كِتَنبٍ ﴾ [٢٢]: حال / [٢٤٤].

قوله: ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوا ﴾ [٢٣]: أي: أعلمكم، أو كتب ذلك؛ لكيلا تأسوا.

قوله: ﴿ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [٢٥]: الجملة حال (١١).

قوله: ﴿ لِيَقُومَ ﴾: متعلق بـ «أنزلنا».

قوله: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةً ﴾ [٢٧]: العامل فيه محذوف، أي: ابتدعوا.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللَّهِ ﴾ : منقطع أو مفعول له.

قوله: ﴿ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ [٢٩]: «أن»: هنا هي المخففة من الثقيلة.

<sup>=</sup> المازني والمبرد والزجاج، وقالوا: لأن العطف أخو التثنية، فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم، فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر.

ولذلك أول النحاة والمعربون هذه الآية على أن «وأقرضوا» معطوف على ما في صلة الألف واللام، على تقدير: إن الذين تصدقوا وأقرضوا، وقال آخرون: إن «وأقرضوا» معترض بين اسم «إن» وخبرها.

راجع: البيان (٢/ ٤٢٢)، التبيان (٢/ ٢٥٦).

وراجع المسألة في : شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٨٣)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>١) حال من الحديد، راجع: التبيان (٢/ ٢٥٦).

# سورة المجادلة

قوله: ﴿ وَتَشْتَكِيَّ ﴾ [١]: الواو للعطف، ويجوز أن تكون للحال.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكرًا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [٢]: «منكرًا» و «زورًا»: كلاهما نعت لمصدر محذوف، أي: قولًا منكرًا، وقولًا زورًا.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ حَمِيعًا ﴾ [٦]: ظرف ليعذبون أو يهانون.

قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن غُبُوكُ ثَلَثَةٍ ﴾ [٧]: «النجوى» هنا يجوز أن تكون مصدرًا بمعنى التناجي.

قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَسَ ﴾ [١١]: «والذين»: في موضع نصب؛ عطفًا على «الذين آمنوا».

قوله: ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾ [١٣]: قيل: إنها بمعنى «إن» الشرطية، وقيل: هي بمعنى «إذا» الفجائية.

قوله: ﴿ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾: عطف على ﴿ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ ﴾.

قوله: ﴿ ٱتَّخَذُواْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً ﴾ [١٦]: والتقدير: اتخذوا إظهار أيهانهم.

قوله: ﴿ ٱسۡتَحۡوَذَ ﴾ [١٩]: إنها صحت الواو هنا؛ لتنبه على الأصل وقياسه: استحاذ، مثل استقام (١٠).

<sup>(</sup>١) وتقدم هذا في سورة النساء، الآية (١٤١).

# سورة الحشر/[240]

قوله: ﴿ لِأَوَّلِ آلْحَنَّمرِ ﴾ [٢]: متعلق بـ «أخرج» أي: عند أول الحشر .

قوله: ﴿ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا ۗ وَظُنُّوا ﴾: الأول بمعنى الظن، والثاني بمعنى العلم.

قوله: ﴿ مَّانِعَتُهُمْ ﴾: خبر «أن».

قوله: ﴿ فَأَتَنهُمُ آللَّهُ ﴾: أي: أمر الله.

قوله: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ آللَّهَ ﴾ [٤]: أي: ذلك العذاب المعد لهم بأنهم.

قوله: ﴿ فَمَآ أُوْجَفْتُمْ ﴾ [٦]: الإيجاف: من الوجوف، وهو السير السريع.

قوله: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ [٨]: بدل من قوله - تعالى - : ﴿ لِذِي ٱلْقُرْبَيٰ ﴾.

قوله: ﴿ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ [٩]: منصوب بفعل محذوف، أي: واعتقدوا الإيمان.

قوله: ﴿ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُواْ ﴾: أي: مس حاجة من فقر ما أوتي المهاجرون.

قوله: ﴿ إِلَّا فِي قُرِّي ﴾ [١٤]: «قرى»: جمع قرية على غير قياس.

قوله: ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ﴾ [١٥]: أي: مثلهم كمثل الذين، و «قريبًا»، أي: استقروا زمنًا قريبًا، أو ذاقوا وبال أمرهم قريبًا، أي: عن قريب، ومثل هذا الإعراب: ﴿ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَينِ ﴾ [١٦].

قوله: ﴿ خَسْعًا مُّتَصَدِّعًا ﴾ [٢١]: حالان.

قوله: ﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ [٢٣]: فيه لغة بفتح القاف (١)، وهي قليلة في الصفات، وأكثر ما يكون في الأسهاء؛ نحو: نَقُّور، سَمَّور.

<sup>(</sup>١) وقرأ بها أبو ذر وأبو السمأل.

تنظر في: الدر (٦/ ٣٠٠)، الكشاف (٤/ ٨٧)، المحتسب (٢/ ٣١٧)، مختصر الشواذ (ص٥٥).

# سورة المتحنة

قوله: ﴿ تُلْقُونَ ﴾ [١]: حال: قوله «بالمودة»: الباء زائدة.

قوله: ﴿ يُحُرِّر جُونَ ﴾: حال، أي: مخرجين الرسول وإياكم مكة.

قوله: ﴿ أَن تُؤْمِنُوا ﴾: مفعول له، أي: لأجل إيهانكم بالله.

قوله (١): / [٢٤٦] ﴿ إِن كُنتُمُ خَرَجْتُمْ حِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي ﴾: جواب الشرط محذوف تقديره: إن كنتم خرجتم للجهاد في سبيلي، ولابتغاء مرضاتي، أو مجاهدين في سبيلي، مبتغين مرضاتى؛ فلا تلقوا إليهم بالمودة.

قوله: ﴿ وَوَدُّوا ﴾ [٢]: ماضِ في اللفظ مستقبل في المعنى؛ لأنه في جواب الشرط.

قوله: ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ ﴾ [٣]: ظرف لقوله: ﴿ لَّنَ يَنفَعَكُمُ ﴾.

قوله: ﴿ فِي إِبْرَ هِيمَ ﴾ [٤]: أي في سنته وأفعاله وأقواله.

قوله: ﴿ بُرَءَ وَأُ ﴾: جمع بريء؛ ككريم. وكرماء، وظرفاء، في جمع: كريم وظريف (٢).

قوله (٣): ﴿ وَحُدَهُ آ ﴾: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ ﴾: استثناء من قوله: ﴿ أُسُّورُ أُ

قوله: ﴿ لِّمَن كَانَ ﴾ [٦]: بدل من قوله: ﴿ لَكُمْ ﴾.

قوله: ﴿ لَّا يَنْهَاكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ ﴾ [٨]: أي:عن بر الذين.

قوله: ﴿ أَن تَبَرُّوهُمْ ﴾: بدل من «الذين»، أي: لا ينهاكم عن أن تبروهم، وهو بدل شتال (٤٠).

قوله: ﴿ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ [١٠]: حال.

قوله: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُ نَ ﴾: «رجوع» يتعدى ومصدره: رجع، ولا يتعدى ومصدره: رجوع، وهنا متعد.

<sup>(</sup>١) مكررة بالأصل. (٢) راجع: التبيان (٢/ ٢٥٩)، الدر المصون (٦/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) مكررة بالأصل. (٤) التبيان (٢/ ٢٦٠) ، معانى الزجاج (٥/ ١٥٧).

قوله: ﴿ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾: أي: في أن تنكحوهن.

قوله: ﴿ ذَالِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ يَحَكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾: هذا كقولهم: نهاره صائم، وليله قائم.

قوله: ﴿ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ ﴾ [١٢]: متعلق بـ «يأتين».

قوله: ﴿ قَدْ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنَ أَصْحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴾ [١٣]: «من أصحاب القبور»: حال (١) / [٢٤٧].

<sup>(</sup>١) التبيان (٢/ ٢٦٠).

#### سورة الصف

قوله: ﴿ أَن تَقُولُواْ ﴾ [٣]: أي: هو أن تقولوا.

قوله: ﴿ صَفًّا ﴾ [٤]: مصدر في موضع حال.

قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ﴾ [٥]:أي: اذكر.

قوله: ﴿ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَامِ ﴾ [٧]: الواو واو الحال.

قوله: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ ﴾ [٨]: أي: أن يطفئوا، وإنها زيدت اللام في فعل الإرادة؛ تأكيدًا له؛ لما فيها من معنى الإرادة في قولك: جئتك لأكرمك (١).

قوله: ﴿ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴾ [٩]: «لو»: بمعنى «إن» وجوابها محذوف، أي وإن كرهوا ذلك، فالله - تعالى - يفعله لا محالة.

قوله: ﴿ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ [١١]: أي: أن تؤمنوا، فلم حذف «أن» ارتفع الفعل على حد قوله: «تسمع بالمعيديّ»(٢).

قوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُرْ ﴾ [١٢]: جواب شرط محذوف، أي: إن تؤمنوا يغفر لكم.

قوله: ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ﴾ [١٣]: «أخرى» معطوف على «تجارة»: أي: هل أدلكم على تجارة منجية، وعلى تجارة أخرى منجية ؟

قوله: ﴿ كَمَا قَالَ عِيسَى ﴾ [١٤]: أي: أقول لكم قولًا مثل قول عيسى للحواريين.

قوله: ﴿ إِلَى آللَّهِ ﴾ أي: من يضم نصره إلى نصر الله.

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤/ ٩٩).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج المثل في سورة الروم، الآية (٢٤).

#### سورة الجمعة

قوله: ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ﴾ [٢]: هي المخففة.

قوله: ﴿ وَءَاخَرِينَ ﴾ [٣]: معطوف على « الأميين »(١).

قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ ﴾: هو المخصوص بالذم، لكن على تقدير: بئس مثل القوم مثل الذين.

قوله: ﴿ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [٩]: أي: في يوم الجمعة (٢).

وقيل: هي للتبعيض.

<sup>(</sup>١) في قوله- تعالى -: ﴿هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ الآية [٢].

<sup>(</sup>٢) هذا على مذهب من يرى أن حروف الجرينوب بعضها عن بعض وهو مذهب الكوفيين وبعض المتأخرين. وقال ابن هشام: ومذهبهم أقل تعسفًا، واختاره ابن هاشم.

ومذهب البصريين أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما أن حروف النصب والجزم كذلك.

وتراجع المسألة في: الجني الداني للمرادي ( ص٤٨٤ ) مغني الـــلبيب لابن هشام (١/ ١١١) ، همع الهوامع للسيوطي (٦/ ٣٥٦).

# سورة المنافقون / [ ٢٤٨ ]

قوله: ﴿ آتَّخَذُواْ أَيْمَنَّهُمْ ﴾ [٢]: أي: إظهار أيانهم.

قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ ﴾ [٤]: حال، أي: مشبهين خشبًا.

قوله: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ ﴾: «يحسبون»: مستأنف و «عليهم»: المفعول الثاني.

قوله: ﴿ أَسۡتَغۡفَرۡتَ لَهُمۡ ﴾ [٦]: بفتح الهمزة، وهي همزة الاستفهام، وهمزة الوصل محذوفة.

قوله: ﴿ لَيُخْرِجَر يَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾: قرئ على البناء للمفعول (١٠)؛ فيكون «الأذل» حالا، وهو معرفة (٢)؛ نظير ما حكاه سيبويه:

«ادخلوا الأول فالأول» (٣) ؛ فنصبه على الحال، أي: مرتبين.

#### \* \* \*

(۱) تنظر القراءة في: الإتحاف (۲/ ٥٤٠) ، البحر المحيط (٨/ ٢٧٤) ، التبيان (٢/ ٢٦٢) ، الدر المصون (٢/ ٣٢٣) ، الكشاف (٤/ ١٦٠) ، معاني القرآن للفراء (٣/ ٣٦٣).

ومعناها: ليَخْرجَنَّ العزيز منها ذليلًا.

(٢) الأصل في الحال أن تكون نكرة، وهذا رأي جمهور النحاة وعلل العكبري لزوم ذلك بثلاثة أوجه:

أحدها: أن الحال في المعنى خبر ثان. والأصل في الخبر التنكير.

والثاني: أن الحال جواب من قال: كيف جاء ؟ و «كيف» سؤال عن نكرة.

والثالث: أن الحال صفة للفعل في المعنى، والفعل نكرة، فصفته نكرة.

وعلى هذا أولوا ما جاء معرفة بنكرة؛ كما يقول ابن مالك:

والحال إن عرف لفظًا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد

وجوزيونس والبغداديون أن تكون معرفة.

واشترط الكوفيون لمجيئها معرفة أن تتضمن معنى الشرط.

وانظر تفصيل ذلك في: شرح الأشموني للألفية (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨) ، اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٢٨٤)، همع الهوامع (٢/ ٢٣٠).

(٣) الكتاب (١/ ٣٩٨).

#### سورة التغابن

قوله: ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ ، ﴾ [٦]: مبتدأ وخبر، أي: ذلك العذاب، والضمير ضمير الشأن. قوله: ﴿ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا ﴾: مبتدأ وخبر، وجاء «يهدوننا» ؛ لأن البشر في معنى الجمع. قوله: ﴿ يَوْمَ بَحِمْمُ كُرِ ﴾ [٩]: ظرف لقوله: ﴿ لَنَبُعَثُنَ ﴾. قوله: ﴿ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ﴾ [١٦]: هو مثل ﴿ اَنتَهُواْ خَيْرًا لِّكُمْ ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>١) سورة النساء، الآية (١٧١).

# سورة الطلاق

قوله: ﴿ إِذَا طَلَّقَتُمُ ﴾ [١]: أي: إذا أردتم.

قوله: ﴿ لِعِدَّتِهِ نَّ ﴾ أي: مستقبلات لعدتهن.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَأْتِينَ ﴾: استثناء متصل، ومحل « أن يأتين»: النصب على الحال.

قوله: ﴿ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾ [٤] أي: فعدتهن ثلاثة أشهر فحذف المبتدأ والخبر.

قوله: / [٢٤٩] ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيْثُ سَكَنتُم ﴾ [٦]: أي: مكانًا.

قوله: ﴿ مِّن وُجَدِكُمْ ﴾: الوجد: السعة والغنى، ويجوز ضم الواو، وفتحها، وكسرها، وقد قرىء بهن (١).

قوله: ﴿ ذِكْرًا ۞ رَّسُولاً ﴾ [١١،١٠]: « ذكرًا » منصوب بـ « أنزل » و «رسولًا»: يدل منه.

قوله: ﴿ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزْقًا ﴾ [١١]: الجملة حال.

قوله: ﴿وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [١٢]: والتقدير: ومن الأرض خلق مثلهن.

<sup>(</sup>١) قرأ عامة القراء بالضم ﴿ وُجُدِكُمْ ﴾.

وقرأ الحسن والأعرج وأبو حيوة بالفتح (وَجدكم).

وقرأ فياض بن غزوان وعمرو بن ميمون ويعقوب بالكسر (وِجدكم).

تنظر القراءات في: الإتحاف (٢/٥٤٥)، البحر المحيط (٨/ ٢٨٥)، التبيان (٢/٣٢٦)، الدر المصون (٦/ ٣٣١)، الكشاف (٤/ ١٢٢)، مختصر الشواذ (ص/١٥٨)، النشر (٢/ ٣٨٨).

# سورة التحريم

قوله: ﴿ تَبْتَغِي ﴾ [٢]: حال.

قوله: ﴿ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾: الأصل: تحللة على وزن «تفعلة»، فنقلت حركة اللام الأولى إلى الحاء، وأدغمت في الثانية.

قوله: ﴿ وَإِذْ أُسَرَّ ﴾ [٣]: أي: اذكر.

قوله: ﴿ فَلَمَّا نَبَّأْتُ بِهِ ٤ ﴾: أي: صاحبتها.

قوله: ﴿ عَرَّفَ بَعْضَهُ ، ﴾: المفعول الأول محذوف، أي: عرف رسول الله عليه الله على الله

قوله: ﴿ قَالَتْ مَنَ أَنْبَأَكَ هَنِدَا أَقَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴾: تعدى الأول إلى مفعولين، والثاني إلى واحد؛ [ لأن أنبأ ونبأ إذا لم تدخلا على المبتدأ والخبر، جاز أن تكتفي بمفعول واحد ] (٢) وبمفعولين، فإذا دخلا على المبتدأ والخبر تعدى كل منهما إلى ثلاثة، ولم يجز الاقتصار على الاثنين، دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر المبتدأ في الأصل، فلا يقتصر على الاثنين دونه (٣).

قوله: ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ [٤]: جواب /[٢٥٠] الشرط محذوف، تقديره: فذلك واجب عليكما، ودل على المحذوف « فقد صغت »؛ لأن إصغاء القلب إلى محبة ما كره رسول الله على من اجتناب جاريته - زيغ عن الحق (٤٠).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي التبيان قال العكبري: عرف بعضه بعض نسائه. وما قاله العكبري هو الصواب. انظر: التبيان (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٣) راجع: شرح الأشموني (٢/ ٨٠-٨٨) ، همع الهوامع (١/ ٥٠٦ ، ٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) كذا قدره العكبرى في التبيان (٢/ ٢٦٤).

قال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٣٣٥): « وهذا الذي قاله لا حاجة إليه، وكأنه زعم أن ميل القلب ذنب، فكيف يحسن أن يكون جوابًا ؟! ».

وقدر السمين الحلبي الجواب قوله- تعالى -: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ ﴾ والمعنى: إن تتوبا فقد وجد منكم ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكها عن الجواب، في مخالفة رسول الله على عب ما يجبه، وكراهة ما يكرهه ». وما ذكره السمين الحلبي هو قول الزمخشري في الكشاف (٤/ ١٢٧).

قوله: ﴿ ظَهِيرٌ ﴾: خبر « الملائكة » وجاز ذلك؛ لأنه « فعيل » و « بعد ذلك » أي: بعد نصر من تقدم ذكره.

قوله: ﴿أَزُواحًا ﴾ [٥]: مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ خَيْرًا ﴾: صفة للأزواج.

قوله: ﴿مُسْلِمَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ثَيِّبَتِ ﴾: هذه الصفات كلها جاءت بلا واو و ﴿ثَيِّبَتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ بواو؛ لأنها صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيها اجتماعهن في سائر الصفات (١).

قوله: ﴿ قُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ ﴾ [7]: أمر، من: وقى يقي - بفتحها في الماضي، وكسرها في المضارع - وقاية، والأمر منه: قِ، بحذف الفاء واللام جميعًا، أما الفاء فقد حذفت؛ لوقوعها بين ياء وكسرة، وأما اللام فحذفت؛ لسكونها.

قوله (٢): ﴿ وَقُودُهَا ﴾: - بفتح الواو - وهو الحطب.

قوله: ﴿ تَوْبَةً نَّصُوحًا ﴾ [٨]: «توبة»: مصدر مؤكد لفعله و «نصوحًا»: صفة له على طريق المبالغة.

قوله: ﴿ يَوْمَ لَا نُحْزَى آللَّهُ ٱلنَّبِيَّ ﴾: ظرف لقوله: ﴿ وَيُدْخِلَكُمْ ﴾.

قوله: ﴿ آمْرَأَتَ نُوحٍ ﴾ [١٠]: بدل من قوله: ﴿ مَثَلًا ﴾، على معنى «ذكر»؛ فإنه من معاني «ضرب»، وكذا ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾ معاني «ضرب»، وكذا ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا ﴾ لَلَّذِيرَ عَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْ عَوْرَ ﴾ وكذا ﴿ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَانَ ﴾ أو: واذكر مريم.

قوله: ﴿ إِذْ قَالَتْ ﴾: ظرف لـ «ضرب» / [٢٥١].

<sup>(</sup>١) قاله الزمخشري في الكشاف (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) مكررة بالأصل.

# سورة الملك

قوله: ﴿ لِيَبْلُوكُمْ ﴾ [٢]: متعلق بـ «خلق» و﴿ أَيُّكُرْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾: «أيكم» مبتدأ، و «أحسن»: خبره، و «عملًا » تمييز.

قوله: ﴿طِبَاقًا ﴾ [٣]: قيل: جمع طبق أو طبقة؛ كجمال في جمع جمل، ورحبة ورحاب.

قوله: ﴿ مَّا تَرَىٰ فِ خَلَقِ ٱلرَّحَمٰنِ مِن تَفَوُتِ ﴾: الجملة صفة لـ « طباقًا »، وأصلها: «ما ترى فيهن » فوضع الظاهر موضع المضمر، والخلق بمعنى: المخلوق.

قوله: ﴿ كَرَّتَيْنِ ﴾ [٤]: انتصاب «كرتين» على المصدر كأنه قيل: رجعتين، ولم يرد كرتين بل كرات (١٠).

قوله: ﴿ خَاسِمًا ﴾: حال من: البصر؛ إما فاعل على بابه، أي صاغرًا، أو بمعنى: مفعول، أي: مبعد، و «حسير» فعيل بمعنى: فاعل.

قوله: ﴿ كُلَّمَآ ﴾ [٨]: معمول لـ «سألهم».

قوله: ﴿ فَسُحْقًا ﴾ [١١]: أي: اسحقهم سحقًا.

قوله: ﴿ ذَلُولاً ﴾ [٥١]: مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ أَن تَخْسِفَ ﴾ [١٦]: بدل اشتمال من «مَنْ».

قوله: ﴿ وَيَقْبِضِّنَ ﴾: معطوف على «صافات » عطف الفعل على الاسم مؤولًا (٢٠).

قوله: ﴿ قَلِيلًا ﴾ [٢٣]: نعت لمصدر محذوف، أي: يشكرون شكرًا قليلًا و «ما» زائدة.

قوله: ﴿ زُلْفَةً ﴾ [٢٧]: مصدر في موضع الحال، أي: ذا زلفة أي: قريبًا منهم.

<sup>(</sup>۱) قال الزنخشرى في الكشاف (٤/ ١٣٥): «معنى التثنية التكرير بكثرة؛ كقولك: لبيك وسعديك، تريد إجابات كثيرة بعضها في إثر بعض». وكذا قال ابن الأنباري في البيان (٢/ ٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) أي: أول الفعل بالاسم، وتقديره: وقابضات.

وقد تقدم الكلام في ذلك في سورة الحديد الآية (١٨)، عند قوله - تعالى -: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهُ قَرِّضًا حَسَنًا ﴾.

قوله: ﴿ تَدَّعُونَ ﴾ أي: تفتعلون من الدعاء، أي: تدعون الله بإيقاعه.

قوله: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنَّ أَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم ﴾ [٣٠]: وقبلها: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمَ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ ﴾ وجاءت الفاء في كليهها؛ لأن ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ﴾ و﴿ أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي ٱللَّهُ ﴾: «أرأيتم»: انتبهوا، أي: انتبهوا فمن يجير؟!، وانتبهوا فمن يأتيكم ؟! (١).

وقوله: ﴿ غُورًا ﴾: مصدر بمعنى غائر.

قوله: ﴿ مَّعِينِ ﴾ هو مفعول من العين؛ كمبيع من البيع، أي: مبصرًا بالعين، ووزنه: مفعول، وأصله / (٢٥٢): معيون فسكنت الياء؛ استثقالًا للضمة عليها، فاجتمع ساكنان، فحذفت الياء بعد نقل الحركة التي لها إلى العين، فبقي مَعُون، ثم أبدلت من الضمة كسرة لتنقلب الواوياء، فنعلم أنه من ذوات الياء كها فعل في مبيع، فبقي «معين».

<sup>(</sup>١) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٢٥٤).

#### سورة نون

قوله: ﴿ وَٱلْقَلَمِ ﴾ [١]: مجرور بواو القسم، أو معطوف على نون، ويكون «نون» قسمًا.

قوله: ﴿ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾: الواو للعطف ليس إلا.

قوله: ﴿ مَاۤ أَنتَ بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ ﴾ [٢]: «ما»: جواب القسم.

قوله: ﴿ بِأَينَكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [٦]: قيل: الباء زائدة (١١).

قوله: ﴿ فَيُدْهِنُونَ ﴾ [٩]: عطف على تدهن، قال سيبويه (٢) – رحمه الله -: وزعم هارون (٣) أنها في بعض المصاحف «فيدهنوا» بالنصب على جواب التمني.

قوله: ﴿ وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ﴾ [١٠]: أي: كل رجل، حلاف مهين: صفتان، و «مهين»: فعيل من المهانة، و فعله: مَهُن يَمْهُنُ – بالضم فيهما – فهو مهين، وإما من المهنة، وهي الخدمة.

(١) هذا قول أبي عبيدة في مجار القرآن (٢/ ٢٦٤).

وكذلك قاله الأخفش في معاني القرآن (٢/ ٧١٢).

قال الزجاج في معاني القرآن (٥/ ٢٠٥): «والباء في «بأيكم المفتون». لا يجوز أن تكون لغوًا وليس هذا جائرًا في العربية في قول أحد من أهلها، وفيه قولان للنحويين؛ قالوا: «المفتون» هاهنا بمعنى: الفتون، والمصادر تجيء على المفعول، فالمعنى: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتون، وفيه قول آخر: بأيكم المفتون؛ بالفرقة التي أنت فيها، أو فرقة الكفار التي فيها أبو جهل والوليد بن المغيرة ومن أشبههم. فالمعنى على هذا: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، أفي فرقة الإسلام أم في فرقة الكفار» اهـ. وذكرته بطوله لأهميته في المعنى.

وقال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٣٥١) ردًّا على أبي عبيدة: «إلا أنه ضعيف؛ من حيث إن الباء لا تزاد في المبتدأ إلا في «حسبك» فقط».

(۲) الکتاب (۳/ ۳۱).

(٣) هو هارون بن موسى الأزدي العتكي، أبو عبد الله، الملقب بالأعور، عالم بالقراءات والعربية، من أهل البخاري البصرة، كان يهوديًا فأسلم، وقرأ القرآن وحفظ النحو، وحدَّث، وكان من أهل الحديث، روى له البخاري ومسلم. وكان أول من تتبع وجوه القراءات والشاذ منها.

له: الوجوه والنظائر في القرآن. وكان قدريًّا معتزليًّا. مات سنة ١٧٠هـ.

تنظر ترجمته في: الأعلام (٨/ ٦٣)، بغية الوعاة (٢/ ٣٢١)، طبقات القراء لابن الجزري (٢/ ٣٤٨).

قوله: ﴿ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [١١]: الكثير المشي بالنميمة وفعله: نمَّ الحديث يَنِمُّه ويَنُمُّه: إذا قَتَه (١١)، والاسم: النميمة (٢).

قوله: ﴿ أُثِيمٍ ﴾ [١٢]: أي: ذا إثم، وهو فعيل، بمعنى فاعل، وقيل: بمعنى مفعول.

قوله: ﴿ عُتُلِّ ﴾ [ ١٣ ]: أي: جافٍ غليظ.

قوله: ﴿ زَنِيمٍ ﴾: ملحق بقوم، وليس منهم.

قوله: ﴿ أَن كَانَ ذَا مَالِ ﴾ [١٤]: مفعول [له، أي: لا تطعه؛ لأنه كان ذا مال] (٣).

( 70 7 ) /

قوله: ﴿ مُصْبِحِينَ ﴾ [١٧]: حال.

قوله: ﴿ وَلَا يَسْتَثَّنُونَ ﴾ [١٨]: حال أيضًا.

قوله: ﴿ أَنِ ٱغۡدُواْ ﴾ [٢٢]: مفسرة، وجوز أن يكون حرف الجر محذوف، وهو الباء فيكون على الخلاف.

قوله: ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَنفَتُونَ ﴿ أَن لَّا يَدْخُلَّهُمَا ﴾ [٢٣]: «أن» مفسرة.

قوله: ﴿ عَلَىٰ حَرْدِ ﴾ [٢٥]: أي: قصد <sup>(٤)</sup>، قال: حرد يحرد حردًا – بفتح الماضي وكسر المضارع.

قوله: ﴿ خَيْرًا ﴾ [٣٢]: مفعول ثان لـ «يبدلنا».

قوله: ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [٣٦]: «كيف»: معمول لـ (تحكمون».

قوله: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ ﴾ [ ٤٢ ]: ظرف لقوله: «فليأتوا».

قوله: ﴿ خَسْعَةً أَبْصَارُهُمْ ﴾ [٢٦]: «خاشعة»: حال، و «أبصارهم»: فاعل به.

<sup>(</sup>١) قَتُّهُ: أبلغه على جهة الفساد، ويقال: هو يقتُّ الحديث: يزوره ويحسنه.

راجع المعجم الوسيط (٢/ ٧٢٠) (قتُّ).

<sup>(</sup>٢) راجع مختار الصحاح (نمم).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٥٣)، الكشاف (٤/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٤) راجع: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٧٦ )، معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٠٧).

قوله: ﴿ تَرْهَقُهُمْ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ ﴾: حال.

قوله: ﴿ وَمَن يُكَذِّبُ ﴾ [٤٤]: عطف على الياء في «فذرني».

قوله: ﴿ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴾ [ ٤٨ ]: الجملة حال.

قوله: ﴿ وَإِن يَكَادُ ﴾ [ ٥١]: هي المخففة.

#### سورة الحاقة

قوله: ﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ مَا ٱلْحَاقَّةُ ﴾ [١، ٢]: مبتدأ وخبر وكلاهما خبر عن الأولى.

قوله: ﴿ بِٱلطَّاغِيَةِ ﴾ [٥]: هو مصدر كالعافية والعاقبة والجاثية؛ أي: فأهلكوا بالطغيان، وقيل: هي اسم للبقعة.

قوله: ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَتُمَانِيَةً أَيَّامٍ ﴾ [٧]: حذفت التاء في «سبع»، وأثبتت في «ثمانية»؛ للفرق بين المذكر والمؤنث.

قوله: ﴿ حُسُومًا ﴾: مصدر؛ كالشكور، ويجوز أن يكون جمعًا فيكون صفة، أي: متتابعات.

قوله: ﴿ وَٱلْمُؤْ تَفِكَتُ ﴾ [٩]: أي: وأهل المؤتفكات.

قوله: / [٢٥٤] ﴿ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴾ مصدر بمعنى الخطأ، أي: جاؤوا بالخطأ، أو بالفعلة الخاطئة.

قوله: ﴿ فِي ٱلْجَارِيَةِ ﴾ [١١]: أي: السفينة الجارية.

قوله: ﴿ وَتَعِيمَا ﴾ أي: ولتعيها.

قوله: ﴿ فَيَوْمَبِنِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [١٥]: جواب لقوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ ﴾.

قوله: ﴿ فَهِيَ يَوْمَبِذِ وَاهِيَةٌ ﴾ [١٦]: «يومئذ»: ظرف لـ (واهية».

قوله: ﴿ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ﴾ [١٧]: «الأرجاء»: الجوانب، الواحد: رجا، مقصور.

قيل: على أرجاء السماء.

وقيل: على أرجاء الأرض.

وقيل: على أرجاء الدنيا.

قوله: ﴿ يَوْمَبِذِ تُعْرَضُونَ ﴾ [١٨]: «يومئذ»: ظرف لـ «تعرضون».

قوله: ﴿ خَافِيَةٌ ﴾ أي: فعلة خافية.

قوله: ﴿ هَأَوُّهُ ٱقْرَءُواْ كِتَسِيمَهُ ﴾ [١٩]: من باب التنازع (١).

قوله: ﴿ رَّاضِيَةٍ ﴾ [٢١]: أي: مرضية.

قوله: ﴿ هَنِيَّا ﴾ [٢٤]: أكلًا هنيتًا، وشربًا هنيتًا.

قوله: ﴿ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴾ [٣١]: «الجحيم»: مفعول ثان لـ «صلوه».

قوله: ﴿ إِنَّهُ ۚ كَانَ لَا يُؤْمِنُ ﴾ [٣٣]: تعليل على طريق الاستئناف، وهو أبلغ كأنه قيل: ما له يعذب هذا العذاب الشديد؟ فأجيب بذلك (٢٠).

قوله: ﴿ وَلا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَام ٱلْمِسْكِين ﴾ [٣٤]: أي: على إطعام طعام المسكين.

قوله: ﴿ إِلَّا مِنْ غِسَلِينِ ﴾ [٣٦]: النون زائدة؛ لأنه غسالة أهل النار، فهو فعلين.

قوله: ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ ﴾ [٤٦]: وقيل: ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣) صفة لمصدر محذوف.

قوله: ﴿ تَنزِيلٌ ﴾ [٤٣]: أي: هو تنزيل.

قوله: ﴿ بِٱلْيَمِينِ ﴾ [8]: أي: أخذنا باليمين.

<sup>(</sup>١) تقدم ذكر هذه المسألة في سورة الكهف، الآية (٩٦).

<sup>(</sup>٢) راجع: الكشاف للزنخشري (٤/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) وقرأ بها ابن كثير وابن عامر بخلاف عن ابن ذكوان «يذكرون» بالغيبة؛ حملًا على قوله: ﴿ٱلْخَنطِئُونَ ﴾. ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٥٩)، البحر المحيط (٨/ ٣٢٣)، حجة ابن خالويه (ص٥١)، حجة الفارسي (٦/ ٣٥١)، الدر المصون (٦/ ٣٦٩)، السبعة (ص٤٨)، النشر (٢/ ٣٩٠).

## سورة المعارج / [٢٥٥]

قوله: ﴿ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكَنفِرِينَ ﴾ [١، ٢]: سأل: أي دعا داع للكافرين بعذاب (١).

قوله: ﴿ مِّرِ ـَ ٱللَّهِ ﴾ [٣]: متعلق بـ «واقع».

قوله: ﴿ذِي ٱلْمَعَارِجِ﴾ «المعارج»: الدرجات، واحدها: معراج.

قوله: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ م بَعِيدًا ﴿ وَنَرَانُهُ قَرِيبًا ﴾ [٦، ٧]: يظنونه ونعتقده.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَآءُ ﴾ [٨]: «يوم»: ظرف لـ «نراه».

قوله: ﴿ يُبَصَّرُونَهُمْ ﴾ [١١]: مستأنف، ومعنى يبصرونهم، أي: يبصر بعضهم بعضًا، فيتعارفون ثم يفر بعضهم من بعض.

قوله: ﴿ كَلَّا ۚ إِنَّهَا لَظَيٰ ﴾ [١٥]: «لظي»: على وزن فعل فلامه ياء.

قوله: ﴿ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ﴾ [١٦]: «الشوى»: جمع شواة، وهي جلدة الرأس.

قوله: ﴿ تَدُعُواْ مَنْ أَدْبَرَ ﴾ [١٧]: مستأنف.

قوله: ﴿ هَلُوعًا ﴾ [١٩]: حال مقدرة؛ لأن الهلع إنها يكون فيها بعد (٢)، وفعله: هلع يهلع بالكسر في الماضي والفتح في المضارع – هلعًا، فهو هَلِعٌ وهلوع أي: جزوع.

قوله: ﴿إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ﴾ [٢٢]: متصل.

قوله: ﴿ فِي جَنَّنتٍ ﴾ [٣٥]: متعلق بـ «مكرمون».

قوله: ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ [٣٦، ٣٧]: «ما» مبتدأ، و «للذين»: الخبر. «قبلك»: ظرف مكان، والعامل فيه الاستقرار، العامل في الجار والمجرور.

«مهطعين»: حال بعد حال، والإهطاع: الإسراع.

«عن اليمين وعن الشمال»: متعلقان بـ «مهطعين» و «عزين»: حال. دخل النبي عَيْكُ

<sup>(</sup>١) راجع: معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢١٩) ، معاني الفراء (٣/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٦١) ، فتح الرحمن للشيخ زكريا (ص٤٣٥).

على أصحابه فقال: «مالي أراكم عزين؟» (١).

قوله: ﴿ عَلَىٰٓ أَن نُّبُدِّلَ خَيِّرًا مِّنَّهُمْ ﴾ [13]: حذف المفعول الأول أي: نبدلهم.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَخَزُّر جُونَ ﴾ [٤٣]: بدل من «يومهم».

قوله: ﴿ إِلَىٰ نُصُبِيُوفِضُونَ ﴾ هنا حذف؛ كأنه قال يسرعون إلى الداعي مستبقين كما كانوا يستبقون / [٢٥٦] إلى نصبهم، و «يوفضون»: يسرعون.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (٥/ ٩٦، ٩٦، ٩١، ١٠١)، ومسلم في صحيحه (١/ ٣٢٢) رقم (٤٣٠)، وأبو داود في سننه (٢/ ٢٠٢) رقم (٤٨٢، ٤٨٢٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ٢٠٢) رقم (١٨٣٣، ١٨٣٠، ١٨٣٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٤٣٤)، من حديث جابر بن سمرة ...

# سورة نوح

قوله: ﴿ أَنَّ أَنذِرْ ﴾ [١]: أي: بأن أنذر.

قوله: ﴿ أَن آعُبُدُواْ آللَّهَ ﴾ [٣]: مثل «أن أنذر».

قوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُر مِّن ذُنُوبِكُمْ ﴾ [٤]: قوله: ﴿ يَغْفِرْ لَكُر ﴾ جواب الأمر.

قوله: ﴿ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ جواب «لو» محذوف، أي: لو كنتم تعلمون ما أقول لكم لأسرعتم إلى طاعتي.

قوله: ﴿ جِهَارًا ﴾ [٨]: نُصِب نَصب المصدر؛ لأن الدعاء أحد نوعيه الجهار فنصب نصب القرفصاء بقعد؛ لكونه أحد أنواع القعود.

قوله: ﴿ يُرْسِلِ ﴾ [١١]: جواب الأمر.

قوله: ﴿ مِّدْرَارًا ﴾: حال من «السماء» ولم يؤنث؛ لأنه على مفعال.

قوله: ﴿ لَا تَرْجُونَ ﴾ [١٣]: حال؛ كما تقول: ما لك واقفًا ؟

قوله: ﴿ نَبَاتًا ﴾ [١٧]: أي: أنبتكم فنبتم نباتًا.

قوله: ﴿ لِّتَسَلُكُواْ مِنَهَا سُبُلاً فِجَاجًا ﴾ [٢٠]: «سبل»: جمع سبيل، و«فجاجًا»: جمع فج والفج: الطريق الواسع.

قوله: ﴿ وَٱتَّبَعُواْ مَن لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [٢١]: عطف عليه ﴿ وَمَكَرُواْ مَكَرًا كُبَّارًا ﴾ [٢٢]، ولا يجوز عطفه على «واتبعوا»؛ لأن الماكرين هم: السادة والرؤساء والتابعين: هم الأتباع والسفلة والمكر واقع من السادة بالسفلة؛ فلذلك عطف على ﴿ لَمْ يَزِدْهُ ﴾ دون ﴿ وَٱتَّبَعُواْ ﴾ (١). و «كبارًا»: كبير (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف الزمخشري (٤/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) راجع: معاني القرآن للفراء (٣/ ١٨٩).

قوله: (مما خطاياهم أغرقوا) (١) [٢٥]: «مما خطاياهم»: يتعلق بـ ﴿ أُغْرِقُواْ ﴾. و(ما): زائدة.

قوله: ﴿ دَيَّارًا ﴾ [٢٦]: فَيْعال من الدار، وأصله: ديوار؛ لأنه فيعال من الدار، والواو إذا وقعت بعدياء ساكنة قبلها فتحة، قلبت ياء وأدغمت (٢).

\* \* \*

(١) هذه قراءة أبي عمرو والحسن والأعرج وعيسى بن عمرو، وقرأ الباقون ﴿خَطِيٓنَابِهُمْ ﴾.

تنظر القراءة في: إتحاف فضلاء البشر (٢/ ٥٦٤)، البحر المحيط (٨/ ٣٤٣)، الحجة لابن خالويه (ص ٣٥٣)، الحجة لأبي علي الفارسي (٦/ ٣٢٨)، السبعة لابن مجاهد (ص٦٥٣)، الكشاف (٤/ ١٦٥)، النشر لابن الجزري (٢/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) راجع هذه القاعدة في: نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام (ص١٣٨، ١٣٩)، همع الهوامع (٣/ ٤٣٣).

# سورة الجن / [207]

قوله: ﴿ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ ﴾ [١]: أقيم مقام الفاعل.

قوله: ﴿ عَجِبًا ﴾: مصدر وصف به القرآن.

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ مُ تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [٣]: الهاء: ضمير الشأن، و ﴿ جَدُّ رَبِّنَا ﴾: جملة بعده.

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ مَا كَا نَ يَقُولُ سَفِيهُنَا ﴾ [٤]: هو ضمير الشأن أيضًا.

قوله: ﴿ كَذِبًا ﴾ [٥]: أي: قولًا كذبًا.

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ مَانَ رِجَالٌ ﴾ [٦]: ضمير الشأن.

قوله: ﴿ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴾ [٧]: «أن»: فيها ضمير الأمر والشأن.

قوله: ﴿ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ﴾ [٨]: «وجدناها»: يجوز أن يكون معناه: صادفناه، «حرسًا»: مفرد ومعناه الجمع. و «شهبًا»: جمع شهاب.

قوله: ﴿ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ لِكَ ﴾ [١١]: أي: قوم دون ذلك.

قوله: ﴿ وَأَنَّا ظَننَّآ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ مِ هَرَبًا ﴾ [١٢]: «ظننا»: تيقنا، و «أن» محففة، وسدت مسد المفعولين، و «هربًا» مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ فَلَا تَخَافُ ﴾ [١٣]: أي: فهو لا يخاف، «بخسًا»: نقصًا. و «رهقًا»: ما يرهقه من المكروه، أي: ما يغشاه.

قوله: ﴿ يَسۡلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [١٧]: أي: يسلكه في عذاب، و «صعدًا»: صفة لـ «عذاب».

قوله: ﴿ وَأَنَّهُ لِلَّا قَامَ عَبْدُ آللَّهِ ﴾ [١٩]: «أنه»: أي: الشأن.

قوله: ﴿ إِلَّا بَلَغًا ﴾ [٢٣]: استثناء منقطع.

قوله: ﴿ حَتَى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ ﴾ [٢٤]: «حتى»: متعلقة بمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار له عليه السلام، واستقلالهم لعدده؛ كأنهم لايزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما يوعدون (١).

<sup>(</sup>١) الكشاف (٤/ ١٧٢).

قوله: ﴿ إِنْ أَدْرِكَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴾ [٢٥]: «قريب»: مبتدأ، و «ما توعدون»:

فاعل سد مسد الخبر، و «أم»: متصلة  $^{(1)}$  / [۲۰۸].

قوله: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٢٦]: أي: هو عالم الغيب.

قوله: ﴿ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ ﴾ [٢٧]: متصل، أو بدل من قوله: ﴿ أَحَدًا ﴾.

قوله: ﴿ رَصَدًا ﴾: مفعول «يسلك».

قوله: ﴿ لِّيَعْلَمَ ﴾ [٢٨]: اللام متعلقة بـ «يسلك».

قوله: ﴿ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ ﴾: هي (٢) المخففة.

<sup>(</sup>١) فِي قوله: ﴿ أُمِّر يَجُعُلُ لَهُ وَرَبِّي ٓ أُمَدًّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) أي: «أن».

### سورة المزمل

قوله: ﴿ ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [١]: أصله المتزمل، فأدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايًا.

قوله: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ ﴿ ٢، ٣]: «نصفه»: بدل من الليل بدل بعض و «إلا قليلًا»: استثناء من النصف أي: قم الليل نصفه، والمعنى: قم نصف الليل؛ كأنه قال: قم أقل من نصف الليل؛ فقدم المستثنى على المستثنى منه.

قوله: ﴿ تَرْتِيلاً ﴾ [٤]: مصدر مؤكد لفعله.

قوله: ﴿ وَطُئًا ﴾ [٦]: أي: ثقلًا.

و (وطاءً» بكسر الواو بمعنى: مواطأة، وبفتحها: اسم المصدر (١١).

و «وَطْأً» على فَعْلِ، وهو مصدر وطئ، وهو تمييز.

قوله: ﴿ سَبِّحًا ﴾ [٧]: أي: [فراغًا] وهو الذهاب والمجيء (٢).

قول: ﴿ تَتِّتِيلًا ﴾ [٨]: مصدره تبتلًا، والحكمة منه: أنه يوافق رءوس الآي (٣).

قوله: ﴿ قَليلاً ﴾ [١١]: أي: تمهيلًا قليلًا.

قوله: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ﴾ [١٤]: «يوم»: ظرف لمتعلق «لدينا» وهو الاستقرار.

قوله: ﴿ مَّهِيلاً ﴾: هو من: هال كمبيع من باع، وأصله: مهيول، استثقلت الضمة على

الياء، فنقلت إلى الهاء؛ فاجتمع ساكنان، الياء والواو، فحذفت الواو؛ لالتقاء الساكنين عند سيبويه (٤)، وكسرت الهاء؛ لتصح الياء عند أبي الحسن (١)، وقلبت الواوياء فبقي: «مهيلًا» كما ترى، ووزنه على الأول مُفْعَل، وعلى الثاني: «مفيل» / [٢٥٩].

<sup>(</sup>١) قرأ بالكسر والسكون (وِطْئًا) قتادة وشبل عن أهل مكة. وقرأ بالفتح ﴿وَطُكَا ﴾ نافع وابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وقرأ أبو عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء بعدها ألف «وِطاءً».

ينظر: إتحاف الفضلاء (٢/ ٥٦٨)، البحر المحيط (٨/ ٣٦٢)، التبيان (٢/ ٢٧١)، حجة أبي علي الفارسي (٢/ ٣٦٥)، الدر المصون (٢/ ٤٠٤)، الكشاف (١٧٦/٤)، ختصر الشواذ (ص١٦٤)، النشر (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: مختار الصحاح (سبح)، وما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من مختار الصحاح.

 <sup>(</sup>٣) راجع: الكشاف (٤/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) الكتأب (٢/ ٣٦٣).

قوله: ﴿ كَمَاۤ أَرۡسَلۡنَآ ﴾ [١٥]: أي: إرسالًا مثل إرسالنا.

قوله: ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [١٧]: «يومًا»: مفعول به لقوله: «تتقون» أي: عقاب يوم، ثم حذف المضاف، و«شيب»: جمع أشيب، وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه.

قوله: ﴿ وَطَآبِفَةٌ ﴾ [٢٠]: عطف على الفاعل في «تقوم». وجاز من غير توكيد؛ لأجل الفصل.

قوله: ﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ ﴾: هي المخففة، وكذا ﴿ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ ﴾.

قوله: ﴿ وَءَا خَرُونَ ﴾: عطف على مرضى.

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للأخفش (٢/ ٧١٨).

# سورة المدثر

أصل «اللُّدَّثِّر»: المتدثر، فأغمدت الثاء في الدال.

قوله: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [٤]: أي: وقلبك فطهر (١).

قوله: ﴿ وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرْ ﴾ [٥]: أي: اهجر ما يؤدي إلى العذاب.

قوله: ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴾ [٦]: بضم الراء (٢): حال من الضمير في «تَمْنُنْ»، أي: لا تعط مستكثرًا، أي: طالبًا الكثير.

قوله: ﴿ وَمَنْ خَلَقْتُ ﴾ [١١]: معطوف على ضمير النصب في «ذرني» و «وحيدًا»: حال.

قوله: ﴿ تَمْهِيدًا ﴾ [١٤]: مصدر مؤكد.

قوله: ﴿ سَأُرْهِقُهُ مَعُودًا ﴾ [١٧]: «صعودًا»: مفعول ثان، وفي الكلام حذف مضاف، أي: سأرهقه ارتقاء صعود، فحذف المضاف، والصعود: العقبة الشاقة، والإرهاق: تكليف الشيء بمشقة.

قوله: ﴿ وَمَا جَعَلْنَآ أُصْحَبَ ٱلنَّارِ /[٢٦٠] إِلَّا مَلَتِمِكَةً ﴾ [٣١]: أي: خزنة أصحاب جهنم وما جعلنا بيان عدتهم.

قوله: ﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ﴾: متعلق بـ «جعلنا».

قوله: ﴿ وَيَزْدَادَ ﴾ ﴿ وَلَا يَرْتَابَ ﴾: معطوفان على «ليستيقن».

قوله: ﴿ كَذَالِكَ يُضِلُّ آللَّهُ ﴾: أي إضلالًا مثل ذلك الإضلال.

<sup>(</sup>١) راجع: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٠٠) ، معاني الزجاج (٥/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة العامة، وقرئ - أيضًا - بالجزم «تستكثرٌ » وبالنصب «تستكثرُ».

تنظر في: البحر المحيط (٨/ ٣٧٢) ، التبيان (٢/ ٢٧٢) ، الدر المصون (٦/ ٤١٢) ، المحتسب (٢/ ٣٣٧) ، معانى الفراء (٣/ ٢٠١).

قوله: ﴿ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴾ [٣٢]: الواو قسم، وجوابه: ﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ ﴾: والكبر: جمع كبرى.

قوله: ﴿ نَذِيرًا ﴾ [٣٦]: مفعول له، أي: صير الله النار نذيرًا؛ على من جعل النار منذرة (١).

وقيل: تمييز من «إحدى» على معنى: إنها لإحدى الدواهي إنذارًا؛ كما تقول: هي إحدى النساء عفافًا (٢).

وقيل: في موضع المصدر كقولك: كان نكيري أي: إنكاري (٣).

قوله: ﴿ لِمَن شَآءَ ﴾ [٣٧]: بدل من قوله: ﴿ لِلْبَشَرِ ﴾.

قوله: ﴿ رَهِينَةً ﴾ [٣٨]: ليست تأنيث «رهين» في قوله تعالى: ﴿ كُلُّ ٱمْرِي مِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾ (٤٠) ؛ لأنه لو قصد الصفة لقال: رهين؛ فإن فعيلًا بمعنى مفعول، يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنها هي اسم الرهن؛ كالشتيمة بمعنى: الشتم؛ كأنه قال: كل نفس بها كسبت رهن (٥).

قوله: ﴿ فِي جَنَّتٍ ﴾ [٤٠]: أي: هم في جنات.

قوله: ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ [٤٩]: «معرضين»: حال؛ كما تقول: ما لك واقفًا؟

قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ ﴾ [٥٠]: الجملة حال.

قوله: ﴿ مُّسْتَنفِرَةٌ ﴾ بكسر الفاء: نافرة، [و] «مستنفرة» (٢) بالفتح مفعولة.

<sup>(</sup>١) قاله العكبري في التبيان (٢/ ٢٧٣)، واستبعده السمين في الدر (٦/ ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) قاله الزنخشري في الكشاف (٤/ ١٨٦) ، والسمين في الدر (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الأنباري في البيان (٢/ ٤٧٤)، وهو قول الفراء في معانى القرآن (٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الطور، الآية (٢١). (٥) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٦) قرأ بالفتح (مستنفَرة) نافع وابن عامر، وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير وحمزة والكسائي بالكسر ﴿مُسْتَنفِرُة﴾.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٧٢)، البحر المحيط (٨/ ٣٨٠)، التبيان (٢/ ٢٧٣)، حجة ابن خالويه (ص٥٦،٣)، حجة الفارسي (٦/ ٣٤٣)، الدر المصون (٦/ ٤٢٢)، الكشاف (٤/ ١٨٧)، النشر (٢/ ٣٩٣).

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [٥٦]: أي: إلا وقت مشيئة الله، وحذف مفعوله، وتقديره: يشاء تذكيركم به / [٢٦١].

## سورة القيامة

قوله: ﴿ لَا أُقْسِمُ ﴾ [١]: قيل: (لا) زائدة؛ كها زيدت في قوله: ﴿ لِّعَلَّم َ ﴾ (١).

قوله: ﴿ أَلَّن نُّجْمَعَ عِظَامَهُ ۚ ﴾ [٣]: هي المخففة.

قوله: ﴿ بَلَىٰ قَدِرِينَ ﴾ [٤]: أي: نجمعها قادرين، فقادرين:حال.

قوله: ﴿ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ [0]: «أمامه»: ظرف لـ «يفجر»، والفجور: التكذيب، و «يسأل» موضح ليفجر، و «أيان يوم القيامة»: «يوم»: مبتدأ، وأيان: خبره، أي: يسأل: متى يوم القيامة ؟.

قوله: ﴿ بَلِ ٱلْإِنسَنُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ـ بَصِيرَةٌ ﴾ [١٤]: «بصيرة»: خبر «الإنسان»، والتاء للمبالغة.

قوله: ﴿ مَعَاذِيرَهُ رَ ﴾ [١٥]: جمع «معذر»، على غير قياس، والقياس: «معاذر» (٢٠). قوله: ﴿ وَقُرْءَانَهُ رَ ﴾ [١٧]: مصدر بمعنى القراءة.

قوله: ﴿ كَلَّاۤ إِذَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ﴾ [٢٦]: «كلا»: حرف ردع عن إيثار الدنيا على الآخرة، والعامل في «إذا» محذوف، يدل عليه قوله -تعالى-: ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴾، أي: رفعت إلى الله، و «التراقي»: جمع ترقوة، وهي العظم المشرف على الصدر، ووزنها: «فعلوة»، والواو زائدة، ولا يجوز أن يكون وزنها «تفعلة»، لعدم «ترق» في الكلام (٣).

قوله: ﴿ يَتَمَطَّىٰ ﴾ [٣٣]: ألفه مبدلة من ياء، وتلك الياء مبدلة من طاء؛ فأصله: يتمطط (٤).

وقيل: مبدلة من واو، وهو من المطا، والمطا: الظهر، والمعنى: يلوي ظهره متبخرًا (٥).

<sup>(</sup>١) سورة الحديد، الآية (٢٩).

<sup>(</sup>٢) راجع: شرح شافية ابن الحاجب لرضى الدين الأستراباذي (٢/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) راجع: التبيان للعكبري (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٧٨)، الدر المصون (٦/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) راجع: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢١٢)، معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٥٤).

قوله: ﴿ أُولَىٰ لَكَ ﴾ [٣٥]: قيل: هو فعلى، فالألف للإلحاق / (٢٦٢).

وقيل: هو اسم ووزنه: «أفعل»، ولم ينصرف؛ لأنه صار علمًا للوعيد، فصار بمنزلة رجل اسمه أحمد (١).

قوله: ﴿ فَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ ﴾ [٣٩]: «جعل» هنا بمعنى: خلق.

قوله: ﴿ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنتَٰى ﴾: بدل من «الزوجين».

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على «أولى» في سورة محمد، الآية (٢٠) (ص٩٩٦).

#### سورة الإنسان

قوله: ﴿ هَلْ أَتَىٰ ﴾ [١]: أي: قد.

وقد حكى سيبويه أن هل بمعنى قد (١).

قوله: ﴿ أُمْشَاجٍ ﴾ [٢]: صفة لنطفة، وواحده: مشج، بكسر الميم. وجاز وصف الواحد بالجمع؛ لأنه كان في الأصل متفرقًا ثم جمع (٢).

قوله: ﴿ نَّبْتَليهِ ﴾: حال.

قوله: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [٣]: حالان.

قوله: ﴿ سَلَسِلاً وَأَغْلَلاً ﴾ [٤]: من صرفها اعتبر التناسب، ومن منع، فعلى الأصل (٣).

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ ﴾ [٥]: جمع بار؛ كأصحاب في جمع صاحب.

قوله: ﴿ يَشَرَبُونَ مِن كَأْسٍ ﴾: مفعول «يشربون» محذوف، أي: خمرًا (١٠)؛ لأن «من» لا تزاد عند سيبويه في الواجب (٥).

(٢) التبيان (٢/ ٢٧٥)، الدر المصون (٦/ ٤٣٧).

(۱) الكتاب (۳/ ۱۸۹).

(٣) وقرأ بصرفها نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشام، وقرأ بعدم الصرف عاصم في رواية حفص وحمزة وابن عامر وابن كثير وأبو عمر.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٧٦)، البحر المحيط (٨/ ٣٩٤)، التبيان (٢/ ٢٧٥)، حجة ابن خالويه (ص٣٥٨) حجة الفارسي (٦/ ٥٧٥)، الدر المصون (٦/ ٤٣٩)، السبعة (ص٦٦٣)، الكشاف (٤/ ١٩٥)، النشر (٢/ ٣٩٤).

(٤) راجع: التبيان (٢/ ٢٧٦)، الدر المصون (٦/ ٤٤٠).

(٥) راجع: الكتاب (١/ ٣٨)، وعبارته: «وليست عن وعلى ههنا بمنزلة الباء في قوله: ﴿وَكَفَيْ إِلَهُ شَهِيدًا ﴾، و«ليس بزيد»؛ لأن عن وعلى لا يفعل بها ذاك، ولا بـ «من» في الواجب».

ونقله عن سيبويه ابن يعيش في شرح المفصل (١٣/٧) ونقل عن الأخفش جواز زيادتها في الواجب. قال أبو البقاء العكبري في كتاب: (اللباب في علل البناء والإعراب) (١/ ٣٥٥، ٣٥٥) - معللًا رأي سيبويه ومؤيدًا له -: "ودليلنا أن (من) حرف، والأصل في الحروف أنها وضعت للمعنى اختصارًا من التصريح بالاسم أو الفعل الدال على ذلك المعنى، كالهمزة، فإنها تدل على استفهام فإذا قلت: أزيد عندك؟ أغنت الهمزة عن: (أستفهم) وأخذت من المال أي بعضه. وما قصد به الاختصار لا ينبغي أن يجيء زائدًا؛ لأن ذلك عكس الغرض، وإنها جاز في مواضع لمعنى؛ من توكيد ونحوه، ولايصح ذلك المعنى هنا».

قوله: ﴿ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴾ [٥]: كان: في محل صفة لـ «كأس».

قوله: ﴿ عَيْنًا ﴾ [٦]: بدل من موضع «كأس». وقيل: ماء عين. وقيل: بفعل محذوف، أي: أعنى عينًا (١٠).

قوله: ﴿ يَشْرَبُ بِهَا ﴾: قيل: الباء زائدة. وقيل: بمعنى: «من» (٢).

قوله: ﴿ مُّتَّكِينَ ﴾ [١٣]: حال.

قوله: ﴿وَدَانِيَةً﴾ [١٤]: مفعول للجزاء، معطوف على قوله: ﴿جَنَّةً وَحَرِيرًا﴾ على تقدير حذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، أي جزاهم جنة أخرى دانية.

قوله: ﴿ عَيْنًا ﴾ [١٨]: هي مثل عين/ [٢٦٣].

وقوله: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ ﴾ [٢٠]: مفعول «رأيت» محذوف، أي: رأيت الأشياء و «ثم»: ظرف.

وقيل: هو المفعول.

قوله: ﴿خُضِّرٌ ﴾ [٢١]: بالجر: صفة لـ﴿ سُندُسِ ﴾ وبالرفع لـ﴿ثِيَابُ﴾ (٣)، و﴿وَإِسۡتَبۡرَقُ﴾ بالجر، عطفًا على ﴿سُندُسِ ﴾، وبالرفع على ﴿ثِيَابُ ﴾ (٤).

= ثم رد على الأخفش ومن وافقه بقوله - تعالى-: ﴿وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧١]، و﴿يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُرٌ ﴾ [الأحقاف: ٣١] والمراد: الجميع.

قال العكبرى: والجواب أن (من) هنا للتبعيض، أي: بعض سيئاتكم لأن إخفاء الصدقة لا يمحو كل السيئات، وأما ﴿مِن ذُنُوبِكُم ﴿ ﴾، فالتبعيض أيضًا لأن الكافر إذا أسلم قد يبقى عليه ذنب، وهو مظالم العباد الدنيوية، أو تكون (من) هنا لبيان الجنس. اهـ. من اللباب وراجع في ذلك: أسرار العربية لابن الأنباري (ص٢٦٠)، الجنى الداني (ص٣١٧، ٣١٨)، الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٥)، المغني لابن هشام (١/ ٣٢٣)، همع الهوامع (٢/ ٣٧٩).

(١) راجع: التبيان (٢/ ٢٧٦)، الدر المصون (٦/ ٤٤٠)، معاني القرآن للأخفش (٢/ ٧٢٢).

(٢) راجع: التبيان (٢/ ٢٧٦).

(٣) قرأ بالجر حمزة والكسائي، وقرأ بالرفع نافع وحفص عن عاصم.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٧٨، ٥٧٩)، البحر (٨/ ٤٠٠)، التبيان (٢/ ٢٧٧)، حجة ابن خالويه (ص٣٥٩)؛ حجة الفارسي (٦/ ٥٧٨، ٥٧٩)، الدر المصون (٦/ ٤٤٩)، السبعة (ص٦٦٤، ٦٦٥)، الكشاف (٤/ ١٩٩)، النشر (٢/ ٣٩٦).

(٤) قرأ بالجر حمزة والكسائي، وبالرفع حفص عن عاصم. ينظر المراجع السابقة.

قوله: ﴿ وَحُلُّواْ أَسَاوِرَ ﴾ [٢١]: معطوف على (وَيَطُوفُ).

قوله: ﴿ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ﴾ [٢٤]: هي -كما علمت- للتخيير أو الإباحة، وتفيد في الأمر معنى خلاف ما تفيد في النهي، فإذا قلت: أعط زيدًا أو عمرًا، فمعناه: لا تعط أحدهما، فيحرم عليه إعطاؤهما.

قوله: ﴿ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾ [٢٥]: انتصابهما على الظرف.

قوله: ﴿ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ ﴾ [٢٩]: أي: إلى طاعة ربه.

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ ﴾ [٣٠]: «أن» مع ما بعدها مصدر في موضع نصب على الظرف، أي: إلا وقت مشيئته.

قوله: ﴿ وَٱلظَّلِمِينَ ﴾ [٣١]: أي: ويعذب الظالمين.

### سورة المرسلات

قوله: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ [١]: مجرور بواو القسم، وما بعدها حروف عطف.

قوله: ﴿ عُرِّفًا ﴾: مصدر في موضع الحال.

قوله: ﴿ عَصْفًا ﴾ [٢]: مصدر مؤكد، ومثله «نشرًا» و «فرقًا» و «ذكرًا» مفعول به.

قوله: ﴿ عُذْرًا أَوْ نُذْرًا ﴾ [٦]: مصدران لعذره وأنذره.

قوله: ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعٌ ﴾ [٧]: جواب القسم، أي: إنها توعدونه.

قوله (۱): ﴿ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِلَتَ ﴾ [۱۲]: أي يقال: لأي يوم أخرت، وهو متعلق بـ «أُجِّلت».

قوله: ﴿ لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ ﴾ [١٣]: تبيين لذلك اليوم.

قوله: ﴿ كَذَالِكَ/[٢٦٤] نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [١٨]: أي فعلًا مثل ذلك الفعل الشنيع.

قوله: ﴿ كِفَاتًا ﴾ [٢٥]: مفعول ثانٍ.

قوله: ﴿ أَحْيَاء وَأُمُواتا ﴾ [٢٦]: يجوز أن ينصبا بـ «كفاتًا» مفعولان، وإن شئت أبدلتها منها.

قوله: ﴿ لَّا ظَلِيلٍ ﴾ [٣١]: صفة لـ «ظل».

قوله: ﴿ كَالَّقَصْرِ ﴾ [٣٢]: هو واحد القصور المبنية.

وقيل: هو الغليظ من الشجر، الواحدة: قصرة؛ كجمرة وجمر (٢).

قوله: ﴿ كَأَنَّهُ مِمَالَتٌ صُفْرٌ ﴾ [٣٣]: أي إبل سود، و «جمالات» يجوز أن يكون جمع جمال، جُمع جَمع السلامة؛ كما جُمع جَمع التكسير، حين قالوا: جمايل.

<sup>(</sup>١) مكرر بالأصل.

<sup>(</sup>٢) راجع: مختار الصحاح (قصر)، معاني القرآن للزجاج (٥/ ٢٦٨).

قوله: ﴿ فَيَعْتَذِرُونَ ﴾ [٣٦] : أجمع القراء على رفع «فيعتذرون»؛ إذ ليس بجواب النفي، بل هو معطوف على قوله: ﴿ وَلَا يُؤْذَنُ ﴾ داخل في سلك النفي، والمعنى: لا يؤذن لهم في الاعتذار فكيف يعتذرون (١).

قوله: ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [٤٤] أي: جزاء مثل ذلك الجزاء. قوله: ﴿ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلاً ﴾ [٤٦]: أي: تمتعًا قليلًا.

<sup>(</sup>۱) راجع : التبيان (۲/ ۲۷۹) ، الدر المصون (٦/ ٤٦٠) وجعله ابن الأنباري في البيان (٢/ ٤٨٨) معطوفًا على (ينطقون) أي: «لا ينطقون ولا يعتذرون». وذكر العكبري وجهًا ثانيًا وهو أن يكون مستأنفًا، أي: فهم يعتذرون، فيكون المعنى: «أنهم لا ينطقون نطقًا ينفعهم، أي: لا ينطقون في بعض المواقف وينطقون في بعضها» التبيان (٢/ ٢٧٩).

### سورة النبأ

قوله: ﴿ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۞ عَنِ ٱلنَّبَا ﴾ [١]: الجار الأول متعلق بـ «يتساءلون»، والثاني: متعلق بـ «يتساءلون» مضمر .

قوله: ﴿ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزُوا جًا ﴾ [ ٨]: «أزواجًا»: حال.

قوله: ﴿ وَجَنَّنتٍ أَلْفَافًا ﴾ [١٦]: أي: وأشجار جنات، و «ألفافًا» يجوز أن تكون جمع «لف»؛ كأجذاع في جمع جذع.

قوله: ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ ﴾ [١٨]: بدل من «يوم الفصل».

قوله: ﴿ لِّلطَّاغِينَ ﴾ [٢٢]: متعلق بـ «مرصادًا».

قوله: ﴿ لَيثِينَ ﴾ [٢٣]: / [٢٦٥] حال من الضمير في «للطاغين» وهي حال مقدرة و«أحقابًا» ظرف لقوله: «لابثين».

قوله: ﴿ لَّا يَذُوقُونَ ﴾ [٢٤]: حال.

قوله: ﴿ إِلَّا حَمِيمًا ﴾ [٢٥]: متصل، وقيل: منقطع.

قوله: ﴿ جَزَآءً ﴾ [٢٦]: أي جُوزُوا بذلك جزاء و «وفاقًا»: صفة له أي: ذا وفاق.

قوله: ﴿ كِذَّابًا ﴾ [ ٢٨]: مصدر مؤكد.

قوله: ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ ﴾ [ ٢٩]: أي: وأحصينا كل شيء أحصيناه.

قوله: ﴿ كِتَنبًا ﴾: مصدر في معنى الإحصاء فهو واقع موقعه.

قوله: ﴿ حَدَآبِقَ ﴾ [٣٢]: بدل من «مفازًا».

قوله: ﴿ دِهَاقًا ﴾ [٣٤]: فعال من: أدهقت الإناء: إذا ملأته.

قوله: ﴿ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا ﴾ [٣٥]: مستأنف.

قوله: ﴿ جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ ﴾ [٣٦]: أي: جازاهم الله بأعمالهم جزاء.

قوله: ﴿ عَطَاءَ ﴾: أيضًا مصدر مؤكد، أي: أعطاهم عطاء أي: إعطاء.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ [٣٨]: ظرف لقوله: ﴿ لَّا يَتَكَلَّمُونَ ﴾.

قوله: ﴿ يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرْءُ ﴾ [٤٠]: ظرف لمحذوف أي: يقع ذلك العذاب في ذلك اليوم.

# سورة النازعات

قوله: ﴿ وَٱلنَّزَعَتِ ﴾ [١]: الواو للقسم وما بعدها للعطف، وجواب القسم «لتبعثن» محذوف ودلَّ عليه: ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظْنَمًا غَّزِرَةً ﴾ (١).

وقيل: الجواب ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً ﴾ (٢).

وقيل: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴾ (٣).

قوله: ﴿ غَرْقًا ﴾: مصدر على حذف الزيادة.

قوله: ﴿ نَشَطًا ﴾ [٢]: مصدر مؤكد، ومثله: «سبحًا» وكذا: «سبقًا».

قوله: ﴿ أَمْرًا ﴾ [٥]: منصوب بـ «المدبرات».

قوله: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ [٦]: أي اذكر يوم.

قوله:/ (٢٦٦) ﴿ أُءِذَا كُنَّا ﴾ [١١]: معمول «لمردودون».

قوله: ﴿ هَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴾ [١٥]: يجوز أن يكون «هل» بمعنى: قد.

قوله: ﴿ إِذْ نَادَنهُ رَبُّهُ ﴿ ﴿ [١٦]: ﴿إِذَ »: ظرف، والعامل معنى ﴿ حَدِيثُ مُوسَىٰۤ ﴾ أي: هل أتاك ما كان منه، أي: من الحديث .

قوله: ﴿ آذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ﴾ [١٧]: ناداه فقال: اذهب.

قوله: ﴿وَأُهْدِيَكَ ﴾ [١٩]: عطف على «أن تزكى».

قوله: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴾ [٢٣]: أي: فحشر قومه.

قوله: ﴿ أَمِ ٱلسَّمَآءُ ﴾ [٢٧]: عطف على «أنتم».

قوله: ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾ [٢٩]: أي: أظلم ليلها، أي جعل الله ليلها مظلمًا، يقال: أغطش الله الليل، أي: أظلمه، وأغطش الليل - أيضًا - بنفسه.

(۱)  $|\vec{V}|_{1}$  (۲). (۲)  $|\vec{V}|_{2}$  (۲). (۳)  $|\vec{V}|_{3}$  (۲).

قوله: ﴿ دَحَلهَا ﴾ [٣٠]: أي: يبسطها و «أخرج»: تفسير له.

قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ﴾ [٣٤]: «يوم» بدل من «إذا»، ويجوز أن تكون ظرفًا لقوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ﴾، وجواب «إذا»: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيٰ ﴾.

قوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا ﴾ [٤٦]: ظرف لما في «كأن» من معنى التشبيه.

#### سورة عبس

قوله: ﴿ أَن جَآءَهُ ﴾ [٢]: مفعول له عامله «تولَّى».

قوله: ﴿ لَعَلَّهُ مِنَّكِّنَ ﴾ [٣]: «لعله»: هنا معناها الاستفهام.

قوله: ﴿ أُوۡ يَذَّكُّرُ ﴾ [٤]: عطف على «يزَّكَّى».

قوله: ﴿ فَتَنفَعَهُ ﴾: «فتنفعه» بالنصب: جواب «لعله»؛ لأنه كان كالتمني.

قوله: ﴿ تَصَدَّىٰ ﴾ [٦]: أي: تتصدى.

قوله: ﴿ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴾ [٧]: في أن لا يزكي.

قوله: ﴿ تَلَهَّىٰ ﴾ [١٠]: أي: تتلهى.

قوله: ﴿ كَلَّا إِنَّهَا ﴾ [١١]: أي: السورة، أو للآيات، أو للقصص / (٢٦٧).

قوله: ﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ، ﴾ [١٨]: «من أي شيء»: متعلق بقوله: «خلقه».

قوله: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴾ [٣٣]: كما في النازعات (١).

قوله: ﴿ غَبَرَةٌ ﴾ و﴿ قَتَرَةً ﴾ [٤٠]: هو الغبار .

<sup>(</sup>١) الآية (٣٤) قوله -تعالى -: ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ .... .

# سورة إذا الشمس كورت

قوله: ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [١]: ناصب «إذا» وما بعده من الظروف، وهو اثنا عشر ظرفًا - جوابه.

قوله: ﴿ فَلآ أُقْسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ﴾ [١٥]: يجوز أن تكون «لا» زائدة.

قوله: ﴿ ٱلْجُوَارِ ﴾ [١٦]: صفة لـ «الخنَّس».

قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ ﴾ [١٩]: جواب القسم.

قوله: ﴿ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴾ [٢٢]: كلا الجملتين عطف على جواب القسم.

قوله: (بظنين) (١) [٢٤]: أي بمتهم، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي: مظنون، ومن قرأ ﴿ بِضَنِينِ ﴾ (٢) بالضاد أي: ببخيل.

قوله: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ ﴾ [٢٨]: بدل من «العالمين».

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ [٢٩]: أي: إلا وقت مشيئة الله.

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن كثير وأبو عمر والكسائي.

ينظر: الإتحاف (٢/ ٥٩٢)، البحر المحيط (٨/ ٤٣٥)، التبيان (٢/ ٢٨٢)، حجة ابن خالويه (ص٣٦٤)، حجة الفارسي (٦/ ٣٨٠)، الدر المصون (٦/ ٤٨٧)، السبعة (ص٣٧٣)، الكشاف (٢/ ٣٨٠)، النشر (٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر وحمزة. تنظر المراجع السابقة.

### سورة إذا السماء انفطرت

قوله: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ﴾ [١]: هي مثل ما تقدم في السورة قبلها.

قوله: ﴿ فِي أَى صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ [ ٨ ]: قيل: «ما» زائدة.

قوله: ﴿ كِرَامًا كَتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ [١١]: صفات للملائكة.

قوله: (يومُ لَا تَمْلِكُ) [١٩]: «يوم» بالرفع (١): إما على البدل من ﴿ يَوْمُ الدِّينِ ﴾، أو خبر مبتدأ محذوف؛ وذلك أنه لما قال: ﴿ وَمَآ أَدْرَنكَ مَا يَوْمُ اَلدِّينِ ﴾ قال: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ ﴾.

والنصب (٢) بدلًا من ﴿ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ الأول، وهو قوله: ﴿ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾. قوله: ﴿ وَٱلْأَمْرُ يَوْمَ بِذِ بِلَّهِ ﴾: «يومئذ»: ظرف لهذا المبتدأ.

<sup>(</sup>١) قرأ بالرفع (يومُ) ابن كثير وأبو عمرو.

تنظر في : الإتحاف (٢/ ٩٥٥)، البحر المحيط (٨/ ٤٣٧)، التبيان (٢/ ٢٨٢)، وحجة ابن خالويه (ص٣٦٥)، حجة الفارسي (٦/ ٣٨٣)، السبعة (ص٢٧٤)، الكشاف (٤/ ٢٢٩)، النشر (٢/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. راجع المراجع السابقة.

# سورة المطففين /[ ٢٦٨]

قوله: ﴿ أَكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ [٢]: «على " بمعنى «من "(١).

وقيل: بمعنى «عند» (۲)، وتتعاقب من وعلى (۳)؛ ومن هنا: يتوهم أن معنى: اكتلت عليه، واكتلت منه — واحد (!!)، وإنها المعنى إذا قال: «اكتلت عليه»: استوفيت ما عليه، وإذا قال: «اكتلت عليه»: استوفيت منه (٤).

قوله: ﴿ كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ ﴾ [٣]: الأصل: كالوالهم المبيع ووزنوا (٥٠).

قوله: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ ﴾ [٦]: بدل من «يوم عظيم».

قوله: ﴿ كَلَّاۤ إِنَّ كِتَبَ ٱلْفُجَّارِ ﴾ [٧]: «كلا»: هنا يجوز دعاء وزجرًا متضمنًا نفيًا فيوقف عليه وأن تكون بمعنى حقًّا.

قوله: ﴿ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِينٌ ﴾ [٨]: أي: ما كتاب سجين.

(١) راجع: المغنى لابن هشام (١/ ١٤٤)، همع الهوامع (٢/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) لم أقف في كتب الحروف والنحو على من قال: إن «على» بمعنى عند والمذكور فيها أن على تكون اسمًا بمعنى: فوق. وراجع: الجنى الداني للمرادي (ص ٤٧١)، اللباب للعكبري (٥٩ /١)، المغني لابن هشام (١/ ١٤٥)، الهمع (٢/ ٣٥٧). ووقفت في كتاب: (منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين) للعلامة خان زاده على موضع ذكر فيه أن «على» بمعنى «عند» وقال: مثاله: الأحمق أبغض خلق الله عليه، أي: عنده. ينظر: منهاج اليقين (ص ٣١).

<sup>(</sup>٣) هذا على مذهب أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين كها حكى ابن هشام في المغني واختاره ابن هشام بقوله: ومذهبهم أقل تعسفًا. وأما مذهب البصريين في هذا أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس؛ كها أن أحرف الجزم وأحرف النصب كذلك وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلًا يقبله اللفظ، أو على تضمين الفعل معنى فعل يتعدى بذلك الحرف. وراجع في هذا: الجنى الداني (ص٤٨٤)، المغني (//١١٦)، الممم (٢/٣٥٦)، الممم (١/١١١)، الممم (٢/٣٥)، المعنى

<sup>(</sup>٤) راجع: الكشاف (٤/ ٢٣٠)، معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) هذا اختيار الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٢٩٨)، والزنخشري في الكشاف (٤/ ٢٣٠). وهذا على أن يكون الضمير في «كالوهم» و«وزنوهم» في محل نصب مفعول به، ولما حذفت اللام. اتصل به الفعل. وفيه وجه آخر: أن يكون ضميرًا مرفوعًا مؤكدًا. ورده الزنخشري. وراجع: البحر المحيط (٨/ ٤٣٩)، البيان لابن الأنباري (٢/ ٥٠٠)، التبيان للعكبري (٢/ ٢٨٣)، الدر المصون (٦/ ٤٩١).

قوله: ﴿ كِتَنبُّ مِّرْقُومٌ ﴾ [٩]: أي هو كتاب.

قوله: ﴿ ثُمَّ يُقَالُ هَنذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَتُكَذِّبُونَ ﴾ [١٧]: القائم مقام الفاعل عند سيبويه الجملة بعده (١).

وعند غيره المصدر، وهو «قول» دل عليه فعله، أي: يقال لهم: هو هذا الذي كنتم به تكذبون (۲).

قوله: ﴿ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [٢٤]: مصدر.

قوله: ﴿ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ﴾ [٢٨]: منصوب على المدح.

قوله: ﴿ هَلَ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [٣٦]: يجوز أن تكون الجملة مفعول: «ينظرون».

أو لمقول محذوف، أي يقال لهم: هل ثوِّب الكفار ما كانوا يفعلون؟

<sup>(</sup>١) وهو اختيار الزمخشري في الكشاف (١/ ١٨١) وابن هشام في المغني (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) وهو اختيار العكبري في التبيان (١٨/١) وأبي حيان في البحر المحيط (١/ ٦٤). عند قوله -تعالى-: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا كُنُ مُصَلِحُورَ ﴾ الآية (١١) من سورة البقرة. وهذان القولان مبنيان على الخلاف في مسألة قيام الجملة مقام الفاعل ونائبه. قال ابن هشام في المغني (٢/ ٢٨٤): واختلف في الفاعل ونائبه؛ هل يكونان جملة أم لا ؟ فالمشهور: المنع مطلقًا، وأجازه هشام وثعلب مطلقًا نحو: «يعجبني قام زيد». وفصل الفراء وجماعة ونسبوه لسيبويه، فقالوا: إن كان الفعل قلبيًا، ووجد معلق عن العمل نحو: «ظهر لي أقام زيد» صح ، وإلا فلا . وقال ابن هشام في موضع من المغني (٢/ ٢٠٤): «وقولهم : الجملة لا تكون فاعلًا ولا نائبًا عنه ، جوابه: أن التي يراد بها لفظها يحكم لها بحكم المفردات». وراجع في هذا أيضًا: همع الهوامع (١/ ٥٢٥).

### سورة الانشقاق

قوله: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَتْ ﴾ [١]: جواب «إذا» محذوف، أي: إذا انشقت السهاء، ووقعت هذه الأشياء، رأى الإنسان ما قدم من خير ومن شر.

قوله: ﴿ كَدْحًا ﴾ [٦]: مصدر مؤكد لـ «كدح».

قوله: ﴿ فَمُلَقِيهِ ﴾: أي: فأنت ملاقيه.

قوله: ﴿ إِنَّهُ طَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴾ [١٤]: هي المخففة (١٠).

قوله: ﴿ عَن طَبَقٍ ﴾ [١٩]: أي: بعد طبق.

قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [٢٠] : حال.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [٢٥]: متصل.

وقيل: منقطع.

<sup>(</sup>١) يقصد: «أن» في قوله: ﴿ أَن لَّن يَحُورَ ﴾.

## سورة البروج

قوله: ﴿ وَٱلسَّمَآءِ [ ذَاتِ ٱلبُرُوجِ ﴾ [١]: الواو، للقسم] (١١ / (٢٦٩).

وجواب القسم محذوف، أي: لتبعثن.

قوله: ﴿ ٱلنَّارِ ﴾ [٥]: جر على البدل من «الأخدود»، وهو بدل اشتهال؛ كأنه قيل: قتل أصحاب الأخدود أصحاب النار، وفيه تقديران:

أحدهما: نارها، والألف واللام عوض من الضمير، وهذا مذهب الكوفيين.

والآخر: النار التي فيها، هذا مذهب البصريين (٢).

قوله: ﴿ إِذْ هُرْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴾ [٦]: ﴿إذَ»: ظرف لـ «قتل».

قوله: ﴿ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا ﴾ [٨]: أي: وما نقموا منهم إلا الإيهان.

قوله: ﴿ فِرْعَوْنَ وَتُمُودَ ﴾ [١٨]: جرًّا على البدل من «الجنود» ولا ينصر فان.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوقين غير واضح بالأصل، وأثبته من التبيان (٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) راجع: اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري (١/ ٤٩٣) مغنى اللبيب لابن هشام (١/ ٥٤).

# سورة الطارق

قوله: ﴿ إِن كُلُّ نَفْسٍ ﴾ [٤]: جواب القسم.

قوله: ﴿ مِن مَّآءِ دَافِقٍ ﴾ [٦]: أي: من ماء ذي دفق، وهو عند الكوفيين بمعنى مدفوق (١٠).

قوله: ﴿ يَخَزُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ﴾ [٧]: يعني: من بين صلب الرجل، وترائب المرأة و «الترائب» جمع تريبة، وهي عظام الصدر.

قوله: ﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجِعِهِ لَقَادِرٌ ﴾ [٨]: قد يتوهم أنه نصب: «يوم» على أنه معموله للمصدر الذي [هو] «رجعه» وذلك غير جائز؛ لأن المصدر لا يفصل بينه وبين معموله، فيقدر: يرجعه يوم، كها نقله الشيخ رحمه الله في التسهيل (٢) في إعمال المصدر (٣).

قوله: ﴿ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ﴾ [١١]: قيل: الرجع: المطر، وجمعه: رجعان، كبطنان في جمع بطن.

قوله: ﴿ فَمَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيْدًا ﴾ [١٧]: «رويدًا»: صفة لمصدر محذوف، أي: إمهالًا رويدًا، والتقدير: أمهلهم إمهالًا ذا إرواد (٤٠).

<sup>(</sup>١) راجع: معاني القرآن للفراء (٣/ ٢٥٥)، معاني الزجاج (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٢) راجع: التسهيل لابن مالك مع شرحه (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) قال آبن عطية في المحرر الوجيز (٥/٤٦٦): «وكل هذه الفرق فرت من أن يكون العامل «لقادر»؛ لئلا يظهر من ذلك تخصيص القدرة بذلك اليوم وحده... ثم قال: وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب، جاز أن يكون العامل «لقادر»؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت كان في غيره أقدر بطريق الأولى».

<sup>(</sup>٤) راجع: التبيان (٢/ ٢٨٥).

#### سورة الأعلى /(270)

قوله: ﴿ سَبِّح ٱسَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [١]: «اسم ربك» هو الرب.

قوله: ﴿ فَجَعَلَهُ مُ غُثَآءً أُحَوَىٰ ﴾ [0]: قيل: «أحوى» صفة لـ «غثاء»، وقد جوز في «أحوى» أن يكون حالًا من «المرعى» أي: أخرجه أخضر، يضرب إلى السواد من شدة الري، فجعله بعد ذلك غثاء، أي: يابسًا، يحمله السيل وتطير به الريح (١).

قوله: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ آللَّهُ ﴾ [٧]: أي: لست تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيكه.

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٤/ ٢٤٣).

### سورة الغاشية

قوله: ﴿ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ﴾ [٦]: «من ضريع»: يجوز أن يكون مرفوع المحل على البدل من «طعام».

قوله: ﴿ لِّسَعْيَهَا رَاضِيَةٌ ﴾ [٩]: يجوز أن يكون «لسعيها» متعلق بـ «راضية».

قوله: ﴿ وَزَرَانِيُّ مَبْثُوثَةً ﴾ [١٦]: قيل: طنافس مخملة (١٠).

وقيل: بسط فاخرة، واحدها: زربية.

قوله: ﴿إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ ﴾ [٢٣]: قيل: منقطع وعليه الأكثر، والمعنى: لست بمستول عليهم لكن من تولى. والثاني: متصل أي: لست عليهم بمستول إلا من تولى منهم عن الإيهان، وأقام على الكفر (٢).

قوله: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴾ [٢٥]: وهو فعال من آب يئوب أوبًا وأوبة وإيابًا: إذا رجع.

<sup>(</sup>١) الطنافس: جمع طنفسة وهي البساط. والمخملة ذات الخمل، والخَمْل: هدب القطيفة ونحوها مما ينسج وتفضل له فضول. راجع: المعجم الوسيط (طنفس، خمل).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٥١٠)، التبيان للعكبري (٢/ ٢٨٦)، الكشاف للزمخشري (٤/ ٢٤٨).

#### سورة الفجر

قوله: ﴿وَٱلْفَجِرِ ﴾ [١]: الواو الأولى للقسم، وما بعدها للعطف والجواب: «لتبعثن».

قوله: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴾ [٤]: من حذف الياء ؛ فلتوافق رءوس الآي ، والأجود إثباتها (١٠).

قوله: ﴿إِرَمَ ﴾ [٧]: لا ينصرف للتعريف والتأنيث قيل: هو اسم قبيلة؛ فعلى هذا [يكون التقدير: إرم صاحب ذات العهاد ؛ لأن ﴿ذَاتِ] ٱلْعِمَادِ ﴾ مدينة.

وقيل: ﴿ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ [وصف، كها تقول: القبيلة ذات الملك.

وقيل: ﴿إِرَمَ ﴾: مدينة ،] فعلى هذا يكون [التقدير: بعاد صاحب إرم] (٢٧١).

قوله: ﴿ وَثَمُودَ ﴾ [٩]: عطف على «عاد».

قوله: ﴿ أَكُلاً لَّمَّا ﴾ [١٩]: «أكلًا»: مصدر مؤكد لفعله و «لـيًّا»: صفة، أي: شديدًا يأتي على جميعه.

قوله: ﴿ حُبًّا جَمًّا ﴾ [٢٠]: جمًّا: صفة لـ «حبًّا».

قوله: ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ ﴾ [٢٢]: أي: أمر ربك.

قوله: ﴿ يَوْمَبِذِ يَتَذَكُّرُ ... ﴾ [٢٣]: «يومئذ»: بدل من «إذا» (٣).

قوله: ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكَرَك ﴾ [٢٣]: «الذكرى»: مبتدأ وهو مصدر على «فِعْلى»، بمعنى الذكر، والخبر «أنَّى».

قوله: ﴿ فَيَوْمَبِنِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ ۚ أَحَدُ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ ۚ أَحَدُ ﴾ [٢٥]: العذاب والوثائق: اسهان وضعا موضع التعذيب والإيثاق.

<sup>(</sup>۱) أثبت الياء وقفًا ووصلًا ابن كثير، وحذفها وقفًا وأثبتها وصلًا نافع وأبو عمرو، وحذفها وقفًا ووصلًا عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر. ينظر: البحر (۸/ ٤٦٨)، التبيان (۲/ ۲۸٦)، حجة أبي علي الفارسي (۲/ ۲۸۳)، الدر المصون (۲/ ۵۰۷)، السبعة (ص٦٨٣)، الكشاف ( ٥٤/ ٤٤٩)، النشر (۲/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٢) راجع: التبيان للعكبري (٢/ ٢٨٦)، وما بين المعقوفين غير واضح، وأثبته من التبيان.

<sup>(</sup>٣) فِي قوله تعالى: ﴿ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضِ كُنَّا دَنًّا ﴾ [الآية: ٢١].

#### سورة البلد

قوله: ﴿ لَآ أُقْسِمُ ﴾ [١]: تقدمت (١).

قوله: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ﴾: جواب القسم، و﴿ فِي كَبَدٍ ﴾: حال من «الإنسان»، أي: مكابدًا.

قوله: ﴿ لُّبَدًا ﴾ [٦]: هو جمع لبدة؛ كقُرَب وحُفَر في: قربة وحفرة .

قوله: ﴿ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴾ [١٠]: أي: إليهما.

قوله: ﴿ فَلَا ٱقْتَحَمَ ﴾ قيل: «لا» هنا بمعنى لم؛ لأن «لا» لا تدخل على الماضي إلا إن كررت (٢٠).

قوله: ﴿ وَمَآ أَدْرَنْكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴾ [١٢]: أي ما اقتحام العقبة، ثم بين العقبة. بقوله: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ [١٣].

قوله: ﴿ ثُمَّ كَانَ ﴾ [١٧]: عطف على «فك رقبة».

قوله: ﴿ نَارُّ مُّؤْصَدَةً ﴾ [٢٠]: من أوصدت الباب وآصدته، لغتان: إذا أطبقته (٣).

<sup>(</sup>١) سورة القيامة، الآية (١).

<sup>(</sup>٢) قاله ابن الأنباري في البيان ( ٢/ ٥١٤) والعكبري في التبيان (٢/ ٢٨٧)، والتقدير: «فلم يقتحم». قال الزجاج في معاني القرآن وإعرابه (٥/ ٣٢٩): والمعنى في ﴿فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴾ موجود، كأن «لا» ثانية مقدرة كأنها في الكلام؛ لأن قوله: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ تدل على معنى: «فلا اقتحم العقبة ولا آمن». وكذا قال الزمخشري نحو هذا، قال: «لأن المعنى: فلا فك رقبة ولا أطعم مسكينًا؛ لأن ذلك تفسير للعقبة». قال أبو حيان - معقبًا على الزمخشري - «ولا يتم له هذا إلا على قراءة (فَكَ) - فعلًا ماضيًا». راجع: البحر المحيط (٨/ ٤٧٧)، الدر المصون (٦/ ٥٢٥)، الكشاف (٤/ ٢٥٦)، معنى اللبيب (١/ ٢٤٢ - ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) الكشاف (٤/ ٢٥٧).

#### سورة الشمس

قوله: ﴿ وَٱلشَّمْسِ ﴾ [١]: الواو قسم ، والواو بعد ذلك عاطفة.

قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ﴾ [٩]: جواب القسم.

قوله: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنَهَا ﴾ [١٠]: أصل «دساها»: دسسها، فقلبت السين الأخيرة إلى ياء، ثم تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا؛ كما / (٢٧٢) ترى: فعلى من الطغيان، والواو مبدلة من ياء؛ مثل التقوى، ومن قال: طغوت كانت الواو أصلًا.

قوله: ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ ﴾ [١٢] «إذ»: ظرف لـ «كذَّبت».

قوله: ﴿ نَاقَةَ آللهِ ﴾ أي: احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء، و «سقياها»: عطف عليه، أي: واحذروا سقياها.

قوله: ﴿ فَدَمَّدُمَ ﴾ [١٤]: أهلك باستئصال.

قوله: ﴿ فَسَوَّنْهَا ﴾ و﴿ عُقْبَنِهَا ﴾ [١٤]: الضمير فيهم للعقوبة.

#### سورة الليل

قوله: ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ [١]...(١). قوله: ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ آ ﴾: جواب القسم.

قوله: ﴿ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴾ أي: بالمثوبة الحسنى أو الخصلة الحسنى، أو بالكلمة الحسنى، وهي لا إله إلا الله.

قوله: ﴿ إِذَا تَرَدَّىٰ ﴾ [١١]: «تردى» تفعَّل من [الردى وهو] (٢) الهلاك، و «إذا»:

معمول «يغني».

قوله: ﴿ يَتَزَكَّىٰ ﴾ [١٨]: حال.

قوله: ﴿ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ ﴾ [٢٠]: استثناء منقطع.

<sup>(</sup>١) بياض بالأصل، ولعلها: [وما بعدها قسم، و].

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من الكشاف (٤/ ٢٦١).

#### سورة الضحي

قوله: ﴿ مَا وَدَّعَكَ ﴾ [٣]: هو من التوديع، وأصله عند الرحيل، أي: ما ودَّعك توديع المسافر والمفارق.

قوله: ﴿ وَمَا قَلَىٰ ﴾ أي: قلاك.

قوله: ﴿ وَلَلْاَخِرَةُ ﴾ [٤]: هي لام الابتداء، كذا ﴿ وَلَسَوْفَ ﴾ (١) والمفعول الثاني الدائم على الشافي عدوف أي: يعطيك ما تبغي.

قوله: ﴿فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقُهَرُ ﴾ [٩]: منصوب بالفعل الذي بعد الفاء، ويجوز أن تكون [بفعل قبل] (٢) الفاء، التقدير: مهما يكن من شيء فلا تقهر اليتيم، وكذلك ﴿ وَأَمَّا السَّآبِلَ فَلَا نَنْهُرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) هذا قول الزمخشري في الكشاف (٤/ ٢٦٤)، وقال ابن الأنباري في البيان (٢/ ٥٢٠): هي لام القسم. وقال السمين الحلبي في الدر المصون (٦/ ٥٣٨): «الظاهر في هذه اللام (أي: التي في ﴿وَلَلْأَخِرَةُ ﴾) أنها جواب القسم، وكذلك في ﴿وَلَسَوْفَ ﴾».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل.

## سورة ألم نشرح

قوله: ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴾ [٥، ٦] «العسر» في الموضعين [واحد]، وأما «اليسر» فاثنان؛ لأن النكرة إذا أريد تكريرها جيء بضميرها [بالألف واللام] (١) / [٢٧٣].

قوله: ﴿ فَٱنصَبْ ﴾ [٧]: النصب: التعب، يقال: نصب في الشيء - بكسر العين في الماضى، وفتحها في المضارع - أي إذا فرغت من عبادة، فأتبعها بأخرى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من التبيان (٢/ ٢٨٩).

#### سورة التين

قوله: ﴿ سِينِينَ ﴾ [٢]: هو لغة في سيناء.

قوله: ﴿ ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴾ [٣]: «أمين»: فعيل بمعنى مفعول.

قوله: ﴿ لَقَدُ خَلَقْنَا ﴾ [٤]: جواب القسم.

قوله: ﴿ أَسَّفَلَ ﴾ [٥]: يجوز أن يكون حالًا، وأن يكون ظرفًا.

قوله: ﴿ فَمَا يُكَذِّبُكَ ﴾ [٧]: (ما): استفهام إنكار، أي: ما الذي يحملك أيها الإنسان على التكذيب بالبعث.

#### سورة القلم

قوله: ﴿ ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ﴾ [١]: الباء زائدة، وقيل: معناها الإلصاق.

قوله: ﴿ عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴾ [٤]: أي علم الكُتَّابِ الكتابة بالقلم.

قوله: ﴿ أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَى ﴾ [٧]: مفعول له.

قوله: ﴿ أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿ عَبْدًا ﴾ [٩]: «الذي ينهى» مع الجملة الشرطية وهي ﴿ أَرَءَيْتَ إِن كَانَ وَجُوابِ الشرط محذوف تقديره: إن كان على الهدى، أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى. وإنها حذف؛ لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني (۱).

قوله: ﴿ كَلَّا لَهِن لَّمْ يَنتَهِ لَنسْفَعًا ﴾ [١٥]: اللام جواب القسم الذي وقعت اللام موطئة له [التي قبل] (٢) فعل الشرط. وجواب الشرط محذوف.

قوله: ﴿ نَاصِيَةٍ ﴾ [١٦]: بدل من الناصية.

قوله: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ ﴾ [١٧]: أهل ناديه.

قوله: ﴿ سَنَدْعُ ٱلزَّبَانِيَةَ ﴾ [١٨]: إنها حذف الواو؛ تشبيهًا بالياء [في قوله: ﴿ يَوْمَ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾] (٢).

<sup>(</sup>١) راجع: الكشاف (٤/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل بدل ما بين المعقوفين: الذي. ولعل المثبت يوافق السياق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وما أثبته من الدر المصون (٦/ ٥٤٨) والآية من سورة القمر رقم (٦).

### سورة إنا أنزلناه

قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ ﴾ [١]: الضمير للقرآن.

قوله: ﴿ تَنزَّلُ ٱلْمَلَيْكِةُ ﴾ [٤]: أصلها تتنزل.

قوله: ﴿ وَٱلرُّوحُ فِيهَا ﴾: مبتدأ وخبر.

قوله: ﴿ بِإِذْنِ رَبِّم ﴾: الباء تتعلق بـ «تنزل».

قوله: ﴿ مِّن كُلِّ أَمْرٍ ﴾ من بمعنى الباء مثل: ﴿ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ (١) أي: بأمر الله (٢).

قوله: ﴿ سَلَمُ هِيَ ﴾ [٥]: مبتدأ، وخبر المبتدأ «هي» ويجوز ﴿ مِّن كُلِّ أَمْرِ ﴿ سَلَامُ ﴾ / (٢٧٤)، ثم يبتدئ: ﴿ هِيَ حَتَىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ أي: هي ممتدة إلى مطلع الفجر و «مطلع»: مصدر.

<sup>(</sup>١) سورة الرعد الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) هذا على مذهب الكوفيين الذين يرون أن حروف الجريتناوب بعضها مع بعض. وتقدم ذلك في إعراب سورة الحمعة.

# سورة القيِّمة

قوله: ﴿ لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [١]: بالجر (١).

قوله: ﴿ مُنفَكِّينَ ﴾: خبر «كان» ويكون «منفكين» تامة (٢٠).

قوله: ﴿ رَسُولٌ ﴾ [٢]: بدل من «البينة».

قوله: ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ﴾ [٥]: أي: لأن يعبدوا قيل: المعنى: وما أمروا بها أمروا إلا ليعبدوا.

قوله: ﴿ جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّمَ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ [٨]: أي: دخول جنات عدن.

قوله: ﴿ خَلِدِينَ ﴾: حال، أي: ادخلوها خالدين.

<sup>(</sup>١) وهي قراءة العامة وقرئ (والمشركون) عطفًا على «الذين كفروا». تنظر في: البحر المحيط (٨/ ٤٩٨)، الدر المصون (٦/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) راجع: البيان لابن الأنباري (٢/ ٥٢٥).

## سورة الزلزلة

قوله: ﴿ يَوْمَبِذِ تَحُدِّثُ ﴾ [٤]: «يوم»: بدل من «إذا».

قوله: ﴿ يَوْمَبِنِ يَصَدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا ﴾ [٦]: «أشتاتًا»: جمع شت أو شتيت.

قوله: ﴿ لِّيُرُوا ﴾: متعلق بـ «يصدر».

#### سورة العاديات

قوله: ﴿ وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحًا ﴾ [١]: الواو واو القسم، و «ضبحًا» مصدر مؤكد لفعله، أي: يضبحن ضبحًا.

قوله: ﴿ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحًا ﴾ [٢]: مصدر مؤكد لفعله.

قوله: ﴿ فَٱلُّغِيرَتِ صُبْحًا ﴾ [٣]: مصدر أيضًا مؤكد لفعله.

قوله: ﴿ فَأَتْرَنَ بِهِ ـ نَقْعاً ﴾ [٤]: هذا عطف على ما قبله من لفظ اسم الفاعل؛ حملًا على معناه؛ لأن المعنى: اللاتي عدون، فأورين، فأغرن، فأثرن (١١).

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ ـ لَكَنُودٌ ﴾ [٦]: جواب القسم.

والكنود: [الجحود] لنعمة الله تعالى.

قوله: ﴿ وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰ لِكَ لَشَهِيدٌ ﴾ [٧]: أي: الله سبحانه وتعالى / [٢٧٥].

<sup>(</sup>١) تقدم الكلام على عطف الفعل على الاسم والعكس عند الإعراب الآية (١٨) من سورة الحديد عند قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَتِ وَأَقَرَضُواْ ٱللَّهَ ﴾ الآية.

### سورة القارعة

قوله: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [٢،١]: «ما القارعة»: مبتدأ وخبر، خبر الأول. قوله: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ ﴾ ظرف لمحذوف، أي هي واقعة يوم.

## سورة التكاثر

قوله: ﴿ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ﴾ [٥]: جواب «لو» محذوف، والتقدير: لو تعلمون أنكم ترون علم الأمر اليقين لتركتم التفاخر والتكاثر.

قوله: ﴿ لَتَرَوُنَ ٱلْجَحِيمَ ﴾ [٦]: اللام جواب قسم محذوف.

#### سورة العصر

قوله: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [٢]: قيل: الإنسان هنا عام، المراد به جميع الناس؛ فهو متصل على هذا.

وقيل: المراد به الكافر؛ فالاستثناء على هذا منقطع.

قوله: ﴿ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ﴾ [٣]: أي: الأعمال الصالحات.

#### سورة الهمزة

قوله: ﴿ لُّمَزَو ﴾ [١]: بدل من «همزة» والتاء فيهم اللمبالغة في الوصف كالتي في علامة.

يقال: رجل همزة وامرأة همزة.

قيل: هو الكثير الطعن في غيره العائب على ما ليس فيه عيب.

يقال: همزه، يهمزه / همزًا وهمازًا، وهمزة، ونحوه: ضُحَكَة، وهو الكثير الضحك. ولُسنَة: وهو الكثير العيب، ولُعَنَة: إذا كان يلعن الناس.

وقيل: وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه (١١).

وهو مطرد في كلام القوم إذا جاءت كلمة على «فُعَلة» بتحريك العين [فهو لمن يكثر من الفعل] وإذا جاءت على «فُعْلة» بإسكان العين [لمن يكون الفعل بسببه] (٢).

قوله: ﴿ ٱلْأَفْعِدَةِ ﴾: جمع "فؤاد" جمع قلة استعمل في جمع الكثرة / [٢٧٦].

<sup>(</sup>١) راجع الكشاف (٤/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) راجع: الدر المصون (٦/ ٥٦٨) وما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، ومثبت من الدر.

#### سورة الفيل

قوله: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ [فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ [١]: «كيف» معلقة للرؤية وهي منصوبة بفعل قبلها] (١).

قوله: ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصَفٍ ﴾ [٥]: [«جعل»: يتعدى لمفعولين، و«كعصف»: المفعول الثاني لـ] (٢) «جعل».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من: البيان (٢/ ٥٣٦)، الدر المصون (٦/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من: البيان (٢/ ٥٣٦)، الدر المصون (٦/ ٥٧٠).

# سورة قريش

قوله: ﴿ لِإِيلَكِ فِرُيْشٍ ﴾ [١]: اللام متعلقة بـ «فجعلهم» (١) في ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ﴾.

وقيل: متعلق بقوله: «فليعبدوا».

قوله: ﴿ رِحْلَةً ﴾ [٢]: معمول المصدر.

قوله: ﴿ فَلْيَعْبُدُواْ ﴾ [٣]: قيل: الفاء زائدة كالتي في قوله: زيدًا فاضربه. أمرهم الله جل ذكره أن يعبدوه لأجل إيلافهم.

قوله: ﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ [٤]: لأجل الجوع.

<sup>(</sup>١) سورة الفيل، الآية (٥).

# سورة أرأيت (١)

قوله: ﴿ فَذَ لِلَكَ ٱلَّذِي يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ﴾ [٢]: يقال: دعَّه يدعُّه: إذا دفعه دفعًا عنيفًا، قال الزمخشري (٢): والمعنى: هل عرفت الذي يكذب بالجزاء من هو؟ إن لم تعرفه فذلك الذي يكذب بالجزاء هو الذي [يدع اليتيم] (٣).

قوله: ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴾ [٣]: في الكلام حذف مفعول ، وحذف مضاف ؛ ولا يحث غيره على إطعام طعام المسكين؛ من أجل بخله به.

<sup>(</sup>١) هي سورة الماعون وكذا سهاها ابن الأنباري في البيان (٢/ ٥٣٨) كم هنا.

<sup>(</sup>۲) الكشاف (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل وأثبته من الكشاف.

# سورة الكوثر

قوله: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُو آلْأَبَتَرُ ﴾ [٣]: يقال: شنأه يشنؤه شنئًا وشنآنًا، أي: أبغضه (١).

<sup>(</sup>١) راجع: القاموس المحيط ( شنأ).

#### سورة الكافرون

قوله: ﴿ لَآ أُعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ﴾ أي مثل عبادتكم (١١). لا بد من هذا (٢٠).

<sup>(</sup>١) راجع: التبيان ( ٢/ ٢٩٦)، الدر المصون ( ٦/ ٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل، ولعله على مذهب من يمنع من جعل «ما» هنا بمعنى «الذي»؛ لأن المراد منها الأصنام.

#### سورة النصر

قوله: ﴿ إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾ [١]: جواب «إذا» محذوف، أي: إذا [جاء نصر الله إياك على من عاداك، حضر أجلك] (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين غير واضح بالأصل، وأثبته من البيان (٢/ ٤٤٣)، وتفسير الشيخ زكريا ( ص٤٧٧).

# سورة تبت

قوله: ﴿ مَاۤ أَغۡنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ ....﴾ [٢]: مفعول «أغنى» محذوف والتقدير: ما أغنى عنه ماله شيئًا.

#### سورة الإخلاص

قوله: ﴿ قُلْ هُوَ آللَهُ أَحَدُ ﴾ [١]: هو ضمير الشأن مبتدأ، و «الله أحد» مبتدأ وخبر، والجملة مفسرة له.

قوله: ﴿ وَلَمْ يَكُن لُّهُ رَكُفُوا أَحَدُ ﴾ [٤]: «كفوًا» حال من «أحد».

# سورة الفلق

قوله: ﴿ غَاسِقٍ ﴾ [٣]: يقال: غسق الليل يغسق غسوقًا: إذا أظلم. قوله: ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴾: وَقَبَ يَقِبُ وُقُوبًا، أي: دخل.

# سورة الناس

قوله: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴾ [١]/ (٢٧٧) [....]

<sup>(</sup>١) هذا آخر المخطوط، وآخر الكتاب، وهناك كلام غير واضح في الجزء الأخير من المخطوط وقد استعنت بها تيسر لي من كتب الإعراب المذكورة آنفًا في إظهاره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .

# قائمة المراجع والمصادر

# أولاً: المخطوطات:

- الوغ الأرب بشرح شذور الذهب، للشيخ زكريا الأنصاري، رسالة ماجستير بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، للباحث/ محمد أحمد علي عبد العاطي، سنة ١٩٨٣م، بالمكتبة المركزية بجامعة الأزهر القاهرة، رقم (١٠٥٨).
- ۲- تفسير القرآن، لعلم الدين السخاوي، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٥٩ تفسير تيمور).
- ٣- زكريا الأنصاري وجهوده البلاغية، رسالة دكتوراه بكلية البنات الإسلامية جامعة الأزهر القاهرة الباحثة/ نادية خميس على الحناوي، سنة ١٩٩٤م.
- ٤- فتح الباري بها اختص الله به الشيخ زكريا الأنصاري، لمراد يوسف جاويش، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (٤٨٢- تفسير طلعت).
- ٥- فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، للشيخ زكريا الأنصاري، رسالة ماجستير
   بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر، للباحث/ عبد السميع محمد حسنين، سنة
   ١٩٧٩م، بالمكتبة المركزية بالأزهر القاهرة، رقم (٢٧٤٧).
- ٦- مدرسة البصرة النحوية، رسالة ماجستير بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة،
   للباحث/ عبد الرحمن السيد، سنة ١٩٥٨م، بمكتبة دار العلوم رقم (١٩).
- ٧- معجم شيوخ ابن حجر الهيثمي، مخطوط بدار الكتب المصرية، رقم (١٣٤ مصطلح تيمور).
- ٨- المناهج الكافية في شرح الشافية، للشيخ زكريا الأنصاري، رسالة دكتوراه بكلية
   اللغة العربية، جامعة الأزهر، للباحث/ محمد إبراهيم محمد عبد الله، سنة ١٩٨٤م.

#### ثانيًا: المطبوعات:

- 9- إتحاف فضل البشر في القراءات الأربع عشر، لأحمد محمد الدمياطي البنا، ط١ عالم الكتب بيروت، سنة ١٩٨٧م، تحقيق د/ شعبان محمد إسماعيل.
  - ١٠- إحياء النحو، لإبراهيم مصطفى ط. دار المعارف القاهرة سنة ١٩٦٥م.
- ۱۱ أدب الكاتب لابن قتيبة ط. المكتبة التجارية مصر سنة ۱۳۷۷ هـ. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

- ١٢ الأزهية في علم الحروف، لعلي محمد الهروي ط. مجمع اللغة العربية دمشق، سنة
   ١٣٩١هـ، تحقيق: عبد المعين الملوحي.
- ١٣ الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٥م، تحقيق: على معوض، وعادل أحمد.
- ١٤ أسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة
   ١٩٩٥م، تحقيق: على معوض، وعادل أحمد.
- 10-أسرار العربية، لابن الأنباري- ط. مكتبة الترقي دمشق سنة ١٩٥٧م، تحقيق: محمد مجت البيطار.
  - ١٦ الأشباه والنظائر، للسيوطي ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٨٤م.
- ١٧ الاشتقاق لابن دريد ط. الخانجي القاهرة، سنة ١٣٧٨هـ، تحقيق: عبد السلام هارون.
- ١٨- الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر العسقلاني ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٥م، تحقيق : على معوض، وعادل أحمد.
- ١٩ إصلاح المنطق لابن السكيت ط. دار المعارف القاهرة ، سنة ١٣٧٥هـ، تحقيق:
   أحمد شاكر، عبد السلام هارون.
  - ٢ أصول النحو، لتمام حسان ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٧٣م.
- ٢١ أصول النحو، لابن السراج، ط. مطبعة النعمان بغداد، سنة ١٣٩٣هـ. تحقيق:
   عبد الحسين النقلي.
  - ٢٢- أصول النحو، لمحمد عيد -ط. عالم الكتب بيروت ، سنة ١٩٨٩م.
- ٢٣- أصول النحو، لمحمود محمد نحلة ط. دار العلوم العربية بيروت ، سنة ١٩٨٩م.
- ٢٤ إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس ط. عالم الكتب بيروت ، سنة ١٩٨٨م،
   تحقيق: د/ زهير غازى زاهد.
  - ٢٥ الأعلام، لخير الدين الزركلي ط. دار العلم للملايين بيروت، سنة ١٩٨٦م.
- 77- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني ط. الهيئة العامة المصرية للكتاب- سنة ١٩٩٢م، تحقيق مجموعة بإشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم.

- ٧٧ الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي ط. دار السعادة سنة ١٩٧٦م، تحقيق: محمد أحمد قاسم، وأحمد سليم الحمصي.
- ٢٨-الأمالي، للشجري ط. الخانجي القاهرة، سنة ١٩٩٢م، تحقيق د/محمود الطناحي.
- ٢٩ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي ط. دار الكتب المصرية سنة ١٩٩٥م،
   تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
- •٣- الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال، للشيخ أحمد الإسكندري، بحاشية الكشاف ط. مصطفى البابي الحلبي القاهرة، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. د.ت.
- ٣١- الإنصاف في مسائل الخلاف، لابن الأنباري ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٨م، تحقيق حسن محمد، إشراف: إميل يعقوب.
- ٣٢- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري ط. المكتبة التجارية القاهرة، سنة ١٩٤٦م، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ٣٣-الإيضاح في علل النحو، للزجاجي ط. دار النفائس بيروت، سنة ١٩٨٢م، تحقيق: د. مازن المبارك.
- ٣٤- إيضاح المكنون ( في الذيل على كشف الظنون)، لإسماعيل باشا البغدادي، بحاشية كشف الظنون ط. دار الفكر بيروت سنة ١٩٨٢م.
- ٣٥-البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي- ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٣، تحقيق: علي معوض، وآخرون.
- ٣٦- بدائع الزهور ووقائع الدهور، لابن إياس- الهيئة المصرية العامة للكتاب- سنة ١٩٨٣ م، تحقيق: محمد مصطفى.
- ٣٧- البداية والنهاية، لابن كثير ط. مكتبة المعارف بيروت، مكتبة النهضة الرياض، سنة ١٩٦٦م.
  - ٣٨ البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع، للشوكاني ط. ابن تيمية القاهرة.
- ٣٩- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ط. عيسى الحلبي القاهرة، سنة ١٩٦٤م، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

- ٤ البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروزآبادي منشورات مركز المخطوطات والتراث بالكويت، ط١ سنة ١٩٨٧، تحقيق: محمد المصرى.
- ١٤ البيان في غريب إعراب القرآن، لابن الأنباري، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة ١٩٨٠م، تحقيق: طه عبد الحميد طه.
  - ٤٢ تاج العروس، للزبيدي، مكتبة الحياة، بيروت، وط. مصر سنة ١٣٠٧ هـ.
- 27- تاريخ الأدب العربي، لبروكلهان ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٩م، القسم السادس. وطبعة دار المعارف سنة ١٩٦٢م، ترجمة: الأستاذ/ عبد الحليم النجار، وآخرون.
- ٤٤ تاريخ الإسلام، للذهبي ط. دار الكتاب العربي بيروت، سنة ١٩٩٠م، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري.
  - ٥٤ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي ط: دار الفكر بيروت.
- ٤٦ تاريخ النحو العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، د/علي أبو المكارم ط. دار الثقافة بروت.
  - ٤٧ تاريخ النور السافر، للعيدروس ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٨٥م.
    - ٤٨ التبيان في إعراب القرآن، للعكبري ط. مكتبة الدعوة القاهرة. د.ت.
- ٩٩ تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، للسيوطي ط. دار الكلم الطيب دمشق ط١، سنة ١٤١٧هـ، تحقيق: نظر محمد.
  - ٥ تذكرة الحفاظ، للذهبي ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
- ١٥- التسهيل، لابن مالك ط. دار الكتاب العربي سنة ١٩٦٧م، تحقيق: محمد كامل بركات.
  - ٥٢ تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ط. مكتبة مصر الفجالة، القاهرة.
- ٥٣- التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، للفخر الرازي ط. دار الكتب العلمية، بيروت، سنة ١٩٩٠م.
- ٥٤ تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني ط. المكتبة العلمية بالمدينة المنورة سنة ١٣٩٥ هـ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

- ٥٥ تقويم الفكر النحوي، لعلى أبي المكارم ط. دار الثقافة بيروت، سنة ١٩٦٠م.
- ٥٦- تهذيب الكهال في أسهاء الرجال، للمزي ط. مؤسسة الرسالة بيروت، سنة ١٩٩٩م، تحقيق: د/بشار عواد معروف.
- ٥٧ تهذيب اللغة، للأزهري ط. الدار المصرية للتأليف تحقيق: الأستاذ/ عبد السلام هارون، وآخرون.
- ٥٨ جامع البيان في تأويل آي القرآن، للطبري ط. دار المعارف سنة ١٩٥٧ م، تحقيق: الشيخ/ أحمد شاكر،
  - ٥٩ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٨٨م.
    - ٠٦- جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي، ط. القاهرة سنة ١٣٣٠هـ.
- 71- جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة 19۸۸ م، تحقيق: د/ أحمد عبد السلام، ومحمد سعيد بسيوني.
  - ٦٢ جمهرة اللغة، لابن دريد ط. مكتبة المثنى بغداد، د.ت.
- ٦٣ الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي ط. دار الآفاق بيروت سنة ١٩٨٣م، تحقيق: فخر الدين قباوة، ومحمد نديم فاضل.
- 75- الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى، د/ مراجع الطليحي- منشورات جامعة قاريونس ليبيا، ١٩٩٤م.
- ٦٥ حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك ط. الحلبي القاهرة. د.ت.
- 77- الحجة في القراءات السبعة، لابن خالويه ط. مؤسسة الرسالة بيروت، سنة 199، محمد ، تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم.
- ٦٧ الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الفارسي ط. دار المأمون للتراث سنة ١٩٩٢م،
   تحقيق: بدر الدين قهو جي، وبشير جو يجاتي.
- ٦٨-الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، للشيخ زكريا الأنصاري ط. دار الفكر المعاصر بيروت، سنة ١٩٩١م، تحقيق د/ مازن المبارك.
- 79- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي ط. مطبعة الخانجي القاهرة، ط٣ سنة ١٩٨٩م، تحقيق: الأستاذ/ عبد السلام هارون.

- ·٧- الخصائص، لابن جني ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣ سنة ١٩٨٦م، تحقيق: الأستاذ/ محمد على النجار.
- ٧١- الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري، لفاضل السامرائي- ط. الإرشاد بغداد، سنة ١٩٧١م.
- ٧٢- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٤م، تحقيق: على محمد معوض، وآخرون.
- ٧٣- الدر المنثور في التفسير بالمأثور، للسيوطي ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٥م.
- ٧٤ الدرر اللوامع على همع الهوامع، لأحمد بن الأمين الشنقيطي ط. مؤسسة الرسالة بيروت، ط٢، سنة ١٩٩٤م، تحقيق: د/ عبد العال سالم مكرم.
- ٧٥- الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية، للشيخ زكريا الأنصاري ط. دار الجنان بيروت، سنة ١٩٩٠م، تحقيق: عبد الله عمر البارودي.
- ٧٦-ديوان الإسلام، لابن الغزي ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٠م. تحقيق: سيد كسروي حسن.
- ٧٧- ديوان الأعشى ط. المكتب الشرقي بيروت، سنة ١٩٦٨م، مع شرح د/ محمد حسين.
- ٧٨-ديوان امرئ القيس- ط. دار المعارف القاهرة، سنة ١٩٥٨م، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
- ٧٩- ديوان أمية بن الصلت ط. مكتبة الحياة بيروت، سنة ١٩٨٠م، تحقيق: أحمد عصام الكاتب، وسيف الدين الكاتب.
  - ٨- ديوان جرير، ط. دار صادر بيروت سنة ١٩٦٥م، تحقيق: كرم البستاني.
- ٨١- ديوان الحطيئة ط. مطبعة مصطفى البابي الحلبي القاهرة ١٩٥٨م، تحقيق: نعمان أمين طه.
- ٨٢- ديوان ذي الرمة ط. المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع تصحيح كارتين هنري.

- ۸۳ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني ط. دار المعارف مصر تحقيق: د/ صلاح الدين الهادي.
- ٨٤ ديوان الطرماح ط. مديرية إحياء التراث دمشق سنة ١٩٦٨ م، تحقيق: د/عزة حسن.
  - ٨٥- ديوان الفرزدق مع شرحه ط. دار الكتاب اللبناني بيروت سنة ١٩٨٣م.
- ٨٦- ديوان قيس بن الحطيم ط. دار صادر بيروت، ط٢، سنة ١٩٦٧م، تحقيق: ناصر الدين الأسد.
- ٨٧- ديوان كعب بن زهير مع شرحه للحسن بن الحسين بن عبد الله السكري- ط. دار الكتب المصرية سنة ١٩٩٥م.
  - ۸۸ ديوان لبيد بن ربيعة العامري ط. دار صادر بيروت.
- ٨٩ ديوان النابغة الـذبياني ط. دار بـيروت للطباعة سنة ١٩٦٣م، تحقيق: كـرم البستاني.
- ٩- ديوان أبي نواس ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٨٧م، تحقيق: علي فاغور.
- ٩١- الذيل على رفع الإصر، للسخاوي- ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة مصر، تحقيق: جودة هلال، محمد محمود صبح، بمراجعة: على البجاوي.
- 97- الردعلى النحاة، لابن مضاء الأندلسي ط. القاهرة سنة ١٩٤٧م تحقيق: د/ شوقى ضيف.
- ٩٣ رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي ط. مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ١٣٩٤هـ، تحقيق: أحمد محمد الخراط.
  - ٩٤ روح المعاني للألوسي ط. دار الفكر بيروت سنة ١٩٨٧م.
- ٩٥- السبعة في القراءات، لابن مجاهد ط. دار المعارف القاهرة، تحقيق د/ شوقي ضيف.
- 97-سر صناعة الإعراب، لابن جني- ط. دار القلم- دمشق سنة ١٩٨٥م، تحقيق: حسن هنداوي.
  - ٩٧ سنن الترمذي ط. دار الكتب العلمية ببروت، سنة ١٩٨٧م.

- ٩٨ سنن الدارقطني ط. عالم الكتب بيروت، سنة ١٩٨٦م.
  - ٩٩ سنن أبي داود ط. دار الجيل بيروت، سنة ١٩٨٨م.
- • ١ سنن ابن ماجه ط. دار إحياء التراث العربي بيروت، سنة ١٣٩٥هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
- ١٠١ سنن النسائي ط. دار إحياء التراث العربي بيروت، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
- ١٠٢ سيبويه والقراءات، لأحمد مكى الأنصاري ط. دار الاتحاد العربي، سنة ١٩٧٢م.
- ١٠٣ سير أعلام النبلاء، للذهبي ط. مؤسسة الرسالة بيروت، سنة ١٩٨٢، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون.
- ١٠٤ الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، د/ خديجة الحديثي ط. جامعة الكويت سنة ١٩٧٤م.
- ١٠٥ شـذرات الـذهب، لابـن العـاد الحنـبلي ط. مكتبـة المقـدسي القـاهرة، سـنة ١٣٥٠ هـ.
- ١٠٦ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (منهج السالك إلى ألفية ابن مالك)، للأشموني - ط. المكتبة الأزهرية - القاهرة، تحقيق: د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.
- ۱۰۷ شرح التسهيل لابن مالك. ط. دار هجر القاهرة، سنة ۱۹۹۰م، تحقيق: د/ عبد الرحمن السيد، ود/ بدوى المختون.
- ۱۰۸ شرح شافية ابن الحاجب، للأستراباذي ط. دار الفكر العربي بيروت، سنة ١٩٧٥ م، تحقيق: محمد نور الحسن، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ومحمد الزفزاف.
- ۱۰۹ شرح شذور الذهب في معرفة كالام العرب، لابن هشام ط. مصطفى البابي الحلبي سنة ۱۹۶۰م.
- ١١- شرح الكافية الشافية، لابن مالك ط. دار المأمون للتراث مكة المكرمة، تحقيق: د / عبد المنعم أحمد هريدي. و ط. دار الكتب العلمية سنة ٢٠٠٠م، تحقيق: علي معوض، وعادل أحمد.

- ١١١-شرح المعلقات السبع، للزوزني، ط. مكتبة الحياة-بيروت.
- ١١٢ شرح المفصل، لابن يعيش عالم الكتب بيروت، د.ت.
- ١١٣-الشعر والشعراء، لابن قتيبة ط. دار الثقافة بيروت، سنة ١٩٦٤م.
- ١١٤ الصحاح في اللغة، للجوهري ط. دار الكتاب العربي القاهرة، سنة ١٩٥٨م، تحقيق: أحمد عبد الغفور.
- ١١٥ صحيح البخاري، مع شرح فتح الباري، لابن حجر العسقلاني ط. المكتبة التجارية مكة المكرمة، سنة ١٩٨٣م.
- ۱۱۶ صحيح مسلم، مع شرح النووي له ط. دار الحديث القاهرة، سنة ۱۹۹۶م، عقيق: حازم عامر، وعصام الصبابطي، وعماد عامر.
- ١١٧ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع، للسخاوي ط. دار الحياة بيروت، د.ت.
  - ١١٨ الطبقات الكبرى، للشعراني ط. مصر سنة ١٩٢٥م.
- ١١٩ ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم، د/ محمد عبد القادر هنادي ط. مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة، سنة ١٩٨٨م.
- ١٢ العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، لابن رشيق القيرواني ط١، مطبعة السعادة مصر، سنة ١٩٥٢م، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ١٢١ غاية النهاية في طبقات القراء، للجزري ط. دار الكتب بيروت، ط٣، سنة ١٢١ غاية النهاية في طبقات القراء، للجزري ط. دار الكتب بيروت، ط٣، سنة
- ١٢٢ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، للشيخ زكريا الأنصاري ط. دار الصابوني مكة المكرمة، سنة ١٩٨٥م، تحقيق: محمد على الصابوني.
- ١٢٣ الفتح المبين في طبقات الأصوليين لمصطفى المراغي ط٢ بيروت، سنة ١٣٩٤ هـ.
- ١٢٤ الفريد في إعجاز القرآن المجيد، للزملكاني ط. مكتبة الثقافة القاهرة، سنة ١٩٤ م، تحقيق: د/ شعبان صلاح.
  - ١٢٥ فهارس دار الكتب المصرية القاهرة.
  - ١٢٦ فهارس معهد المخطوطات العربية القاهرة.

- ١٢٧ الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الأردن ط. مؤسسة آل البيت الأردن، سنة ١٩٨٩م.
- ١٢٨ فهرس الفهارس، لعبد الحي الكتاني ط. دار الغرب الإسلامي بيروت، ط٢ سنة ١٩٨٢ م، تحقيق: د/ إحسان عباس.
- ١٢٩ فهرس النحو، بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى، بمكة المكرمة.
- ١٣٠ القاموس المحيط، للفيروز آبادي ط. مؤسسة الرسالة بيروت، ط٦، سنة ١٣٠ م، تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي.
- ۱۳۱ قطر الندى وبل الصدى، لابن هشام الأنصاري ط. مطبعة السعادة بمصر، ط۱۱ سنة ۱۹۶۳ م، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
- ١٣٢ الكتاب، لسيبويه ط. الخانجي القاهرة، سنة ١٩٧٧ م، تحقيق: الأستاذ/ عبدالسلام هارون.
- ١٣٣ الكشاف، للزمخشري ط. مصطفى البابي الحلبي القاهرة، تحقيق: محمد الصادق قمحاوى.
  - ١٣٤ كشف الظنون، لحاجي خليفة ط. دار الفكر بيروت، سنة ١٩٨٢.
- ۱۳۵ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، للغزي نجم الدين ط. بيروت سنة ١٩٧٩ م، تحقيق: جبرائيل سليمان.
- ١٣٦ اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري ط. دار الفكر بيروت، سنة ١٣٦ اللباب في علل البناء والإعراب، للعكبري طيات.
- ۱۳۷ اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٣٧ اللباب في علوم الكتاب، لابن عادل ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٨ م، تحقيق: علي معوض وآخرون.
  - ۱۳۸ -لسان العرب، لابن منظور ط. دار صادر بيروت.
- ۱۳۹ اللغة والنحو بين القديم والحديث، لعباس حسن ط. دار المعارف القاهرة، سنة ١٩٦٦ م.

- ١٤٠ لمع الأدلة، لابن الأنباري ط. دار الفكر بيروت، سنة ١٣٩١هـ، تحقيق: سعيد الأفغاني.
- ١٤١ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير ضياء الدين ط. نهضة مصر بالفجالة القاهرة، سنة ١٩٦٢م، تحقيق: د/ أحمد الحوفي، د/ بدوي طبانة.
- ١٤٢ مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ط. مؤسسة الرسالة بيروت، ط٢، سنة ١٩٨١ م، تحقيق: محمد فؤاد سزكين.
- ١٤٣ المجددون في الإسلام، لعبد المتعال الصعيدي ط. مكتبة الآداب، بالجماميز سنة ١٩٦٧ م.
- ١٤٤ مجمع الأمثال، للميداني ط. المكتبة التجارية القاهرة، ط٢، سنة ١٣٧٩ هـ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
  - ١٤٥ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي ط. دار المعارف بيروت، سنة ١٩٨٦م.
- 187-المجيد في إعراب القرآن المجيد، للصفاقسي منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولجنة الحفاظ على التراث الإسلامي طرابلس، ليبيا، سنة ١٩٩٢م. تحقيق: موسى محمد زنين (الجزء الأول منه إعراب الفاتحة والجزء الأول من سورة البقرة).
- ١٤٧ المحتسب في القراءات الساذة، لابن جني ط. المجلس الأعلى للسئون الإسلامية القاهرة، ١٩٦٩م، تحقيق: د/ علي النجدي ناصف وآخرون.
- ١٤٨ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي ط. دار الكتب العلمية بروت، سنة ١٩٩٣م.
- ١٤٩ مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ط. مكتبة المتنبي القاهرة سنة ١٤٩ م، تعليق: برجستراسر.
  - ١٥٠ المدارس النحوية، لشوقي ضيف- ط. دار المعارف سنة ١٩٩٢م.
- ١٥١ مدرسة الكوفة، ومنهجها في دراسة اللغة والنحو، لمهدي المخزومي ط. بغداد سنة ١٩٥٨م.
- ١٥٢ المستدرك على الصحيحين، للحاكم النيسابوري ط. دار المعرفة بيروت، تحقيق: يوسف المرعشلي.

- ١٥٣ المستقصى في الأمثال، للزمخشري ط. دار الكتب العلمية بيروت، ط٢، سنة ١٩٨٧م.
- 108 مسند الإمام أحمد بن حنبل ط. المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ١٣١٣هـ، مصورة عن ط. المكتب الإسلامي، بيروت.
- ١٥٥ مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ط. مؤسسة الرسالة بيروت، ط٢، سنة ١٩٨٤ م، تحقيق: حاتم صالح الضامن.
- ١٥٦-المصباح المنير، للفيومي-ط. دار المعارف-القاهرة، تحقيق: عبد العظيم الشناوي.
- ١٥٧ معاني القرآن، للأخفش ط. عالم الكتب بيروت، سنة ١٩٨٥ م، تحقيق: عبد الأمير محمد أمين الورد.
- ١٥٨ معاني القرآن، للفراء ط. دار الكتب المصرية سنة ١٩٧٢ م، ١٩٨٠ م، تحقيق: الأستاذ/ محمد على النجار، وآخرون.
- ۱۵۹ معاني القرآن وإعرابه، للزجاج ط۲، دار الحديث القاهرة، سنة ۱۹۹۷م، (الجزء الأول منه)، و ط۱، عالم الكتب بيروت، سنة ۱۹۸۸م، تحقيق: د/ عبد الجليل شلبي.
  - ١٦٠ معجم الأدباء، لياقوت الحموي ط. مطبعة المأمون القاهرة، سنة ١٩٣٨م.
- ١٦١ معجم الشواهد النحوية، لإميل بديع يعقوب ط. دار الكتب العلمية بـيروت، سنة ١٩٩٦م.
- ١٦٢ معجم القراءات القرآنية، إعداد: د/ أحمد مختار عمر، ود/ عبد العال مكرم انتشارات أسوة الكويت، سنة ١٩٩١م.
- ١٦٣ معجم مصنفات القرآن الكريم، د/علي شوخ الشعيبي منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق الكويت، ط٢، سنة ١٩٩٥م.
- 178 معجم المطبوعات العربية، ليوسف سركيس ط. مطبعة سركيس القاهرة، سنة ١٦٤ م.
- ١٦٥ المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية، إعداد: إميل بديع يعقوب ط. دار الكتب العلمية بيروت، سنة ١٩٩٦م.

- ١٦٦ معجم المؤلفين، رضا كحالة ط. مطبعة الترقى دمشق، سنة ١٩٥٧م.
- ١٦٧ المعجم الوسيط ط. مجمع اللغة العربية القاهرة، سنة ١٩٦١م، أخرجه جماعة من العلماء، بإشراف: الأستاذ/ عبد السلام هارون.
- 17.۸ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري ط. المكتبة التجارية القاهرة، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. د. ت.
- ١٦٩ المقتضب، للمبرد ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة، سنة 179 المقتضب، للمبرد ط. المجلس الأعلى عضيمة.
- ١٧ المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف والابتداء، للشيخ زكريا الأنصاري ط. عيسى الحلبي القاهرة، سنة ١٩٧٣ م، بحاشية «منار الهدى» للأشموني.
- ١٧١ منار الهدى في الوقف والابتداء، للأشموني ط. عيسى الحلبي القاهرة، سنة ١٩٧٣ م.
- ۱۷۲ المنفر جتان (شرح لقصيدي: المنفرجة للتوزري، والمنفرجة للغزالي، وشرح المنفرجة الأولى للشيخ زكريا الأنصاري)، ط. دار الفضيلة القاهرة، سنة ١٩٩٩م. تحقيق: د/ عبد المجيد دياب.
- ۱۷۳ منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين، للعلامة خان زاده مطبعة محمود بك بالآستانة سنة ١٣٢٨ هـ.
- ١٧٤ منهج ابن هشام من خلال كتابه «المغني»، عمران عبد السلام، منشورات الدار الجاهيرية للنشر ليبيا، لسنة ١٩٨٦م.
- ١٧٥ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف، د/ خديجة الحديثي منشورات وزارة الثقافة والإعلام العراق، سنة ١٩٨١م.
- ١٧٦ نتائج الفكر، للسهيلي ط. دار الكتب العلمية بيروت سنة ١٩٩٢م، تحقيق: على معوض، عادل أحمد.
- ۱۷۷ نزهة الطرف في علم الصرف، لابن هشام الأنصاري، ط. مكتبة الزهراء القاهرة ۱۷۷ سنة ۱۹۹۰م، تحقيق: د/ أحمد عبد المجيد هريدي.
- ١٧٨ نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، للـشيخ محمـد الطنطـاوي ط. دار المعـارف القاهرة، سنة ١٩٩٥م.

- ١٧٩ النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ط. المكتبة التجارية الكبرى القاهرة. د.ت.
- ١٨ نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي ط. المطبعة السورية الأمريكية نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي ط. المطبعة السورية الأمريكية نيويورك، سنة ١٩٢٧م، تحقيق: فيليب حِتِّي.
- ۱۸۱ النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير ط. دار الفكر بيروت، ط٢، سنة ١٨١ النهاية في غريب الطاهر أحمد الزاوي، د/ محمود الطناحي.
- ١٨٢ هدية العارفين في أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين، لإسهاعيل البغدادي ط. وكالة المعارف إستانبول، سنة ١٩٥٥ م.
- ١٨٣ همع الهوامع، للسيوطي، ط. المكتبة العصرية بيروت سنة ١٩٩٩م، تحقيق: أحمد شمس الدين.
- ١٨٤ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان ط. مطبعة السعادة القاهرة، سنة ١٩٤٨م.

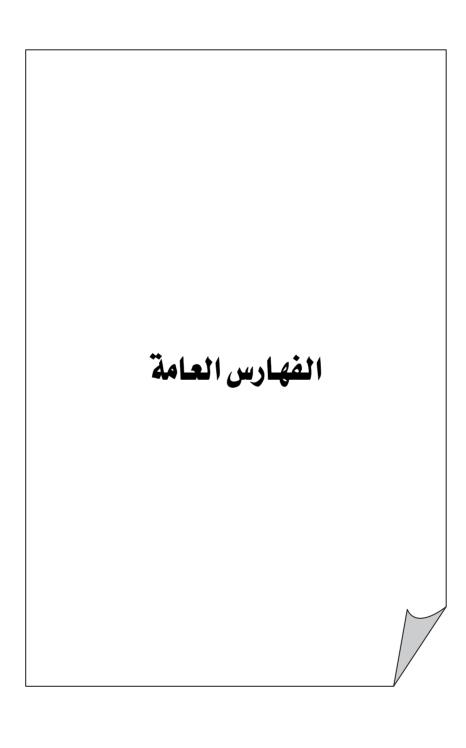

### فهرس الآيات القرآنية

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                 |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة البقرة                                                           |
| 177    | ٦     | ﴿ ءَأَنَذَ رَبَّهُمْ أَمْ لَوْ تُنَذِرْهُمْ ﴾                         |
| 779    | 10    | ﴿ ٱللَّهُ يَسْتُهْ زِئُ بِهِمْ ﴾                                      |
| 1      | ١٦    | ﴿ٱشْتَرُوا ٱلضَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾                                  |
| ۲۱۰    | 19    | ﴿ أَوْكُصَيِّبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾                                    |
| ٧٤     | 7     | ﴿ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ﴾                                |
| 97     | ۸٠    | ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِيَامًا مَّعْدُودَةً ﴾ |
| ١٠٦    | ٨٥    | ﴿ تَظَلَّهَرُونَ عَلَيْهِم ﴾                                          |
| ٨٥     | ۸٧    | ﴿ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ﴾                                    |
| ***    | ٩١    | ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾                                        |
| 7.1    | 1     | ﴿أُوَكُلُّمَا عَلَهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ, فَرِيقٌ مِّنْهُم ﴾       |
| ١٠٦    | ١٠٦   | ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾                                          |
| AV     | 114   | ﴿ كَنَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                         |
| 719    | ١٣٣   | ﴿ إِلَهًا وَبِحِدًا ﴾                                                 |
| ١٣٤    | 140   | ﴿ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّوِيعُ ٱلْكِلِيمُ ﴾       |
| 1 2 V  | 188   | ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾                         |
| ٩١     | 170   | ﴿ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ﴾                                  |
| 97     | 177   | ﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا ﴾                                     |
| 1 & 1  | 7     | ﴿ كَذِكْرُهُوْ ءَاكِآءَكُمْ أَوْ أَشَكَذَ ذِكْرًا ﴾                   |
| 737    | 717   | ﴿ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾                              |
| ۱۳۸    | 771   | ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَتَكُمْ ﴾                                             |

| الصفحة  | رقمها | الآية                                                                                                   |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة آل عمران                                                                                           |
| ١٤٧     | 1 / 9 | ﴿ مَّا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا آنَتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَيِيثَ مِنَ |
|         |       | ٱلطَّيِّبِ﴾                                                                                             |
| ٤١٥     | ١٨٢   | ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾                                                       |
|         |       | سورة النساء                                                                                             |
| ١٠٤     | 1.4   | ﴿ فَإِذَا ٱطْمَأُ نَنتُمْ ﴾                                                                             |
| 178     | 100   | ﴿ فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَقَهُمُ ﴾                                                                      |
| ٤٦٣     | 1 / 1 | ﴿أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُّ ﴾                                                                          |
|         |       | سورة المائدة                                                                                            |
| 191     | ٦     | ﴿ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾                                           |
| 99      | ٣٨    | ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُوٓا أَيْدِيَهُ مَا ﴾                                           |
| 110     | ٩١    | ﴿ فَهَلَ أَنْهُم مُنَّهُونَ ﴾                                                                           |
|         |       | سورة الأنعام                                                                                            |
| ١٨٩     | ٤٨    | ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَتَى وَيَعْقُوبَ ﴾                                                            |
| 408     | ٦٦    | ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ـ قَوْمُكَ ﴾                                                                           |
| ٤٣٩     | 9 8   | ﴿لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾                                                                          |
|         |       | سورة الأعراف                                                                                            |
| ٨٤      | ٣     | ﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾                                                                          |
| ٨٤      | ١.    | ﴿ قَلِيلًا مَّا تَشَّكُرُونَ ﴾                                                                          |
| ٣٨٣     | ٥٦    | ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                                 |
| 3.47    | ٥٧    | ﴿حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا ﴾                                                             |
| 7.1     | ٦٣    | ﴿ أُوعِجْبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ ﴾                                                   |
| ۲۸۰،۲۷۹ | ٧٥    | ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُواْ مِن قَوۡمِهِ ۦ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ                     |
|         |       | لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾                                                                               |

| الصفحة  | رقمها | الآية                                                                   |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩      | ١٦٠   | ﴿ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا ﴾                    |
| ٨٢٣     | ١٧٧   | ﴿ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنِنَا ﴾         |
|         |       | سورة الأنفال                                                            |
| 140     | ١     | ﴿ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ يَيْنِكُمْ ۗ ﴾                                    |
|         |       | سورة التوبة                                                             |
| ۲۳۸     | ٦٢    | ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ آَحَتُ أَن يُرْضُوهُ ﴾                         |
| 7.7,7.7 | ١٠٦   | ﴿إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾                     |
| ٧٥      | 111   | ﴿ وَمَنْ أُوفِكَ بِعَهْدِهِ - مِنَ ٱللَّهِ ﴾                            |
|         |       | سورةيونس                                                                |
| 7 • 1   | ٥١    | ﴿ أَثُمُّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْهُم بِهِۦٓ﴾                           |
|         |       | سورة هود                                                                |
| 107     | ٥٢    | ﴿ وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ ﴾                             |
| 777     | ٦٠    | ﴿ وَأُتِّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً ﴾                       |
| 788     | ١٠٨   | ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾      |
|         |       | سورة يوسف                                                               |
| ٧٣      | 10    | ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ِ > ﴾                                         |
| 707     | ٤٣    | ﴿ إِن كُنْتُمْ لِلرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ ﴾                               |
| 194     | ١٠٨   | ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيِّ أَدْعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ ﴾ |
|         |       | سورة الرعد                                                              |
| ٥١٤     | 11    | ﴿يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾                                    |
|         |       | سورة الحجر                                                              |
| 717     | ٥٣    | ﴿لَا نُوْجَلُ ﴾                                                         |
|         |       | سورة النحل                                                              |
| 710     | ٥٠    | ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِ مْ ﴾                                |
| 191     | ٩٨    | ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ﴾                |

| الصفحة  | رقمها | الآية                                                                                  |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | سورة الإسراء                                                                           |
| ११७     | ۹.    | ﴿حَتَّى تَفَحُرُ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا ﴾                                     |
| ۱۰٦،۸٥  | 11.   | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أَوِ ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَّ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ ﴾            |
| 1 2 7   | 11.   | ﴿ وَلَا تَحْهُرُ بِصَلَانِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴾ |
|         |       | سورة الكهف                                                                             |
| ١٣٢     | 1.4   | ﴿ قُلْ هَلُ نُنَيِّنُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾                                |
|         |       | سورة مريم                                                                              |
| 799,790 | 71    | ﴿إِنَّهُۥكَانَ وَعُدُهُۥمَأْنِيًّا ﴾                                                   |
|         |       | سورة طه                                                                                |
| 7.0     | ١٣٢   | ﴿ وَأُمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ ﴾                                                     |
| 707     | ٤٧    | ﴿إِنَّا رَسُولًا رَبِّكِ ﴾                                                             |
|         |       | سورةالأنبياء                                                                           |
| 197     | ١     | ﴿ٱقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾                                                     |
|         |       | سورة الحج                                                                              |
| 771     | ٥     | ﴿ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ﴾                                                         |
| 11111   | ۲٦    | ﴿ وَإِذْ بَوَأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾                                   |
|         |       | سورة المؤمنون                                                                          |
| 178     | ٤٠    | ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴾                                     |
|         |       | سورة النور                                                                             |
| 99      | ٢     | ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِأْنَةَ جَلَّدَةً ﴾    |
| 301,177 | ٤     | ﴿ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾                                                  |
| ۸٩      | ٦.    | ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾                                                      |
| ۸۲      | ٦٣    | ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾                    |
|         |       | سورة النمل                                                                             |
| 757     | ١٣    | ﴿ فَاَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً ﴾                                         |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                            |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 717    | ١٨    | ﴿ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ ﴿                                  |
| 9.7    | ٥٦    | ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا ﴾                            |
|        |       | سورة القصص                                                                       |
| 109    | 10    | ﴿ هَلِذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَلِذَا مِنْ عَدُوِّهِ .                             |
| 770    | ٧٩    | ﴿ يَكَيْتَ لَنَامِثُلَ مَآ أُوقِى قَدْرُونُ ﴾                                    |
| Y 9 V  | ۸١    | ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾                                     |
|        |       | سورة الأحزاب                                                                     |
| ۱۸۸    | ١٨    | ﴿ هَلُمَّ إِلَيْنَا ﴾                                                            |
| ٤٥٤    | ٥٣    | ﴿غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَـٰلَهُ ﴾                                                   |
|        |       | سورة يس                                                                          |
| 197    | ٩     | ﴿ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾                                     |
|        |       | سورة الصافات                                                                     |
| ۸۰     | ١٤٧   | ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَىٰ مِاْتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴾                        |
|        |       | سورة الزمر                                                                       |
| ١٠٣    | 17    | ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا ﴾                        |
| ١٨٦    | ٧٣    | ﴿ فَأَدُّخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴾                                                   |
|        |       | سورة فصلت                                                                        |
| 110    | ٥     | ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابٌ ﴾                                          |
| 777    | ٤٩    | ﴿ لَا يَسْتَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَدِرِ ﴾                               |
|        |       | سورة محمد                                                                        |
| ٣٧١    | ٤     | ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾                   |
|        |       | سورة الفتح                                                                       |
| ٩٨     | ۲٥    | ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾            |
| ١٨٦    | 77    | ﴿ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمُسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ |
|        |       | رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾                                                     |

| الصفحة | رقمها | الآية                                                                     |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|        |       | سورة الطور                                                                |
| ٤٨٣    | ۲۱    | ﴿ كُلُّ أَمْرِي عِاكَسَبَ رَهِينٌ ﴾                                       |
|        |       | سورة القمر                                                                |
| ٥١٣    | ٦     | ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾                                                |
|        |       | سورة الواقعة                                                              |
| 107    | ١٨    | ﴿ بِأَ كُوابِ وَأَبَارِيقَ ﴾                                              |
| 107    | 77    | ﴿ وَحُورٌ عِينٌ ﴾                                                         |
|        |       | سورة الحديد                                                               |
| ٤٨٥    | 79    | ﴿ لِتَلَايَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ ﴾                                      |
|        |       | سورة المجادلة                                                             |
| 797    | ٧     | ﴿مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ ﴾              |
|        |       | سورة الجمعة                                                               |
| 9 8    | ٨     | ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ, مُلَقِيكُمْ ۗ |
|        |       | سورة القلم                                                                |
| 777    | ٤٨    | ﴿ وَهُو مَكْظُومٌ ﴾                                                       |
|        |       | سورة الحاقة                                                               |
| ٤٤٧    | ٧     | ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾                                |
| 790    | ۲۱    | ﴿ عِيشَةِ رَاضِيَةِ ﴾                                                     |
|        |       | سورة العلق                                                                |
| ٦٧     | ١     | ﴿ أَقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِكِ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾                                |
|        |       | سورة الزلزلة                                                              |
| ٣٤٠    | ٥     | ﴿ بِأَنَّ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴾                                        |
|        |       | سورة الفيل                                                                |
| ٥٢٣    | ١     | ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾                                      |
| ٥٢٣    | ٥     | ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾                                      |

# فهرس القراءات

| الصفحة | رقم الآية   | القراءة                                               |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
|        |             | سورة الفاتحة                                          |
| ٦٨     | ٤           | «مَلِكِ يوم الدين»                                    |
|        |             | سورة البقرة                                           |
| ٧٣     | ١٧          | «ضَاءَتْ ما حوله»                                     |
| ۲۱۰    | 79          | «کصَیْب»                                              |
| ٧٤     | 77          | «إن الله لا يَسْتَحيِ أن يضرب مثلا ما »               |
| ۸١     | ۸۳          | «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا يَعْبُدُونَ إلا الله» |
| ۸۲     | ٨٤          | «لا تسفكون دمائكم»                                    |
| ۸۸     | 170         | «واتَّخذُوا من مقام إبراهيم مصلي»                     |
| ۸٩     | ١٢٨         | «وأَرْنا مناسكنا»                                     |
| 97     | ١٧٧         | «ليس البرُّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب»       |
| 99     | 777         | «لا تضارّ والدة بولدها»                               |
| 1      | 77 8        | «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر لَيَالٍ»              |
| 1 • 1  | 7 8 •       | «ويذرون أزواجا وصيةٌ لأزواجهم»                        |
| 1.4    | 700         | «ولا يووده حفظهما»                                    |
| 1 • ٧  | <b>۲</b> ۷٦ | «يمحق الله الرِبُوْ»                                  |
| 1 • ٧  | YVA         | «وذروا ما بَقِي»                                      |
| ١٠٨    | ۲۸٠         | «فنظرة إلى ميسُرَهُ»                                  |
| 11.    | ۲۸۲         | «إِنْ تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»               |
| 111    | ۲۸۳         | «فَرُهُنٌ مقبوضة»                                     |

| الصفحة  | رقم الآية | القراءة                                   |
|---------|-----------|-------------------------------------------|
|         |           | سورة آل عمران                             |
| 114     | ٣         | «وأنزل التوراة والأنجيل»                  |
| 111     | ٦٤        | «تعالوا إلى كلمة سواءً بيننا وبينكم»      |
| 171     | 17.       | «وإن تصبروا وتتقوا لا يَضِرُكم كيدهم شيا» |
| 170     | 109       | «وشاورهم في بَعْضِ الأمر»                 |
| 177     | ١٨٠       | «ولا يحسبن الذين يبخلون»                  |
| ١٢٨     | ١٨٨       | «لا يَحْسَبَنَّ الذين يفرحون بها أتوا»    |
|         |           | سورة النساء                               |
| ۱۳۱     | ٣         | «وإن خفتم ألا تَقْسِطوا في اليتامي»       |
| ۱۳٤،۱۳۳ | ٥         | «التي جعل الله لكم قِيمًا»                |
| ۱۳۸     | ٣١        | «ويدخلكم مَدْخَلا كريما»                  |
|         |           | سورة المائدة                              |
| 1 8 9   | ۲         | «ولا يُجرِمنكم شنآن قوم أن صدوكم»         |
| 10.     | ٣         | «غير مُتَجَنَّفٍ لإِثم»                   |
| 107     | ٦         | «وامسحوا برءوسكم وأرُجُلِكم»              |
| 107     | ٤٧        | «وليحكم أهل الإنجيل»                      |
| 107     | ۰۰        | «أفحكم الجاهلية يبغون»                    |
| 107     | ٥٣        | «ويقولَ الذين آمنوا»                      |
| 101     | ०९        | «هل تَنْقَمُون منا إلا أن آمنا»           |
| 109     | ٧١        | «وحسبوا أن لا تكونُ فتنة»                 |
| ١٦٣     | 1 • ٧     | «من الذين اسْتُحِقَّ عليهم الأوليان»      |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                                                        |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|
|        |           | سورة الأنعام                                                   |
| ١٦٦    | 77        | «والله رَبَّنَا ما كنا مشركين»                                 |
| ١٦٧    | 77        | «فقالوا يا ليتنا نرد و لا نكذبُ بآيات ربنا ونكونُ من المؤمنين» |
| 110    | 9 8       | «لقد تقطع بَيْنُكم»                                            |
| 1٧0    | 97        | «فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا»                                |
| ۱۷٦    | ٩٨        | «فَمُسْتَقِرٌ ومستودعَ»                                        |
| ۱۷٦    | 99        | «ومن النخل من طلعها قُنُوان»                                   |
| ١٧٧    | 99        | «و جناتٌ من نخيل و أعناب»                                      |
| ١٧٧    | 1.0       | «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دَارَسْتَ»                         |
| ۱۷۸    | ١٠٩       | «وما يشعركم إِنَّها إذا جاءت لا يؤمنون»                        |
| 1 / 9  | ١٠٩       | «وما يشعركم لعلها إذا جاءت»                                    |
| ١٨٣    | ١٢٤       | «الله أعلم حيث يجعل رِسَالاتِهِ»                               |
| ١٨٥    | ۱۳۸       | «وقالوا هذه أنعام وحرثٌ حِرْجٌ»                                |
| 19.    | ١٦٢       | «ومحيايْ ومماتي»                                               |
|        |           | سورة الأعراف                                                   |
| 198    | 19        | «هذي الشجرة»                                                   |
| 198    | ۲٠        | «ما أُورِيَ عنهما من سوءاتهما»                                 |
| 198    | ۲٠        | «من سَوَّتِهما»                                                |
| 190    | ٣٢        | «خالصةٌ يوم القيامة»                                           |
| 197    | ٥٧        | «وهو الذي يرسل الرياح نُشُرًا»                                 |
| 199    | ٧٤        | «وتنحَتُون الجبال بيوتا»                                       |

| الصفحة                       | رقم الآية           | القراءة                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • 1                        | ٩٨                  | «أَوْ أَمِنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسنا»                                                                                                                                                           |
| 7.7                          | 1                   | «أو لم نهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها»                                                                                                                                                        |
| 7.7                          | 1.0                 | «حقيق عَلَيَّ أن لا أقول على الله إلا الحق»                                                                                                                                                       |
| ۲۰۳                          | 117                 | «فإذا هي تَلَقَّفُ ما يأفكون»                                                                                                                                                                     |
| ۲٠٥                          | 187                 | «وقال موسى لأخيه هارونُ اخلفني في قومي»                                                                                                                                                           |
| 7.0                          | 1 8 9               | «فلما سَقط في أيديهم»                                                                                                                                                                             |
| 7.7                          | 10.                 | «فلا تَشْمَتْ بي الأعداء»                                                                                                                                                                         |
| 7.٧                          | ١٦٤                 | «قالوا معذرةٌ إلى ربكم»                                                                                                                                                                           |
| ۲۰۸                          | ١٦٥                 | «بعذاب بئيس»                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱۰                          | 7.1                 | «إذا مسهم طَيْفٌ من الشيطان تذكروا»                                                                                                                                                               |
|                              |                     | سورة الأنفال                                                                                                                                                                                      |
| 717                          |                     | " 11:51 51: 1s N                                                                                                                                                                                  |
| 717                          | ١                   | «يسئلونك الأنفالَ»                                                                                                                                                                                |
| 710,712                      | 11                  | "يستلونك الانقال"<br>«إذ يَغْشَاكُم النُعَاسُ أمنة منه»                                                                                                                                           |
|                              |                     |                                                                                                                                                                                                   |
| 317,017                      | 11                  | «إِذْ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أَمنة منه»                                                                                                                                                            |
| 317,017                      | 11                  | (إذ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أمنة منه)<br>(وما كان صَلاَتهُم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ)                                                                                                            |
| 317,017                      | 11                  | (إذ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أمنة منه)<br>(وما كان صَلاَتهُم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ)<br>(ويحيى من حَيِيَ)                                                                                       |
| 317,017<br>717<br>A17        | 11<br>70<br>£7      | ﴿إِذْ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أَمنة منه﴾<br>﴿وما كان صَلاَتهُم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ﴾<br>﴿ويحيى من حَيِيَ﴾<br>سورة التوبة                                                                     |
| 317,017<br>717<br>A17        | 11<br>70<br>£7      | "إذ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أمنة منه"  "وما كان صَلاَتهُم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ"  "ويحيى من حَيِيَ" <b>سورة التوبة</b> "إِنَّ الله بريءٌ من المشركين ورسولُه"                                 |
| 317,017<br>717<br>A17<br>177 | 11<br>00<br>27<br>0 | "إذ يَغْشَاكُم النُّعَاسُ أمنة منه"  "وما كان صَلاَتهُم عند البيت إلا مكاءٌ وتصديةٌ"  "ويحيى من حَيِيَ" <b>سورة التوبة</b> "إِنَّ اللهَ بريءٌ من المشركين ورسولُه"  "لا يرقبوا فيكم إيلا ولا ذمة" |

| الصفحة                          | رقم الآية            | القراءة                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779                             | ٩٠                   | «وجاء المُعْدِرُونَ من الأعراب»                                                                                                                                                                                       |
| 777                             | ١٠٦                  | «وآخرون مُرْجَئُون لأمر الله»                                                                                                                                                                                         |
| 77 8                            | 117                  | «من بعد ما كاد تزيغ»                                                                                                                                                                                                  |
|                                 |                      | سورة يونس                                                                                                                                                                                                             |
| 747                             | ۲                    | «إن هذا لسحر مبين»                                                                                                                                                                                                    |
| 7 8 •                           | 74                   | «إنها بغيكم على أنفسكم مَتَاعُ الحياة الدنيا»                                                                                                                                                                         |
| 7 8 •                           | 7                    | «كأن لم يَغْنَ بالأمس»                                                                                                                                                                                                |
| 7 5 7                           | ٣٥                   | «إِلا أَنْ يُهَدَّى»                                                                                                                                                                                                  |
| 7 5 7                           | ٣٨                   | «بِسُورَةِ مِثْلِهِ»                                                                                                                                                                                                  |
| 7 5 7                           | ۸١                   | «ما جئتم به آلسِّحْرُ إن الله سيبطله»                                                                                                                                                                                 |
|                                 |                      |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                      | سورة هود                                                                                                                                                                                                              |
| 701                             | 70                   | سورة هود<br>«ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»                                                                                                                                                            |
| 701                             | 70                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                      | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»                                                                                                                                                                        |
| 704                             | ٣٩                   | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»<br>«وَيُحُلُّلُ عليكم عذاب مقيم»                                                                                                                                       |
| 707                             | ۳۹<br>۷۱             | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»<br>«وَيَحُلُّ عليكم عذاب مقيم»<br>«ومن وراء إسحق يعقوبُ»                                                                                                               |
| 70V<br>70V                      | Ψ9<br>V1<br>Λ1       | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»<br>«وَيُحُلُّ عليكم عذاب مقيم»<br>«ومن وراء إسحق يعقوبُ»<br>«فَاسْرِ بأهلك»                                                                                            |
| 707<br>70V<br>70A<br>70A        | 79<br>V1<br>A1       | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»  «وَيُحُلُّ عليكم عذاب مقيم»  «ومن وراء إسحق يعقوبُ»  «فَاسْرِ بأهلك»  «ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتُك»                                                                |
| 707<br>70V<br>70A<br>70A<br>709 | γ9<br>V1<br>Λ1<br>Λ1 | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أَنِّي لكم نذير مبين»  «وَيُحُلُّ عليكم عذاب مقيم»  «ومن وراء إسحق يعقوبُ»  «فَاسْرِ بأهلك»  «ولا يلتفت منكم أحد إلا امر أَتُك»  «لا يُجْرِ مَنَّكُم شقاقي»                                |
| 707<br>70V<br>70A<br>70A<br>709 | γ9<br>V1<br>Λ1<br>Λ1 | «ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أنّي لكم نذير مبين»  «وَيُحُلُّ عليكم عذاب مقيم»  «ومن وراء إسحق يعقوبُ»  «فَاسْرِ بأهلك»  «ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»  «لا يُجْرِمَنَكُم شقاقي»  «وَإِنْ كلا لما ليوفينهم ربك أعالهم» |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                                       |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|
| 779    | 77        | «قال لِفِتِيتِه اجعلوا بضاعتهم»               |
| 779    | 7.8       | «خيرٌ حِفْظًا»                                |
| 777    | 11.       | «فننجي من نشاء»                               |
|        |           | سورةالرعد                                     |
| ۱۹٦    | ٩         | «الكبير المتعالي»                             |
|        |           | سورة إبراهيم                                  |
| ۲۸۰    | 77        | «وأُدْخِلُ الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات جنات» |
|        |           | سورةالحجر                                     |
| ۲۸۳    | ٨         | «ما تَنَزَّ لُ الملائكة»                      |
|        |           | سورة النحل                                    |
| ۲۸۹    | ٤٠        | «ثم يقول له كن فيكونَ»                        |
|        |           | سورة الإسراء                                  |
| 794    | 1         | «سبحان الذي أسرى بعبده مِنَ الليل»            |
| 798    | ٣٧        | «ولا تمش في الأرض مَرِحا»                     |
| Y 9 V  | 70        | «وأجلب عليهم بخيلك وَرَجْلِك»                 |
|        |           | سورة الكهف                                    |
| ۲۰٤    | ٣٤        | «وكان له تُمُر»                               |
| ٣٠٥    | ٤٤        | «هنالك الولاية لله الحقِّ»                    |
| ٣.٧    | ٥٩        | «وجعلنا لُهْلَكِهِمْ موعدا»                   |
| ٣.٧    | ٦٠        | «حتى أَبْلُغَ جُمْمِعَ البحرين»               |
| ٣٠٨    | ٦٤        | «ذلك ما كنا نبغي»                             |

| الصفحة     | رقم الآية | القراءة                            |
|------------|-----------|------------------------------------|
| ٣٠٨        | VV        | «قال لو شئت لَتَخِذْتَ عليه أجرا»  |
| ٣١٠        | 9 8       | «إن ياجوج وماجوج»                  |
|            |           | سورة مريم                          |
| 717        | ٥         | «وإني خَفَّتْ الموالي»             |
| 718        | 74        | «فأجاءها المِخاض»                  |
| 317        | 74        | «وكنت نِسْيًا منسيا»               |
| 710        | ٣٤        | «ذلك عيسى بن مريم قَولُ الحق»      |
|            |           | سورة الحج                          |
| ۳۳٤        | 70        | «سواءٌ العاكف»                     |
| ۲۳٤        | 70        | «ومن يَرد فيه بإلحاد»              |
| 770        | ٣٤        | «ولكل أمة جعلنا مَنْسِكًا»         |
| 777        | ٥١        | «والذين سعوا في آياتنا مُعَجِّزين» |
|            |           | سورة المؤمنون                      |
| ٣٤.        | ۸۹،۸۷     | «سيقولون الله»                     |
| 781        | 11.       | «فاتخذتموهم سُخْرِيًّا»            |
|            |           | سورة النور                         |
| 454        | ٣٥        | «کأنها کوکب دُرِّيءٌ»              |
| 7 2 2      | ٣٦        | «يُسَبَّح له فيها»                 |
|            |           | سورة الشعراء                       |
| <b>707</b> | 19        | «و فعلت فِعْلَتِكَ»                |
| ٣٥٥        | 1 £ 9     | «وتنحتون من الجبال بيوتا فَرِهِين» |

| الصفحة              | رقم الآية | القراءة                                          |
|---------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                     |           | سورة النمل                                       |
| 707                 | ٧         | «بشهابِ قَبَسٍ»                                  |
| <b>70V</b>          | 77        | «فَمَكُثُ غير بعيد»                              |
| <b>70</b> A         | ٤١        | «ننظرُ أتهتدي»                                   |
| 9.7                 | ٥٦        | «فما كان جواب قومه إلا أن قالوا»                 |
|                     |           | سورة القصص                                       |
| 771                 | 74        | «حتى يَصْدُر الرعاءُ»                            |
|                     |           | سورة العنكبوت                                    |
| <b>*</b> 7 <b>/</b> | ۲٥        | «إنها اتخذتم من دون الله أوثانا مَوَدَّةُ بينكم» |
|                     |           | سورة الروم                                       |
| ٣٧٠                 | ٣         | «من بعد غَلْبِهِمْ سيغلبون»                      |
|                     |           | سورة لقمان                                       |
| 475                 | ٣         | «هدى ورحمةٌ للمُحسنين»                           |
| 475                 | ٦         | «ويتخِذُها هزوا»                                 |
| <b>~</b> V0         | ١٤        | «وحمله وفَصْلُهُ في عامين»                       |
| <b>~</b> V0         | **        | «والبَحْرَ يمده من بعده سبعة أبحر»               |
|                     |           | سورة الأحزاب                                     |
| <b>٣</b> ٧٩         | 11        | «وزلزلوا زَلزالا شديدًا»                         |
| ۱۸۳، ۲۸۳            | 44        | «وقِرْن في بيوتكن»                               |
|                     |           | سورة سبأ                                         |
| ٣٨٥                 | ٣         | «ولا أصغرَ من ذلك»                               |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                                               |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------|
| ٣٨٥    | ١٠        | «يا جبال أوبي معه والطيرُ»                            |
| ٣٨٦    | ١٣        | «و جفانٍ كالجوابي»                                    |
| ٣٨٧    | 10        | «لقد كان لِسَبَأَ في مسكنهم»                          |
|        |           | سورة فاطر                                             |
| 441    | ١         | «الحمد لله فَطَر السموات والأرض جَعَلَ الملائكة رسلا» |
| 441    | ٥         | «ولا يغرنكم بالله الغُرورُ»                           |
| 441    | 11        | «ولا يَنْقُصُ من عمره إلا في كتاب»                    |
|        |           | سورة ص                                                |
| ٤٠٣    | 74        | «وَعَزَني في الخطاب»                                  |
| ٤٠٦    | ٨٤        | «قال فالحقَّ والحق أقول»                              |
|        |           | سورة حم السجدة                                        |
| ٤١٣    | ١٦        | «في أيام نَحْسَاتٍ»                                   |
| ٤١٥    | ٥٤        | «ألا إنهم في مُرْية من لقاء ربهم»                     |
|        |           | سورة الشورى                                           |
| ٤١٧    | ٣٤        | «ويعفو عن كثير»                                       |
| ٤١٧    | ٣٥        | «ويعلمُ الذين يجادلون في آياتنا»                      |
|        |           | سورة الزخرف                                           |
| 173    | ٥٣        | «فلولا ألقي عليه أَسَاوِرَةٌ من ذهب»                  |
| 173    | ٨٨        | «وقِيلَهُ يا رب إن هؤ لاء قوم لا يؤمنون»              |
|        |           | سورة محمد                                             |
| ٤٣٠    | 10        | «لذةً للشاربين»                                       |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                              |
|--------|-----------|--------------------------------------|
|        |           | سورةالحجرات                          |
| 888    | ١.        | «بين إخوتكم - إخوانكم»               |
| ٤٣٤    | ١٤        | «لا يأْلِتْكُم»                      |
|        |           | سورة ق                               |
| £47    | ٤٠        | «ومن الليل فسبحه وإدبار السجود»      |
|        |           | سورة الذاريات                        |
| ٤٣٩    | ٤٦        | «وقومِ نوح»                          |
|        |           | سورة القمر                           |
| 887    | ٧         | «خاشعًا أبصارهم»                     |
|        |           | سورة الرحمن                          |
| ٤٥٠    | 17        | «والحبَّ ذا العصفِ والريحانَ»        |
| ٤٥١    | ٣٥        | «ونُحَاسٍ فلا تنتصران»               |
|        |           | سورة الواقعة                         |
| 203    | ٣         | «خافضةً رافعة»                       |
| 203    | 77        | «وحورٍ عينٍ»                         |
|        |           | سورة الحشر                           |
| ٤٥٧    | 74        | «القَدُّوس»                          |
|        |           | سورة المنافقون                       |
| 277    | ٨         | «ليُخْرَجِنَّ الأعزُّ منها الأذَلَّ» |
|        |           | سورة الطلاق                          |
| १७१    | ٦         | «أسكنوهن من حيث سكنتم من وِجْدكم»    |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                           |
|--------|-----------|-----------------------------------|
| १७१    | ٦         | «مِنْ وَجْدِكم»                   |
|        |           | سورة القلم                        |
| १७९    | ٩         | «ودوا لو تدهن فيدهنوا»            |
|        |           | الحاقة                            |
| ٤٧٣    | 23        | «قليلا ما يذكرون»                 |
|        |           | سورة نوح                          |
| ٤٧٧    | ۲٥        | «مما خطاياهم أغرقوا»              |
|        |           | سورة المزمل                       |
| ٤٨٠    | ٦         | «إِن ناشئة الليل هي أشد وِطَاءً»  |
|        |           | سورة المدثر                       |
| ٤٨٢    | ٦         | «و لا تمنن تستكثره»               |
| ٤٨٣    | ٥٠        | «كأنهم حمر مُسْتَنْفَرَة»         |
|        |           | سورة الإنسان                      |
| ٤٨٧    | ٤         | «سلاسلًا وأغلالًا وسعيرًا»        |
| ٤٨٨    | 71        | «عاليهم ثياب سندسٍ خضرٍ وإستبرقٍ» |
|        |           | سورة التكوير                      |
| ٤٩٧    | 7         | «وما هو على الغيب بظنين»          |
|        |           | سورة الانفطار                     |
| ٤٩٨    | ١٩        | «يَوْمُ لا تملك نفس لنفس شيئا»    |
|        |           | سورة الفجر                        |
| ٥٠٦    | ٤         | «والليل إذا يسري»                 |

| الصفحة | رقم الآية | القراءة                                      |
|--------|-----------|----------------------------------------------|
|        |           | سورة البينة                                  |
| 010    | ١         | «لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون» |

# فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة | الراوي        | طرف الحديث أو الأثر     |
|--------|---------------|-------------------------|
| 7771   | عمر بن الخطاب | «ائتوني بأُبِيّ بن كعب» |
| 777    | أُبِي بن كعب  | «أقرأنيه رسول الله ﷺ»   |
| 777    | عمر بن الخطاب | «صدقت»                  |
| ٤٧٥    | جابر بن سمرة  | «ما لي أراكم عِزِينَ؟»  |
| ١٨٩    | ابن عباس      | «هذه الآيات محكمات»     |

### فهرس الأعلام

| * · t(                         | í-ti               |
|--------------------------------|--------------------|
| الصفحة                         | العَلَم            |
| 7371                           | أُبِي بن كعب       |
| 371,031,771,107,077,0.3        | الأخفش أبو الحسن   |
| ٣٩٦                            | أبو إسحاق الزجّاج  |
| ٥٨، ٨٨، ٢٥١                    | أبو البقاء العكبري |
| ٣٢٦                            | أبو بكر الصدّيق    |
| ٣١٤                            | الجَوْهَرِي        |
| ١١٣                            | الحسنُ البصري      |
| ۸۷، ۲۲۱، ۱۷۹، ۱۲۳، ۱۲۹         | الخَليلُ بن أحمد   |
| W 8 0                          | ذو الرِّمَّة       |
| ٥٨٢، ٠٠٠، ٣٢٢، ٢٠٤، ٩٠٤        | الزمخشري           |
| ١٠٧                            | أبو زيدٍ الأنصاري  |
| 771                            | زیدُ بن ثابت       |
| ٥٧، ٨٧، ٩٩، ٩٠١، ١١، ١٢١، ١٥٥، | سيبَوَيْه          |
| 771, 11, 1917, 057, 957, • 77, |                    |
| ١٠٤، ٢٠٤، ٢١٤، ٢٢٤، ٩٢٤، ١٨٤،  |                    |
| ٥٠٠،٤٨٧                        |                    |
| ١٣١                            | الشافعيّ           |
| ١٢٨                            | طرفة               |
| ١٨٩،١٢٥                        | ابن عباس           |
| ٣٤٨                            | عثمان بن عفان      |
| 101, 1073, 273                 | أبو علي الفارسيّ   |

| الصفحة        | العَلَم            |
|---------------|--------------------|
| 7771          | عمر بن الخطاب      |
| ٤٢٠           | أبو الفتح ابن جنّي |
| 771.14.11.071 | الفرَّاء           |
| ٧٢            | الفرزدق            |
| 717           | لَبِيد بن ربيعة    |
| ۲۳۱، ۲۷۳، ۳۰۰ | ابن مالك           |
| ١٢١،١٠٧       | المبرّد            |
| 1 V 9         | أبو النَّجم        |
| ١٨٢           | أبو نُوَاس         |
| १२९           | هارونُ الأعور      |

# فهرس الأشعار

| الصفحة        | القائل                | يت                                              | الب                                                  |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 719           | الكميت                | ترى حبَّهُم عارًا عَلَيْكَ وتحسَبُ              | باًيّ كتابٍ أمْ بأيةٍ                                |
| ٧٢            | كعب بن سعد الغنوي     | فلمْ يستجِبْهُ عند ذاكَ مُجِيبُ                 | وداعٍ دعا يا مَنْ يجيبُ إلى النَّـدَى                |
| 717, 757, 757 | عمرو بن معدي كرب      | فقــد تركَتُـكَ ذا مــالٍ وذا نَــشبِ           | أمرتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أُمِرْتَ بِـهِ              |
| ١٨٣           | أبو نواس              | حصباءُ دُرِّ على أرضٍ مِنَ الـذَّهب             | كَأَنَّ صُغرى وكُبْرى مِنْ فواقِعِهَا                |
| ١٠٤           | سلمي بن ربيعة         | أو سنبلٍ كَحِلَتْ بِـهِ فَانْهَلَّتِ            | وَكَأَنَّ فِي العَيْنَيْنِ حَبَّ قرنفُلٍ             |
| 317,337       | ذو الرمة              | ومختبطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطوائحُ                 | لُيسْكَ يزيدُ ضَارعٌ لخصومةٍ                         |
| 720           | ذو الرمة              | رسيسُ الْهُوى مِنْ حبِّ مَيَّةَ يبْرَحُ         | إِذَا غَـيَّرَ النَّـأَيُّ الْمُحِبَّـينَ لَمْ يكـدْ |
| ٧٢            | الفرزدق               | أضاءَتْ لَكَ النَّارُ الحِمَارَ المقيَّدَا      | أعِد نظرًا يا عَبْدَ شَمْسٍ لعلَّهَا                 |
| ١٢٨           | طرفة بن العبد         | ولكنْ متى يستَرْفِد القومُ أرِفِد               | ولستُ بِحَـلالِ الـتّلاعِ مخافـةً                    |
| ۱۸، ۲۷۳       | طرفة بن العبد         | وأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ هَلْ أَنتَ ثُخْلِدِي | أَلا أَيُّهَ دَا اللائِمِيَّ أَحْضُرُ الوَغَي        |
| 9 8           | سواد بن عدي           | نغَّصَ الموتُ ذا الغِنَى والفَقِيرا             | لا أَرَى الموتَ يسبِقُ الموتَ شيءٌ                   |
| ١٠٩           | عدي بن زيد            | أنـهُ قـد طـالَ حَبْسي وانتظـارِي               | أبلع النُّعْمَانَ عَنِّي مَاأَلُكًا                  |
| ٣٦٥           | نبيه بن الحجاج السهمي | بَبْ ومَنْ يفتقــْر يعـشْ عَـيْشَ ضُرِّ         | وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَه نَشَبٌ يُحُـ             |
| ٩٣            | الحطيئة               | لا يذهب الخير عند الله والناس                   | من يفعل الحسنات الله يـشكرها                         |
| 7 2 0         | النمر بن تولب         | فإذا هلكت فعند ذلك فــاجزعي                     | لا تجزعــي إن منفــسًا أهلكتــه                      |
| 107           | أبو النجم             | عاليَّ ذنبًا كله لم أصنع                        | قد أصبحت أم الخيار تدعي                              |
| 777           | عمرو بن امرئ القيس    | عندك راض والرأي مختلف                           | نحن بما عندنا وأنت بما                               |
| 2 2 0         | کعب بن زهیر           | ولا أرى لــشباب ذاهــب خلفــا                   | بان الشباب وأمسى الشيب قد أزفا                       |
| ١٣٧           | لسبيح بن رباح         | طالـت فلـيس تنالهـا الأوعـالا                   | إن الفرزدق صخرة عادية                                |
| 17.           | الأعشى                | أو تنزلونَ فإنا معشر نزل                        | إن تركبوا فركوب الخيـل عادتنـا                       |
| ٣٢٦           | كثير عزة              | يلـــوح كأنـــه خلـــل                          | لميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| 777           | أحيحة بن الجلاح       | وما يدري الغني متى يعيل                         | وما يدري الفقير متى غناه                             |
| 717           | لبيد بن ربيعة         | وبــــإذن الله ريثــــي وعجــــل                | إن تقــوي ربنــا خــير نفــل                         |

| الصفحة  | القائل              | البيت                              |                                      |
|---------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 778.77  | أبو الأسود الدؤلي   | عار عليك إذا فعلت عظيم             | لا تنــه عــن خُلُــق وتــأتي مثلــه |
| 778     | الأعشى ميمون بن قيس | كما شرقت صدر القناة من الدم        | وتشرق بالقول الذي قـد أذعتـه         |
| ٣٦٥     | عنترة العبسي        | قيل الفوارس: ويك عنــــــر أقـــدم | ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها            |
| ١٠٨     | أبو الأخزر الحماني  | ليـــوع روع أو فعـــال مكـــرم     | نعم أخو الهيجاء في اليوم اليمي       |
| ١٠٨     | جميل بثينة          | على كثرة الواشين أي معون           | بشين الزمي «لا» إن «لا» إن لزمته     |
| 108     | الأحوص اليربوعي     | ولا ناعـب إلا ببـين غُرابهـا       | مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة            |
| 1 / 9   | أبو النجم           | أنا نغذي القوم من شوائه            | قلت لشيبان ادن من لقائه              |
| 777,177 | بلا نسبة            | لـة أهـل الـدار                    | يا سارق الليا                        |
|         |                     |                                    |                                      |

# فهرس الأمثال والأقوال اللغوية

| الصفحة          | العَلَم                             |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1 V 9           | - ائت السوق أنك تشتري لحمًا         |
| 707             | - آتيتك مقدم الحاج وخفوق النجم      |
| 773             | - ادخلوا الأول فالأول               |
| ٤١٩             | - أنا زيدًا غير ضارب                |
| ۲۷۳، ۲۷۴        | - تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه     |
| 798             | - ثوب خز                            |
| 199             | - خط هذا الثوب قميصًا               |
| ١٦٩             | - الرمان حلو حامض                   |
| 137             | - زل ضأنك من معزاك                  |
| 97              | - زيد أَفْرَهُ عبدًا                |
| ٥١٢، ٣٢٥        | - زيدا فاضربه                       |
| 397             | - صلاة الأولى                       |
| 757             | - فيها زيد جالس فيها                |
| ١٤٦             | - قعد القر فصاء                     |
| 17.             | - لا آلوك نصحًا                     |
| 191,507,517,777 | - لا أرينك ها هنا                   |
| ۲۱٦،٧٦          | - لا تأكل السمك وتشرب اللبن         |
| 199             | - مررت برجل معه صقرٌ صائدًا به غدًا |
| ١٢٥             | - هذا بُسرًا أطيب منه رطبًا         |
| ٤٨٣             | - هي إحدى النساء عفافًا             |
| 797             | - يا خيرًا من زيد                   |

### فهرس الموضوعات

| سفحة  | الموضوع الع                                          |
|-------|------------------------------------------------------|
| ٥     | تمهيد: إعراب القرآن الكريم والمصنفات فيه             |
| ۱۳    | مقدمة التحقيق                                        |
| ١٥    | نسبة كتاب «إعراب القرآن العظيم» للشيخ زكريا الأنصاري |
|       | منهج التحقيق                                         |
| ٣٣    | ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري                           |
| ٥٩    | وصف المخطوط وأماكن وجوده وصور ونهاذج له              |
|       | النص المحقق                                          |
| ٦٧    | إعراب سورة الفاتحة                                   |
| ٧٠    | إعراب سورة البقرة                                    |
|       | إعراب سورة آل عمران                                  |
| ۱۳۱   | إعراب سورة النساء                                    |
| 1 & 9 | إعراب سورة المائدة                                   |
|       | إعراب سورة الأنعام                                   |
|       | إعراب سورة الأعراف                                   |
|       | إعراب سورة الأنفال                                   |
|       | إعراب سورة التوبة                                    |
| 777   | إعراب سورة يونس                                      |
|       | إعراب سورة هود                                       |
|       | إعراب سورة يوسف                                      |
|       | إعراب سورة الرعد                                     |
|       | إعراب سورة إبراهيم                                   |
|       | إعراب سورة الحجر                                     |
|       | إعراب سورة النحل                                     |
| 794   | إعراب سورة بني إسرائيل (الإسراء)                     |
| ۲ • ۲ | إعراب سورة الكهف                                     |

| ۲۱۳ |           | سورة مريم  | إعراب |
|-----|-----------|------------|-------|
| ۳۱۹ |           | سورة طه.   | إعراب |
| 470 | ياء       | سورة الأنب | إعراب |
| ۱۳۳ |           | سورة الحج  | إعراب |
| ۹۳۳ | نوننون    | سورة المؤم | إعراب |
| 757 |           | سورة النور | إعراب |
| ٣٤٨ | فان       | سورة الفرة | إعراب |
| 401 | براء      | سورة الشع  | إعراب |
| 401 |           | سورة النمإ | إعراب |
| ٣٦. |           | سورة القص  | إعراب |
| ٣٦٧ | كبوتكبوت  | سورة العنة | إعراب |
| ۲۷. |           | سورة الروا | إعراب |
|     |           |            |       |
| ٣٧٧ | جلة       | سورة السم  | إعراب |
| 449 | نزابن     | سورة الأح  | إعراب |
| 470 |           | سورة سبأ   | إعراب |
|     | كة (فاطر) |            |       |
|     |           |            |       |
| 499 | فات       | سورة الصا  | إعراب |
|     |           |            |       |
| ٤٠٧ |           | سورة الزم  | إعراب |
| ٤١٠ | ن (غافر)  | سورة المؤم | إعراب |
| ٤١٣ | السجدة    | سورة حم    | إعراب |
| ٤١٦ | رى        | سورة الشو  | إعراب |
|     | ئر ف      |            |       |
| 277 | عان       | سورة الدخ  | إعراب |
| ٤٢٤ | ية        | سورة الجاث | إعراب |

| 277 | <br>إعراب سورة الاحقاف     |
|-----|----------------------------|
| ٤٢٩ | <br>إعراب سورة محمد        |
|     | <br>$\sim$                 |
| ٤٣٤ | <br>إعراب سورة الحجرات     |
|     |                            |
| ٤٣٨ | <br>إعراب سورة الذاريات    |
|     |                            |
| ٤٤٣ | <br>إعراب سورة النجم       |
| ११७ | <br>إعراب سورة القمر       |
| ٤٥٠ | <br>إعراب سورة الرحمن      |
|     |                            |
| १०१ | <br>إعراب سورة الحديد      |
| १०२ | <br>إعراب سورة المجادلة    |
| ٤٥٧ | <br>إعراب سورة الحشر       |
|     |                            |
| ٤٦٠ | <br>إعراب سورة الصف        |
| ٤٦١ | <br>إعراب سورة الجمعة      |
| 277 | <br>إعراب سورة المنافقون   |
|     |                            |
| १७१ | <br>إعراب سورة الطلاق      |
| १२० | <br>إعراب سورة التحريم     |
| ٤٦٧ | <br>إعراب سورة الملك       |
| १२९ | <br>إعراب سورة نون (القلم) |
| ٤٧٢ | <br>إعراب سورة الحاقة      |
| ٤٧٤ | <br>إعراب سورة المعارج     |
|     |                            |
| ٤٧٨ | <br>اعراب سورة الحن        |

| ٤٨٠   | <b>*</b>       | إعراب سورة المزمل          |
|-------|----------------|----------------------------|
| ٤٨٢   | ۲              | إعراب سورة المدثر          |
| ٤٨٥   | ٥              | إعراب سورة القيامة         |
|       | ν              |                            |
| ٤٩٠   | <b>+</b>       | إعراب سورة المرسلات        |
| ٤٩٢   | Υ              | إعراب سورة النبأ           |
|       | ٤              |                            |
| ११७   | ٦              | إعراب سورة عبس             |
| ٤٩٧   | رت (التكوير)   | إعراب سورة إذا الشمس كو    |
|       | رت (الانفطار)۸ |                            |
|       | 9              |                            |
|       | ١              |                            |
| ٥٠٢   | ۲              | إعراب سورة البروج          |
| ٥٠٣   | ٣              | إعراب سورة الطارق          |
|       | ξ              |                            |
| 0 • 0 | ٥              | إعراب سورة الغاشية         |
| ٥٠٦   | ٦              | إعراب سورة الفجر           |
| ٥٠٧   | V              | إعراب سورة البلد           |
|       | ۸              | _                          |
| 0.9   | 9              | إعراب سورة الليل           |
| 01.   | •              | إعراب سورة الضحى           |
|       | ١              | •                          |
| ٥١٢   | Υ              | إعراب سورة التين           |
| ٥١٣   | ٣              | إعراب سورة القلم (العلق)   |
|       | ٤ر)            |                            |
| 010   | ٥              | إعراب سورة القيمة (البينة) |
| ٥١٦   | ٦              | اعراب سورة الزلزلة         |

| o \ V | إعراب سورة العاديات           |
|-------|-------------------------------|
| ٥١٨   | إعراب سورة القارعة            |
| 019   | إعراب سورة التكاثر            |
| ٥٢٠   | إعراب سورة العصر              |
| 071   | إعراب سورة الهمزة             |
| ۰۲۲   | إعراب سورة الفيل              |
| ٥٢٣   | إعراب سورة قريش               |
| ٥٢٤   | إعراب سورة أرأيت (الماعون)    |
| 070   | إعراب سورة الكوثر             |
| ۰۲۰   | إعراب سورة الكافرون           |
| ٥٢٧   | إعراب سورة النصر              |
| ٥٢٨   | إعراب سورة تبت (المسد)        |
| 079   | إعراب سورة الإخلاص            |
| ٥٣٠   | إعراب سورة الفلق              |
| ٥٣١   | إعراب سورة الناس              |
| ٥٣٣   | قائمة المراجع والمصادر        |
| o & V | الفهارس العامة                |
| οξΛ   |                               |
| 008   |                               |
| ٥٦٦   | فهرس الأحاديث والآثار         |
| ٥٦٧   | فهرس الأعْلام                 |
| 079   | فهرس الأشعار                  |
| ov1   | فهرس الأمثال والأقوال اللغوية |
| ovy   | فهرس الموضوعات                |
|       |                               |